

تألیت ممداغیت الطباخ الحسلیی

الجئزء آلسّابع

میجه فطفیلیه محمت کمت ل

دارالعت العربي بحلب

جميع الحقوق محفوظة للناشر منشورات دار القلم العربي ــ حلب

الطبعة الأولى ١٣٤١ هـ ــ ١٩٢٣ م الطبعة الثانية ١٤٠٨ هـ ــ ١٩٨٨ م

> مطبعة الصباح دمشق هاتف ۲۲۱۵۱۰ عدد النسخ ۲۵۰۰



#### تنويه وشكر

ها هو ذا الجزء السابع والأخير من كتاب 1 إعلام النبلاء في تاريخ حلب الشهباء ) يصل إلى يدي القارىء كما نرجو له من الضبط والتصحيح والإخراج ، ولا شك في أن لدار القلم العربي بحلب الفضل في نشر هذا الكتاب النفيس ودعمه بكل ما يتطلبه من إمكانات مادية وإعداد علمي ، ولا عجب في ذلك ، فقد أخذت هذه الدار على عاتقها مهمة نشر الذخائر التراثية والكنوز التاريخية التي من شأنها تمكين بنيان العلم وصرح الثقافة .

ولابد من إزجاء خالص الشكر وجميل العرفان إلى الباحث الفاضل الأستاذ محمد كامل فارس الذي بسط يد المعونة في تدقيق نصوص الكتاب ومعارضتها بأصولها ، وأمدنا يبعض الإرشادات القيمة والملاحظات المغنية التي كان يستخلصها من مكتبته التاريخية العامرة وينتزعها من خبرته الأثرية الأصيلة ، حتى كان المرجع في كل مشكل والمستشار في كل معضل ، ابتغاء الوصول إلى ما يفيد العلم ويخدم المعرفة ويرضى المؤلف رحمه الله .

كما سيكون له الفضل في وضع معظم الفهارس العامة المفصلة التي تسهل على الباحثين والدارسين الرجوع إلى ما في الكتاب من المعارف الواسعة والمعلومات التاريخية والأثرية الهامة ، وهذا ما سيختص به الجزء الثامن إن شاء الله .

فعسى أن نوفق إلى ذلك ، والله من وراء القصد وهو يهدي إلى سواء السبيل .

محمد كال

# بسم الله الرحمي الرحيم

## تتمة أعيان القرن الثاني عشر

### ١٠٨٣ – محمد بن على الجمالي المتوفى سنة ١١٧٣

محمد بن علي بن مصطفى المعروف بالجمالي ، الحنفي الحلبي العالم الأديب ، ناظم اللآلي .

ولد في حلب سنة ثمان ومائة وألف ، ونشأ بها وأخذ العلم عن علمائها كالشيخ سليمان النحوي والشيخ حسب الله ، وأخذ الفقه أيضاً عن الشيخ السيد محمد الطرابلسي نزيل حلب ، ومن مشايخه السيد يوسف الحسيني الدمشقي مفتي حلب ، وخدمه في كتابة الفتوى حين تقلدها ، وأتقن وأجاد ومنه استفاد .

وكان له قدم راسخ في النظم والإنشاء ، وحصل له الملكة التامة في الفقه . وكان دمث الأخلاق يلاطف الناس ، له الإنشاء البليغ والنظم البديع .

ومن شعره قوله في عقد حليته عليه الصلاة والسلام :

مهبط الوحي مستقر الرضاءِ ثم أضحت مخضلة الأرجاء أكرم الخلق أشرف الأنبياء حلية توجت بكل بهاء وجهه بالضيا كبدر السماء

حبذا طيب طيبة الفيحاءِ بلدة أينعت خمائــل نــورٍ شرفت بالنبي طه التهامــي كمّــل الله خلقــه وحبـــاه كان فخمـاً مفخماً يتـــلالا

<sup>(</sup> تنبيه ) : لا تنس ما قلمناه في الجزء السادس من أن ما نذكره في هذا القرن بلون عزو هو مأخوذ عن ( سلك الدرر ) للعلامة المرادي .

ضخم الرأس والكراديس ذا مسربة وهي آية النجباء أزهر اللون أدعج العين أقنى الأنف رحب الجبين ذي اللألاء أشنب الثغير أفسرق السن وضاح الحيا ذا لحية كتاء أهدب الجفن بارع الحسن عذب النطق يم التقى كثير الحياء ظاهر البشر كان يفتر عن أمثال حب الغمام باهي السناء عنقه جيد دمية في صفاء ونقاء كالفضة البيضاء ربعة بين منكبيه بعيد واسع الصدر كامل الأعضاء بادنا أشعر الذراع طويل الباع شئن الكفين بحر السخاء قوله الفصل لا فضول ولا تقصير طلق اللسان عذب الأداء عرزاً من جوامع الكلم الغير فنون البلاغة الغيراء وإذا ما مشى تكفا كأن عن صبب إنحطاطه أو علاء جملة التفاته والهوينا مشيه إن مشى ذريع الخطاء خافض الطرف دائم الفكر جم الشكر والذكر صادق الأنباء خافض الطرف دائم الفكر جم الشكر والذكر صادق الأنباء أجود الناس أصدق الناس أسمى الناس قدراً من خص بالعلياء بين كتفيه مثل بيض حمام خاتم وهو خاتم الأنبياء

## ومن نظمه قوله ممتدحاً بها صاحب الرسالة عَلَيْكُ :

بعلياك يا شمس النبيين والرسل ملكت زمام المجد ختماً ومبدأ وتوجت تاج العلم والزهد والتقى وبالغت في الإبلاغ حتى لقد غدا وكم لك حقاً معجزات خوارق ولمدت كريماً من كرام منقلاً وضعت مجيداً رافع الرأس حامداً فأنعم بميلاد النبي المذي به

غدت سائر الأملاك والرسل تستعلي وحزت مقام الحمد في موقف الفصل وصدق الوفا والنصح والبر والعدل بصدقك صدع الدين ملتئم الشمل أضاءت لنا كالشمس في أفقها المجلي بأطهر أصلاب مصاناً عن الدخل لحربك مختوناً وسربلت بالفضل لنا شرف سامي الذرى وارف الظل

إلى أبيات أخر ذكرها المرادي . وأورد له قصيدة أخرى نبوية .

وله مخمساً أبيات الحاجري بقوله :

غريمي غرامي فيك يا من إذا بـدا ترفق فقـد أشمت في حـبك العـدا

ومسن حولمه عشاقمه تتخطمف

جمال محياه أبان لنا الهدى

أيا حرم الحسن البديع الذي غدا

إلى كم أقاسي في الهوى لوعة النوى وقد جد بي وجدي وصبري قد ثوى فيا من بلام الخد للحسن قد حوى عسى عطفة من واو صدغك في الهوى أعيش بها والسواو ما زال يعطفُ

لتن غبت عن عيني وشطت معاهد فإني على الأشجان فيك مكابد وحوشيت عما قال عنبي حاسد فإن غرامي بعد بعدك زائد وحوشيت عما كنت تدرى وتعرف

وله مقتبساً:

مسعشر العسدال إني لي بسر الحب علسم للله لا تظندوا بي سلسوا أي ان بعض الظن إثم أ

وله عاقداً :

السراحمون لقسد أتى يرحمهسم رب العملا السرحمن نصاً محكماً يا أيها الناس ارحموا من قد غدا في الأرض يرحمكم غداً من في السما وله عاقداً حديث حسان الوجوه:

قسد تسوسمت فسيك يسا قسرة السعين نجاحساً ودفسع كل كريسهِ جازماً حسيث قسال خير البرايسا اطلبوا الخير من حسان الوجسوهِ

وله تخميس بيتين من بين المصراعين :

مالي إذا وضع الكتماب وسيلمة تجدي إلسي ولا لمدي فضيلمه وعيمون آممال النجماة كليلمة منى فللا أممل ولا لمي حيلمه أنجو بها من هول يوم الموعد

إلا اعتسراني بالذنسوب وأنسسى ما زلت دهري للمعاصى أجتنى

وركبت متن غوايتي فأضلني وأضعت أوقساتي سدى لكننسي متمسك بلواء آل محمد

### وله مضمناً :

يا رب قد وافيت بـابك ضارعـاً متــــوسلاً بمحمـــــد وبآلـــــه وله أيضاً :

> أمعـذبي مـن دعـج نجلاوَيــه قــد وقلبتني حتـى خفـيت عـن الخفـا فأتـيت كعبـة حسنك الزاهـي بها أرجـو حنانـاً مـنك يزلــف نائيــاً

قرطست أحشائي بهم نافسذ وسددت بالهجر المبيد منافذي متشبشاً لما غسدوت منابسذي هسذا مقام المستسجير العائسذ

وله في التلميح إلى المثل كقابض الماء باليد:

لجسم معنى بالصبابــة مكمـــدِ ألم تــرني كالقـــابض الماء باليـــد وخصر يحاكي يا ابن ودي نحو له إذا رمتــه ضمــاً يقـــول لطافـــة

ومن غرامياته هذه القصيدة البديعة التي مطلعها :

أروح بهجري كل وقت وأغتدي ومالي بىراح عن غسرام مسهــد

أمـــا والهوى إني بحسن التجلــــدِ أكابــد تبريحاً عــن الصد والـــقلى وهى طويلة جداً ، وله غير ذلك .

وكانت وفاته سلخ رمضان سنة ثلاث وسبعين ومائة وألف رحمه الله تعالى ا هـ . أقول : قد كنت اطلعت على ديوانه في بعض المكاتب في حلب ، غير أنه لم يتيسر لي نقل شيء منه .

### ١٠٨٤ – حسين بن مصطفى الزيباري المتوفي سنة ١١٧٣

حسين بن مصطفى بن حسن الزيباري الحلبي ، الشيخ الفاضل الأديب .

ولد سنة أربع وتسعين وألف ، وأقام بمدرسة الشعبانية بحلب مدة خمسين سنة ، وأكب على الطلب حتى برع في الأدب ، وكان له اسم بين شعراء حلب ، فمن شعره قصيدة مدح بها أحد حكامها مطلعها:

> من الله أرجــو نصرة الحق والشرع ِ بمقسدم أهسل الجود والمجد والهدى سليمان سيف الله ذي الفخر في النهي

بأمسن ويمن دائم الخصب والنفسع وميض المحيا في العلاطيب الطبع فضيل كسعد الدين والسيد السبع

> ومنها : ودمت قرير العين ما جن غاسق

وما بزغت شمس على الوتر والشفع

و منها :

سليمان سيف الله بالحق والشرع

لسذلك وافانسا السبشير مؤرخسأ توفي بخلب سنة ثلاث وسبعين ومائة وألف رحمه الله تعالى .

## ١٠٨٥ ــ عبد المعطى بن معتوق المتوفى سنة ١١٧٤

عبد المعطى بن معتوق الحلبي البيري ، نسبة إلى بيرة الفرات ، الحنفي الصالح الورع . كان صاحب ثروة ، ثم قعد به حاله فاشتغل بالنسخ وتجويد الخط ، فكان له الخط الحسن ، أخذ ذلك بدمشق عن الرجل الصالح الشيخ محمد العمري الدمشقى المشهور ، وعاد لحلب فانتفع في الخط به الكثير .

وكان شكلاً حسناً وله المنادمة العجيبة والمطارحة الغريبة ، مع الصلاح والتقـوى والتخلي للعبادة . وكان له في يديه ورجليه أصابع زائدة قطع بعضها ، وهذه الزيادة في الأصابع استمرت في عقبه أيضاً ، وكان يكتب عن نفسه بألتي برمق ، ومعناها بالعربية ست أصابع . وكانت له الحظوة عند الولاة فمن دونهم .

توفي رحمه الله تعالى ونفعنا به بداره الكائنة بمحلة الجلُّوم ثامن عشر ربيع الثاني يوم الأربعاء سنة أربع وسبعين ومائة وألف ، ودفن خارج باب قنسرين في التربة التي فيها مزار الشيخ عبد الرزاق أبي نمير ، وكانت له جنازة حافلة رحمه الله تعالى .

## ١٠٨٦ ــ على بن مصطفى الدبّاغ الميقاتي المتوفى سنة ١١٧٤

على بن مصطفى الملقب بأبي الفتوح الدبّاغ المعروف بالميقاتي الشافعي الحلبي ، صاحب العلوم الغزيرة والتصانيف الشهيرة ، العالم الإمام المحقق المحدث الأديب الماهر النحرير الشيخ البارع المدقق القدوة .

كان أحد من أنجبتهم الشهباء في زماننا واشتهروا بالفضل والأدب ، وكان له في كل فن القدح المعلّى ، عليّ الهمة ، كاشفاً في المعلومات كل مدلهمة .

ولد في سنة أربع ومائة وألف ، وقرأ القرآن ، واشتغل بطلب العلم على جماعة كالعالم الشيخ أحمد الشراباتي ، والفاضل الشيخ سليمان النحوي . وارتحل إلى دمشق وأخذ بها عن الأستاذ الشيخ عبد الغني النابلسي والشيخ محمد الغزي مفتي الشافعية والشيخ عبد الكريم الحليفتي المدني والشيخ عبد الله بن سالم البصري المكي والشيخ أبي الطاهر الكوراني المدني والشيخ محمد عقيلة المكي والشيخ أبي الحسن السندي نزيل المدينة والشيخ محمد المعروف بالمشرقي المغربي والشيخ منصور المنوفي والشيخ عبد الرؤوف البشبيشي والشيخ أبي المواهب الحنبلي الدمشقي والشيخ محمد بن علي الكاملي الدمشقي . وله مشايخ كثيرون من أهل الحرمين ومصر والقدس وغير ذلك .

وكان له المعرفة التامة بالأنساب والرجال والتاريخ . وكان موقتاً بجامع بني أمية بحلب . وله من التآليف شرح على البخاري وصل فيه إلى الغزوات ، وحاشية على شرح الدلائل للفاسي .

وكان شعره رائقاً نضيراً ، وله مقاطيع وموشحات وغير ذلك ، فمما وصلني من ذلك قوله :

لطلعة وجه المصطفى النور كلمه على حسب استعداد رائيـه نورهما هي الشمس تعطي الشيء ظلاً بمثله وإن قلت\* الجدوى فمنا قصورها

 <sup>♦</sup> الأصل: دلت ، والصواب ما أثبتناه نقلاً عن سلك الدرر .

وله تضمين الحديث الشريف المسلسل بالأولية:

أول منا أسمعننا أهنل الأثير مسلسل الرحمة عن خير النبشر للسراحمين يرحسم السرحمن إر إن الجزا يرحمكم من في السمـــا

وله في النعل الشريف:

لنعل طبه من التشريف مرتبية فاجعل على الرأس تمشالأ لصورتــه وانظر إلى السر منه للمثـال سرى وله:

مسسسن شرف الحب وتخصيصه لسذا جعسلت الحب للمصطفسي وله:

في رؤيسة المختسار مسن خلفسه اختلىسىغت آراء مىسىن قبلنىسا ولا عجيب أن يسرى بعضه وله مضمناً:

وفي لي حبيب بالوعبود وعندمها تبسدى رقيبى واعترتنسي هسزة والأصل فيه قول بعضهم:

وإني لتعسروني لذكسراك هسنزة وقد ضمنه أحد الأدباء في المجون فقال :

حموا لمن في الأر ض تحظوا بالبشرّ وحسبنـــا رحمتـــه مـــن الظفَـــرْ

تهدي إلى حاملي تمثاله نعما وقبّل النعــل إن لم تــلثم القدمـــا وكل مثمل حملوه صار ملمتثا

أن يلحق الأدنى بعالى الرتب وشاهدي ألمرء مغ من أحب

كا يسرى قدامسه في الشهسود والحق بالمصعين بهذي الحدود من هو عند الكل عين الوجود

طمعت بوصل لا يقاومه شكرُ كما انتفض العصفور بللمه القطرُ

كا انتفض ..... الخ السيت\* .

به البيت لأبي مسخر الهالي .

رعى الله نعماك التي من أقلها قطائف من قطر النبات به قطر أمد لها كفي فأهتز فرحة كا انتفض العصفور بلله القطر

ومن نثر المترجم ونظمه ما كتبه مقرظاً به على رسالة الأديب البارع الشيخ سعيد ابن السمان التي ألفها في المحاكمة بين الأمرد والمعذّر ، وهي طويلة ساقها المرادي بتمامها وقد دلت على رسوخ قدمه في الأدب ، وختمها بقوله :

ونعود لأصل المسألة فنقول: وليس من الكمال حب الرجال، والله در من قال: ليس الحب إلا لذوات الجمال. وقال بعض السادة الرؤساء: استراح من اقتصر على النساء. شعر:

أحب الـــنساء وحب الـــنساء فــرض على كل نــفس كــريمة وإن شعيباً لأجــل ابنتيـــه أخدمــه الله مـــوسي كليمـــة

ومن البين عند أهل النظر ، أن رجلين تحت لحاف خطر ، فربما يتثلم العامل وينوب مفعول به عن فاعل .

من قال بالمرد في المسرؤ إلى السنسا مسيلي ذوات الجمسال ما في السويدا رجال (١) ما في السويدا رجال (١)

وأحسن ما يقع به الاقتداء والاتساء : ( حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء ) . وارحمتــــــا للعـــــاشقين تحملـــــوا خطر السرى وعلى الشدائـد عولــوا

بل وارحمتا لعشاق الصور المشتغلين عن المؤثر بالأثر ، لو عاودوا النظر لوقعوا على جلية الخبر . رأى بعض من صحبنا صورة استحسنها ، فعاود النظر ليتزود نظرة أخرى منها ، فكشف عن بصره فرآها ميتة يتناثر الدود عنها ، فتاب واستغفر من ذلك الشهود ،

أحب الغسادة الحسنساء ترنسو ولا أصبسو إلى رشأ غريسسر وألى يستسسوي همس وبسسدر وهسل تبسدو الغزالسة في سماء

بمقلسة جسودر فيها فتسورُ ولو فتن الورى الغلبي الغريرُ ومنها يستمسسد ويستنهسسرُ فيظهسر عندهسا للبسدر نسورُ

<sup>(</sup>١) أحسن ما رأيت في هذا الباب ما ذكرته مجلة الزهراء المصرية ( ج٣ ص ٧٢ ) للملك الأمجد الحسن ابن الملك الناصر صلاح الدين من الأسرة الصلاحية :

ورجع لما هو المطلوب والمقصود .

لــو فكــر العـاشق في مـنتهى حسن الــذي أسباه لم يسبــه

ويحه كلف بما لا يدوم ، وافتتن بالموجود المعدوم ، وغفل عن الحيي الباقي القيوم . من نظر في مصارع إخوانه علم أنه أخيذ ، ومن فكر في كرب الخمار تنغصت عنده لذة النبيذ . من أحس بلفظ الحريق فوق جداره ، لم يصغ بسمعه لنغمة العود ورنة أوتاره ، رأى الأمر يفضي إلى آخر فصير آخره أولاً . و لله در ساداتنا النقشبندية ، فإنهم بنوا أمرهم على هذه القضية ، فالحازم الذي يجعل الحب حيث يرقيه ويرفعه ويعليه ، ويخلصه ويزكيه ، ويطهر بصيرته عن نظر الأغيار ، ويوقفه تحت مجاري أقدار الواحد القهار ، ويسمعه النداء الدائم ، ابن آدم أنا يدك\* اللازم ، وينزهه عن مدارك القوى الحسية والمشاعر الجسمية ، ويعبر به عن بحار المعارج الروحية ولذات المعارف السبوحية .

على نفسه فليبك من ضاع عمره وليس له منها نصيب ولا سهــمُ اللهم اقسم لي ولأخى من ذلك أوفى قسم وأوفر نصيب ، وفرّغ قلوبنا من حب غيرك فإنه لا يجتمع مع حبك حب الغير يا سميع يا مجيب.

> أن تحفيظ المولى البذى أفكساره ذاك السعيسد محمسد السامسي إلى المعــــتلي ببيــــان كل عـــــويصة هيبو أفقيه الشعيبراء غير مدافيع فاق الرفساق بفطنسة وبلاغسة لو كنت من فئة تقول بأغيد لله درك يها أديب زمانها فالقبول دونك مندهب ابين نباتية

يا واحسداً متعسدد الأسماء أدعسوك في ختمى وفي مبدائي والسيك أرفع راحتى متموسلاً بشفيعنما السامى على الشفعماء صاغت بديسع النظسم والإنشاء أوج العسلا لحيازة العلياء والمعتنسى بغسرائب الأنبساء في الشام بل هو أشعر الفقهاء وبراع ـــة وفصاحــة وذكاء ما ملت في التشبيه للغيداء كيف اهتديت لغامض الأشياء أو رب زد في حيرتي وعنـــائي

هكذا في الأصل ، وفي سلك الدرر : بدك .

هــذا المقــام نهايــة الصلحــاء متنعمـــاً بالرتبـــة القـــعساء قــدر مجللــة بفــرط حيــاء وهديتــي الــتسليم غب دعــائي

كم ذا تستـــر خيرة في حيرة فاسكن إذا سكن الفؤاد وعش به وإليكها رعبوبة جاءت على قدمت عـذري والكـريم مسامح وله غير ذلك .

وكانت وفاته ليلة الجمعة رابع ربيع الأول سنة أربع وسبعين ومائة وألف رحمه الله تعالى . ١ هـ .

وله موشحة عارض بها الأديب حسين أفندي الصالحي يمدح بها حلب الشهباء وأفاضلها الأدباء ومطلعها :

حملب الشهبا وهماد النظر ومهاد قمد تعمالت عن نظير

وهي مذكورة بتمامها في تاريخ ابن ميرو ، ولها شرح يظهر أنه لنفس المؤلف على طريقة الأدباء بين ما فيها من النكت الأدبية والمحسنات البديعية ، وقد أشرنا إليها في المقدمة .

وله مضمناً كما نقلناه عن تاريخ عبد الله ميرو قوله :

أقول وقد طال التصابي إلى الحمى وأجفان عيني بالمدامع تهمع لئن كان هذا الدمع يجري صبابة على غير سعدى إنه لمضيع وله مذيلاً:

ألا إن الجمـــال يهاب طبعـــاً وتخضع عنـــد رؤيتـــه الأسودُ وذاك لأن مولانــــا جميــــل بنــور جمالــه امتــلأ الوجــود وله وقد أجاد :

زمان اللبيب على ضد ما يريد فيلقى عناء طويلا إذا ما ترجاه في ممكن رأى واجباً جعله مستحيلا اه.

## ١٠٨٧ ــ الشيخ سعد اليماني المتوفى سنة ١١٧٤

سعد بن سعيد الأهدلي المرادعي اليماني ، المقيم بحلب مدة تنوف على أربعين سنة .

صحب أول دخوله حلب الشيخ الصالح محمد هلال شيخ القادرية ، وجلس معه لتربية الأطفال بالمكتب الكائن بمسجد البهرمية بحلب مدة طويلة ، ثم أذن له في افتتاح الذكر وقراءة الأوراد وجعله خليفة له بحياته ، واجتمع عليه جماعة أخذوا عنه طريق القادرية . وسكن ... \* ثم بجامع المشاطية وبه دفن في قبلية الجامع المذكور باجتاع كلمة جهلة من أهل تلك المحلة ومن إخوانه ، وقبله كذلك كان دفن شيخه المذكور في صحن زاويته المعروفة به بمحلة الجلّوم .

وكان الشيخ سعد المذكور معتقداً صالحاً أقعد قبل وفاته ، وكان يحمل في محمل صغير على ظهر دابة لأي مكان كان . وكان شديد السواد كأنه نوبي ، إلا أنه كان يحدث أنه لم يمسه الرق وأنه من اليمن وخرج من تلك الناحية وهو صغير ، وهو ثقة فيما حدث .

توفي سابع عشرين ذي الحجة سنة أربع وسبعين وماية وألف ودفن من الغداة وقد ناهز الثمانين ، و لم يعقب . ا هـ .

### الكلام على جامع المشاطية :

هذا الجامع واقع في محلة المشاطية خارج بانقوسا ، ولا يعلم تاريخ بنائه ، غير أن في الصحن محراباً مزخرفاً قليلاً يدل شكل بنائه أنه نما بني في القرن التاسع أو العاشر ، ومنارته تدل على ذلك أيضاً .

وقبليته مستطيلة طولها ١٣٧ قدماً وعرضها ٣٧ قدماً وذلك مع الجدران وفيها قبر المترجم كما تقدم . وهناك خزانتان ممتلتتان مصاحف مخطوطة وهي مهملة وفي حاجة إلى الترميم ، وبعضها جميل الخط يقتضي أن يحفظ في الخزائن ، وليس في القبلية من الآثار ما يستحق الذكر .

وله صمحن واسع طوله ٩٠ قدماً وعرضه ٤٢ ، وهناك قبر يعرف بقبر الشيخ إبراهيم

 <sup>\*</sup> فراغ في الأصل.

المشاطي لم أقف له على ترجمة ، وشمالي الصحن مصطبة واسعة فيها محراب كانت قديماً مسجداً على حدة ، وقد كتب على ظاهر المحراب أن صاحب الخيرات الحاج محرم بن فتح الله سنة ١١٣٢ .

وفي الجهة الغربية من الجامع زاوية لبني الناشد يظهر أنها بنيت في زمن الشيخ عبد القادر الناشد الكبير خليفة الشيخ سعد اليماني ، وقد كانت وفاته سنة ٢٠٤٤ و لم أقف له على ترجمة ، ووقفت على تاريخ وفاته في مجموعة الشيخ عبد الرحمن المشاطى .

### ١٠٨٨ ــ حسين بن محمد الديري المتوفى سنة ١١٧٤

حسين بن محمد الديري ، نسبة إلى الدير بقرب رحبة مالك ، الحلبي الشافعي الشريف .

قرأ على والده المذكور ، وكان والده مشهوراً بالصلاح يقرىء بعض المقدمات للمبتدئين ، ويقرىء بعض الأجزاء الحديثية في الأشهر الثلاث بأموي حلب ، واقتفى أثره ولده المترجم في القراءة واتخذ لفاقته التربة الخشابية الكائنة بمحلة باب قنسرين سكناً له ولعياله .

وتوفي سنة أربع وسبعين ومائة وألف سادس عشر جمادى الآخرة وأعقب و دفن (بياض بالأصل) . ١ هـ ( ابن ميرو ) .

أقول : لعله دفن في تربة الصالحين ، فإن أخاه الشيخ عبد القادر دفن فيها كما سيأتي في ترجمته .

## ١٠٨٩ ــ عبد الوهاب آغا شريف المتوفى سنة ١١٧٥

الحاج عبد الوهاب آغا ابن محمد ابن الحاج عثمان آغا ابن الشيخ عبيد الله ، وقيل إن محمد بن عمر بن عثمان بن عبيد الله أصله من حدة : قرية صغيرة في الحجاز بين جدة ومكة ، من عشيرة تيم التي ينسب إليها أبو بكر الصديق رضي الله عنه .

كان رحمه الله يتعاطى التجارة وصار ذا ثروة طائلة ، وله شهادة في كتاب وقف عثمان

باشا باني المدرسة العثمانية ، ووقف في آخر حياته وقفين الواحد دكانان تجاه جامع المهمندار وقفه على ثلاثة رجال من الحفظة على أن يبدأ بتعميرهما أولاً ثم يدفع في كل شهر ثلاثون بدل حكرهما للجامع المذكور ، ووقف وقفاً آخر على ذريته ونسله .

وكانت وفاته سنة ألف وماية وخمس وسبعين . ا هـ . ( بعض المجاميع ) .

## • ٩ • ١ - ناصر جلبي الشهير بباقي زاده المتوفى حول سنة ١١٧٥

من الأسر الشهيرة في حلب أسرة باقي زاده ، وعميدها في هذا العصر ثريا بك ابن حسني بك ، وهو أديب فاضل يعد في طليعة الكتاب بالقلم التركي ، وذلك لأن تحصيله كان في المكاتب التركية ، وهو مقيم الآن في الإسكندرونة هو وأولاد أخيه ، وقد اتخذها والمده الموما إليه وطناً له كما سيأتي في ترجمته إن شاء الله تعالى ، وهو يتردد إلى حلب كثيراً للإشراف على وقف جده الأعلى وهو المترجم ، ووقف جده أحمد أفندي لأنه المتولى عليهما الآن .

سألت ثريا بك أن يكتب لي تراجم النابغين من عائلته والذين أشغلوا مناصب علمية وإدارية في الدولة العثمانية ، فكتب لي رسالة طويلة أقتطف منها الأصل الذي ينتسبون إليه وترجمة المترجم ، قال :

إن ( باقي زاده ) هو لقب عائلتنا منذ القدم ، وأصلنا من الأكراد الأيوبيين يتصل نسبنا ببطل الإسلام ومؤسس الدولة الأيوبية ( صلاح الدين يوسف ابن أيوب ) ، غير أني مع كل أسف لا يمكنني أن أعدد الجدود مسلسلاً لذاك العهد ، لأن جميع الأوراق والمستندات والحجج الشرعية والفرمانات السلطانية والبراءات الملوكية التي كانت محفوظة في المكتبة التي أسسها المرحوم والدي حسني بك بقصبة الإسكندرون التي اتخذها موطناً ثانياً له قد احترقت مع الدار جميعها وصارت طعمة للهيب النيران بعد أن نهبت محتوياتها وما كان فيها من الآثار النفيسة والمقتنيات والكتب القيمة ، وذلك من قبل العساكر الإفرنسية الأرمنية على إثر الإشغال العسكري لدول الائتلاف وانسحاب الدولة العثمانية من سورية ووقوع حادثة ٧١ شباط سنة ١٩١٨ (١) بالإسكندرونة التي على إثرها حصلت حادثة حلب

<sup>(</sup>١) أي سنة ١٣٣٧ للتاريخ الهجري .

وذلك في ٢٨ شباط من هذه السنة ، وغاية ما يمكنني إثباته هنا هو نتيجة ما عثرت عليه بعد التحري من قيود المحاكم الشرعية وأوراق منسوخة من أصلها بقيت بأيدي البعض من أفراد العائلة نظراً لاحتياجهم إليها ، وكذا خلاصة ما علق بالذاكرة ثما نقله لنا السلف وجرى ذكره في حياة والدي . ويمكنني أن أذكر لكم أول جد وقفت على اسمه من هذه القيود وتلك الأوراق التي وقعت بين يدي . أما من كان قبله من الأجداد فليس في الوسع أن أتعرض لذكرهم لأن يد الدهر قد طمست أخبارهم وذهبت بآثارهم وأحوالهم .

والذي كنت أسمعه من والدي المرحوم نقلاً عن والده عن أجدادنا أن أول أجدادنا الذي قطن حلب كان ذا سطوة ونفوذ في نواحي هذه البلاد تجاوز بهما اللازم ، فاهتمت الدولة العثانية بأمره وتداركت الأمر باسترضاء بعض أقاربه وإقطاعهم مقاطعاته وإسناد الزعامة إليه ، وبهذه الوسيلة توقفت لإلقاء القبض عليه بسهولة ونفته إلى حلب وصادرت أملاكه وأمواله وضبطت مقاطعاته وعوضته عن كل ذلك بتخصيص ثلاثة آلاف دينار في السنة على شرط أن يتناولها من بعده أولاده وأحفاده ، وهكذا كان ، فإن أجدادنا لعهد قريب كانوا يتقاضونها ، ثم صارت الدولة تنتقص منها شيئاً بعد شيء إلى أن ألغتها بتاتاً .

أما ذاك الجد واسمه وتاريخ نفيه وتعيين موطنه السابق واسم نواحيه التي كان زعيمها ورئيسها فهو مما غاب عنا الآن ، ولا يهدينا لحقيقته إلا قيود الدولة وسجلاتها ، وذلك وإن يكن غير مستحيل وبدائرة الإمكان إلا أنه صعب الحصول ويحتاج للنقد والوقت .

وأول من نعرفه من أجدادنا هو عبد الباقي آغا ، فقد جاء في سجل وقف حفيده (المترجم) المسجل بتاريخ سنة ١١٦٨ للهجرة ما نصه : حضر بمجلس الشرع الأنور السيد الحاج ناصر جلبي ابن المرحوم السيد عبد القادر آغا ابن المرحوم السيد عبد الباقي زاده وقرر إلخ ما ذكره في كتاب وقفه ، فيكون الموما إليه عبد الباقي آغا أول جد أثبته لنا التاريخ .

أما ناصر جلبي فقد كان من ذوي الثروة والوجاهة في حلب ، ويقف بنا العلم عند هذا الحد ولا نقدر أن نعين مولده ووفاته ، وغاية ما نقول أنه صاحب الوقف الأول المسجل سنة ١١٧٨ كما مر ذكره ، وعلى طريق الظن أن وفاته كانت حول سنة ١١٧٥ . ووقفه غريب في بابه حيث شرط مساواة أولاد الإناث من الأجا نب بأولاد الذكور العصبة لا

يحرم أحداً منهم ، ولذا أصبح المرتزقة في هذا الوقف يعدون بالمات ، ولعل غاية الواقف من ذلك والحكمة فيه أنه قصد جمع شمل نسله وعقبه ليكون ذلك سبباً لتعارفهم وتقاربهم وتعاونهم وتعاضدهم وتقويتهم على العمل يداً واحدة عملاً بما قيل : ( المرء كثير بأخيه ) ، وهي غاية شريفة لو انتظمت حالة متولي الأوقاف وحسنت أخلاق المرتزقة .

### ١٠٩١ ــ غياث الدين البلخي الشافعي المتوفى سنة ١١٧٥

غياث الدين البلخي الشافعي ، الشريف العالم العامل العارف الورع الزاهد ، ابن الشيخ الكامل جمال الدين ابن الشيخ العارف غياث الدين التوراني ، وتوران علم على مملكة الأزبك .

مولده كما أفاد رحمه الله تعالى سنة سبع وثلاثين ومائة وألف ببلخ ، وهو وآباؤه ببلخ مشهورون مشايخ نقشبنديون وللناس فيهم مزيد اعتقاد ، ولم يزل بينهم بركة ذلك الناد ، إلى أن توجه عليهم طهماس فأباد نظام هاتيك البلاد ، وشتت شمل من بها من العباد ، فارتحل صاحب الترجمة بعد وفاة أبويه إلى بخارى واشتغل على علمائها إلى أن فاق الأقران ، ثم خرج منها ودخل السند والهند واليمن والحجاز ومصر والشام ، ووصل إلى حلب سنة خمس وسبعين ومائة وألف ، فأقام بها مدة في حجرة بجامعها الأموي .

ثم عزم على التوجه إلى بغداد فخرج منها إلى عينتاب فمرض هناك وعاد إلى حلب ، واشتد مرضه إلى أن توفي يوم الأربعاء قبيل الظهر ثالث عشر رمضان سنة خمس وسبعين ومائة وألف ، ودفن خارج باب أنطاكية بتربة الولي المشهور الشيخ ثعلب شرقي تربته رحمه الله تعالى .

## ١٠٩٢ ــ حسين بن أحمد الداديخي المتوفى سنة ١١٧٥

حسين بن أحمد بن أبي بكر المعروف بالداديخي الحلبي .

كان فاضلاً بارعاً أديباً ، ذا نكتة ومعرفة ، له باع طويل في الشعر العربي والإنشاء أيضاً ، وكذلك الإنشاء التركي .

ولد بحلب سنة خمس وتسعين وألف ، ونشأ بها وقرأ على أفاضلها .

وله تأليف سماه « قرة العين في إيمان الوالدين » ، وكتاب في السياسة ، وله تأليف حافل نظير تعريفات السيد سماه ( الفيض المنبوع في المسموع » ، وله حاشية على الدرر نحو ثلاثين كراسة .

وكان له القدم الراسخ في ميدان الأدب والشعر الراثق المرغوب عند بني حلب . وكان مدرساً بمدرسة البولادية خارج باب المقام المشهور بباب الشام في حلب بتربة السليمانية المتعارفة بين الموالي .

وكان يتولى النيابات حتى استوعب نيابات المحاكم الأربع بخلب من طرف قضاتها في أزمان متفرقة . وقبل وفاته بمدة عشر سنين لزم داره ، وبالعزلة وجد راحته وقراره ، بمد أن وقع بينه وبين الشيخ طه منافسة وعداوة أدت إلى غدره ، وكانت علة قهره .

### وله بديعية غراء مطلعها :

لي في ابتداء انتدائي مزنـة الكـرم تركيب سائلها يسدي لسائلها فازمم زمام النـوى إن النـوال غـداً ما للأيادي النوادي من مكارمها يا صاحبي صاح بي حظى الملفق من

#### ومنها :

فالقلب كالراء وسط الهم مضطرب فالشكل كالهاء والقلب الضئيل غدا

كإبن شعبة قد صارت ليالينا

#### ومنها :

دع التفات العذاري في الغرام وصل إن العــواذل بـــالإيهام في عــــذلي

براعة تستهل المفضل بالقلسم في حل ما حل إطلاقاً من المدم لحاقسه يوقسع الأحسرار في ضرم مثل الآيادي النوادي في عكاظهم بعدى ومن روعة الأكدار والألم

مهلاً أيا عصر ما يكفيك عصر دمي كالسراء والميم مشل الحال في الرقسم تعمدو علينما بمعنسي غير منهضم

إلى اكتساب العلا واسعى لها وهم قد أكدوا سوء ظن الناس بالقسم

يا لائمين على الإحسان غيرهم يزيد في بغيه خصمي مشاكلية فأصبحموا لاترى إلا مساكنهم

#### ومنها :

يا نفس صبراً على كيد الزمان وهل برثت من طلب العلياء إن رجعت يسا قسلب لسذ بشفيسع المذنسين إذا اشتد الزمسان بإيغسال مسن الإزم واجزم لنيـل المعـالي بالتخـلص لي هـو الحبـيب الـذي ترجـي إغاثتـه لنيل صعب العلا حسن التخلص لي

يجدي العتاب وأذن الدهر في صمم عنها العزائم منى أو دنا قسمى مدح الجناب الكريم العالكي الهمم لكل هبول من الأهبوال مقتحم بمدح إبن رسول الله ذي الهمم

نزهتم النفس عن إسداه \* بالذمم خصم الحسين يزيد البغي في القدم

من اقتباس دعا المظلوم في الظلم

ومنها :

تم البديس على الوجمه البديسم إلى النسادي البديسم السذي مناه مسن إضم ومنقــذي مــن أليم الغــدر والتهم سولاي يبا واحبد العليبا ومانحهما يعنو لها فصحاء العرب والعجم خذها بديمة حسن البيسان لما من فكرة تشتكي الآلام من زمـن قد استوى فيه حر الطير والرخسم

#### ومنها :

تبسأ لدنيسا ترينسا مسن تقسلبها أبن الذين مضوا أين الذي ملكوا أين الذين مضوا في عصرنا وغيدا أين الصدور الذي كنا نعاضدهم

#### ومنها :

ودم مصان العلا عن منع ذي أمل

خيال ظل على التحقيق لم يدم أين الذين بنوا الأهرام مع إرم خيالهم نصب عين الفائق الفهم على الوفياء بخفيظ العهيد والسذيم

لاج لعليــــاك في بـــــدء ومختتم

ي مكدا ق الأصل وق سلك الدرر .

وكانت وفاته في أوائل صفر سنة خمس وسبعين ومائة وألف رحمه الله تعالى .

### ١٠٩٣ ـــ محمد بن شيخه صغيره المتوفى سنة ١١٧٥

محمد ابن السيد عبد القادر الشريف ؛ الحافظ لكتاب الله تعمالي ، الشهير بشيخه صغيره ، الإمام الحنفي بجامع الأموي بحلب الصبح والمغرب سنين تنوف عن الثلاثين .

حفظ القرآن على الرجل الصالح السيد عبد الله المسوتي . وكان صيّتاً حسن القراءة ، ضبط في آخر عمره لحفص ، وكان يقرأ ما تيسر من جزء وقف لقراءته في شهر رمضان الشيخ طه بن مصطفى المعروف باليوسفي وبالأحمري لسكناه داخل باب الأحمر المتوفى سنة ١١٥٤ أربعين عثمانياً .

وكان المترجم في حلقة القادرية منشداً سطا عليه مرة بعض من يحضر الحلقة بعد الفراغ وهو ذاهب إلى محله فضربه على عينه فسالت ، فأمسك الضارب وحبس ، ثم هو رحمه الله عفا عنه محتسباً .

أخذ طريق القادرية من عدة شيوخ كالسيد عبد اللطيف والسيد محمد بن الأصفر والشيخ صالح المواهبي وولده شيخنا الشيخ محمد المواهبي .

توفي رحمه الله تعالى مطعوناً في غرة ذي الحجة سنة ١١٧٥ ودفن خارج باب الفرج وقد ناهز السبعين وأعقب ا هـ . ( ابن ميرو ) .

## ١٠٩٤ ــ محمد بن علي المشهور بحاجي أفندي المفتي المتوفى سنة ١١٧٦

محمد بن علي المشهور بحاجي أفندي الكلزي ، الفاضل الفقيه العفيف العلامة المفتي بحلب .

مولده في ابتداء هذا القرن بمدينة كلّز ، وقرأ بها ورحل لدمشق وقرأ بها ، وحج ولقي الأفاضل وأخذ عنهم . وكان أصولياً فقيهاً متحرياً ، تعاطى خدمة الفتوى بحلب مرتين بمدرسة الحسروية من غير خادم ولا من يكتب له السؤال ، إلا في المرة الأولى كان عنده من يكتب السؤال ، إلا في المرة الأولى كان عنده من يكتب السؤال ، ثم ترك وباشر ذلك على أتم الوجوه والتحرير والصلح بين المتخاصمين

من غير تناول شيء منهم من الحطام حتى ولا على الفتوى في غالب الأيام ، وربما هو أعطى بعض الفقراء السائلين . ومعيشته من معلوم المدرسة إذ هو قائم بالشرط ومن أرض له معدة للزراعة في بلدته وكروم. ولا يقيم للدنيا وزناً ، ولا يجتمع بالولاة ولا بالقضاة إلا عند وصول القاضي للبلدة لضيافة مشروطة على من يكون مفتياً ، مقبل على شأنه .

حصلت له علة آخر عمره في رجليه واستمرت إلى أن توفي مطعوناً ليلة الأحد ثامن عشر المحرم سنة ست وسبعين وماية وألف ، ودفن من الغد بالمدرسة الخسروية بمقبرتها ، وأعقب رحمه الله تعالى ا هـ . ( ابن ميرو ) .

أقول : لا زال قبره موجوداً في جنينة المدرسة جنوبي القبلية .

## ١٩٧٥ ــ أبو بكر الوزير والى حلب المتوفى سنة ١٩٧٦

ذكرت في الجزء الثالث ( ص ٢٧٤ ) ولايته لحلب سنة ١١٧٤ نقلاً عن السالنامة و لم أزد على ذلك ، ثم وقفت على ترجمته في تاريخ ابن ميرو وأنه توفي في هذه السنة ، فلذا ذكرته هنا . قال :

أبو بكر الوزير الشهير الفاضل الدراك المتقن ، تخرج على الكامل المشهور مصطفى أفندي الشهير بطاوقجي باشي وعليه تدرب ، وصاهره . وولي المناصب العديدة في الدولة العلية إلى أن أنعمت عليه الدولة بعد وفاة والي حلب عبد الله باشا الصدر السابق بمنصب حلب برتبة الوزارة ، فدخلها يوم الأحد ثاني عشري شوال سنة أربع وسبعين وماية وألف ، وعامل أهلها بحسن المعاشرة والاطراح . وكان به قلق من الصدر الوزير راغب محمد باشا بحيث إنه لا يقر له .

وفي أوائل رجب سنة خمس وسبعين وماية وألف وردت الأخبار بعزل المشير المشار المشار المشار علب وتوجيه منصب مصر القاهرة له ، فاستقام بحلب إلى منتصف شعبان ، فرحل إلى مصر على طريق دمشق وزار بيت المقدس ودخل مصر براً في ثاني عشر شوال سنة خمس وسبعين وماية وألف . وفي حادي عشر محرم سنة ست وسبعين وماية وألف توفي بمصر فجأة وكثرت الروايات بموته والله أعلم بحقيقة الحال .

وفي زمنه كان الطاعون بحلب . وبالجملة فهو سامحه الله نادرة من نوادر الدهر . ا هـ .

### ١٠٩٦ ــ عمر العزازي الإدلبي الشاعر المتوفى سنة ١١٧٦

ذكره الفاضل برهان أفندي العيّاشي فيما أرسله إلينا من تراجم فضلاء وطنه إدلب فقال :

ومن شعراء البلدة النابغين في فن الشعر الشيخ عمر العزازي ، وله البديعية المشهورة التزم فيها ذكر النوع ، سماها « بالحرز المنيع في مدح الشفيع صلى الله عليه وسلم » مطلعها :

مستفتحاً بمديح الزاكسي الشيسم إليسه في كل شأن مسن شؤونهم وأطلقوني طليق المدمع السجسم من بعد بعدهم ناديت ها ندمي يروي الصدى وهو واف وافر السقم فلاح كالعلسم المنصوب في العلسم ما حرفوا من أريج السلم والسلم فالقلب من لذع عندل فاظ بالألم تلقسى جوارحه إلا أخسا غير مهم رأيتسسه بالردايسسا غير مهم براعتي وبديع المدح من كلمي وآله خير آل حيث ما نسبوا يا صاح صح بي فصحبي بان ركبهم لما تلفق شوب الصبر حان دمي هم ذيلوني بخير لاحق بندى طريق تطريف شوب العلم لاح لهم ما شح بل سح وابلهم وصحفهم (هكذا) وضل من ظل لفظ العدل يؤله يا معنوي كلامي من يعيد فلا نسزهت قول منه عن مسالة

ومنها :

في معــرض المدح ذم لا يليــق فهــم الصابــرون على الــــلأواء كالنعـــم إني اقتـبست مـن الفرقــان وصفهــم بــل هــم أضل مــن الأنعــام والبهم

ولولا فوات المقصود عما نحوته من الاختصار لأتيت على آخرها وهي زهاء مئة وستين بيتاً . وكانت وفاته سنة ١١٧٦ . ا هـ .

## ١٠٩٧ ــ الحاج موسى آغا الأميري المتوفى سنة ١١٧٧

الحاج موسى آغا ابن الحاج حسن جلبي ابن الحاج أحمد أمير بن محمد بن علي بن ظفر البصري الشهير نسبه بأمير زاده ، صاحب الخيرات الكثيرة والوقف المشهور باسمه .

أصله من البصرة ، ولا يعرف على التحقيق أول من قطن من أجداده في حلب . وسبب تسمية أسرته بأمير زاده أو بأميري زاده أن جده الأعلى كان أميراً كبيراً من أعظم أمراء البصرة ، فكنى هو وآباؤه بذلك .

ولد المترجم في حلب في أوائل القرن الثاني عشر ، وهو أصغر إخوته الحاج قاسم آغا والحاج إسماعيل آغا . ونشأ في كنف والده المتري الكبير على الصلاح والتقوى ، ولما ترعرع سلك مسلك أبيه في تعاطي التجارة وأخذ في الأسفار إلى البلاد النائية كالعراق والهند ، ورزق الحظ في تجارته التي كانت متصلة مع هذه البلاد ، فنمت ثروته وكثرت أمواله وأقبلت عليه الدنيا أيما إقبال . ثم ورث من أبيه ومن مماليك أبيه أموالاً طائلة أيضاً فكثرت بذلك أمواله بحيث صار في طليعة المغرين في حلب ، ثم وقف من أملاكه الواسعة على نفسه وعلى ذريته وقفاً عظيماً عرف باسمه ، وبنى جامعه المسمى جامع الخير والمشهور الآن باسمه الكائن في علة السويقة ، وذلك سنة ١١٧٦ ، وبنى الخانين العظيمين المعروفين به في هذه المحلة في محلة وقفه على مصالح الجامع المذكور وعلى ذريته ، وبنى السبيل الملاصق للخان ووقف عليه داراً مخصوصة .

وكان مع ثروته الواسعة حسن الأخلاق مطرح الكلفة متواضعاً مع الكبير والصغير والغني والفقير ، لا يعتني بشؤون نفسه بل يلبس اللباس البسيط تواضعاً منه .

حدثني من أثق به أن رجلاً من تجار العراق أتى إلى حلب وكان يسمع بالمترجم ، فأحب أن يجتمع به ، فسئل عن مكانه فأخبر أنه في خانه في الحجرة الفلانية ، فجاء إليها فرأى رجلاً بسيط الملبس عليه ثوب من الكتان العسلي جالساً على الدكة أمام مكتبه ، فلم يظن أنه منشوده الطائر الصيت لبساطة ملبسه ، فعاد راجعاً يتساءل من أتباعه عن سيدهم ، فأجيب بأنه هو الرجل الذي رأيته جالساً .

ومما يحكى عن محبته للفقراء ومكارم أخلاقه أن سائلاً وقف له فأعطاه ، ثم وقف له ثانية وقد بدل زيه فأعطاه ، وهكذا مرات متعددة وهو يعطيه ، وفي آخر الأمر انتهره عبد المترجم وقد كان ماشياً معه ، فالتفت إلى العبد ولامه على ذلك وأجزل العطية للسائل مع معرفته بما فعله .

وكان له أربع زوجات وأربعون حظية من الكرج والجركس ، كان يؤتى له بهن من

الآستانة وجم غفير من الخدم والعبيد والجواري السود والبيض ، وكان ينفق عليهم نفقة واسعة بسخاء زائد . وينقل عنه أنه كانت توفيت إحدى زوجاته ، وبعد وفاتها أراد أن يتزوج بسيدة من بنات الأعيان ، فخطبها فاشترطت لقبولها أن لا يضرها بواحدة ، فوعد بذلك ، وبعد زمن قليل جاء بأربع حظيات في آن واحد ، فذكرته بوعده عاتبة ، فتبسم وقال لها : إنني لم أخلف ، وعدت بأن لا آتيك بواحدة أما هؤلاء فأربع .

وكان يأذن لعبيده في التجارة سفراً وحضراً فيستفيدون من ذلك أموالاً جمة ، فكان يعتقهم ويزوجهم ممن عنده من الجواري ويهبهم من أملاكه وعقاراته ، فصار لعتقائه وعتقاء عتقائه أملاك وقفوا منها جملة وافرة لم تزل عامرة إلى الآن .

وبلغ من عطفه عليهم أنه شرط في كتاب وقفه الكبير أن يكون جميع ما يستحقه أولاده وأعقابه بعد انقراضهم لعتقائه وأعقابهم . وكان الكثير منهم قد حج إلى بيت الله الحرام ، ويحسنون القراءة والكتابة ولهم خطوط جلية جميلة ، وقطعوا في عهد مولاهم شوطاً بعيداً في الوجاهة بحيث صاروا يعنونون بعنوان آغا مثله ، وأولادهم يلقبون بلقب جلبي كأولاده .

والمعروف من عتقائه الذكور إبراهيم آغا وابنه محمد جلبي والحاج سليمان آغا والحاج صالح آغا . ومن جملة من مات قبله من عبيده وخلف أموالاً وأملاكاً عادت لمولاه بالولاء مملوكه الشهير الحاج علي آغا الملقب بالكوله ، وكان لمملوكه هذا عبيد وعتقاء أيضاً منهم عبد الله آغا وأولاده الحاج عثمان آغا أحد الواقفين ، وإبراهيم آغا ، ومنهم سليمان جلبي .

و لم يزل المترجم على وجاهته وحرمته وحشمته ورخاء عيشه وسخاء يده ومبراته إلى أن توفاه الله تعالى في السابع والعشرين من شهر شوال سنة ألف وماية وسبعة وسبعين ، ودفن في تربة العبّارة ، وجاء تاريخ وفاته ( في جنان الخلد موسى قد منح ) ١١٧٧ رحمه الله تعالى وأجزل ثوابه .

والمشهور من أولاده الذكور ستة ، وهم الحاج عيسى آغا ، والحاج عبد الله آغا ، والحاج عبد الله آغا ، والحاج خليل آغا ، والحاج خليل آغا ، والحاج خليل آغا ، والحاج خليل آغا ، والحاج وكريا آغا ، والحاج مصطفى آغا ، والسيد إبراهيم جلبي ، وله ولد سابع اسمه أحمد آغا توفي شاباً قبل وفاة والده بسنة ، وذريته الموجودة الآن هي من نسل الأول والثاني والثالث لا غير .

والوارد في الوثائق الشرعية من زوجاته من الأمهات من محاظيه هن خمس: الحاجة صالحة وآمنة وصفية ورحمة وعائشة ، والأخيرة منهن هي بنت الحاج إخلاص جلبي صاحب الوقف المعروف بحلب .

والحاجة صالحة هي بنت نعمة الله جلبي ابن الحاج مصطفى اللبق الآتية ترجمته . وقد جددت المسجد المعروف بمسجد المعلق في محلة السويقة وذلك في سنة ١١٨٧ ووقفت عليه وعلى مصالح القسطلين الواقع أحدهما أمام المسجد المذكور والثاني تجاه جامع زوجها عدة عقارات كبيرة عامرة هي في محلة السويقة .

قال أبو ذر في كنوز الذهب في الكلام على السهلية (هي سويقة حاتم وراء الجامع الكبير): ومن قطيعة السهلية درب آخذ إلى الرواحية ، ثم يأخذ إلى درب شمس الدين ابن العجمي وبه مسجد معلق يقال أنشأه شهاب الدين بن عشائر ، وكان به ربعة يقرأ فيها ويدعى عقب القراءة للواقف . ورأيت في حدود الخانقاه الشمسية أن المسجد كان موجوداً عند بنائها ، فالظاهر أن شهاب الدين المذكور جدده لا ابتكره . وله وقف بالقرى على قراءة سبع به أنشأه العفيف وقاعة بالقرب من آدر شيخنا المذيل(١) وصارت الآن ملكاً . ا هـ .

وفي محرم سنة ١١٧٧ وقف وقفه الكبير وشرط النصف من الموقوف على نفسه مدة حياته ، ثم من بعده فعلى أولاده الذكور والإناث ، ثم من بعدهم فعلى أولادهم وأعقابهم أن يكون الاستحقاق بينهم بترتيب الطبقات تحجب الطبقة العلياالطبقة السفلى . إلى أن قال : فإذا انقرضوا عاد وقفاً على عتقائه وأولادهم كما سبق . وبهذين الشرطين وهما تشميله لأولاد الإناث وجعله مرتباً طبقات الطبقة العليا تحجب السفلى صار أولاد الإناث الذين هم بعيدون عن الأسرة الأميرية وليس لهم رابطة بها سوى أن جدة جدة جدتهم كانت من بنات أحد أولاد الواقف يستحقون في ريعه وينحصر بهم أو بأحدهم سنين طوالاً ، وأولاده الصلبيون محرومون من تناول شيء من ريعه لأنهم أنزل طبقة . وشرط الواقف على هذه الصورة من الغرابة بمكان ، وقد استدعى انتباه جل الواقفين بحلب الذين أتوا بعده إلى الحيف الذي

<sup>(</sup>١) يعني به ابن خطيب الناصرية صاحب و الدر المنتخب ؛ الذي ذيل به على تاريخ ابن العديم .

يصيب أولادهم الذكور من هذا الشرط ، فتعمدوا عدم تشميل ما وقفوه لأولاد البنات الأباعد لأنه كما قال الشاعر :

### بنونا بنو أبنائنا وبناتنا بنوهن أبناء الرجال الأباعد

ولاشتراط الواقف هذا الشرط حكاية غريبة ، وهي أنه كان في سنة ١٦٤ وقف وقفاً قبل إنشاء جامعه المتقدم مشتركاً بين الخيرات والذرية ، وخصص قسمه الذري لأولاده الذكور والإناث وقال : إذا تزوجت الأنثى يعود نصيبها لأخوتها ، فساء ذلك إحدى بناته المتزوجات ، والمظنون أنها السيدة الحاجة زينب ، فعمدت بعد المذاكرة مع والدتها إلى المتزوجات ، وهي أنه كان يوماً من الأيام فأخذت زوجته تنظر إلى الأثواب واحداً البنات المتزوجات ، وهي أنه كان يوماً من الأيام فأخذت زوجته تنظر إلى الأثواب واحداً بعد واحد ، إلى أن وقع نظرها على ثوب نفيس من الحرير ، فتظاهرت بالدهشة والاستغراب من وجود هذا اللباس معها وشرعت تستنطق الدلالة عن كيفية وصوله إليها ، فقالت لها : إلى مررت بالأمس على العائلة الفلانية فأعطتنيه خفية إحدى السيدات لأبيعه ، وأسرت إلى بأنها في أشد اللزوم لثمنه ، فعندما سمعت جواب الدلالة تظاهرت بالكدر وتنهدت إلى بأنها في أشد اللزوم لثمنه ، فعندما سمعت جواب الدلالة تظاهرت بالكدر وتنهدت للبيع ، فتأثر المترجم من ذلك كثيراً وأعطى الدلالة ثمنه مضاعفاً وصرفها ، وبعد ذهابها بعدك ا فازداد تأثراً ونجحت حيلة البنت وأمها حيث إنه ما لبث حتى غيّر ذلك الوقف بعدك ا فازداد تأثراً ونجحت حيلة البنت وأمها حيث إنه ما لبث حتى غيّر ذلك الوقف بعدك ا فازداد تأثراً ونجحت حيلة البنات .

وفي هذه السنة وهي سنة ١٣٤٥ منحصر ريع هذا الوقف العظيم بسعيد أفندي الأميري المعروف بالصوراني وهو متولي الوقف الآن وشقيقته الحاجة مريم وابنة عمه السيدة أمة الله بنت أحمد أفندي ، وهم من ورثة الواقف الذكور ، والحاج صالح العداس وهو من ذرية الواقف الإناث من نسل ليلي بنت الواقف .

ولأولاد الواقف وبناته وزوجاته وعتيقاته وزوجات أولاده أوقاف كثيرة في وجوه الخير والبر ، وهي عامرة إلى الآن ، ولو ذكرنا ذلك بطريق الاستقصاء لطال الكلام فاكتفينا بالإشارة إلى ذلك .

## الكلام على جامعه المعروف باسمه :

موقعه في المحلة المعروفة بسويقة على بجوار مدرسة النارنجية التي كانت قديمًا محكمة للشافعية ، تم إنشاؤه سنة ١١٧٦ ونقش فوق بابه ثلاثة أبيات مصراعها الأخير هكذا:

أرخ جامعاً أوتيت سؤلك يا موسى ١١٧٦

وكتب فوق منبره ثلاثة أبيات أيضاً الأخيرة منها :

وهنالك لوح من الخشب معلق في جدار القبلية كتب فيه ثلاثة أبيات الأخير منها :

لذلك موسى بالتقى شاد أرخوا أساس بناء وهـو للـخير جامـع

وقبليته حسنة البناء طولها ٢٥ وعرضها ١٧ ذراعاً مع الجدران ، وأمامها رواق كان ضيقاً وسع سنة ١٣١٢ ، وله صحن واسع طوله ٣٧ وعرضه ٢٦ ذراعاً مع الجدران ، وكان في وسط هذا الصحن حوض كبير وراءه مصطبة تحت رواق، ووراء المصطبة ثلاث حجر يقطنها بعض الخدمة أحياناً ، ففي سنة ١٣٤٢ أزيل هذا الحوض واتخذت تلك الحجر قصطلاً كبيراً ورفعت المصطبة واتخذ موضعها مصلي وصار الناس يتوضؤون من الحنفيات ويصلون ثمة ، وبذلك حفظ هذا الماء من الأوساخ ومن النتن الذي يلحقه من الوضوء خصوصاً أيام الصيف ، ولا ريب أنه عمل حسن يشكر عليه متولي الوقف الشيخ سعيد أفندي وناظره بهابك الأميري . وفوق الرواق الشمالي والحجرة التي بجانبه حجرة هي مكتب يؤدب فيه الأطفال بعض المشايخ يتناول راتبه من هذا الوقف ، وقد بني من قبل الواقف المذه الغاية ، وشرقي الصحن خمس حجر للمدرس والطلاب والخدم . وله منارة مرتفعة مستديرة الشكل .

قال الواقف في شرط وقفه: والربع الرابع من العقارات الموقوفة يصرفها المتولي في مصالح الجامع، فيصرف من غلة الربع الرابع في كل يوم ١٦ عثمانياً فضياً لمن يكون إماماً في الأوقات الثلاثة الجهرية بمقابلة إمامته المذكورة وبمقابلة قراءته عشراً، ويدفع في كل يوم ٨ عثمانيات فضيات لرجل يصلي إماماً في وقت الظهر والعصر، ويدفع في كل يوم ١٤ عثمانياً لحمسة عشر نفراً

من حفظة القرآن ليقرؤوا في كل يوم بعد صلاة العصر خمسة عشر جزءاً ، ويدفع في كل يوم ؟ عثمانيات لرجل حافظ يقرأ سورة الكهف في كل يوم جمعة ، ويدفع كل يوم أربع عثمانيات لرجل يقرأ كل يوم سورة يسن ، ويدفع كل يوم أربعة وعشرين عثمانياً لرجل من العلماء الكرام يقرأ كل يوم الفقه الشريف والنحو للطالبين ، ويوم الاثنين والخميس يقرأ الحديث ، وفي الأشهر الثلاثة رجب وشعبان ورمضان يلازم كل يوم بعد الظهر قراءة الحديث الشريف ، ويدفع أربع عثمانيات لمعيد الدرس العام بين يدي المدرس .

والمدرس فيه في عصرنا هذا العالم الفاضل الشيخ أحمد الزرقا ، وقد كان قبله والده الفقيه الكبير شيخنا الشيخ محمد الزرقا رحمه الله تعالى .

### الكلام على الأثر النبوي الذي في هذا الجامع :

في سنة ١٣٢٨ كان الناظر على هذا الوقف بها بك الأميري في دار السلطنة العثانية إستانبول بمناسبة انتخابه عضواً في مجلس المبعوثين ، ولما انتهت مدة المجلس وعزم بها بك على العود إلى وطنه صدرت الإرادة السنية أن يعين له وقت للمثول بين يدي حضرة السلطان محمد رشاد ، ففي الوقت المعين توجه إلى سراي بشكيك طاش وهناك استقبل من قبل رجال البلاط الملوكي استقبالاً حسناً ، ثم أدخل على حضرة السلطان فلقي منه كال الحفاوة وأحسن الاستقبال ، وبعد أن أعرب عن حبه الجم للأمة العربية والبلاد العربية دار بينهما بعض الشؤون المتعلقة بعمران حلب ومن جملتها سكة حديد بغداد ومرورها بجانب حلب ، ثم قال له : عندي من الآثار النبوية شعرتان من شعر النبي عليه موضوعتان في حقين من ثهب ، واحدة استبقيتها لنفسي والأخرى أهديتها لك ، فشكره على إنعامه الجزيل ، فأمر له بها في الحال . ثم طلب منه السلطان أن يعيد الزيارة في اليوم الثاني ، فلما زاره قدم له السلطان رسمه في لوحة كبيرة موقعاً عليه بخطه وهو محفوظ عنده .

ولما اتصل خبر هذا الإنعام بالأهلين هنا بادر وفد لاستقبال بها بك الموما إليه إلى بيروت ووفد إلى حمل ووفد إلى حماة ، ويوم وصوله إلى حلب(١) خرج الألوف من الأهلين لاستقباله وكان يوماً مشهوداً .

<sup>(</sup>١) كان ذلك اليوم يوم الأربعاء الموافق للسادس من رجب كما ذكرت ذلك جريدة فرات الرسمية في عددها ٢٠٧٧ وأسهبت المقال في كيفية هذا الاستقبال .

ووضعت الشعرة النبوية في خزانة نجرت تنجيراً حسناً في قبلية الجامع عن يمين المنبر قبل حضورها داخل صندوق من الحديد ، وهي الآن فيه تخرج للتقبيل أيام المواسم ، وأخذ رسم هذه الحزانة بالمصور الشمسي . وحين عودة بها بك إلى الآستانة زار حضرة السلطان وقدم له الرسم فأظهر له ارتياحه وامتنانه ، وحين عودته أرسل معه السلطان هدية ثمينة وهي قطعة من الشال الهندي البديع لتوضع على ضريح سيدنا يحيى في الجامع الأعظم مع ستائر من الديباج مؤلفة من ثلاث قطع مطرزة تطريزاً بديعاً ، وقد كتبت عليها الآيات القرآنية لتوضع على الخزانة أيضاً ، وكان لوضع هذه الهدية أيضاً يوم مشهود وذلك في سنة المرتبرة .

## ١٠٩٨ ـــ أبو بكر بن منصور المعروف بابن فنصة المتوفى سنة ١١٧٧

أبو بكر بن منصور المعروف بابن فنصه ، الشريف لأمه ، الحنفي الحلبي الفاضل الكامل ، من المنوه بهم في حلب بين رؤسائهم .

ولد بها في سنة أربع وثمانين وألف ، وقرأ على الفضلاء بها وبرع ، وصار مدرساً صاحب رتبة . وكان له لدى الحكام في أموره إقدام ، نفي وأجلي بسببه مراراً ، منها في سنة أربع وستين وماثة وألف ، أجلاه الوزير السيد أحمد باشا مع من ساق من أعيان حلب ، فاستقام في بلدة بيلان ، إلى أن عزل الوزير المذكور من حلب ووليها صاري عبد الرحمن باشا ، فعاد إليها واستمر الحال إلى أن مات .

وكانت وفاته في يوم السبت خامس جمادى الثانية سنة سبع وسبعين ومائة وألف عن ثلاث وتسعين سنة ، وأعقب ، ودفن في التربة الأمينية خارج باب قنسرين . وفنصة اسم جدته أم والده كانت من قرية من قرى حلب ، رحمهم الله . ا هـ .

### ١٩٩٩ ــ حسين الدركزنلي المتوفى سنة ١١٧٧

حسين الدركزنلي الشافعي ، الصالح المبارك الواعظ الحسن الخلق والخلق .

قدم حلب بعياله ونزل بالمدرسة الجعفرية بمحلة سويقة حاتم . كان يعظ الناس بالجامع الأموي في الجانب الغربي ويتكلم باللغة التركية ، وإذا قرر كأنه منذر جيش حرصاً على

النصيحة . وكان من الورع على جانب عظيم لا يماري كبيراً ولا يمتهن صغيراً ولا يقيم للدنيا وزناً . وكان له ولد يدعى إسماعيل لم يبلغ العشرين نجيب فاضل ورع كامل أصيب به في طاعون سنة ١١٧٥ فاحتسبه وصبر ، وفي السنة التي بعدها توجه إلى الحج فتوفي آيباً من الحج قرب دمشق رحمه الله .

## ١١٧٠ ـــ طه بن مهنا الجبريني المتوفى سنة ١١٧٨

طه بن مهنا الشافعي الجبريني المحتد الحلبي المولد ، العالم الفاضل المتقن العلامة المحقق ، واحد الدهر في الفضائل ، المفسر المحدث ، صاحب الإحاطة بالعلوم العقلية والنقلية . كان ألمعياً وحيداً ، له الذكاء المفرط ، كاملاً بحاثاً محققاً مدققاً ورعاً زاهداً ناسكاً .

ولد في سنة أربع وثمانين وألف<sup>(١)</sup> ، وطلب بنفسه وأخذ عن علماء ذلك العصر ، وحبب إليه الطلب إذ بلغ فسعى وجد واجتهد .

ورحل إلى الحجاز في سنة إحدى وثلاثين بعد المائة ، وسمع صحيح البخاري على شارحه المتقن الضابط أبي محمد عبد الله بن سالم البصري وأجاز له به وبباقي ما يجوز له . وقرأ العربية على الشيخ عيد المصري . ومن مشايخه الشيخ تاج الدين القلعي مفتى مكة والشيخ عبد القادر المفتى بها أيضاً ، وأخذ عنهما وعن الشيخ يونس المصري والشيخ أبي الحسن السندي ثم المدني وغيرهم .

وعاد إلى وطنه واشتغل بالإفادة وألحق الأحفاد بالأجداد . ثم عاد إلى الحجاز في سنة إحدى وستين بعد المائة أيضاً وجاور بمكة المكرمة نحواً من سنتين ، وعاد إلى وطنه .

وكتب على صحيح البخاري قطعة صالحة وصل بها إلى المغازي ، وله تراجم أهل بدر الكرام(٢) رضي الله عنهم وغير ذلك(٢) من التحريرات ، وانتفع به خلق لا يحصون كثرة . وله مداعبة لأحبابه .

<sup>(</sup>١) الصواب أن ولادته سنة ١١٠٥ كما في تاريخ ابن ميرو .

 <sup>(</sup>٢) يوجد منه عدة نسخ في حلب منها نسخة بخطه عند خليل أفندي المرتيني ، ونسخة أخرى بخطه عندي وهي
 تنقص كراسة أكملتها بخطي من نسخة في مكتبة محمود أفندي الجزار التي كانت موضوعة في الجامع الكبير ،
 وبلغني أنه طبع لكني لم أره مطبوعاً .

<sup>(</sup>٣) منها شرح حافل على الأربعين النووية ذكره ابن ميرو في تاريخه في ترجمة الشيخ طه المذكور .

وكان يعاني حرفة الألاجة\* تنسج له وتباع ، و لم يكن له وجه معيشة ولا وظيفة غير ذلك .

وله شعر ، فمن شعره الذي خدم به سيد المرسلين عاقداً للحلية الشريفة قوله :

يـا أهيـل النقـا لقـد همت وجــدا ماتنـــاسيت للربــوع بسلـــع كيف أنسى وفيكم من تسامي خاتم الرسل سيد الكون طه ذو جــــبين سما الهلال ووجــــه في أساريـره سنــا الشمس تجري أهدب الجفن فوق خد أسيل أفسرق السن إن تسبسم تلقسى أزهمر اللمون أنفسه كان أقنسي شثن الكف للكراديس ضخم ربعـــة كان إن مشي يتكفـــي كان فخماً مفخساً يتللا بین کتفیه مشل بسیض حمام ومغــــيث لمن أتى مستـــــجيراً وصريخ لمستريسه خطسوب ورؤوف بنـــــا وأيضأ رحبم يسا رسول السورى سميّك طه كلما كان يستعد لرشد وهمو قند حبل في حماك وحباشا وصلاة الإلسية في كل آن وإلى الآل والصحاب جميعاً وله غير ذلك.

في هواكم وقد جفا الجفن سهـدا سل من الركب من تناسيت عهدا في سماء السماء فخرراً ومجدا من غدا في شمائل الحسن فردا أخجل البدر بالها إذ تبدى من سناه اهتدی الذی ضل رشدا أكحل العين بالنقوس مفكى مثيل حب الغمام والدر نضدا بالقنا للعمدا أبساد وأردى راحتاه جوداً من البحر أندى رجل الشُغر ليس سَبطاً وجعدا خافض الطرف أكثر الخلق حمدا خاتم الأنبياء للخلق مبدا من ذنوب فاضت على البحر مدا قد توالت عليه عكساً وطردا كم حباني فضلاً وللمخير أسدى قد سعے فی الموی مکیاً مجدا أخرته القيود عما استعدا أن ينال المنيخ بالباب ردا مـــع سلام إلى ضريحك يهدى ما سنا كوكب بأفق تبدى

 <sup>\*</sup> تطلق الألاجة على ضرب من الحياكة المقلمة . ( من التركية ) .

وكانت وفاته ضحوة نهار الخميس الرابع والعشرين من شهر ربيع الأول سنة ثمان وسبعين ومائة وألف، ودفن خارج باب المقام قبيل المغرب، وقبره شمالي قبة العواميد، وأسف الناس عليه بعد أن انقطع في بيته في أواخر صفر ومرض نحواً من عشرة أيام واختلط في مدة إقامته في بيته كثيراً . وأعقب ولداً ذكراً وبنتاً .

وقد رأيت بعض من ترجمه ذكر أنه في فجر يوم وفاته وعنده جماعة منهم أولاد شقيقته وبعض أقاربه من النساء الخيرات إذ دخل عليه طائر أخضر وحام حوله مراراً والحاضرون ينظرون ذلك ويعجبون ، ثم جلس على صدره هنيهة وطار .

وقد أرخ وفاة هذا الأستاذ السيد عبد الله اليوسفي الحلبي بقوله :

ز فضائلاً عقلاً ونقلا بشرى لطه حيث حا لقد ارتضاه وقسد حبسا ه الله مغفىرة وفضلا دار البقاء له محلا لما غسدا الفسردوس في أرختــه بعـــلا الجنـــا ن محدث الشهباء حلا ا هـ

ومن نظمه كما وجدته في ترجمته في تاريخ ابن ميرو :

قسم إلى روضة الحبيب وباكر واغتنسم فسرصة الزمان وبسادر إن مرعمي الشباب يعثمو سريعماً والثم الثغمر وارتشف ريمق حب في زمان الربيم والنهر جمار باختلاف الألوان يزهمو ويزكمو واحمرار كحمرة مسن عقيسق وطيسور على المفصون تغنسي

باصفرار منه تسر النواظير مع بياض كالدر للعقل باهر كل إلــف منها لإلــف يناظــر

وربيح السرور كالطيف زائسر

إن لثم الثغـــور يجلـــو الخواطــــر في حياض الرياض والزهر زاهر

قال : وهي قصيدة طويلة . ا هـ .

## ١١٠١ ــ عبد الكريم بن أحمد الشراباتي المتوفى سنة ١١٧٨

عبد الكريم بن أحمد بن علوان بن عبد الله المعروف بالشراباتي الشافعي الحلبي ، الشيخ

الإمام الفاضل المحدث الشهير ، علامة حلب الشهباء وشيخ الحديث بها العلامة المفيد ذو الهيبة والوقار .

كان عالمًا محافظًا على السنة الغراء ، محباً لأهل الطريق والدراويش والعلماء ، لاسيما لمن يقدم لتلك الديار ، أخلاقه حسنة وأوصافه مستحسنة .

ولد بحلب في سنة ست ومائة وألف ، وقرأ على والده وانتفع به وحضر دروسه الحديثية والتفسيرية والفقه والعقائد والأصول والآلات ، ثم قرأ على جمع كثير منهم الشيخ مصطفى الحلبي (١) ، والشيخ أسد بن حسين ، وإبراهيم بن محمد البخشي ، وإبراهيم بن حيدر الكردي ، وسليمان بن خالد النحوي ، ومحمد بن محمد الدمياطي البدري ، وابن الميت الشعيفي الحلبي ، والعالم الشيخ زين الدين أمين الإفتاء ، والمحقق المولى أبو السعود الكواكبي ، والعلامة الشيخ يس ابن السيد مصطفى طه زاده وغيرهم .

وقدم دمشق أولاً في سنة إحدى وعشرين ومائة وألف ، وأخذ عن جماعة منهم الشيخ أبو المواهب الحنبلي ، والأستاذ الشيخ عبد الغني النابلسي ، والشيخ عبد القادر التغلبي ، والمند إلياس الكردي نزيلها ، والشيخ أحمد الغزي ، والشيخ عبد الرحمن المجلد ، والشيخ عمد بن علي الكاملي الدمشقي وأجازه بفتح المتعال في النعال للشيخ أبي العباس المقري المغربي نزيل القاهرة عن المولى الفاضل أحمد الشاهيني الدمشقي وهو عن المقري المؤلف .

وتوجه إلى الحج في سنة ثلاث وعشرين وأخذ بالحرمين عن أجلائها منهم المحدث الكبير الشيخ أحمد النخلي ، والمتقن الرحلة الشيخ عبد الله البصري ، والشيخ أبو طاهر بن العلامة الرباني الشيخ إبراهيم الكوراني ، والولي المشهور السيد جعفر وغيرهم .

ثم رجع إلى حلب وهو مكب على القراءة والإقراء مع قيامه بخدمة والده إلى أن توفي الله وذلك في سنة ست وثلاثين ، وبعد أحد عشر يوماً كف بصره فحمد الله وأثنى عليه واسترجع عند المصيبتين ، ولم يمنعه فقد بصره من الاشتغال بالعلم والحديث ، بل ازداد حرصاً واشتغالاً . ثم في سنة ثلاث وأربعين حج ثانياً وأخذ عن المحدث الشيخ مجمد حياة السندي والعلامة الشيخ محمد الدقاق وغيرهما . ثم رجع إلى بلده ودأل في الأخذ

<sup>(</sup>١) هو الحفسرجاوي كما رأيته في ثبته .

عن العلماء والأفاضل الواردين إلى حلب . ولما ورد الشيخ محمد عقيلة المكي والسيد الأستاذ الشيخ مصطفى الصديقي الدمشقي أخذ عنهما وبايعهما . وقبل الحجة الثانية دخل بلاد الروم واجتمع بعلمائها وحصل عنه وصار له إقبال .

وله تعليقة على الشفاء الشريف ، وتعليقة على « كنوز الحقائق في أحاديث خير الخلائق » ، و « العطايا الكريمية في الصلاة على خير البرية » ، ورسالة في ذكر بعض شيء من آثار الولي الكبير العارف الجد السيد الشيخ مراد الأزبكي نزيل دمشق ، وله رسالة في « تعزية المصاب » ، وله رسالة « في الفرق بين القرآن العظيم والأحاديث القدسية الواردة على لسان النبي عَلِيلة » ، وله رسالة متعلقة بحزب البحر ، ورسالة في قراءة آية الكرسي عقيب الصلوات المكتوبة ، ورسالة سماها « المنح الكريمية الدافعة إن شاء الله تعالى كل عنة وبلية » ورسالة متعلقة بحرز الإمام الشافعي رضي الله عنه قاله عَلِيلة يوم الأحزاب فكفاه الله شرهم ، وله رسالة أخرى متعلقة باسميه تعالى الحي القيوم ، ورسالة في أدعية السفر . وله ثبت جامع سماه « بإنالة الطالبين لعوالي المحدثين »(۱) .

وكان رحمه الله تعالى انتهى إليه في زمنه علو الإسناد ، وألحق بالأباء والأجداد الأبناء والأحداد الأبناء والأحفاد ، مكباً على الإفادة ، حتى صار له الاجتهاد طبيعة وعادة . وله همة في مطالعة كتب القوم ، ومع ما فيه من الفضل الباهر له كرم وله رحلات إلى الروم ودمشق عديدة . وعلى كل حال فقد كان مفيد الطالبين بحلب حاضرها وباديها ، وعلامة الشهباء وناشر العلم بناديها .

توفي في ضحوة يوم الأربعاء السابع والعشرين من جمادى الأولى سنة ثمان وسبعين ومائة وألف رحمه الله تعالى ا هـ .

أقول : هو مدفون في تربة باب المقام . وفي تاريخ ابن ميرو أنه أعقب ولديين هما الشيخ محمد والشيخ مصطفى ، وقد ذكرهما المترجم في آخر ثبته وأنهما كانا مجازين من الشيخ محمد المغربي الشهير بالطيب .

 <sup>(</sup>١) منه نسخة في مكتبة المدرسة الصديقية في محلة قاضي عسكر وفي مكتبة صالح آغا كتخدا ، وعندي نسخة خطط حديث كانت ناقصة أكملتها بخطى عن النسخة الصديقية .

#### ١١٠٢ ـــ الشيخ محمد البصيري المتوفى سنة ١١٨٠

له ترجمة موجزة في تاريخ المرادي ، وترجمه تلميذه الشيخ عبد الرحمن الحنبلي في ثبته « منار الإسعاد » ترجمة طويلة فقال :

ومنهم (أي من مشايخه) شيخنا وبركتنا شيخ الإقراء وخاتمة القراء ، القدوة الصالح والمعلم الناصح ، إمام القراءات السبع والعشر ونخبة الأوان والعصر ، مقلد أعناق الطالبين درر القلائد ، وناشر أعلام الإفادة على الراغبين بنثر الفوائد ، من اجتباه الله لحفظ القرآن ، واصطفاه لتعليمه بالتحبير والضبط والإتقان ، الفاضل المحقق المقرىء الشيخ محمد الشهير بالبصيري ابن مصطفى بن حسين بن مصطفى بن حجيج بن موسى الخطيب، التل حاصدي مولداً ، الحلبى وطناً ، الشافعى مذهباً رحمه الله تعالى .

ولد سنة إحدى بعد المائة وألف ، وشهرته بالبصيري لكف بصره ، فقد كف وعمره خمس سنين ، غير أنه كان يعرف الضوء والأبيض والأحمر كما حققته من لفظه . وأصله من تل حاصد : قرية من قرى حلب . ورحل إلى دمشق عام أربعين ومائة وألف فأخذ القراءات السبع بمضمن الشاطبية والتيسير عن الشيخ على كزبر بقراءته على الشيخ أحمد الأزهري الشهير بأبي قنب ، وهو عن العلامة الشيخ محمد البقري بسنده . وأخذ أيضاً عن شيخنا وصديقنا الشيخ إبراهيم الشهير بالحافظ ابن الشيخ عباس بقراءته على السيد أسعد ابن المنير الدمشقي وهو عن شيخ الإسلام أبي المواهب الحنبلي بسنده . وقرأ هو والشيخ إبراهيم المربق العلامة الشيخ مصطفى الأزهري المصري الشهير بالعرم ، ثم قرأ عليه أيضاً طريق الطيبة عام أربعة وأربعين في رحلته الثانية بقراءته على أبي المواهب والشيخ عمد البقري . وأخذ أيضاً عن الشيخ الفيومي المصري بقراءته على أبي المواهب والشيخ على المنصوري عن الشيخ سلطان المزاحي رحمهم الله تعالى .

وقد برع ومهر وتقدم على أقرانه وعاد إلى مدينة حلب بنية إحياء هذا الفن بها ، وقد حقق الله رجاءه فجد في الاجتهاد وأقرأ وأفاد ، وانتفع به خلق لا يحصون كثرة ، وأحيا القراءات بعد إماتتها ، ونشرها وأظهرها بعد إضاعتها ، فجزاه الله تعالى عن الإسلام خير الجزا ، وأناله الفردوس في دار الجزا .

و قد حفظت عليه نصف الشاطبية أوائل قدومي إلى حلب ، وقرأت سورة البقرة إفراداً

وجمعاً لأهل سما و لم يتيسر لي الإكال ، ولكن قد من الله تعالى على ولدي عبد الله بقراءة هذا الفن عليه ، فشرع في غرة سنة خمس وسبعين ومائة وألف فقرأ عليه أولاً ختمة كاملة برواية حفص عن عاصم بقصد التجويد والضبط مع حفظ الشاطبية ، ثم شرع في الإفراد والجمع فجمع عليه القرآن العظيم من أوله إلى آخره للأئمة السبعة قراءة تحقيق وإتقان ، وأجازه بالقراءة والإقراء وأمر له بكتابة إجازة ، ثم قرأ عليه بعد ذلك ختمة برواية قالون عن نافع، ثم شرع في ختمة أخرى برواية ورش عنه حتى وصل إلى آخر سورة النساء ، فأشار عليه الشيخ بالجمع مرة أخرى فقرأ عليه ختماً كاملاً جمعاً للأئمة السبعة أيضاً ، ثم أمره بختم ثالث جمعاً أيضاً فوصل فيه إلى سورة يوسف ، فمرض نيفاً وخمسين يوماً ، وتوفي إلى رحمة الله تعالى بعد ظهر يوم الأحد الثاني عشر من شهر ذي الحجة الحرام سنة ثمانين منة وألف عن ثمانين سنة .

وكان رحمه الله تعالى كثير الصيام وملازمة الطاعة والقيام ، مع الورع والزهد والتقوى والسخاء والجود والإكرام . وكان حليماً لطيفاً رفيقاً ناصحاً .

#### ١١٨٠ ــ نعمة اللبقي المتونى سنة ١١٨٠

نعمة بن عمر بن عبد القادر الشريف لأمه الحنفي البغدادي الحلبي المعمر الشهير بابن الباشا .

كان جده المذكور من أمراء الدولة العثمانية أرسلته إلى الحبشة والياً فتوفي هناك ، وهذا سبب شهرتهم بالباشا .

مولده سنة ستين بعد الألف . كان يتعاطى التجارة بخان الكتّان بحلب ، له وجاهة في الناس نير الوجه واللحية حسن الثياب طويل القامة ذا شكل ظريف . قدم جده من بغداد ، يكنون\* ببني اللقماني وباللبقي .

توفي صاحب الترجمة نهار الأربعاء حادي عشر ذي القعدة سنة ثمانين وماية وألف ، ودفن خارج باب المقام في مقابر الصالحين . ا هـ .

 <sup>\*</sup> مكذا في الأصل ، ولعل في الكلام نقصاً .

أقول : إن بنت المترجم هي الحاجة صالحة كانت زوجة للمحسن الشهير الحاج موسى الأميري المتقدم قريباً ، وقد تقدم ذكرها في ترجمته وأنها كانت من المحسنات أيضاً .

#### ٤٠١٠ ـــ أحمد بن محمد الحافظ المتوفى سنة ١١٨٠

أحمد بن محمد الحافظ الحلبي الحنفي أمين الكتب الموقوفة بمدرسة الوزير عثمان باشا بحلب . عالم فاضل عامل كامل .

مولده سنة إحدى ومائة وألف . وكان في صباه يعاني صنعة المخمل في بيته بمحلة جقورجق ببانقوسا . وكان إماماً بمسجد الشيخ عثان بالمحلة المذكورة وله درس تحضره الأفاضل . أخذ عن جهابذة أعلام منهم العلامة عبد الله أفندي البخشي وأخوه العلامة إبراهيم أفندي البخشي والشيخ خضر المصري نزيل بانقوسا ، وانتفع به كثيرون .

ثم لما بنى المدرسة المذكورة الوزير المشار إليه ارتحل من المحلة المذكورة وسكن بالقرب منها ولازم مدرسها العلامة محمود أفندي الأنطاكي وانتفع به كثيراً وقرأ عليه دهراً طويلاً . وحج وقد ناهز الثمانين . ١ هـ .

أقول: يظهر أنه توفي حول سنة ١١٨٠ بقليل. ويستفاد من هذه الترجمة أن من جملة الصناعات التي كانت في حلب صناعة المخمل، ويؤيد ذلك أنه لازال في الشهباء عائلتان إحداهما مسلمة والأخرى مسيحية ويلقب كل منهما ببيت المخملجي. سألت التاجر ميخائيل المخملجي وهو عميد العائلة المسيحية عن نسبتهم هذه أهي لصنعة هذا الصنف أو لبيعه، فأفادني أن جدته كانت تحدثه أن أباها كان يتعاطى هذه الصنعة في حلب، فعلى هذا تكون هذه الصنعة قد تعطلت هنا منذ نحو مائة وخمسين عاماً من حين أن صار هذا الصنف يأتى من البلاد الغربية.

#### ٥ ، ١ ١ ـــ يوسف بن أحمد الجابري المتوفى سنة ١١٨٠

يوسف بن أحمد الحلبي الحنفي الشهير بالجابري ، مدرس بالإسكندرية خارج باب الجنان باعتبار موصلة الصحن المتعارفة بين الموالي ، الشهم الفاضل المحتشم ، نادرة الفضلاء و نابخة الفقهاء .

ولد بحلب ونشأ بها ، وقرأ النحو واللغة الفارسية على الفاضل الشيخ محمد بن هالي الحلبي ، وقرأ على العالم الشيخ محمود البالستاني والسيد على العطار والسيد عبد السلام الحريري والشيخ عبد الرحمن البكفالوني ، وقرأ الهداية على العالم المحقق السيد محمد الطرابلسي مفتي الحنفية بحلب ، والفرائض والحساب على الشيخ مصطفى اللقيمي والشيخ يس الفرضي ، وأخذ الحديث عن الشيخ عبد الكريم الشراباتي . وصار علماً في الفضائل يشار إليه ، ومرجعاً في المعارف يعول عليه ، جمع من مسائل الفقه ما تفرق وشرد ، فأوضع ما أغلق منها وقرب ما ابتعد ، طالما استوعب الصباح بجداً في السهر ، حتى أحاط من إيضاح معلقات المعاني بما شتت شمل الفكر ، وأحرز حسن الخط وقت الإنشا ، ودرس مدة في مدرسة الإسكندرية التي جدد بناءها وأنشا .

وكان ذا ذهن وقاد ونظر نفاد ، تولى مهام الأمور في بلدته فأحسن تعاطيها ، ومالت إليه قلوب أعاليها وأدانيها ، ثم سلقته الحساد بألسنة حداد ، فسافر في شوال عام إحدى وسبعين ومائة وألف إلى القسطنطينية وأقام بها ، وحباه صدورها العظام بما استوجبوه له من الاحترام ، وأحاطوا بفضله ومعارفه علماً ، وحققوا فيه حسن الظن والأخلاق حقيقة ورسماً ، فسمت سيرته وزكت شهرته ، فأمر باللهاب لمصر في معية فاضل وقته عباس أفندي أحد قضاة القسطنطينية لحصول ما تعدر من الأموال الأميرية ، فأبرز من المساعي ما حمد ويسر الله تعالى إتمام المقصد ، فقرت منه العين ، ثم أرجع للقسطنطينية عام أربع وسبعين موثوق القول مشكور السعي والفعل ، فاستخدم في نيابة الكشف ، ثم تكرر في كتابة الوقائع بدار الخلافة العثمانية ، وحمد طوره ، وذاع بالخير ذكره ، فنزل المنازل البهية ، وتراءت له بها أسنى المراتب العلية ، فاخترمته المنية في العشر الأول من ذي الحبعة عام ثانين ودفن بأسكدار رحمه الله تعالى . ا ه . .

أقول : كتب لي الصديق الفاضل الشيخ عبد الحميد أفندي الجابري أن المترجم محرر على قبره هناك أنه قتل ظلماً و لم تعرف قصة قتله .

## ١١٠٦ ــ الشيخ أبو بكر بن أحمد الهلالي المتوفى سنة ١١٨٣

أبو بكر بن أحمد بن على الشافعي القادري الحلبي ، الشيخ الصالح الورع الزاهد المسلَّك المرشد .

مولده بقرية دارة عزة غربي حلب في سنة تسع وستين وألف . وصحب شيخه الشيخ محمد هلال وبه انتفع وعنه أخذ طريق القادرية ، وخلّفه شيخه المذكور في حياته . وهذه الفرقة من هذه الطريقة المباركة يخلّفون إذا صدر لهم الإذن بعد تكرار الرؤيا مراراً من يختاره الله تعالى أن يكون الخليفة في حياتهم . وبعد وفاة شيخه جلس في زاويته لقراءة الأوراد وإقامة الأذكار ، وانتفع به الناس ، وأعقب له ولداً يقال له محمد هلال ، خلّفه والده في حياته وألبسه الأخوان تاج والده بعده .

أخبر الشيخ عبد الله الشهير بابن شهاب أنه كان صاحب الترجمة يوماً بصحن الجامع الأموي بعلب عند العمود وعنده جماعة من أحبابه ثلاثة أو أربعة ، قال : فأتيت إليه وقبلت يده ، فأخذ يباسطني بالسؤال ، وإذا برجل من الأشراف جاء ليقبل يد صاحب الترجمة ، فزجره وصاح به : اخرج وابعد ، ولم يرد قربه منه ، فعطف الشريف إلى نحو باب الجامع الغربي ، فاتبعته إلى أن خرج الشريف من الباب وسألته عن ذلك فقال : إني محدث حدثاً أكبر وسهوت .

وله كرامات ظاهرة ، وبالجملة فقد كان شيخاً صالحاً معتقداً .

وكانت وفاته في نهار الحميس الثاني والعشرين من ربيع الثاني سنة ثلاث وتمانين ومائة وألف قبل العصر ، ودفن بالزاوية المعروفة به التي دفن بها شيخه بتعصب من أهله وبعض جهال . وكان مرضه نحو خمسة أيام بالحمى .

وأرخ وفاته السيد عبد الله اليوسفي الحلبي بقوله :

لصاحب هذا الرمس سر غدا يسري لـذا خصه مـولاه أسنــى مكانــة وكان مـع الأبرار في جنــة البقــا فقولـوا لأبنــاء الطريــق وأرخــوا

ونور جلتي واضح حالة الذكــر وأسمى مقـام ساطـع بسنـا الــبشر يلــوح بهاتــيك المنــازل كالبــدر تهنّى بفـردوس الجنـان أبـو بكــر

1184

هذا ما ذكره المرادي في تاريخه ، لكن المكتوب على ضريحه غير هذه الأبيات ما عدا البيت الأخير فإنه كما هنا .

وجرى له في حياة شيخه واقعة حال يطول شرحها أدت به أن يقول :

أحبابي يا أحبابي فلازماوا في الباب ولا تقولوا مان لها فائم كسفء لها

وكتب بذلك إلى الشيخ عبد الغني النابلسي الدمشقي فنظم موشحاً وجعل هذين البيتين لازمة لهذا الموشح ، وقد ذكر ذلك في أوائل ديوانه المسمى « ديوان الحقائق ومجموع الرقائق » المطبوع في مصر سنة ١٣٠٦ .

وعبارته ثمة : وقال رضي الله عنه وقد طلب منه بعض الأحباب من أهل حلب الشهباء ( هو المترجم ) تذييلاً على طريقة الموشح لبيتين وردا في الواقعة على قلب بعض الصوفية في مدينة حلب وهما ( أحبابي يا أحبابي ) إلخ ، فقال قدس الله سره في ذلك :

يا جملة الأقطاب والسادة الأنجاب ويا أولى الألباب أشكو إليكم ما يي أحبابي .. إلخ

دور

بــــدا جمال العــــالي ولاح نـــور الـــوالي وأشرقت أحـــاوالي وثــار لــيث الغــاب أحبابي يـا أحبابي .. إلخ

دور

بشائـــر التوفيــق تشير للتحقيــيق ورتبــة الصديــق تلقــيك في الأعتـاب أحبابي يا أحبابي .. إلخ

دور

وتتمته في الديوان ، وكان ينشد هذا الموشح في حلقة المترجم . وأرخت تبعاً للمرادي وفاة شيخه الشيخ محمد هـلال الرامحمـداني سنــة ١١٤٨ ، والصواب كما هو منقوش على قبره أنها كانت سنة ١١٤٧ . وقد كتب على ضريحه هذه الأبيات :

لازال إشراقها في الكون متصلا حاز الكمال بنور الله حين علا فحاز سبل التناهي وارتقى نزلا هلال أفق العلا في رحمة أفلا ١١٤٧ إن الذي ضم هذا الرمس جوهرة قطب الزمان فريد العصر بدر دجا فكسم أضاء لسار في بدايته فقلت مذ غاب عنا في مؤرخه

#### ١١٨٧ ــ الشيخ عمر بن شاهين الرفاعي المتوفى سنة ١١٨٣

ترجمه ابن ابنه الشيخ محمد أبو الرفا الرفاعي وقال في أولها إنه نقلها من تاريخ المرحوم عبد الله آغا الميري وأضاف إليها إضافات ذكرها المؤرخ استطراداً في تراجم أشياخه وقد نقلتها عن خطه .

قال المؤرخ ( عبد الله ميرو ) : عمر بن شاهين الشريف الحنفي الفاضل المتقن الضابط المقري . كان والده جندياً .

ولد بحلب سنة سبع ومائة وألف بعد وفاة والده بخمسة شهور ، وقام بتربيته أخوه السيد عبد القادر واتخذه ولداً ، وأقرأ القرآن العظيم ، ولما بلغ من السنين عشر سنين أخذه إلى المقري الشهير عامر المصري نزيل مدرسة الحلوية ، فقرأ عليه من أول القرآن إلى آخر سورة إبراهيم عليه السلام . ثم توفي الشيخ المذكور إلى رحمة الله فقرأ على الشيخ عمر المصري شيخ القراء ختماً كاملاً بالتحيق والتجويد ، ثم شرع في حفظ القرآن العظيم على الشيخ المذكور في تلك السنة فحفظه في مدة قليلة ، والتزمه الشيخ المذكور لما توسم فيه من النجابة والذكاء ، فصار يصحبه ويتدارس معه ويعلمه كيفية القراءة بالألحان مع مراعاة التجويد كما أخبر صاحب الترجمة للمؤرخ رحمهما الله تعالى على ما أثبته في التاريخ وصورة ما ذكره في ترجمة الشيخ عمر المصري المذكور قال : أخبرني شيخنا الفاضل المتقن السيد عمر أفندي في ترجمة الشيخ عمر المصري الذكور قال : أخبرني شيخنا الفاضل المتقن السيد عمر أفندي الرضائي حفظه الله تعالى قال : حفظت عليه أي على الشيخ المصري القرآن العظيم وسني النتا عشرة سنة ، والتزمت خدمته وكنت أقيم أكثر أوقاتي عنده في المسجد الذي تحت

الساباط في أول زقاق بني الزهرا ويعرف قديماً بدرب الديلم ، قال : وكان يصحبني معه إلى القراءات وكنت أقوده إلى المكان الذي يريده ، وكان يتفرس في النجابة ، وكان يعلمني الألحان من رسالة كانت عنده ويعلمني كيفية الانتقال من نغم إلى نغم ويقول : إن ذلك يلزم من كان إماماً ، وأنت ربما تصير إماماً ، قال : وكان يعلمني كيفية قراءة التحقيق والترتيل والتدوير والحدر والوقف والابتدا ، ويباحثني في طول النفس لأنه رحمه الله كان يدرج ثلاث وأربع آيات من الآيات المتوسطات في نفس واحد ، وكان يقرأ آية المداينة في ثلاثة أنفاس من غير إخلال بالحروف ولا جرمذة .

رجعاً إلى ترجمة المترجم رحمه الله . قال المؤرخ :

ثم قرأ الأجرومية وحصة من شرح القطر على العلامة عبد الرحمن العاري ، ثم قرأ على عبد اللطيف الزوائدي ، وقرأ الفقه على الفاضل المعمر قاسم النجار ، وحضر دروس العلامة محمود أفندي الرضائي في التفسير من أول سورة الأنفال إلى آخر سورة الفرقان لم يفته شيء ، وسمع على المولى المذكور غالب الجامع الصحيح بالرضائية ، وكتب بخطه شرح السفيري على بعض أحاديث الجامع الصحيح ، وقرأ على العلامة السيد حسن الطباخ . يقول محرر هذه الترجمة ولد والده السيد محمد وفا : وأنا رأيت هذا الكتاب المذكور في مكتبة المرحوم السيد بكري ابن الطبلة بعد وفاة ولده السيد على جلبي طبله زاده عند أخويه السيد عبد الرحمن والسيد سعيد وأردت شراءه منهما ، وكنت أخذت منهما بعض كتب مثل صحيح البخاري وغيره فتوقفا في بعيه ضنة به ، ثم بعد مدة رأيته عند المرحوم قدسي أفندي ، ثم عند ولده تقي الدين أفندي . قال المؤرخ :

وقرأ السيرة الحلبية روايةً مرتين مع الفاضل أحمد المصري ، وكتب بخطه طريق الهدى للعلامة أبي الوفا العرضي ، وطالعه مع الشيخ العارف محمد صلاح ، وقرأ الكثير .

وفي سنة ست وأربعين وماية وألف كتب حرز الأماني وعرضهما بعد حفظهما على المتقن الماهر المقري الشيخ محمد البصيري ، وقرأ عليه القرآن العظيم من طريقها جمعاً وإفراداً لكل راو ختماً في مدة ستة أشهر ، وأجازه الشيخ المذكور بالإجازة بالقراءة والإقراء وشهد له بالأهلية .

ثم في سنة ثمان وأربعين ومائة وألف وجهت له إمامة الصلوات الجهرية بجامع الرضائية ،

فباشرها مع بعد داره عن الجامع المذكور .

يقول محرر هذه الترجمة : ثم بعد مدة نقلوه إلى دار عظيمة قريبة من الجامع المذكور رغبة فيه مشهورة بدار الجربوعي ، وبها تزوج المرحوم الوالد و لم يقم بها مدة طويلة لعدم طيب هواها .

قال المؤرخ : وطلب منه العلامة محمود أفندي الأنطاكي المدرس أن يقرأ القرآن العظيم في صلاة الصبح على التأليف الشريف يسمع العوام الذين لا يقرؤون القرآن جميع القرآن العظيم في صلاة الصبح وأن تكون كل ختمة لراو من رواة الأئمة السبعة ، وقال : كذا سمعت الأئمة في الحرمين الشريفين يقرؤون في الصلوات وفيه نفع وفائدة ، وفيه أثر مروي عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه أتي برجل سرق نصاباً ، فسأله فأقر بالسرقة ، فأمر بقطع يده ، فقال الرجل : يا أمير المؤمنين ، لم تقطع يدي ؟ فقال : كذلك أمر الله تعالى بقوله ﴿ والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما ﴾ \* فقال : يا أمير المؤمنين ، ما سمعت هذه الآية قط ، ولو سمعتها لم أسرق ، فقال له : هٰذا العذر لا يسقط عنك حداً من حدود الله تعالى ، فقطعه ، لكن حصل له على الرجل أسف وحزن شديد ، فكتب إلى أمراء الآفاق أن يقرؤوا القرآن العظيم في الصلوات الجهرية على التأليف الشريف ليسمع المقتدون جميع أحكام الله وحدوده . فشرع صاحب الترجمة يقرأ في صلاة الصبح كما طلب المدرس المذكور ، فكان يقرأ في كل سنة ختمتين ونصف ختمة أو أقل من ذلك ، فصار يهرع إليه الناس في صلاة الصبح من محلات بعيدة من الجامع لحسن صوته وجودة قراءته وطيب ألحانه مع مراعاة الأحكام ومخارج الحروف ، وأتقن كثير من المصلين قراءتهم من السماع وصار لذلك نفع عظيم ، واقتدى بذلك جماعة من أثمة الجوامع فصاروا يقرؤون القرآن العظيم في صلاة الصبح على التأليف الشريف أحسن الله له الثواب في المآب.

ثم إنه بعد صلاة الصبح يجلس في حجرته في الجامع المذكور ويقرىء القرآن لمن يريد القراءة ولا يرد أحداً ، سواء كان من أهل البلدة أم من الغرباء ، ويحصل له من المشقة العظيمة في تعليم الأتراك وتعديل ألسنتهم في مخارج الحروف والنطق بها ، ويزد حمون على الأخذ عنه لأنه يقرر لهم باللغة التركية فيفهمونه ، فلذلك كار الآخذ عنه من الأتراك وغيرهم

<sup>\*</sup> المالدة: ٥.

فلا تخلو بلدة من بلاد الروم من تلميذ له وتلميذين وثلاثة .

وفي سنة إحدى وستين ومائة وألف وجه له الوزير إسماعيل باشا خطابة الجامع الذي أنشأه بساحة بزي بعشرين عثانياً ، ثم انحطت الوظيفة بعد موت المشار إليه إلى ثمانية عثامنة . واستمر صاحب الترجمة يباشر إمامة جامع الرضائية على الوجه المشروح إلى سنة خمس وسبعين ومائة وألف ، فاعتراه الضعف الطبيعي والعجز عن الجيء إلى الجامع . يقول محرر هذه الترجمة : وذلك لموت ولده السيد محمود النجيب الأديب في سنة ١١٧٧ ، وكانت والدته بنت الحاج محمد الحريري الشهير بالفلاح عرضها والدها عليه رغبة فيه وزوجه إياها وأمهرها من ماله وأتحفه بها ، فأولدها السيد محمود وخديجة أم الخير ، وكان محمود من الجمال وحسن الصوت والخط والفهم والذكاء وقوة الحافظة والكمال على جانب من الجمال وحسن الصوت والخط والفهم والذكاء وقوة الحافظة والكمال على جانب عظيم ، وكان يتوسم فيه أن يفوق عليه ، فطعن سنة ثلاث وسبعين ومائة وألف ومات مطعوناً ، فأسف هو والناس عليه أسفاً عظيماً وانقصم ظهره لموته وانحطت قوته جزاه مطعوناً ، فأحسن الجزاء .

وكنت أسمع بمن شاهد ذلك أن محموداً المذكور كان إذا أذن في بعض الأوقات في المسجد الذي بقرب داره ينقطع الطريق من الازدحام على سماع صوته ، ولا يمكن أن يمر أحد من الناس مسلماً كان أو ذمياً إلا ويقف ويسمع صوته لحسنه وجودته . قال المؤرخ : فوكل وكيلاً وانقطع في بيته يتلو كتاب الله ويقرىء الناس القرآن العظيم لا يغلق دون مستفيد فوكل وكيلاً وانقطع في بيته يتلو كتاب الله ويقرىء الناس القرآن العظيم لا يغلق دون مستفيد باباً ولا يخرج إلا إلى الصلاة في المسجد المجاور لبيته في محلة قصطل الأكراد . وبالجملة فهو من أفراد زمانه ونادرة أوانه ، اجتمع فيه من الفضائل والكمالات ما لم يجتمع لغيره .

يقول محرر هذه الترجمة : ولقد كتب رحمه الله كثيراً بخطه من الكتب النفيسة ( ذكرها ثم قال : ) وكان ذا عفة وغناء نفس وعدم نظر إلى الدنيا وطموح نفس إلى أهلها ، وكان رحمه الله لا يبقي على شيء ، وإن زاد عليه شيء تصدق به ، وكان ديدنه كل يوم الخروج إلى صلاة العصر في المسجد المجاور لداره في محلة الأكراد ويعرف الآن بمسجد خير الله ، وعرف ذلك منه فصار يقصده جماعة من الفقراء المستورين من ذوي البيوت فيعطيهم سراً لا تدري شماله ما أنفقت بمينه . ولقد كان في بعض السنين غلت الأسعار واشتد الأمر على الناس ، فصار يرسل حوائجه إلى سوق البادستان وملبوسه ليبيعه ويتصدق خفية . وسمعت وتوفي رحمه الله و لم يبق شيئاً من الدنيا سوى دار السكنى وبعض ملبوسات جزئية . وسمعت

من المرحوم ولده والدي أنه كان في جيبه اثنتا عشرة مصرية فضية لما مات إلى رحمة الله . ولما انقطع إلى الله في بيته صارت الوزراء كأسعد باشا العظمي والموالي ووجوه البلدة كمحمد أفندي الطرابلسي وأحمد أفندي الكواكبي يأتون لزيارته والتبرك به وبتلاوته وسماع صوته الحسن ، وأهل العلم والصلاح كالشيخ عبد الكريم الشراباتي وكالشيخ أبي بكر الهلالي كلهم لهم فيه اعتقاد وحسن ظن .

وكان إسماعيل باشا الوزير لما رتبه في الخطابة بجامعه كتب للدولة العلية وعمل له رتبة الخارج بتدريس الحسامية التي الآن تدريسها على محرر هذه الترجمة برتبة السليمانية ، فلم ينظر إليها و لم يلتفت وذلك لأجل أن يكون خطيب جامعه يصعد المنبر بكوجك رتبه لي . ولما مات قريبه السيد أحمد أفندي يحيى بيك زاده وذلك قبل وفاة المترجم بأربعين يوماً خرج للجنازة وكانوا هيئوا قبر صاحبها ، وصادف قربه من قبر والدة صاحب الترجمة ، فلما وصل إلى قبر والده ضرب بعكازه الأرض وقال : يا قبير جاءك دبير ، ونزل من الجنازة وكتب وصيته بخطه ووضعها بجيبه واعتراه حمى الربع ، فليلة كانت وفاته واحتضر شرع في قراءة سورة أيس وأتمها وشرع في كلمة التوحيد ثم في لفظ الجلالة ، وصار يحرك رأسه للذكر بها حتى دارت عمامته من وراء إلى قدام وانتقل إلى رحمة الله وذلك في جمادى سنة ٣٠٨ ا وله من العمر ست وسبعون سنة . ثم ذكر هنا نص وصيته وسنده في الطريق ويطول الكلام بذكر ذلك .

وللأديب الشهاب أحمد الوراق قصيدة مقصورة يمدح بها المترجم مثبتة في تاريخ عبد الله آغا الميري وهي :

بعيشك حادي أقف بالحمى وقف بي قليلاً بتلك الربوع وإني بهم لأخصصو حسرة سقى الله عهداً تقضى بهم عهود تقضت بسفح اللوى برشف الغفور وضم الخصور ولام الخدود وهصر القصدود

مطيك علّي أداوي الحشا فيإني معنّى بعسرب النقسا وإني عمليهم شديمد البكسا وجاد عليه سحاب اللقا بلذة عميش ونيسل المنسى وطرد الكدور وجني الجنى وحصر الهنود\* بغير احتشا

بو لمل الصواب : النهود .

تمشى النسيم أفاح الكبا وتشدو الطيور فصيح الغنا ونسرح مسرح تملك الظبا وأنجز فيها الحبيب اللقسا تقضى سريعاً بسفح اللوى لتهدى جفوني بطيب الكرى شكوت ضنائي وفرط البلا سليل الرفاعي عظم السنا نمير الأيادي غزير الندى سمتى المزايسا وخسدن الحيسا زميل التغاضي مليك الحجسا مبيد الأعمادي بيموم الوغمي بليخ النظام إذا ما شدا وأنت ثمالي بطيول الدنيا لنيسل مرامسي بحوز العسلا ويا من كساني سنى الحلى بيابك مولاي طول\* المدى تسيتم فضل إلسيك انتمسى وكل ثناء للديك ثلوى لألقبي الدريدي إليها العصا ليشفى فؤادي بنقع الصدى

بـــروض نضير تــراه إذا تديير علينا السلاف القيان ونحن نجر ذيــول الصبـا حبتنا الليالي بما نسرتجي فمن لي بسرد زماني اللذي فليتـــى أراه ولــو في المنـــام عسى مـا أرجّــي يعــود إذا لزاكى الجدود أخى المكرمات شريف الأصول زكتي الفروع حميد السجايا رقيق الطباع جميك المحيا كثيرالتقيي طويل النجاد وفير الرماد وحيــد الزمــان فريـــد الأوان ملاذي غياثي إليك التجأت ألست معيني بعهد الصبا فيا من حباني جليل العطا یحق لمثلی یــــری مادحـــــاً فخذها إليك أبا الفضل لا : خسرود جلاهــا عقــود ثنــاك إذا ما تمشت بسوق عكاظ ودم ملاذاً بطول الزمان \*\*

وله في تاريخ المرادي ترجمة هي أخصر مما هنا ، وقد ختمها بقوله : وقد امتدحه تلميذه الأديب أحمد الوراق الحلبي بقوله :

وانزل بساحة مصقع الخطباء

دع عنك ذكر مهلب والطـائي

في الأصل: بطول.

<sup>\*\*</sup> هكذا في الأصل. ولعل الصواب: ودمت.

ذي الفضل والجود اللذين عليهما من لم يزل بندى سحاب نواله والجهبذ الفرد الذي بعلومه وإمام من يتلو القران مرتلاً فكأن جل الله بساري خلقه وحباه كل مزية يختارها حتى غدا وكأنه علم به العبل هو الشمس التي بضيائها ومكملاً يستعبد الأحرار بالومكملاً يستعبد الأحرار بالقلات جيدي من نوالك أنعماً قلدت جيدي من نوالك أنعماً فأنا هو العبد الذي ما رق يو فاسلم ودم لي مانحي ما أرتجي

دارت رحى المعروف والإسداء يروي الظماة فماروا الوطفاء ساد الرواة بسائر الأرجاء بفصيح نطق عز من تلاء سواه من لطنف الموا والماء وأقامه علماً على الإهنداء نار أضاءت في دجى الظلماء ملأت فينافي حلقة النغبراء ثح أن تخيل بعض وصف ثناء أنعيل بعض وصف ثناء أنعيل بعض وصف ثناء تزري بحسن الندرة البيضاء بندى يديك وأنت أصل نمائي منا للعتاق ولا انتمى لسواء وابق المرجى في بني الشهباء

#### ١١٠٨ ــ أحمد بن عبد الرحمن العصائبي الإدلبي المتوفى سنة ١١٨٣

قال في « النفائح واللوائح » : هو الحسيب النسيب ، والأديب الأريب ، أحمد بن عبد الرحمن العصائبي . عالم مجيد ، وله من عقود الأدب لؤلؤ وجيد .

ولد في قصبة إدلب ونشأ بها وحصّل ، حتى عظم وتنبل ، ثم قدم إلى حلب المحروسة ، فقطف من جنى دوحها المغروسة ، وتولى نيابة القضاء في الأحكام ، وفصل بين حوادث الحلال والحرام ، إلى أن توفي سنة ١١٨٣ .

ذاقت مرارته عضت على يدها واستحكمت للعنا أيدى مقيدها فقيدة لم تجل في فكر منشدِها كرباتها وبدت أنسوار مرشدهما من صمت خلخالها أو ضيق معضدِها وشاهدت كل عين نبور مشهدها عن درك من قد غدت تجلى لسيّدِها سراس السعادة أسمى النياس أحمدها زهـو على الزهــر بالزهــرا ومحتدِهــا تسري الغبسي خسواني سر أبعدِهسا فاقت منازل كيوان وفرقدها قمد فسرّقت جمع أخطسار بمفردِهمسا عيساً إذا لم تسابسق قصد منشدهسا شهبا فماست على الدنيا بسوددها إذا زهت حيث حلت أصل معهدِها ندت أكف الدعا تدعب بمعبدها فضلأ وأرفعهسا قسدرأ وأسعيدهسا بيت الكواكبي والفتوي لأحمدهما

وإنما جربت طعم الفراق فملذ وقيدت بقيود البين مكرهية ولم تــزل في وثـــاق البعـــد والهة حتى استنار ضياء البشر وانفرجت ماست ولا بؤس يعروها سوى أثر وملذ تللألت الشهبا بطلعتها نادى منادي العلا كفوا مطامعكم فرع الرسالة إكليل السيادة نب بدر كواكبه بيت السعود لهم ذو فطنة حيث أروت عن دجي شبه وهمبة قد علت في كل مكرمية وعزمة شتتت جيش الخطوب وكم ونفس حر تری استنهاض همتمه من سادة شرّفت أقدامهم حلب الـ في بيتهم مركز الفتوى ولا عجب قسرت بتقريرها عين العباد وقسد يا من تجل على الشهب بأوحدها عمسرت دار عسلاء أرخسوه أدم

وأورد له ثمة غير ذلك من النظم والنثر مما يطول ذكره .

وترجمه الفاضل عبد الله ميرو في تاريخه فقال : السيد أحمدالعصائبي . نشأ بإدلب وقرأ على كثير من الأفاضل ، وتوطن الشهباء وأخذ عن علمائها . وله أدبية لطيفة ومحاضرات ظريفة ، فمن شعره الذي مدح به محمد أمين أفندي حين ولي قضاء حلب :

برغت بدور مبرة وهنساء وبدت شموس مسرة ووفساء وتسلألات أفسق القلسوب بمطلسع الإفضال والإجسلال والآلاء وتهللت غر السعود بطلعة لألاؤها يرزي سنا بذكاء مصباح مشكساة الهدايسة مجمسع البحريس صدر شريعسة الحنفساء

لله يسوم قسد تسوالى بشره والكون فيه مشرق الأرجاءِ وتسرادفت في دارة الشهبسا نوامسي البر والبركات والنعمساءِ وهي قصيدة طويلة . وله يمدح المولى عباس القاضي إذ ذاك بحلب بقوله : صبح المسرة من جبين السيدِ يوحي لراجيه بنيل المقصدِ ولوامسع الإفضال من نفتاته سحر البيان ومنهج المسترشدِ

ومنها :

أحيسا شريعسة أحمد لا غسرو فالعبساس قسد أحيسا شريعسة أحمد ومنها :

حاز الفضائل عالماً عن عالم وروى السيادة سيداً عن سيدِ فبعدله اكتست العواصم رفعة لا تعتريها وصمة من معتدد

ورأيت في مجموعة بخط بعض أبناء الطرابلسي أن وفاة أحمد العصائبي كانت سادس عشر جمادى الثانية سنة ألف ومائة وثلاث وثمانين . رحمه الله تعالى .

# ١١٠٩ ــ أبو المواهب عبد الله بن حسن آغا المعروف بميرو المتوفى سنة ١١٨٤

بنو ميرو عائلة تتعاطى التجارة ، وكان لهم في هذا القرن والذي بعده شهرة كبيرة وصيت بعيد لوفرة أموالهم وسماحة يدهم وعنايتهم بأهل العلم والفضل ، وخصوصاً من كان يمر بالشهباء من هؤلاء ، فكانوا ينزلونهم في بيوتهم ويكرمون مثواهم ويحسنون إليهم ويزودونهم إذا سافروا ، فكان لسان حالهم يقول :

ونكسرم جارنسا مسا دام فينسا ونتبعه الكرامسة حسيث مسالا

وتقدم منهم في الجزء السادس ترجمة عثمان بن ميرو المتوفى سنة ١١٤٥ ، والمترجم واسطة عقدهم والسابق في حلبة ميدانهم ، حيث اتسم مع ثروته بسمة العلم وتحلى بحلي الأدب والنبل . وقدمنا في المقدمة أنه ممن تصدى لوضع تاريخ للشهباء ، وأن معظم ما في المرادي من تراجم الحلبيين مأخوذ عنه ، وكان عليه أن يترجمه ويوفيه حقه من الترجمة ولا أدري السبب الذي دعاه إلى إهمال ذلك .

وحيث إني لم أقف له على ترجمة خاصة اضطررت أن التقط ترجمته من أماكن متفرقة ومما وقع لدي من الأوراق فأقول :

ذكر المترجم في ترجمة الشيخ رمضان المتقدمة أنه قرأ عليه في الفقه الغاية وشرحها والخطيب الشربيني وشرح التحرير وشرح الأجرومية للشيخ خالد وشرح الأزهرية له . وقال في ترجمة الشهاب أحمد الوراق : واستجزت الشيخ صالح الجنيني الدمشقي عام ارتحالي صحبة الوالد إلى الشام ، وذلك عام ثلاث وستين ومائة وألف . وذكر في ترجمة محمود ابن عباد العبدلاني الدمشقي أنه ممن أخذ عنه .

وذكر في ترجمة عبد الله بن عبد الشكور الهندي المتوفى بدمشق أنه سمع منه الحديث المسلسل بالأولية وأجازه سنة ١١٧٥ . وممن تلقى عنهم العلم الشيخ على الميقاتي المتقدم ذكره وأثنى عليه ثناءً عظيماً كما رأيته في آخر نسخة خطية من الشفاء في ورقة بخطه فيها إجازته للمترجم ، ومما جاء فيها بعد الخطبة :

أما بعد ، فقد قرأ على جميع هذا الكتاب الموسوم بالشفا في حقوق المصطفى على المولى المحدث الفاضل ، المحرز قصب السبق بين أهل الفضائل ، البالغ من العلوم مبلغ الشيوخ في باكورة الشباب والأوائل ، ذو الذهن الثاقب ، والفكر الصائب ، والفهم الذي فاق به الأقران ، في حسن التصرف في فنون البيان ، جناب أبي التقى عبد الله جمال الدين جمل الله ببقائه أهل الفضايل ، ابن المولى الكامل الحسن الاسم والمعارف والشمايل ، حسن آغا عرف بميرو زاده ، بلغه الله من أمانيه مراده ، ورحم آباءه وأجداده ، وأوصل أصناف الخير إليه وأسباب السعادة آمين قراءة أنبأت عن علم جم واتقان كثير ، وأخبرت عن فضل ليه وأسباب السعادة آمين قراءة أنبأت عن علم جم واتقان كثير ، وأخبرت عن فضل كبير ، ولا ينبئك مثل خبير ، أفاد بها واستفاد ، وجمع إلى دقة الفهم علو الإسناد ، ولولا أن الصدق شرط في المحدث لقلت فاق بها شيخه أو كاد ، وإذا ثبت أن المحدث يروي العالي والنازل ، ويتحمل عن المفضول والفاضل ، وربما اجتمعت في الراوي شروط التحمل

وفقد من شيخه بعض ثلك المقاصد والوسائل سَلِمنا من هذا الأمر والاعتذار عنه ، فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه ، ورب مجيز أولى له أن يكون مجاز ، وأن لا يكون له في سلوك حقيقة هذا الأمر مجاز إلخ .

وقال الشيخ على المذكور في أواخر الموشح الذي أشرنا إليه في المقدمة (ص ٣٩) وقلنا إنه ذكر فيه متنزهات الشهباء وبعض أعيان عصره :

كالسذي ضم إلى دنياه دين هو والفضل به خير مكين وغذي المجد منذ كان جنين سادة جسادوا بجاه ونضير فأتى بالأدب الغض النضير

ليس من بالمال أو بالعلم دان ورق من ذروة الفخر مكان ذاك عبد الله معمور الجنان من بني الميري له المولى نضر نظم التوشيح كالروض النضر

وحسب المترجم ما قاله هذا الشيخ الجليل في حقه وكفاه بذلك فخراً . و لم أقف على أكثر من ذلك من أحواله .

وكانت وفاته سنة ١١٨٤ كما هو منقوش على لوح قبره في تربة الصالحين في أواخرها بجانب قبة الشيخ عبد الرحمن الحنبلي الآتي ذكره .

ومن مشاهير هذه العائلة في هذا القرن الحاج إسماعيل آغا ابن الحاج حسين آغا ابن الحاج عبد الوهاب . ومن آثاره وقف دارين متلاصقتين في محلة باب قنسرين في الزقاق المعروف ببوابة خان القاضي ، وقفهما على المسجد الكائن في هذا الزقاق المعروف بإنشاء بني شنقس وعلى المسجد المعروف بمسجد أبي الرضاالإسكافي الملاصق للمارستان الأرغوني ، وتاريخ الوقفية في غرة جمادى الأولى سنة ١١٧٦ .

وفي عصرنا هذا انقرضت هذه العائلة ، وآخر من مات منها امرأة تسمى الست شرف وهي بنت إسماعيل آغا ابن الحاج حسين آغا ، أدركت هذه المرأة وهي مسنة كانت تزور والدتي وهي تزورها ، وربما استصحبتني معها وأنا في سن الطفولة ، فكانت الحشمة تعلوها والوقار يكللها ، وكانت تسكن في دار عظيمة ورثتها عن آبائها في محلة باب قنسرين أمام القاسارية المعروفة بقاسارية ميرو التي كانت من أملاك هذه العائلة ، وكانت وفاتها بعد سنة ، ١٣٢٠ بقليل ، وبعد وفاتها اشترى هذه الدار من ورثتها من ذوي الأرحام الحاج عبد

الله صلاحية التاجر المشهور ، واشترى داراً وراءها كانت تابعة لهذه الدار وداراً أخرى شرقي الدار العظيمة ، وعمر الجميع خاناً عظيماً سنة ١٣٢٧ عرف الآن بخان صلاحية . وقد كانت هي المتولية على الدارين والمسجدين المتقدمي الذكر ، وبوفاتها وانقراض هذه العائلة آلت التولية إلى الحاج محمد نور الملقي من سكان هذه المحلة بحكم شرط الواقف أنه عند انقراض عائلته تعود التولية إلى أغنى وأتقى رجل في المحلة ، وقد قام بأمر هاتين الدارين أحسن قيام ، وبوفاته في سنة ١٣٣٤ دخل هذا الوقف إلى دائرة الأوقاف .

ومن دور هذه العائلة دار أخرى عظيمة شمالي هذه الدار داخل البوابة آلت إلى أحمد أفندي بطيخة المتوفى أوائل هذا القرن ووقفها على ذريته .

### ١١١٠ ــ عمر بن يس الكيلاني المتولى سنة ١١٨٥

عمر بن يس بن عبد الرزاق بن شرف الدين بن أحمد بن علي القادري ، المعروف كأسلافه بالكيلاني ، الحموي الشافعي السيد الشريف .

كان موقراً معتبراً مبجلاً صاحب حال وقال ، ممدوح الخصال تعلوه هيبة الصلاح ووقار التقوى ، سخي الطبع محمود الحركات والسكنات ، صدراً من الصدور وهيكلاً متهللاً بالبهجة والنور .

ولد بحماة سنة سبع وعشرين ومائة وألف ونشأ بها في كنف والده .

ثم في سنة ثلاث وأربعين قدم مع والده وابن عمه الشيخ عبد القادر وأو لادهم وعيالهم للمشق مهاجرين إليها . ثم سافر صاحب الترجمة بعد وفاة والده بدمشق وساح فدخل بغداد والرقة وحلب مراراً وجلس على سجادة مشيختهم ، واستقام على أحسن سيرة ، وعمر داراً بدمشق في محلة القباقبية العتيقة كانت أولاً لبني عبادة ، وصرف في عمارتها أموالاً جمة ، وسافر من دمشق قبل إتمامها إلى جهة الروم بخصوص فقراء أهل بلده حماة لدفع مظلمة كانت عليهم ، فنال مطلوبه فوق مرامه ، وذلك في زمن السلطان الغازي مصطفى خان ، وحصل له من الدولة إكرام واحترام . ثم في آخر أمره توطن مدينة حلب وترك بلدته حماة لتغلب حكامها وتخالف الأحوال عليه .

وتوفي بحلب في ثاني عشر صفر سنة خمس وثمانين ومائة وألف ، ودفن خارجها في

تربة الصالحين بالقرب من الشيخ الدباس رحمه الله تعالى . ا هـ .

أقول : لا زال قبره موجوداً وهو وراء مقام الصالحين .

### ١١١١ ــ محمد بن يوسف النهالي المتوفى سنة ١١٨٥

محمد بن يوسف المعروف بالنهالي ، الحنفي الرهاوي الأصل ، الحلبي المولد ، نزيل قسطنطينية ، الأديب الألمعي الفاضل الكامل .

قرأ على أفاضل بلدته ، وكان مكباً على تحصيل الفضائل والكمالات ، وأقام مدة بالمدرسة الحلاوية ، وصار له غاية الإكرام من الوزير محمد باشا الراغب .

وكان المترجم أديباً شاعراً ، فمن شعره قوله :

يما راكب اللهو قصر عنمان خيسل المتصابي يمداك لم تقمو حسبس اللجمام بعمد الشبراب

وله:

كنت في غفلة من العشق لما أيقظتني نواعس الأجفان كشفت عن مجاز عيني غطاها فأرتها حقائدة الأكوان

وحين سافر إلى إسلامبول تلميذه الفاضل السميدع السيد مصطفى الحلبي الكوراني اجتمع بالمترجم شيخه ، ثم ابتدر كل منهما لتضمين البيت المشهور وهو :

إن الملوك إذا أبسوابها غلسقت لا تيـأسنّ فبــاب الله مفتــوحُ فقال المترجم:

قلب بسهم أليم الهجر مقروح ومقلة دمعها بالبين مسفوح فقال الكوراني :

وخاطر في يد الأهوا على خطر من الأماني لـه باليـأس تلقيـــح فقال المترجم:

ولاعج مضرم لولا التوكف من دموعه ولـعت فيـه التبــاريخ فقال الكوراني :

موزع البال مطوي الضلوع على فرط الأسى جسد ليست به روح فقال المترجم:

حليف كرب رهين الإغتراب شج به عقود هموم الدهر توشيح فقال الكوراني :

به أحاديث أشجان يرددها لها من الغم تعديل وتجريح فقال المترجم:

له عتماب على الحظ المسوّد إذ خابت مقاصده والقلب مجروح فقال الكوراني :

وكلما نابه خطب الزمان غدا بساحة اليأس صبر وهو مطروح فقال المترجم :

مستوثق العزم من بيت أقيم به للعذر متن بنصح القول مشروح البيت القديم :

إن الملوك إذا أبــوابها غلــقت لا تيـأسن فبــاب الله مفتــوح وكانت وفاة المترجم في سنة خمس وثمانين ومائة وألف رحمه الله تعالى .

وترجمه ابن ميرو في تاريخه فقال : مولده بحلب سنة ثلاث وثلاثين ومائة وألف . طلب بنفسه وقرأ على أفاضل بلدته كالعلامة طه الجبريني والعلامة قاسم البكرجي والقاضل حسين الزيباري ، ومهر في اللغة الفارسية والتركية كما شهد له بذلك أفاضل الفرس . وكان مكباً على تحصيل الفضائل . أقام مدة بالمدرسة الحلاوية وبرهة بقيسارية الحكاكين منفرداً في مكان وحده ، وذلك بعد وفاة والدته ، ولما كان بالمدرسة الحلاوية كان يرد عليه بعض أرباب المعارف من أتباع الوزير راغب محمد باشا والى حلب إذ ذاك ، فبلغ خبره الوزير

المشار إليه ، فأحضره يوماً وذاكره ورأى فضله فأكرمه ، ثم لما طلب الوزير المشار إليه إلى دار الخلافة سنة سبعين وماية وألف للصدارة ، توجه المترجم إليها فبلغ الوزير قدومه وذلك بعد ثلاثة أيام ، فأحضره وجعله خليفة رابعاً من كتاب كتخدايه وأجزل له العطية ، وعين له من كمرك دار الخلافة وظيفة سنة ، فأثرى حاله وأقام هناك .

وله نظم حسن كثير في الألسن الثلاث موجود بأيدي الناس. وله مجموعة لطيفة أودعها غرر الفوائد من كل فن وسماها « الجواري المنشآت » ، وله شرح على الصلوات الكبرى للشيخ الأكبر قدس سره ، وله غير ذلك . ا هـ .

#### ١١١٢ ــ عبد الكافي ابن حمّودة المتوفى سنة ١١٨٦

عبد الكافي بن حسين بن عبد الكريم الشهير بابن حمّودة الحلبي الشافعي ، الشريف (١) الفاضل الورع الكامل ، إمام السادة الشافعية بأموي حلب .

ولد بها سنة ثمان ومائة وألف ، وقرأ القرآن العظيم على الشيخ أحمد الدمياطي وحفظه عليه ، وقرأ العلوم على الشيخ حسن السرميني والشيخ محمود الزمار والشيخ طه الجبريني والسيد محمد الكبيسي ، وأخذ الطريقة القادرية على الشيخ صالح المواهبي .

وارتعل إلى مصر سنة تسع وثلاثين ومائة وألف وأخذ بها عن الشهاب أحمد الملوي والسيد على الحنفي والبدر حسن المدابغي . وحبج في هذه الرحلة وعاد لبلده ، وأخد بطرابلس عن الشمس محمد التدمري ، وفي دمشق عن العارف الشيخ عبد الغني النابلسي والشهاب أحمد بن عبد الكريم الغزي مفتي دمشق والعماد إسماعيل بن محمد العجلوني وغيرهم .

وكان له قدم راسخ في العبادات والمجاهدات والرياضات ، وبالجملة فهو من الأفراد . وتزوج وله ولد يدعى بمحمد أمين .

وكانت وفاته يوم السبت عند طلوع الشمس ثالث عشر شهر رمضان سنة ست وثمانين

<sup>(</sup>١) في ابن ميرو هكذا : عبد الكافي الشهير بابن قطايه ، الشريف الفاضل الورع الكامل الإمام الشافعي بأموي حلب ابن السيد حسين إلخ . وقال بعد قوله على الشيخ أحمد الدمياطي : الذي كان يؤدب الأطفال ابتداء هذا القرن بالحسروية على المذكور ، وقرأ العلوم إلخ .

ومائة وألف ، وصلي عليه بالمصلى الكائن خارج باب المقام بحلب ودفن هناك رحمه الله تعالى .

## ١١١٣ ــ مصطفى بن عمر أفندي طه زاده المتوفى سنة ١١٨٦

مصطفى الشريف ابن النقيب السيد عمر أفندي ابن السيد طه زاده .

ولد عام إحدى وثلاثين وماية وألف ، وكتب وقرأ على فضلاء الشهباء ، وكان بعد والده ذا حشمة وخدم ، بقي مدة على هذه الحالة ، ثم اعتراه الجذب فخلع ثيابه الفاخرة والعمامة وصار يدور في الأسواق ويصيح بكلمات لافائدة لها عند السامع . وقيل إن يوم ولادته أخبر بمولده العارف الشيخ عبد الغني النابلسي بما محصله أن في هذا اليوم ولد لنقيب حلب السيد عمر أفندي مولود وأثنى على هذا المولود بخير .

توفي صاحب الترجمة ليلة الأحد سلخ ذي القعدة سنة ١١٨٦ وكان له مشهد عظيم ، ودفن عند والده في المدفن الذي كان أنشأه والده بالقرب من دارهم بمحلة الجلّوم الكبرى . ا هـ .

## ١١١٤ ــ عبد الله بن شهاب التدمري المتولى سنة ١١٨٦

عبد الله بن محمد بن على بن عبد الله بن أحمد بن محمد المجذوب ، الشهير بابن شهاب ، الشافعي ، التدمري الأصل الحلبي المولد .

ولد بحلب سنة ست عشرة ومائة وألف ، وربي في حجر أبيه ، ونشأ في طاعة الله تعالى ودأب على تحصيل الكمالات ففاز منها بالقدح المعلى ، وقرأ على أجلاء عصره من أفاضل الشهباء كالعلامة محمد بن الزمار أحد أفراد الزمان ، والعلامة حسن السرميني ، والعلامة محمد المكتبي ، والعلامة على الميقاتي بأموي حلب ، وعلى عمدة المحدثين محمد المواهبي .

وارتحل مع والده لدمشق سنة إحدى وثلاثين ومائة وألف ، ودخلها بعد ذلك مرات واستجاز علماءها الأعلام مثل الإمام الأستاذ الشيخ عبد الغني الشهير بالنابلسي ، فقد

أجازه إجازة عامة بالكتب العقلية والنقلية والتواريخ والدواوين والأدب وكتب من تقدم من السادة الصوفية قدس الله أسرارهم ، وكالعلامة عبد القادر بن عمر التغلبي الشيباني الحنبلي ، والعلامة محمد بن إبراهيم الشهير بالدكدكجي ، والولي الكامل الشيخ إلياس الكردي نزيل دمشق ، والعالم الشيخ محمد الكاملي الدمشقي ، والفاضل عبد الله الشافعي وغيرهم .

وكان صاحب الترجمة شغفأ بمطالعة كتب الصوفية خصوصاً الفتوحات المكية وغيرها من كتب تأليف قطب الزمان سيدي محيى الدين ابن العربي قدس الله تعالى أسراره ، وله اليد الطولي بمعرفة الروحانيات والأوفاق والتعاويذ ، وانتفع به خلق كثير بسبب ذلك واشتهر شهرة حسنة . وكان ديناً عفيفاً صالحاً تقياً ، وبالجملة فمن رآه أحبه ورأى بارقة الصلاح عليه . وقد كان ممن جد واعتنى ، وحصل نفائس العلوم واقتنى .

وله من الشعر ما يشنف الآذان ويرتاح له الولهان ، فمنه قوله :

بلبــل الأوطـــان غنــــي وغمدا يبمدي شجونمأ يذكر الأوطبان شوقباً قلت مهللاً يا مشوقاً قد ناًی عنی حبیبی نح قليــــلاً يــــا شبيهي إن لي جسماً ضعيفاً وكسلذا دمعسى نموم يها بريسق الحي مهللاً إن طـــرني غير لاه

يـــا رب إلى مسرف

فاغفه لعبد خائسف

فشجا قلب المعنى عن سماع العود أغنى إذ غدا مئلي معنسي زادني التذكار حزنا والنوى جسمى أضنى إنسى أصغيت أذنا كلمسا رددت يفنسي فيضه يوليسه مزنسا قد خطفت القلب منا عن حبيب زاد حسنا

وله متوسلاً :

والعفيو قسم المسرف من هول يوم الموقف

وله أيضاً:

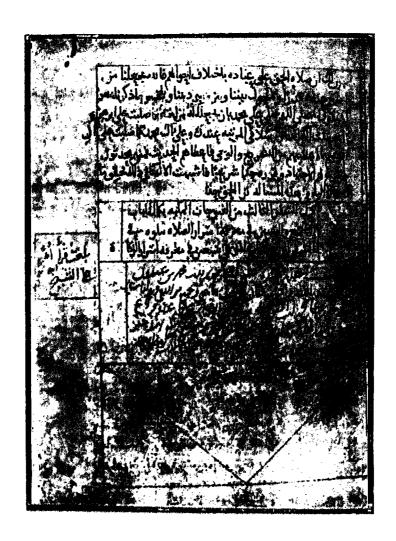

بمناسبة ذكر الفتوحات المكية نضع صورة صحيفة خطية من هذا الكتاب في آخره إجازة بخط الشيخ قدس سره لزوجته مريم ، وهذا الجزء في خزانة الوجيه أسعد أفندي العينتابي في حلب ، ونص الإجازة :

- (١) سمعت هذه المجلدة على أهلي مريم بنت محمد بن عبدون .
- (٢) البجائية وفقها الله وأذنت لها أن تحدث بها عنى وبجميع تواليفي ورواياتي .
- (٣) وكتبه محمد بن على بن محمد ابن العربي مؤلف هذا الكتاب بخطه عند فراغ .
- (٤) سماعها من هذه المجلّدة وذلك يوم الجمعة الحادي عشر من شهر ربيع الآخر سنة ست وعشرين وستاية والحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى .

يا من أراد انصرافي عن مذهب الحب جهلا قصر منسلامك إني قد بعت روحي طفلا

وكانت وفاته حادي عشر جمادى الأولى سنة ست وثمانين ومائة وألف ، ودفن بالقرب من والده خارج باب الملك بالقرب من مرقد الولي الكبير الشيخ محمد الزمار رحمه الله تعالى . ا هـ .

### ١١١٥ ــ عبد القادر بن أمير المتوفى سنة ١١٨٧

عبد القادر بن حسين ابن الحاج أمير جلبي الشهير بابن أمير ، الحلبي المولد الشافعي ، التاجر المشهور ، وهو ابن عم الحاج موسى بن الحاج حسن أمير المتقدم الذكر .

مولده سنة تسع بعد المائة والألف . دخل الهند مرتين وسافر إلى الروم مرات ، وسافر إلى الروم مرات ، وسافر إلى بغداد والبصرة ، وحج مرات ، وله خيرات مشهورة ومساعي مشكورة ، ابتنى عدة دور في سويقة الحجارين ، وأنشأ بها السبيل ومكتباً للأطفال سنة ستين وماية وألف ، وعمل لذلك تاريخاً شيخنا أبو الفتوح على الميقاتي هو :

لجلال وجسه الله أنشأ مخلصاً نجل الحسين بسن الأمير سلالة فاك الذي نشر المحاسن في الورى كم ساق مكرمة إلى محتاجها نظر الذي في الخير ينفقه غداً فاختار للباقي على الفاني الدي فأشاد عذباً سلسبيلاً بارداً قد ساقه من أصله لمحله وبمكتب الأطفال زاد ثوابه فليهن بالأجر العظيم وما أتى وخلوصه هني بتاريخ بدا

هدا السيل ومكتباً لأصاغر حازوا المكارم كابراً من كابر وأجار من جور الزمان الجائر بالجاه والمال العطيم الوافر متقبلاً مع ضعفه المتكاثر حجب النفوس عن اكتساب مآثر يروي الظما عند اشتداد هواجر طلباً لدعوة وارد أو صادر أحبب بتعليم الكتاب الباهر في مدح أفعال الغني الشاكر بقبولها صدقات عبد القادر

وجدد زاوية القادرية بالقرب من هذا السبيل بعد أن دثرت بالكلية سنة ( لم يذكر ) .

وفي تلك السنة اختلى بها شيخ القادرية الشيخ صالح فسميت بالصالحية . وأنشأ حمامه التي تجاه السبيل وهي في غاية الإتقان والزخرفة سنة خمس وسبعين وماية وألف ، وله خيرات كثيرة وجهات حسنة شهيرة ، وقيام مع أحبابه والتفقد لحوائجهم والصبر على أذى جيرانه وبغض الناس له ، من ذلك أن جاراً له من طائفة الجند يسمى مصطفى الهردار استأجر له صاحب الترجمة أوقاف إبراهيم خان المشهورة بحلب خمس سنوات بالمواصلة ، كل هذا وفي المدة لم يسأله عن شيء ، فظهر للمترجم من مصطفى الغدر ، فطلبه للمحاسبة ، فقطع علائقه وملك ما في حوزة يده من المال لولده ولبس ثياباً خلقة وأتي مجلس الحساب ، فلما شاهد المترجم هذا الحال أرخى له العنان في الحساب إلى أن ظهر عنده للمترجم بإقراره سبعة وعشرون ألفاً من القروش ، فادعى أنه لا يمكنه أداء المبلغ إلا بالتنجيم ، فكتب له بذلك صكاً وأحضر والده وضمن كل منهما الآخر لحين أداء المبلغ بمحضر من الشهود ، ثم لما تفرقا من المجلس ندما على إقرارهما والضمان ، فقر الولد وإدعى الوالد أنه كان في قراره كاذباً ، فحبس الولد بحكم الثبوت عند محصل الأموال السلطانية في قلعة حلب ثم في حبس الوزير عبد الله باشا الصدر السابق ثم في حبس الشرع بباب قنسرين أربع سنين ، وأثبت المترجم أيساره وأنه متعنت ، فضيق عليه بحبس الشرع إلى أن بني عليه بمكان يسعه فقط . وأما الولد فإنه قبض عليه بمدينة طرابلس وجيء به لحلب وحبس عند نقيب الأشراف لأنه شريف من أمه مدة تزيد على ثلاث سنين ، و لم يزدهما إلا إنكاراً وصبراً على الحبس والتهديد ، وطال الحال فصدر أمر الدولة أن يخرج المحبوسين وينجم عليهما المال ، فأخرجا ففر الولد قبل التنجيم ، واتصل الأب بخدمة الوزير عثمان باشا معتق الوزير أسعد باشا كان بحلب مسافراً ، فصار أمير الأمراء بمنصب طرابلس وصحبه صحبته ، وكان مخدومه جرداوياً فسافر صحبته وتوفى في الطريق في العلا.

توفي صاحب الترجمة ليلة الحميس سابع وعشرين رجب الفرد سنة سبع وثمانين وماية وألف ودفن بمقبرة العباره . ا هـ . ( ابن ميرو ) .

#### ١١١٦ ــ محمد بن صالح المواهبي المتوفى سنة ١١٨٧

محمد بن صالح بن رجب المعروف بالمواهبي ، الحنفي الحلبي القادري الخلوتي ، الشيخ الإمام العالم الفاضل الصوفي المفضال المسلّك الكامل .

كان متبحراً في فنون العلم من منطوق ومفهوم ، مشتغلاً بنشرها وتعليمها وخدمة الحديث والقيام بمصالح الطريق وحل رموزها .

ولد بحلب في ليلة الأربعاء بعد المغرب الثامن والعشرين من ربيع الأول سنة ست ومائة وألف . وكان والده الشيخ العارف معتكفاً مع شيخه العالم الرباني الشيخ قاسم الحاني في الحلوة الأربعينية بالمدرسة الحلاوية ، فأخبر شيخه بمجيء ولده المترجم ، فسماه الشيخ عمد هداية الله ، فحصلت الهداية له ، فنشأ المترجم مكباً على طلب العلم ، وتفقه على والده وأخذ عنه الطريق وسلك على يديه ، وأخذ العلم قراءة ومشافهة وإجازة على كثيرين منهم الشيخ سليمان النحوي أخذ عنه وعن الشيخ عبد الرحمن العارف النحوي ، وقرأ المعاني والبيان ومنظومة الأصول على المولى أبي السعود الكواكبي ، وقرأ المنطق والعروض المحسن والحساب والفرائض على الشيخ السيد على الباني ، وقرأ كثيراً من العلوم على الشيخ حسن السرميني ، وأخذ الحديث عن كثير من العلماء كالشيخ محمد عقيلة المكي والشيخ إلياس الكردي والشيخ محمد حياة السندي نزيل المدينة المنورة ، ثم لما جاء ابن الطيب إلى حلب الكردي والشيخ به في المدينة لما كان حاجاً المترجم سمع منه الحديث المسلسل بالأوليه ، ثم وكان اجتمع به في المدينة لما كان حاجاً المترجم سمع منه الحديث المسلسل بالأوليه ، ثم قرأ عليه البخاري في حلب بطرفيه وأجازه .

وجلس على سجادة المشيخة بعد وفاة والده في سنة اثنتين وخمسين ومائة وألف ، وأخذ عنه الطريق خلق كثيرون . وكان عالماً فاضلاً مواظباً على الإفادة والإقراء .

وكانت وفاته يوم الأربعاء منتصف شوال سنة سبع وثمانين ومائة وألف رحمه الله تعالى .

وترجمه العلامة الشيخ عبد الرحمن الحنبلي في ثبته « منار الإسعاد » فقال : ومنهم شيخنا الإمام الهمام ، وحيد عصره وزمانه ، وفريد دهره ، معدن السلوك والإرشاد الشيخ محمد ابن المرحوم الشيخ صالح المواهبي الحنفي الحلبي خليفة والده في الطريقة القادرية ، ووارثه في علوم الشريعة النبوية . حضرته رحمه الله تعالى في دروس البخاري وغيره واستفدت منه ودعا لي وأجازني بلفظه إجازة عامة بجميع ما تجوز له وعنه روايته ، وأخذت عليه العهد بعد والده فبايعني ولقنني الذكر ، ولازمته كثيراً في دروسه وفي مجلس الذكر عنده مع ما بيننا من المحبة والمودة الثابتة مدة تنوف على اثنتين وأربعين سنة .

وكان رحمه الله تعالى متبحراً في فنون العلوم من منطوق ومفهوم ، مشتغلاً بنشرها

وتعليمها ، والقيام بمصالح الطريق الشريف أمرها ونهيها ، والرفق بإخوانه وتعليمهم وإرشادهم وتفهيمهم بكمال الأدب واللطف ، وحسن المذاكرة والمسامرة من غير عنف . وقد اتصل سنده بأئمة كرام ومشايخ عظام ، منهم العالم العامل المتقن المحدث البركة والده الشيخ صالح المواهبي رحمه الله ، ومنهم العلامة المحقق والفهامة المدقق أبو السعود أفندي الكواكبي الزهراوي ، وقد قرأ عليه منظومته في أصول الفقه ومنظومته في الفروع<sup>(۱)</sup> والمختصر ، وحصة وافرة من آداب البحث والاستعارات ، وهو يروي عن خاتمة المحدثين الشيخ حسن بن علي العجيمي ، وله ثبت مشهور .

# ١١١٧ ــ القاضي أحمد أفندي بن طه زاده واقف المدرسة الأحمدية المشهور بالجلبي المتوفى سنة ١١٧٧

لم أقف على ترجمة خاصة لهذا العالم الجليل والسيد الكريم والمحسن الكبير ، وهو جدير بأن يكون له ترجمة حافلة تزين بها الطروس وتعطر بها المجالس لما كان عليه من جلالة الفضل وكرم النفس ، و لم أعلم سبباً لإهمال العلامة المرادي ترجمته في تاريخه ، إلا ما بلغني من البعض من أن العلامة المذكور كان منحازاً لبني الكواكبي ، وكان بين هؤلاء وبين بني الجلبي وهم أعيان ذلك العصر وذوو الكلمة النافذة فيه وإليهم ينتهي الحل والعقد مالا يخلو عنه المتعاصرون من التنافس وتنازع البقاء ، فكان ذلك داعياً له لإهمال ترجمة من فضل وتصدر من هذه العائلة وقتئذ ، و لم يذكر منها سوى الشيخ يس بن مصطفى بن طه زاده في أربعة سطور ، وذكر منهم محمد أفندي بن المترجم الآن عرضاً ، وهذا مما يؤاخذ به العلامة المرادي ، وكان من الواجب عليه أن يبتعد عن هذا الانحياز في التاريخ . وأما ابن ميرو المتقدم ذكره فلعله لم يترجمه لتأخر وفاة المترجم عنه ، ولهذا اضطررت أن أبحث عن ميرو المتقدم ذكره فلعله لم يترجمه لتأخر وفاة المترجم عنه ، ولهذا اضطررت أن أبحث عن ترجمته وأجمع ما هو متبعثر في بطون الأوراق والدفاتر من آثاره وأحواله فأقول :

قدمنا في ترجمة والده أن الشيخ عبد الغني النابلسي أرسل له أبياتاً يهنئه بزفاف ولده أحمد أفندي وذلك سنة ١١٣٠ ، وحيث إن العادة قد جرت أن يكون الزواج في حدود العشرين من العمر فتكون ولادة المترجم في نواحي سنة ١١١٠ . وأخذ في التلقي على

<sup>(</sup>١) هكذا ، والصواب : منظومتي جده محمد بن الحسن الكواكبي مع شرحيهما للمؤلف ، إذ ليس لأبي السعود أفندي شيء من المنظومات في الفقه أو في الأصول .

علماء عصره إلى أن فضل ونبل ، وكانت نفسه منصرفة إلى اكتساب المعالي والجاه والثروة . وتولى نقابة الأشراف سنة ١١٤٧ ، وهنأه الأديب الفاضل محمد بن على الجمالي عند

ذلك بالقصيدة الآتية ، وتولاها ثانياً سنة ١١٤٩ .

وتولى قضاء القدس ، ويغلب على الظن أن ذلك كان في نواحي سنة ١١٥٩ . وعاد ، منها سنة ١١٦١ وتولى قضاء بغداد سنة ١١٦٣ وهنأه الشاعر المتقدم بالقصيدة الآتية . وفي أثناء وجوده في القدس وبغداد كان يشتري نفائس الكتب ويستنسخ الكثير كما رأيته في دفتر بخطه كان محفوظاً في مكتبته الآتي ذكرها ، ويظهر أنه بقي في قضاء بغداد إلى أواخر سنة ١١٦٤ . وفي سنة ١١٦٥ عاد منها إلى وطنه حلب فشرع في بناء مدرسته في محلة الجلوم وسماها الأحمدية ، ووقف فيها ما اقتناه من الكتب النفيسة والآلات الفلكية النادرة ، وتبلغ كتبه ثلاثة آلاف مجلد منها عدة مجلدات بخطه الحسن ، وقد صحح الكثير مما استنسخ له ، وذلك ولا ريب يدلك على علو همته وشدة حرصه على العلم والإفادة .

أما بعد ، فهذه أسماء الكتب الجليلة الشريفة التي أوقفها المولى الجليل عمدة الموالي العظام صدر الأعالي الفخام حضرة السيد أحمد أفندي الشهير نسبه الكريم بطه زاده القاضي بمدينة بغداد سابقاً ، ووضعها في حجرة مخصوصة لها في مدرسته التي أنشأها بمدينة حلب الشهباء وسماها بالمدرسة الأحمدية الكائنة بمحلة الجلّوم الكبرى تجاه جامع البهرامية المشار إلى هذه الكتب في كتاب وقفه والمحررة فيه أسماء الكتب جميعاً والمصرح في كتاب وقفه بأن الكتب الموقوفة لا تخرج من حجرة الكتب ولا من المدرسة لأحد لا بإعارة للقراءة والاستنساخ ولا غير ذلك بوجه من الوجوه مطلقاً ، وكل من أراد المراجعة والاستنساخ من الكتب المذكورة فليأت في الأيام الأربعة المعينة لفتح حجرة الكتب ، وهي يوم الأحد والاثنين والأربعاء والخميس ، ويراجع ويستنسخ ويطالع ما شاء ويكتب ما أراد . ثم قال : وحرر في الخامس والعشرين من رمضان سنة ست وستين وماية وألف . ا ه .

#### إجمال كتاب وقفه:

شرط الواقف في كتاب وقفه المحرر سنة ١١٦٦ بعد أن ذكر العقارات التي وقفها بحدودها أن يبدأ من غلاتها بما فيه بقاء عينها من التعمير والترميم ودفع الأحكار ، ويدفع منها لأرباب الوظائف والشعائر وما سيرتب لهم ، وما فضل عن ذلك يختص به الواقف لنفسه مدة حياته ، ثم من بعده على أولاده لصلبه الذكور دون الإناث ، ولا تستحق الأنثى من أولاده ولا يستحق أولادها ذكوراً كانوا أو إناثاً ما دام أحد من أولاده الذكور . على أنه إذا مات أحد أولاده الذكور عن غير ولد ولا ولد ولد عاد نصيبه إلى من هو في درجته ، ومن مات عن ولد ذكر عاد نصيبه إلى ولده الذكر .

وشرط أن يكون للمدرسة مدرس عالم متمم لجميع مواد العلوم العقلية والنقلية ويكون من صلحاء أكراد ما وراء الموصل من صنحق كوي أو من صنحق بابا أو من صوران أو من غيرهم ، على أن يقرأ يوم الاثنين والخميس التفسير ويقرأ في بقية الأيام إلا يوم الجمعة ما اختاره من علوم المواد وغيرها ، وله في كل يوم ، ٤ عثمانيا فضيا حساباً عن كل ، ١٢ عثمانيا بقرش واحد . وقد عين الواقف الشيخ أحمد بن إبراهيم بن عمر الكردي من صنحق كوي(١) ، وإذا انحل التدريس يوجه المتولي للتدريس لمن يوجد في المدرسة من الأكراد المذكورين ، وإن لم يوجد في المدرسة المرقومة من الأكراد يوجه التدريس لمن يوجد من الأكراد المذكورين في البلدة ، وإن لم يوجد ينيب المتولي أحداً في خدمة التدريس المذكور بالوظيفة إلى أن يقدم إلى البلدة من علماء الأكراد من هو بهذه الصفات .

وشرط محدثاً يقرأ الحديث يوم الثلاثاء والجمعة في كل يوم عشر عثمانيات . وشرط محدثاً حنفياً يقرأ يوم الأربعاء والأحد وله في كل يوم عشر عثمانيات . وقد وجه الشيخ محمد بن الشيخ صالح المواهبي وشرط أن يكون لكل مدرس من المدرسين الثلاثة معيد وعين لكل معيد في كل يوم ٤ عثمانيات ، وتعيين المعيدين راجع للمدرسين ، وشرط أن

<sup>(</sup>۱) قال الفاضل ابن ميرو في تاريخه : أحمد بن إبراهيم الكردي الشافعي الصوراني مدرس مدرسة طه زاده بحلب . مولده بصوران سنة ۱۱۱۷ ، وقدم حلب سنة ۱۱۲٤ ، قرأ ببلده على العلامة عمر المحمودي والعلامة أبي بكر التوسكي والعلامة محمود العبدلاني ، وحج سنة ۱۱۷٤ ورجع لحلب ، ثم عاد إلى بيت المقدس وأخد عمن لقيه من المشايخ ، ومنها إلى القاهرة وأخد عن العلامة الكبير أحمد الملوي والعلامة محمد الحفني ، والآن هو بحلب متصدر للإفادة متخل للعبادة ، وهو من أفراد الدهر ا هد .

أقول: لم يذكر تاريخ وفاته لتأخرها عنه ، ومجيئه إلى حلب كان في السنة التي عاد بها الواقف من قضاء بغداد ويغلب على الظن أنه اجتمع به فيها وأعجب بعلمه وفضله وصلاحه فاستحضره معه ، وبعد أن فرغ من بناء مدرسته عينه مدرساً فيها ، ولشغفه فيه شرط في كتاب وقفه أن يكون المدرس من صلحاء أكراد ما وراء الموصل من صنحق كوي . إشم .

يكون سكان حجر المدرسة العشرة من أكراد ما وراء الموصل وصنحق بابا وغيرهم من أكراد تلك الأطراف لا يسكنها من أهل البلدة أحد على شرط أن يكون غير متزوج ، ومن تزوج سقط حق سكناه في المدرسة ويسقط معلومه ، وشرط له في كل يوم ثماني عثمانيات على أن يحضر الدروس المذكورة ويقرأ كل يوم جزءاً من القرآن في المدفن ، وشرط أن يدفع من غلة الوقف في كل يوم ستين عثمانياً لعشرين رجلاً من القراء المحمودين لكل رجل في كل يوم ٣ عثمانيات على أن يقرأ كل واحد جزءاً شريفاً في المدفن .

وشرط أن يكون للمكتبة التي أوقفها حافظ للكتب أمين ديّن فاضل صالح يفتح أبواب المكتبة في أربعة أيام الأحد والاثنين والأربعاء والخميس لمراجعة طلاب العلم ، وله في كل يوم ٢٠ عثمانياً ، وتعطى الكتب للطلاب الساكنين في الحجر بمعرفة المدرس وكفالته .

هذا ملخص وقفيته الأولى ، وله وقفية ثانية وقف فيها ١٦ قيراطاً من خان العبسي الذي هو تجاه جامع العادلية وبعض عقارات في أنطاكية ، ووقفية ثالثة وقف فيها عقارات أخر وشرط فيها أن يزاد في كل يوم ٢٠ عثمانياً للمتولي و٢٠ لمدرس التفسير والمواد و٢ لمدرس الحديث و٢ لمدرس الفقه ، وزاد لكل مجاور في اليوم ١٨٠ درهماً في الحبز وعثمانيين .

ومن جملة ما شرط فيها أن يدفع في كل سنة اثنا عشر قرشاً لحادم المصنع الذي أنشأه ولده محمد أفندي بالقرب من قرية الأنصاري من طرف القبلة ، وأن يصرف على هذا المصنع من غلة الوقف ما يحتاجه من التعمير والترميم ، وأن يدفع ستون قرشاً سنوياً للشيخ محمد المواهبي شيخ الطريق القادري بحلب أحد خلفاء الشيخ قاسم الخاني ، يصرف هذا الملغ في طعام المختلين في زاوية الصالحية ، وأن يدفع ٢٤ قرشاً لشيخ تكية النسيمي ابن الصفا ، و ٢٥ قرشاً لشيخ الإخلاصية في التكية الكائنة في محلة البياضة يصرفها على طعام المختلين في الخلوة الأربعينية ، و ٤٨ قرشاً لشيخ تكية القرقلار قرب دار الواقف ( هي دار الحكومة الآن ) ، و ٣٠ لشيخ تكية الكلشنية في حلب ، و ٢٥ لشيخ زاوية الملالية بالجلوم ، و ٢٤ لشيخ تكية المعين عبرق بمحلة الشيخ يبرق المدفون تجاهها الشيخ و ٢٤ لشيخ تكية العقيلية ، و مثلها لشيخ تكية يبرق بمحلة الشيخ يبرق المدفون تجاهها الشيخ الملكور ، و ٢٧ قرشاً لمدرس بالجامع الكبير يعلم الناس أحكام الفطرة والأضحية على المذهب الشافعي والحنفي في يوم التروية وآخر يوم من رمضان . وهناك شروط يطول ذكرها ، و تاريخ هذه الوقفية في ذي الحبجة سنة ١١٧٨ .

ورأيت إجازة للمترجم بالطريقة القادرية من الشيخ على ابن الشيخ عمر ابن الشيخ ياسين ابن الشيخ عبد الرزاق الكيلاني الحموي قال فيها بعد الخطبة: قد سألني العبد الفقير إلى الله تعالى الولد القلبي العالم الكامل فريدة العلماء الكاملين وقدوة الفضلاء المدرسين افتخار السادات الأشراف خاص خلاصة بني عبد مناف فرع الشجرة الزكية وطراز العصابة الهاهمية السيد الصالح السيد أحمد أفندي طه زاده وصحبته جماعة من الفقراء والأخوان وسألوا المشار إليه ومن معه من أجل خلفاء البيت الشريف القادري أن يكون خليفة وشيخا على الفقراء القادرية لما هو منطو عليه من الدين والعفة ، فاستخرت الله كثيراً واتخذته هادياً ونصيراً فأجبتهم إلى سؤلهم فأقمته خليفة وشيخاً على الفقراء القادرية ... إلى . وهي متوجة بختمه .

و لم يزل المترجم على وجاهته وحشمته وتصدره في الشهباء إلى أن توفاه الله في النصف من رمضان سنة ألف ومائة وسبح وثمانين ودفن في مدفن المدرسة عن يمين الباب الذي تدخل منه إلى الحجرة التي دفن فيها والده .

وذكر الشيخ بكري الكاتب في مجموعته أن المترجم بعد أن تمم عمارة القاسارية التي هي تجاه خان القصابية دخل إليها ثم خرج وقعد في خان الكمرك وشرب القهوة فأخذ يشكو وجع قلبه ، فأخذ إلى منزله في الحال ومات من ذلك رحمه الله وأجزل له الثواب .

وامتدحه شعراء عصره منهم الأديب محمد بن علي الجمالي المتقدم الذكر فقال فيه مؤرخاً ومهنئاً له بنقابة حلب سنة ١١٤٧ :

فر بالمنسى يما سيمد المفضلاءِ واهنماً بأبرك مسنصب قلدتمه دامت لك العليماء تبلغ شأوهما مولاي يا شرف الزمان ومن حبي حزت المفاخر كابراً من كابر وحديث كل فخامة وشهامة وجنسيت أثمار المكسمارم غضة وسموت بالعرض العريض مفاخراً

وارق العلا بالرتبة القعساءِ لازلت فيه ممتعاً بهناء وتحف بالإجللال والعلياء شيماً متوجة بكل بهاء إرثاً من الأجداد والآباء وصيانة وأمانة وحياء بمحامد كالروضة الفيحاء لليرين بهجة وثناء

وحبيت بالشرف الرفيع عماده وملكت للمجد الأثيل أزمة الولك النقابة أذعنت منقدة ووديعة عظماء أنت محلها طرّست حلتها بسؤددك الذي ألقت عصاها في ذراك وعينها فلها التهاني حيث أحمد كفؤها شهم لنجدته عنت شهب العلا وربا بمحمدة على أقرانه مغمراً لازال في نعم الإله مغمراً ويدوم مرتقي العلا ما غردت فيمس السيادة أسفرت أرخت عن

وكسيت نسوراً منسه ذا لألاء مفضل الجليل ونسلت كل ثناء تختال في حلسل مسن الإبقاء وأمانسة كبراء ذات عسلاء أضحى مناط الفخر في الشهباء قرت بمجدك وازدهت بصفاء بسل نجل طبه أعظم الأكفاء وزهت أسرتسمه على الجوزاء وسما بمحتسده على النظسراء في ظبل عيش وارف الأرجاء ورقاء في فنسن بطيب غناء بسرة ومبرة غسسراء

وقال مؤرخاً ومهنياً بقدومه لحلب سنة ١١٦١ ، ويظهر أن ذلك بعد انفصاله عن قضاء القدس :

بدر السرور زها بحسن توقيد ومعالم الإجلال والإفضال قد وسمت ربوع المكرمات وتوجت مولى الموالي أحمد الأقبوال والقاضي قضاة المسلمين ومن غدت كرمت خلايقه فكل الصيد في السيد المفضال بهجة دهرنا من طاب خيماً من ذؤابة هاشم وبه بنوطه تسامي فخرهم وأنارت الشهباء عند قدومه وغدت بنوها في قرارة أعين

وازدان من أوج الحبور السرمدِ أضحى الفخار لها جلي المشهد شرفاً بمقدم ذي الوقار الأرغد أفعال والمجد الأعسم الأوحد أحكامه تزهسو بحسن تسدد جوف الفرا فاقصد حماه ترفد والأمجد ابن الأمجد ابن الأمجد وحبي انتساباً للجناب المصمد وافتر ثغر علاهمو بالسودد وسمت على هام السها والفرقد وسرورهم باد به لم يجحد

عنها ناى فازداد شأواً قدره كالشمس تجتاب البروج لتجتني وبعودة الأحباب عاد سرورهم يا حبادا عبداً كليه وبيه غدا رمضان عيداً كليه عيدان في شهر فحمداً للذي مولاي يا ذا الفضل والجود الذي دم راقياً رتب المعالي بالغيا فبشائر الإسعاد والإمداد قد سعداً وإقبالاً ويمناً أرخوا

شرفاً لديسه السنيرات بمرصد وتفطرت قهراً قلوب الحسد أنعسم بعسود للمحامسد أحمد والعيد يعقب ذا القدوم الأسعد قد من باللقيا ولطف المشهد جدواه عمت كل عاف مجتد أسنى المقاصد والمنى والسودد وافت تقسول لمتهم ولمنجسد شمس الهنا أبسدت لمقسدم أحمد

ورقت مراتبه لسعيد الأسعيد

وقال فيه أيضاً مؤرخاً ومهنياً بقضاء بغداد سنة ١١٦٣ :

من بهجة الإيمان والإسلام تختال في حلل الفخار النامي وبدورها قد تسوجت بهام والعدل قام بها أجل قيام من غير قاض عمدة الحكام مسولى الموالي نخبة الأعلام من عنصر أبدى كريم كرام وجبي النجابة\* في أجل مقام ولجده وقدفت على الأقسدام في الأرب به دجسى الأيام هذا هو الشرف الرفيع النامي زمت مطايسا سودد بزمام والإسعاد والإنعام

ولا التهاني والأمساني أقبسلت ولها التهاني والأمساني أقبسلت وهموسها بالسعد أشرق نورها والشرع أصبح نسوره متوقداً والشرع أصبح نسوره متوقداً قاضي القضاة الفرد في أحكامه أعنى ابن طه أحمد المحمود في أحنى ابن طه أحمد المحمود في السيد العسدل التقسي المنتقسى المنتقس المؤثل في الملا منتقس أبسرك مستصب تحييا به

<sup>\*</sup> في الأصل: النجاة.

أنعسم بائين مسنصب يجدي إلى فساذهب إلى دار الخلافة سالماً وبحسن إحسان المآب فعسد إلى ما مثل مولانا نسرى في دهرنا هو زينة العليا ورونق أهلها فاهنوا بني بغداد منه فعامكم حقاً ببغداد أقسول مؤرخاً

رتب الكمال بغارم\* وسنام وارق ذراها آمنا بسلام حلب بحكم طايل الأحكام بحراً بأنواع المكارم طامي هو بهجة الدنيا وكل همام بوجوده قد ظل أبرك عام شرع الرسول بيمن أحمد سامي

وقال مؤرخاً بناء المدرسة الأحمدية سنة ١١٦٥ :

قـد بنــى أحمد بــن طــه محلاً لــدروس المنطــوق والمفهـــوم ِ وبنـــور التوفيـــق قـــد تم أرخ مسجــد شاد للتقـــى والعلــوم

وهما منقوشان فوق باب قبلية المدرسة .

#### الكلام على مكتبة هذه المدرسة :

هذه المكتبة أعظم مكتبة في الشهباء وأنفسها ، وقد حفظتها لنا أيدي الزمان و لم يفقد منها سوى بضع كتب ، منها كتاب بحر الأنساب وهو من نفائس الكتب كان أرسله المتولي السابق الحاج عبد القادر أفندي الجلبي إلى الشيخ أبي الهدى أفندي الصيادي المشهور إلى الآستانة ليستنسخه ويرده إلى المكتبة ، و لم يرده وذهب فيما ذهب من كتب الشيخ أبي الهدى بعد وفاته .

والمكتبة مغلقة دائماً ، ومفاتيحها بيد خادم المدرسة سلمها إليه القيم عليها وهذا لا يفتحها إلا عند الطلب خلافاً لشرط الواقف الذي اشترط أن تفتح أربعة أيام في الأسبوع ، ولذا قلت الاستفادة منها . ومن جهة أخرى فإنه ليس لها فهرست منظم يعلم منه نفائسها ، وطالما راجعت القيم في لزوم وضع فهرست لها على الطرق الحديثة وزيادة خزائنها لتصف على الاستقامة ليسهل تناول الكتاب المطلوب ، فكان يعد بذلك و لم يف بوعده إلى الآن . ومن العبث أن ينتظم أمر هذه المكتبة ومكتبة المدرسة العثمانية التي تكلمت عليها في الجزء

<sup>\*</sup> لعل الصواب: يغارب.

الثالث ( ص ٢٦٠ ) ما لم تتوجه إليهما همة دائرة الأوقاف وتلزم المتولين عليهما بذلك . الكلام على الحالة العلمية في هذه المدرسة :

علمت مما تقدم أن الواقف اشترط أن يكون المجاورون العشرة في هذه المدرسة من أكراد ما وراء الموصل ، ولا ريب أن قصده من ذلك أن يأتي هؤلاء من بلادهم فيتلقوا العلم في هذه المدرسة إلى أن يتأهلوا ، ثم يخرجون منها فيسعون في نشر علمهم في هذه البلاد أو في غيرها ، والذي شاهدناه منذ أربعين سنة إلى الآن أن أكراد تلك البلاد يأتون إلى هذه المدرسة ويتخذونها داراً للبطالة ، وقل منهم من يشتغل بالعلم اشتغالاً يجعله في صفوف العلماء الذين يستفاد منهم ، ولما لم يكن في شرط الواقف مدة مخصوصة فكان أحدهم ربما جاور في هذه المدرسة ثلاثين سنة أو أكثر وليس له من الغرض سوى تناول الوظيفة ويبقى على ذلك إلى أن يموت وهو لم يحصل على طائل فلا استفاد ولا أفاد ، ويساعده على البطالة وعدم الاهتام بالتحصيل عدم انتظام أمر التدريس أيضاً ، فكان ذلك داعية لأن لا يخرج من هذا المعهد العلمي هذه المدة مع وفرةواردات عقارات أوقافه أحد تستفيد منه الأمة ، و لم تتحقق غاية الواقف ، وكانت تذهب تلك الوظائف أدراج الرياح ، ولأن تسمى هذه المدرسة دار عجزة أولى من أن تسمى دار علم ودراسة . ومن جهة أخرى فإن هذه المدرسة تعطلت أثناء الحرب العامة وأصبحت خالية من الطلاب بتاتاً فكانت كا قال الشاع \* :

مدارسُ آياتٍ خلت من تلاوةٍ ومهبطُ وحي مقفـرُ العَـرَصاتِ كانت ذكراها وذكرى غيرها من المدارس في حلب يؤلم قلبي ويذكرني قول القائل:

كفى حزناً أن المدارس عطّلت وأن بني الآداب في الناس ضيعوا وأن ملوك الأرض لم يحظ عندهم من الناس إلا من يغنّي ويصفع حياة دميمة وعلم بلا جاه كلام مضيّع

فلما عينت نائباً في مجلس الأوقاف الأعلى الذي افتتح للمرة الأولى في دمشق في جمادى الأولى سنة ١٣٤٠ الموافق لكانون الثاني سنة ١٩٢٢ بينت حالة هذه المدرسة وحالة المدرسة

<sup>\*</sup> هو دعبل بن علي .

الشعبانية التي اشترط واقفها أن يكون مجاوروها من الغرباء ، وقد أصبحت حالتها مثل حالة هذه المدرسة ، فقرر المجلس وقتئذ في قراره (٢٩) ما يأتي :

فهم أن بعض المدارس في حلب التي اشترطها واقفوها لطلاب العلم الشريف الغرباء من قطر معين ولهم مرتبات معلومة هي معطلة من بضع سنين لعدم وجودهم ، ولما كان هذا الشرط متعذر العمل به الآن ومفوتاً لغرض الواقفين تقرر إلزام المتولين بإسكان هذه المدارس بمن وجد من طلاب العلم الفقراء وإجراء الرواتب عليهم حسبها جاء في المادة ١٤ من قرار المجلس الأعلى رقم — ١٦ — إلى أن يحضر الغرباء المشروط لهم فيقدمون عندئذ عملاً بشرط الواقف وذلك حرصاً على إحياء الغاية الأساسية من نشر العلم الذي هو غرض الواقفين الواجب مراعاته . ا ه .

وقد الزمت دائرة الأوقاف بمقتضى هذا القرار المتولين على المدرستين أن يقبلوا فيهما الطلاب سواء كانوا من أهل هذه البلاد أو من غيرها ، إلا أنه لم تتحقق الغاية المطلوبة لعدم انتظام أمر التدريس فيهما وعدم العناية بأمر الطلاب وتطبيق النظام الموضوع للمدرسة الحسروية ، ولذا لا يؤمل أن تخرج لنا هاتان المد رستان ما دامت هذه حالتهما رجالاً لا يخدمون دينهم وأمتهم ولله الأمر من قبل ومن بعد .

### ١١١٨ ــ عمر بن حسين اللبقي المتوفى سنة ١١٨٩

عمر بن حسين بن عمر الشهير باللبقي ، الحنفي الحلبي الفاضل الأديب . كان ذكياً له يد ومعرفة بفنون الأدب ، حسن الأخلاق سهل المعاشرة لطيف الخلال . ولد في سنة ست عشرة ومائة وألف ، وقرأ على عبد الوهاب العداس وعبد السلام

تغمسه الله طاهسا بسر حمةٍ لا تناهسا فقسه سما بساجتهاد وطال عزاً وجاهسا ومد قضى حل أرخ بجنسة الخلسد طاهسا

(1177)

فما هنا أصبح ثما هناك .

 <sup>(</sup>١) تنبيه : ذكرت في ترجمة والد المترجم العارف بالله طه زاده أن وفاته كان سنة ١١٣٧ كما أرخ بذلك الشاعر البيرين بقوله ( لعله منزل في الحلد رحب ) ثم وجدت على باب تربته هذه الأبيات :

الحريري ومحمد بن إبراهيم الطرابلسي نزيل حلب ومفتيها . وسافر إلى إسلامبول ، ثم عاد إلى حلب وتولى نيابة القضاء في محاكمها الأربع . وارتحل إلى طرابلس الشام وإلى الموصل مع حاكمها الوزير أحمد ، ثم قدم حلب ومكث بها ، ثم ارتحل للقدس ثانياً في زمن مفتيها المولى أحمد بن الشيخ طه ، وأخذ الحديث عن الشيخ محمد التافلاني ، وفي مروره مع القاضي المذكور على دمشق نزلا في دارنا واستقاما مدة عندنا ، وكان بين والدي وبين القاضي المذكور مودة ومحبة .

وكان والد المترجم من التجار المشاهير بحلب والرؤساء أرباب الشهرة والشان ، وولده صاحب الترجمة اشتهر بالأدب والكمالات ، وكانت تجري بين أدباء عصره ومصره وبينه المحاورات والمطارحات ، وفي آخر أمره ترك تعاطي أمور الأحكام ولازم مالابد منه .

وله شعر مقبول رأيت أكثره ، فمن ذلك قوله لما أصاب حلب من الزلزال ما أصاب :

سنا نور سر الذات أشرق في الحشا وشاهـــدت أن لاشيء دون وصالها ونــزهت طــرفي في ريــاض جمالها فحيا شذاهـا مـيت قلبـي وحبها ومــــذ علــــمت أني أسير بحبها وبت بنادي القـرب أرشف ثغرهـا وذاع لـدى الـعشاق أمـري وأنني وبادرت نحو الحان من فرط شوقها فجـاء بها عــذراء بكــراً قــدية تعاطيتها صرفـاً و مزجـاً مشاهــداً أيـا مفـزع الجاني وأكــرم شافــع عرفت فلما أن أفـقت سمعت مـن أيـا مفـزع الجاني وأكــرم شافــع الحيد وأسبـل ذيـل أمـنك واكفـه فأمــن بحق الحق قلبـــي لأنــه عليـه وأسبـل ذيـل أمـنك واكفـه عليـه وأسبـل ذيـل أمـنك واكفـه عليـه وأسبـل ذيـل أمـنك واكفـه عليـه وأسبـل ذيـل أمـنك واكفـه

فزال بذاك النور عن طرفي الغشا وأيقنت فضل الله يؤتيه من يشا فعاد بريّا نشرها القالب منعشا تملك أحشائي وفي السلب عسرّشا فأصبحت بشواناً وسرّي قد فشا خلعت عذاري واسترحت من الوشا أنادي أيا خمار كن لي منعشا وقال لي افضض ختمها كيفما تشا بها كشف أسرار لعسمقلي أدهشا وأعظم مبعوث وأشرف من مشى فؤادي مناد عج من داخل الحشا وأعظم مبعوث وأشرف من مشى من الخطب والأهوال فالرعب قد غشا من الخسف والزلزال قد خاف واختشى من الحسف والزلزال قد خاف واختشى

وله وقد أخذ المعنى من شعر فارسى وعربي :

في المرء إن لم يكن شيء يميزه كما إذا لم تكن في العود رائحة

وله مضمناً:

وما کل ذي رأي مصيب برأيه لعمري ما الأبصار تنفع أهلها

وله:

ولا كل راء في الحقيقة بـاصرُ إذا لم يكن للمبصرين بصائرً

عن جنسه بذكاء الفهم والأدب

لكان لا فرق بين العود والحطب

وشادن قـــلت لــه دعنى أقبـل شفــتك فقـــال لي كم مــرة تبـاتها مـا شفــتك

وله مخمساً أبيات الإمام الشافعي رضي الله عنه :

طرفي بكى فحكى الحيا مدراره قالوا أتبكى من بقلبك دارهُ

جهل العواذل داره بجميعسي

فأنسا المقيم بحانسه وبديسره ثملأ أجلول بفضلسه وبخيسره وأقـــول للاحــــى المجد بسيره لم أبكــه لكــن لرؤيــة غيــرهِ طهرّت أجفاني بفيض دموعى

### وله مشطراً:

والطل في سلك الخصون كلؤلؤ فتــراه كلـــل كل غصن يانــــع والـورق تقـرأ والغديـر صحائــف والظل قد مد المداد يراعم

وله في كتاب ( الشفاء الشريف ) :

دع المدواء وداوي بالشفساء إذا

قمد شنفوا فيسه الحسان وقرطسوا رطب يصافحه السنسم فيسقسط والروض يستملي الحديث ويضبط والسريح يرقسم والغمسام ينقسط

أعيا العليل عضال الداء من ألم

فإنــه بــرء كل المعضلات بـــلا وله في النعل الشريف :

لنعـــل خير البرايـــا يحملــه الـــرأس يبرا وله مشطراً:

إذا كانت الأعراب تخفر ذمة وتسمح عن ذنب ولو أوجب القلى فكيف ومن في كفه سبّح الحصى فحاشى عريض الجاه في موقف الجزا وله مشطراً أيضاً:

اشرب على نغمة الدولاب كاس طلا فرضاً غدا شربها يا صاح حين بدا وامدح فديتك ما بالراح من ملح بادر إلى حانها واشرب بلا جزع وله مشطراً:

ولي عصا من جريد النخل أحملها وراحتي هي في سيري ومعتمدي ولي مآرب أخرى أن أهش بها ومقصدي الهش في القول الأصح بها

وله :

يا من علا متن البراقُ

شك وفيه زوال البؤس والسقم

على السرؤوس ارتفاعُ إن اعتــــراه الصداعُ

وتحمي أناساً مال عنها نصيرُها وتصفح عمن أمها يستجيرُها شفيع ذوي الآثام وهو بشيرُها يخيب بني الآمال وهو غفيرُها

تمحو الذنوب بهذا جاءنا الخبـرُ يسعى بها شادن في طرفه حـورُ فبعض حكمتها الأشخاص والصورُ وما عليك إذا لم تفهـم البقــرُ\*

براحتي وهي عون لي على هرمي بها أقدم في نقــل الخطــا قدمــي على جيـوش هموم قصرت هممــي على ثمانين عامـــأ لا على غنمـــي

ومـــا على إذا لم تفهـــم البقـــر

 <sup>★</sup> عجز البيت من قول البحتري :
 على نحت القـواقي مـن معـادنها

وسما إلى السبع الطباق فسالصبر مسر في المذاق فضلاً فقد ضاق الخناق لما اتانسا السوقت راق ظلم الضلالة والشقاق

قد صح سار بجسمه سهل أمور معاشنا واجبر كسير قلوبنا أمادي أم الصلاة على السدي ومحا بنسور جماله

وله مشطّراً :

قدر الله أن أكون غريباً ورمتني الأقدار بعد دمشق وبقلبي غدرات معسان صرت إن رمت كشفها فأراها

وله في حلب:

شهبـا العـواصم لا تخفــی محاسنها يمم حمى حـلب تلـق السرور على فعــج ولج وتأمـــل بلـــدة شملت

بين قسوم أغسدو مضاعساً لسديها في بسسلاد أساق كرهسساً إليها حين تبسدو تختسال عجبساً وتيها نسزلت آيسة الحجساب عسليها

فالله يكلؤها من كل ذي عوج ِ جـــبين أبنائهـــا الـــنير البهج باب الجنان وباب النصر والفرج

وللفاضل الرئيس يوسف بن حسين الحسيني الدمشقي نقيب الأشراف بحلب ومفتيها ما يقرب من ذلك ، وهو قوله :

> قبل لمن رام النبوى عن بلسدة على القبلب بسكني حسلب وله مختساً:

ضاق فيها ذرعه مسن حسر ج إن في الشهبساء بساب الفسر ج

ي المعنسى وأذاب الفسؤاد ظلماً وأضنسى جباً يتثنى أيها المعسرض السذي صدّ عنسا بجفا لا يُسرى لسه أسبسابُ

وصبوراً متيمساً مستقيمسا رح معافي من العتباب سليما

زاد في الصد للشجــــي المعنـــــى قـلت مــــد مـــاس معجبــــاً يتثنـــى بجفـــا لا يُـــرى

أصبح القلب من جفاك كليما عاتباً سوء حظه وعليما

#### فعلى الحظ لا عليك العتابُ

وله غير ذلك.

وكانت وفاته بحلب في ربيع الأول سنة تسع وثما نين ومائة وألف رحمه الله .

## ١١١٩ ــ أحمد بن صالح الورّاق الشاعر المتوفى سنة ١١٨٩

أحمد بن صالح بن أحمد بن صدقة المعروف بالورّاق ، الحلوتي الإخلاصي الحلبي ، الأديب الناظم البارع السميدع .

كان نادرة الشهباء في الأدب ونظم الشعر ، فاضلاً له اطلاع وفضيلة بالمعاني والبيان والعربية وفنون الأدب والعلم ، ممن أشرقت شمس آدابه وأينعت رياض معارفه وراقت مواردها ، حسن الأخلاق بجيداً ماهراً محبوباً عند الناس .

ولد في رجب سنة ثلاث وعشرين ومائة وألف ، وكان في ابتداء شبابه يتعاطى صناعة القصب ، ثم في عام ثمان وأربعين انتقل إلى باب أموي حلب الشرقي واشتغل ببيع الورق فنسب حينئذ إلى الورّاق .

صحب أفاضل الشهباء وجد في الطلب ، أخذ العربية عن العالم الشيخ محمد الحموي ، وأخذ الفقه والعقائد عن الشيخ قاسم النجار ، وأخذ البديع عن الشيخ قاسم البكرجي وعن الشيخ محمد المعروف بابن الزمار ، وأجازه علامة بغداد الشيخ صالح البغدادي ، وسمع معظم صحيح الإمام البخاري عن المحدث محمد بن الطيب المغربي نزيل المدينة عام قفوله من الروم ، وأخذ المصطلح والأدب والمعاني والبيان عن الشيخ أبي الفتوح على الميقاتي بأموي حلب وانتفع به كثيراً ، واستجاز الشيخ صالح الجنيني الدمشقي عام ارتحاله إليها وذلك في سنة ثلاث وستين ومائة وألف ، فأجازه بثبته .

وله أدبية وشعر واطلاع على فنون الأدب ومعرفة غثه من سمينه ، فمن ذلك قوله متوسلاً بزاكمي الآباء والجدود ، صاحب المقام المحمود ، صلى الله عليه وسلم :

زمن الربيع به الأزاهر تفتر عن ثغير البشائير في المنافر في المنافر في المنافر في المنافر المنا

قد غار منها كل طائسر تريك ميلات المفاخسر دراً أذيب على الجواهسر ن كسأنها غيرى تناظسر ض تنم عن سر الأزاهر در من السحب المواطر أجفان صب بات ساهر وكن له يا صاح شاكر واسمع غنساء بلابسل وتمايسلت قضب الأراك والنهر يحكسي مساؤه والشمس من حلل الغصو وغدت نسيمات الريا والأقحسوان كأنسه فاطرب بما صنع الإله

منها:

مه المصطفى نور البصائر محمد زاكسي العناصر ضاءت بمبعثمه الدياجر ت ومن غدا للغي باتر آباؤه الغسر الأطاهسر من الأوائسل والأواخسر والطيب لا ينفك عاطر

واجل الكروب بمدح ط الفاتسح البر السرؤوف والعاقب الماحي السذي ذي المعجزات الباهسرا همو سيمد سادت بمه وبه افتخار أولي الكمال طسابت أرومسة ذاتسه

وقوله متوسلاً بأشرف الوسائل وسيد الأواخر والأوائل صلى الله عليه وسلم :

ورنت فشمنا السحر في حركاتها فنضت سيوف الهند من لحظاتها فتكا بنا والفستك مسن عاداتها قد راشت الأجفان من نظراتها إلا تماديها على نفسسسراتها في مهجسة صبرت على زفسراتها أربت على الطوفسان في عبراتها دار يفوح المسك مسن عتباتها ولسه اليسد البسيضا على ساداتها ولسه اليسد البسيضا على ساداتها

خطرت فغار الغصن من خطراتها غيسداء رتحها الصبسا بعقساره نصبت لنا شرك الغرام شعورها ورمت حواجبها القسي سهام ما طارحتها شكوى الغرام فلم يفد ودعوتها أخت الغنزال ترفقسي وعاجسري ترعى النجوم وربما لم يرقها إلا التكحل من شرى دار اللذي وسع البريسة فضلسه

أعنسي بـ هطـ ه الــذي بجنابــ ه وتتمتها في المرادي أيضاً .

وله مضمناً البيت الأخير:

يا صاحبي قف نسائل ساقياً تالله لا أدري عشية أن سقى قد خامرتني والكؤوس لحاظه فاستسنشداه على يخبر صادقاً أحداقه ملئت من الأقداح أم وله أيضاً:

أسأت إلى نـفسي وغيري جهالـة وظنــي بــأن الله جـــل جلالـــه وله غير ذلك .

ملاً القلوب بلاعـج الأشواقِ
ماذا سقـى لمعاشر الـعشاق
فكأننـا كنـا على ميثـاق
فلقـد تشاكل أمر هـذا الساقي

أقداحيه ملئت من الأحداق

لاذت جميم الخلسق في شداتها

بسهمو وعممد والمهيمسن ساتــرُ جميمع ذنــوبي حين مــوتي غافــر

مرض في أوائل شعبان المعظم وانقطع في داره ، وتوفي ليلة الخميس ثاني عشر ذي القعدة الحرام سنة تسع وثمانين ومائة وألف ، ودفن في مقبرة جامع البختي تجاه تكية بابا بيرم رحمه الله تعالى . ا هـ .

وأورد له في سلك الدرر في ترجمة الوزير محمد باشا العظم قصيدة طويلة يمدحه بها مطلعها :

أعرف البيان أم نفح السورود أطيب المسك أم أنفساس عدود وقد ذكرنا بعضها في الجزء الثالث في صحيفة (٢٧٦) .

# ، ١١٢ \_ حسن بن عبد الله البخشي المتوفى سنة ١١٩٠

حسن بن عبد الله بن محمد البخشي الحلبي . كان عالمًا فاضلاً ذكيًا ذا هيبة ووقار ، لطيفًا خلوقًا .

ولد سنة إحدى عشرة ومائة ألف ، وقرأ على والده العلامة المحدث الحجة الشيخ عبد الله البخشي ، أخذ عنه الفقه والنحو والحديث والتصوف ، وألبسه الخرقة ولقنه الذكر ، وعلى عمه العلامة الشيخ إبراهيم البخشي المدرس بمدرسة المقدمية بحلب ، وأخذ عنه الكتب الستة والأدب والعلوم العربية ، وكذلك عن عميه العالمين الشيخ إسحق والشيخ عبــد الرحمن ، وقرأ على العلامة السيد محمد الكبيسي الحلبي حسب الله أمين الفتوى والشيخ عبد الرحمن العاري والشيخ علي الميقاتي والشيخ حسن السرميني والشيخ حسن الطباخ والشيخ قاسم النجار والشيخ سليمان النحوي والمولى على الأسدي والشيخ على الشامي والشيخ أحمد الحافظ ، وأخذ الفرائض والحساب عن العلامة الشيخ جابر المصري ، وأخذ علم الكلام عن شيخه السيد محمد الطرابلسي مفتى حلب ، والقراءات عن شيخه الشيخ عمر البصير والسيد عبد الله المسوتي ، واستجاز له والده من السند المحدث الشيخ حسن العجمي المكي والشيخ أحمد النخلي ، وأخذ عن الشيخ أبي طاهر الكوراني وإلياس الكردي نزيل دمشق والأستاذ الشيخ عبد الغني النابلسي الدمشقي ، وقرأ على الشيخ طه الجبريني الحلبي ، وعلى العلامة الشيخ محمد عقيلة المكي لما قدم حلب ، وعلى الشيخ عبد الرحمن والشيخ عثمان ولدي الحجار الملازمين بالمدينة المنورة والمدرسين بالحرم النبوي ، وعلى الشيخ السيد عيسى المرشدي إمام الحنفية بالكعبة المشرفة المكي ، وعلى الولي الزاهد الشيخ عبد الله الزمزمي .

وله سياحة في كثير من البلاد ، ذكر من اجتمع بهم من الأفاضل في رحلته ، وتردد على قسطنطينية مراراً وقرأ على علمائها ، وألف وأجاد ونظم وفضل ، فمن تآليفه ( بلهجة الأخيار في شرح حلية المختار »(۱) ، ومنها ( النور الجلي في النسب الشريف النبوي » ، وتأليف عظيم في الرد على من اقتحم القدح في الأبوين المكرمين ، ورسالة في رجال الشمائل ، وشرح على الشمائل (۲) ، وله شرح على أسماء البدريين ، وله تأليف في العقائد سماه ( تحرير المقال في خلق الأفعال »(۲) . وله ديوان حافل وشرح مفيد على قصيدته

<sup>(</sup>١) منه نسخة في المكتبة الأحمدية بحلب .

<sup>، (</sup>٢) سماه ( البدور الكوامل على الشمائل ) رأيت نسخة المؤلف بخطه وعليها تقاريظ لعلماء عصره ، قال في أوله : رأيت شراحه لم يستوعبوا الكلام على رجاله ، ومن تعرض منهم للرجال اقتصر على البعض ، ولا يخفى أن معرفة الرواة من أهم المهمات حتى يصحح العمل بما رواه الثقات ، وتكلم فيه على ٧٤٤ راوياً . فرغ منه في سنة ١١٨٦ .

<sup>(</sup>٣) عندي منه نسحة بخطه .

المسماة « بعقود الآداب ، سماه « تنقيح الألباب في حل عقود الآداب ، .

وكان يتعاطى القضاء والنيابة بحلب وغيرها . وقبل وفاته بأكثر من عشرين سنة انفصل عن قضاء صيدا بالفعل وترك طريق القضاء اختياراً للعزلة ولازم تكية الإخلاصية بحلب ، وكان لا يخرج منها إلا وقت الدروس ، وآلت مشيختها وتولية أوقافها له بحسب الشرط فلم يرغب لها رضاء بالقناعة والعزلة ، وسمح بها لابن أخيه السيد محمد صادق .

ومن فرائد شعره قوله من قصيدة تبلغ مائة بيت امتداحاً في الجناب الرفيع صلى الله عليه وسلم :

رحم الحبيب تنفس الصعداءِ قمد لمذلي فيمه التذلمل والعنما حمارت ذوو الألباب فيه صبابة

منها:

فاضممه عني إن حظي عاقسي وبسه انثني نحو العقيق مقبلاً منها:

وبفيض جودك سيدي وبنسبتي الضام في يسوم الجزاء وملجئي لا أختشي محل الرجال وجودكم كل الورى يرجون منك شفاعة وكذاك ذا البخشي يرجو نظرة ويفوز بالسرضوان يسوم مآبسه لا غرو أن يعطى مناه في غدو ومن شعره متوسلاً بأهل بدر:

یا سادتی أهل بدر إن قماصدكم ما نابنی كدر يوماً ولذت بكم

فأجاب فيه تضرعي ودعائي وغدا سقامي فيه عين شفائي وضلالهم في ذا غدير هددائي

واخبره أني قانــــع بفنــــائي بالجفـن خــد التربــة الفيحــاء

قلبي الخزيس معلسل بقسراء خمساك فيسه سيسد الشفعساء يغنسي إذاً عسن ديمة وطفساء هي حصنهم في الشدة السدهماء يسمسو بها فرحساً إلى العليساء متشرفاً مسن نسوركم بضيساء حسن وأنت وسيلسة السرحماء

يعطى الأماني ولو حفت به الـغير إلا وساعــد فيمــا أرتجى القـــدر

ومن معمياته في عثمان وعلى :

ودعتنيسي وتشكت بيننسسا قلت في كم ينقضي هذا الجف وقوله معمياً في محمد:

فوضت أمري لـربي وارتضيت بما وإن جفا ذمتى ظلماً بغير وف

وله في حسن:

مـــن مجيري في هـــواه شادن خلع الحسن عليه تاجه

سهم لحظيمه بعمد صائبى وحمى الطـــرة فــــوق الحاجب

ودموعى فوق خدي كالجمان

ف\_أشارت لى بلح\_ظ وثمان

قضاه لى قبل تخليقي من القسم صابرته شاكراً والحمد ملء فمي

وكانت وفاته في حادي عشر رمضان سنة تسعين وماية وألف رحمه الله . ا هـ . وأورد له المرادي غير ذلك فارجع إليه إن شئت .

ومن نظمه تشطير أبيات ظافر الحداد(١) كما وجدته في بعض المجاميع:

لو كان بالصبر الجميل ملاذَّهُ أو كان بمن في الهوى متكلف\_\_\_اً لازال جيش الحب يغزو قلب ويريعه بالبعد عن أحبابه من كان يرغب في السلامة فليكن أو ما تـرى قلبـي المصدع بالنـوي لايخدعسنك بالفتسور فإنسه وعلى الحقيقة إن ترم تعريفه هاروت يعجز عن مواقع سحره

ما ضاع قلب بالنوى استجذاذُهُ(٢) ماسح وابل دمعه ورذاذه بحسام لحظ كحله شحاذه حتى وهي وتقطعت أفلاذه بحمى التعفف عن هواه معاذه أبدأ من الحدق المراض عياده شرك النفوس وإن حلا استجباذه (٢) نظر يضر بقلبك استلذاذه ولقد غدا منه به استعواذه(٤)

<sup>(</sup>١) ظافر الحداد من شعراء القرن السادس المجيدين ، توفي سنة ٥٤٦ وله ترجمة في امن خلكان .

<sup>(</sup>٢) رتقطعه .

<sup>(</sup>٣) جذبه لك.

<sup>(</sup>٤) استعاذته .

وهو الإمام فمن ترى أستاذه قلد ساءني والله منه بلذاذه(١) أخشى بان يجف عليه لاذه (٢) إلا أنين القسلب وهسو مسلاذه إلا رسيس يحتويه جهذاذه شهدت بوادر حتفها عوّاذه سهم إلى حب القلوب نفاذه ف سمط ياقوت غلت أفداده خمر یجول علیــه مــن نبّــاذه ونحول ذاك الخصر من جبّاذه وسنان ذاك اللحظ ما فولاذه فنجا ورد فاؤاده أتحاذه إلا وعــز على الــورى استنقـــاذه للسحسن لم يوجسد بها ملّاذه(٢) طوعاً وقد أودي بها استحواذه فجنسى على بنعمه جسدّاذه جهدي فدام نفسوره ولواذه شغيف به يحلو له آذاذه(٤) كذليلــه وغنيـه شحــاذه

فاعجب له كيف استجار بظله ولئن صبرت على مكابدة الجوى لم يبق فيه مع الغيرام بقية والقلب فتت بالصدود وما بقى يا أيها الرشأ الذي من لحظه كيف النجاة وقد بدا منه لنا در يلسوح بفسيك مسن نظّامه ولقد سكرت بوصف ذاك فنبنى وقناة ذاك القد كيف تقومت وسهام ذاك الخد كيف شحذتها تسالله مسا علىقت محاسنك امرأً كلا وما صاد الذوائب مغرماً أغريت حبك للقلوب فأذعنت فسداه أجمعها بنقسد حيساتهم مالى أتسيت الحظ مسن أبواسه وبللت في نظرى إليه وقربه إياك مسن طمسع المنسى فعزيسزه لكنمه في نقد أربساب النهي

ومن نظمه كما وجدته في بعض المجاميع الحلبية :

خط الجمال على فؤادي أسطرا وبــدا الحبــيب كأنــه ريحانــة

فغمدوت منها هائماً متفكسرا لعب الصبا سحراً بها فتعطرا

<sup>(</sup>١) سرء حاله .

<sup>(</sup>٢) اللاذ هو الحرير .

<sup>(</sup>٣) الملاذ: المتلاعب في وده.

<sup>(</sup>٤) غره.

فعيدمت فيه تثبتا وتصبرا أهددى شذاه للبريسة عسنبرا أحيسا قتيسل الحب فيسه فأعسذرا فغدا لنيران الصبابة مسعرا كأساً أفيض على العقول فأسكرا طرباً أميل وفي الحشا مالا يُرى في حلية ورديسة متبختيرا نــور على نــور أضاء فــأبهرا بغمامية حمراء أمسى مسفيرا ما أدهش الألباب حتى حيرا حيث الغضنفر للمهبا\* استأسرا للقيت من عز المحاسن عسكرا ومين المحدث نهسه أن يصبرا فغدا السقام ودمع عينى مخبرا ورأيت ذاك لديــه أربــح متجــرا صب أرى فيه المنية مفخرا لي شخصه فأظل فيمه مفكسرا ويروق لي في الذهــن ثمة منظــرا ما قد همي من مقلتيُّ ومـا جـرى فتسريك غصناً بالملاحة مثمرا شهداً تباع به القلوب وتشترى أو لمحة منه تسرد فسؤادي المفقسود مسن ألم النسوى المتسحسرا فلقهد فنسيت تشوقها وتصبرا يهدي إلى حديثه متكررا

وتسرنحت أعطافسه لدلالسه أبدى ابتسام الثغر عن در وقد ورضابه ماء الحياة فليته سهم أصاب القلب من أجفانه وشربت من خمر المحبة والجوى فغدوت نشوانا بطيب رحيقه لم أنسه لما تبــــدى مقبــــلاً وتضرجت وجناتمه فبمدا لنما فكأنه قمر تالألأ مشرقاً أهدت محاسده إلى أبصارنا ياصاحبي بلوى العقيق وحاجر لو شاهدت عيناك ما شاهدته فمن اللذي يجد احتمال نبالم وأردت كتم الحب عن عذاله فبـذلت روحـي في هـواه متاجـرأ بالله فاعمدرني بمذاك فإنسي ما غاب إلا والخيال ممسل ويزيلدني شغفأ ووجلدا متلفأ من مسعدي بوصاله فلقد كفي أو قبلــة مـن خـمده أو ثغـره أو ضم أعطاف تميس للسينها أو رشف مبسمه الشهى المحتوي أو زورة من طيف طيف خياله أو نظرة لفتي رآه لعليه

<sup>\*</sup> هكذا في الأصل ولعل الصواب: للمهاة .

أو مس تسرب مقامسه وربوعسه فلقند أذاب الشوق مهجة ماجند لو زرتنه لعلمت ما فعل النبوى جسمساً يحاكيسه الهلال نحافسةً

بالجفن كي يحظى بتقبيل الثرى لـولا الغـرام لما أبـاح وسطـرا ونظرت أعجب ما نظرت من الورى والنــور لطفـــاً والهواء تَسيُّــرا

وقد ظفرت بمنظومته المسماة « بعقود الآداب » التي ذكرها المرادي في تعداد آثاره وبغير ذلك من نظمه الحسن ، وفي إيراد الجميع طول فاكتفيت بهذا المقدار .

وقد وقف كتبه على التكية الإخلاصية في محلة البياضة ، وهي هناك غير أنها لم تبق على حالها وفيها نفائس كثيرة لو تكلمت عليها لطال ذيل الكلام .

### ١١٢١ ــ عطاء الله الصحّاف المتوفى سنة ١١٩٠

عطاء الله بن عبد الله الصحّاف ، العالم الفاضل المتحلي بمحاسن الأخلاق والأوصاف ، نحوي العصر وخلاصة أبناء الدهر ، بل جهبذ تتايل به الفضائل وجداً ، وتكسى من معالمه الأفاضل برداً ، ونظار تسطع الشهب من نور بصيرته ، ومحقق تقف الألسن عند ذكر سيرته ، وإمام تقتدي النهى بآرائه ، وهمام تسامت همته عن نظرائه ، إن ذكر اللسان فعضب لا ينبو ، أو جلي البيان فنار لا تخبو ، أو مسايرة الإخوان فجواد لا يكبو ، أو العلوم العربية والمعاني الأدبية ، فهو ابن بجدتها المقتعد متون النجب الأبية .

ولد رحمه الله بحلب في حدود الأربعين بعد المائة والألف ، واشتغل بالفقه النفيس ، على المذهبين النعماني وابن إدريس ، وشمر ساق الجد إلى تحصيل الفضائل مع تشعب فنونها ، وقطع الفيافي من سهو لهاو حزونها . ثم تصدر للإقراء والإفادة ، خافضاً جناحه لأولي الطلب والاستفادة ، يمضي ليله في تلاوة كلام الخالق ، ونهاره في نشر العلم وقطع العوائق ، حتى توفاه الله بدراً طالعاً ، واختاره إلى جواره عابداً طائعاً ، في ثالث صفر سنة تسعين ومائة وألف .

وله من الغزل الرائق المطبوع ، والمديح النبوي المسموع ، ما هو عند الخبير مستجاد ، ويلهي عن أحاديث ميّة وسعاد . وله في جناب الوالد المرحوم المبرور قصائد كأنهن القلائد ، منها قوله مهنئاً له في الفتوى سنة ١١٨٧ :

بزغت كواكب فضله للمهتدي وتبلجت تلك المطالع وازدهت مولى تسامى بالكمال وقاره وأصوله كرمت وطاب مكانة مولاي إني قد أتسيت مهنيا يهنيك بل يهني بك الإفتاء إذ لزيد فضلك قد أتيت مبجلاً فيه المسرة للإمام تكاملت وبه لسان الحال قال مؤرخاً

وبدت فقالت للظالام تبدد شرفا ببدر كالها المتأيد وسما بسودده محل الفرقسد في فنزكا بأصل ماجد وبمحتد فشذا ثنائك فاح عنبره الندي بك قد تجمل بالبها والسودد من غير ما طلب ولا بتعهد وبدا الهناء بطيب عيش أرغد دام السرور لعدود إفتا أحمد

ا هـ من « اللوائح والنفائح » للكواكبي ، وأورد له غير ذلك من النظم وفيما ذكرناه كفاية .

### ١١٢٢ ـــ إبراهيم المداري المتوفى سنة ١١٩٠

إبراهيم بن مصطفى بن إبراهيم الحنفي الحلبي المداري ، نزيل قسطنطينية ، العلامة الكبير والفهامة الشهير ، آية الله الكبرى في العلوم العقلية والنقلية ، ذو التصانيف الباهرة الذي هو بكل علم خبير . كان من أكابر العلماء الفحول وشهرته تغني عن تعريفه ووصفه .

ولد بحلب ، وكان مدارياً في الأصل ( المداري الذي يصنع آلة التذرية ) ففتح الله عليه ، واشتغل في بدايته على أهل بلدته حلب الشهباء ، وكان رأى رؤيا فقصها على شيخه ومربيه الشيخ صالح المواهبي شيخ القادرية بحلب ، فأمره بالقراءة في العلوم ، فتوجه إلى مصر القاهرة واستقام بها سبع سنين مشتغلاً وأتقن فيها المعقولات ، ثم توجه إلى بلده فسئل عن المنقول فأظهر أنه لم يحققه كا ينبغي ، فقالوا له : احتياجنا إلى المنقول أكثر من احتياجنا إلى المعقول ، فسافر إلى الحج على طريق الشام ، وقدم دمشق وأخذ بها عن جماعة ، فأخذ التصوف عن الأستاذ الشيخ عبد الغني النابلسي ، وأخذ عن الشيخ أبي المواهب بن عبد الباقي مفتي الحنابلة بها والشيخ إلياس الكردي نزيلها ، وقرأ مفصل الزمخشري على الشيخ عمد الحبال ، وأخذ عن الشهاب أحمد الغزي العامري . وتوجه إلى الحج فأخذ عن الجمال عبد الله بن سالم البصري المكي والشيخ أبي طاهر بن إبراهيم الكوراني المدني والشيخ عمد

حياة السندي والشيخ محمد بن عبد الله المغربي . ثم رجع إلى القاهرة فأخذ المعقولات والمنقولات عن السيد على الضرير الحنفي ، وكان معيد درسه وانتفع به كثيراً ، وعن الشيخ موسى الحنفي والشيخ سليمان المنصوري مفتي الحنفية وعن الشيخ سالم النفزاوي المالكي والشيخ الدفري والشيخ أحمد الملوي والشهاب الشيخ أحمد بن عبد المنعم الدمنهوري والشيخ على العمادي والشيخ محمد بن سيف والشيخ منصور المتوفي .

وأذن له المشايخ بالتدريس فأقرأ « الدر المختار » وهو أول من أقرأه في تلك الديار وأول عملً له ، فأقرأه في أربع سنوات مع الملازمة التامة ، وأقرأ « الهداية » وغيرها ، وانتفع به الجل .

واشتهر بالذكاء والفضيلة ، وتزاحمت الطلبة على دروسه ، وصار إماماً ليوسف كيخيه ، وانتفع من المذكور بدنيا عريضة وجهات كثيرة ، إلى أن توفي فآذاه الأمير عثمان الكبير أحد أمراء مصر المعبر عنهم بالصناجق واستخلص جميع ما بيده من الجهات وألزمه بأموال كثيرة ، فما بقي عنده شيء . ففي تلك السنة عزل من طرف المصريين الوزير سليمان باشا العظم من ولاية مصر ، فأرسلوا للشكاية عليه المترجم مع جماعة ، فتوجه إلى الدولة العثمانية فما اعتبره واليها ، وكان رئيس كتابها إذ ذاك الوزير محمد باشا المعروف بالراغب ، فلما اجتمع به واطلع على غزير فضله وعلمه أخذه إليه وتلمذ له فأقرأه في كثير من العلوم وقابل له النسخ المتعددة منها ( الفتوحات المكية ) أن بأصلها نسخة مؤلفها من قونية وغالب النسخ المقابلة خط المترجم ، واشتهر إلى أن أعطي الراغب الأطواغ ومنصب مصر ، فأر اد التوجه وأنزل حوائجه في السفينة فمنعته القدرة الإليماني ، وكان إذ ذاك قاضي مصر ، فأر اد التوجه وأنزل حوائجه في السفينة فمنعته القدرة الإليماني ، وكان إذ ذاك قاضي العساكر ، فصار عنده مفتشاً ومميزاً ، وقرأ عليه علماء الروم منهم ولد المذكور شيخ الإسلام المولى عبد الله الشهير بالإيراني ، وكان إذ ذاك قاضي المولى عمد أسعد ، ومنهم كتخدا الدولة محمد أمين كاشف المشهور بالمعارف ، وأحد المعارف ، وأحد

رؤساء الكتاب ملاجق زاده المولى إسحق قاضي العساكر ، ولازم من ملاجق زاده المذكور على قاعدة المدرسين الموالي . ثم لما صار شيخ الإسلام المولى السيد مرتضى ولد شيخ الإسلام المولى السيد فيض الله الشهيد عرضت عليه مؤلفاته ، فأعطاه تدريس الدولة وسلك طريق الموالى إلى أن وصل إلى موصلة السليمانية فأدركته المنية قبل الأمنية .

وله حاشية على الدر المختار<sup>(۱)</sup> ، وشرح جواهر الكلام ، ونظم السيرة في ثلاثة وستين بيتاً ، وشرح لغز البهاء العاملي ، وله رسالة في العروض ، ورسالة في العمى وغير ذلك . ودرس في جامع السلطان سليم وفي جامع أيا صوفية بمشيخة الحديث .

وكان مكباً على المطالعة والإقراء ليلاً ونهاراً مع عدم مساعدة سنه وانحطاط مزاجه لاستعمال المكيفات ، ودائماً دروسه تحضر فيها العلماء وغالب محققي الأزهر تلامذته ، وأما في بلاد الروم فلا يحصون كثرة .

توفي رحمه الله تعالى في شهر ربيع الآخر سنة تسعين ومائة وألف ، ودفن بقسطنطينية جوار سيدي خالد بن زيد أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه . ا هـ .

### ١١٢٣ ــ محمد أبو الصفا الخوجكي المتوفى سنة ١١٩٢

محمد أبو الصفا بن الشيخ المعمر مصطفى أبو الوفا الخلوتي الشافعي الشريف لأمه . مولده كما أخبرني سنة ثمان وماية وألف . أخذ الطريق عن والده المذكور ولازمه وكان منشد حلقته . وله معرفة تامة بالموسيقا ومعرفة بالطريق . وليلة وفاة والده ليلة سابع عشرين رجب سنة ١١٥٣ خلفه و لده .

وكان عنده محبة للناس وتواضع وسخاء وطيب نفس . وكانت وفاته في سنة ١١٩٢ . ١ هـ .

## ١١٢٤ ــ الشيخ عبد الجواد الكيالي المتوفى سنة ١١٩٢

عبد الجواد ابن السيد أحمد بن عبد الكريم بن أحمد المتصل نسبه إلى الولي الشهير الشيخ الكيالي رضي الله عنه ، الشافعي الرفاعي النقشبندي السرميني المولد الحلبي المنشأ والوفاة

<sup>(</sup>١) يوجد من هذه الحاشية نسخة عندي حسنة الخط وفي المدرسة الأحمدية بحلب وفي مكتبة سليم أغا وفي لاله لي كلاهما في الآستانة . وثلاه في تحشية هذا الكتاب العلامة الطحطاوي المصري وهي مطبوعة في أربعة مجلدات . تلاهما العلامة الشيخ محمد المعروف بابن عابدين الدمشقي . طبعت هذه مراراً في خمسة مجلدات كلاهما أكثرا من النقل عن الحاشية الحلبية بحيث كادا يأتيان عليها .

العارف الكامل والمحقق الواصل الأستاذ الفاضل الصوفي المعتقد .

ولد في محرم سنة تسع ومائة وألف بسرمين ، وبها نشأ في تربة والده إلى سنة عشرين ، فتوفي والده وخلف خال المترجم الشيخ إسماعيل ، وهو من أهل العلم والصلاح ، وأوصاه بأن يحسن تربية المترجم ، فأتى به خاله إلى محل إقامته في إدلب فقرأ بها القرآن في أيام قلائل ، ثم صار يتقنه على مذهب الإمام الشافعي على العارف المشهور الشيخ عمر الفتوحي .

ثم صار يتردد إلى حلب لأجل طلب العلم ، فقرأ على الشيخ عبد القادر المخملجي المقيم بالمدرسة الشعبانية ، وعلى الشيخ إبراهيم المقيم بالأشرفية الفقه والعربية وغيرهما ، وكتب له إجازة .

ففي سنة اثنتين وثلاثين توفيت زوجته ومن حصل له منها من الأولاد وهو في حلب ، فقطن بها للإشغال والاشتغال ، وقرأ على شيخ الشافعية بزمنه الشيخ جابر الفقه والحديث ، وعلى الشيخ سليمان النحوي المعاني والمنطق والبيان وغير ذلك ، وحضر العلامة أبا السعود الكواكبي تفسير البيضاوي مع جملة فضلاء ذلك العصر إلى أن برع في العلوم المذكورة وغيرها من العلوم الشرعية والعقلية .

وفرغ له شيخه الشيخ عبد القادر المذكور عن وظيفة الحديث في الجامع الأموي بحلب وجامع بشير باشا ، فقام بهما والشيخ يتناول معلوم الوظيفتين إلى أن توفي الشيخ واستمر على الإقراء مدة مديدة . ثم إنه ترك جميع ذلك وانقطع عن الناس في البيت وأقبل على شأنه .

وكان له معرفة تامة ويد طولى في الفنون الغربية والاشتغال بها ، وتآليفه جليلة فيها ، لكنه لم يتظاهر بمعرفة شيء وأحرق جميعها و لم يبق شيئاً لا له ولا لغيره ، وأعرض عن ذلك كله ، وكان كلما حدث بشيء من ذلك يبكي ويستغفر . وأقبل على الاشتغال بعلم السادة الصوفية ومطالعة كتبهم و لم يكن قبل ذلك مشتغلاً بالعلوم المذكورة ، بل كان مكباً على العلوم الرسمية .

ثم إن خاله المذكور قبيل وفاته أرسل له بالخلافة والإجازة ، ومن جملة ما كتب له : هذا وقد حبب إليّ أن أجيز مولانا بما أجيز لنا به تطفلاً مني على سبيل الهجوم ، وإن كان غنياً عن ذلك بما حواه من دقائق العلوم ، فكمالاته العلية لا تحتاج إلى نقصان ، لكن هكذا جرت عادة هذه الطائفة ، فهي من بركات السلف عائدة على الخلف .

كالبحر يمطره السحاب وماله منَّ عليه لأنه من مائمه اهـ

فاستمر المترجم على الانقطاع في بيته ، وكان قد تعاطى الأسباب المعاشية نحو ثلاث مرات فتعسرت عليه المعيشة ، فترك ذلك وجلس على الفتوح فكان يأتيه رزقه من حيث لا يحتسب ، فتارة يكون في سعة وتارة يكون في ضيق . وكان يقبل ما يأتيه من النذر ولا يقبل ما يأتيه من الهدايا ولو كانت سنية ، وكانت الناس تقصده في حوائجهم فتقضى بتوجهاته ودعائه كما اشتهر ذلك عنه ، ورزق القبول التام عند الخاص والعام مع المهابة والتوقي والاحترام . وكان حاله الستر والخفا والتمكن ، وله أصحاب مخصوصون يجتمعون به في أول النهار والليل ، وكان الغالب عليه التكلم في وحدة الأفعال ظاهراً ، وقليلاً ما كان يتكلم في وحدة الصفات والذات ظاهراً .

وكان معلناً بمحبة السادة الصوفية ، وكان يثني كثيراً على الأستاذ العارف الشيخ عبد الغني النابلسي الدمشقي ، وكذلك على كتب العارف الشعراني رضي الله عنهم .

وأخذ عنه أناس كثير من حلب وغيرها واعتقدوه وتلمذوا له .

ولم يدع من تآليفه غير رسالتين الأولى في المشط المصنوع من الباغة سماها و الإساغة للتسريح بالمشط المعروف بالباغة ، والثانية في الحديثين اللذين أخرجهما في مسند الفردوس ما روي عنه صلى الله عليه وسلم من قوله : ( من قال أنا مؤمن فهو كافر ) ، وقوله عليه السلام : ( من قال أنا مؤمن حقاً فهو كافر أو منافق ) .

وكانت وفاته بحلب في صبيحة يوم الأربعاء العشرين من جمادى الآخرة سنة اثنتين وتسعين ومائة وألف ، ودفن في بيته بإشارة منه قبل وفاته بنحو سنة ، والآن يزار مرقده رحمه الله تعالى . ا هـ .

# ١١٢٥ ... عبد الرحمن بن عبد الله الحنبلي المتوفى سنة ١١٩٧

ترجمه المرادي في تاريخه ، وترجم هو نفسه في ثبته الذي سماه 1 منار الإسعاد في طرق الإسناد ، رأيته بخطه وهو محرر سنة ١١٩٠ فلخصتها منه وذيلتها ببعض ما في المرادي .

قال رحمه الله تعالى : وأحببت أن أختم هذا الثبت المبارك بذكر ترجمتي اقتداء بمن قبلي من الأئمة والمحدثين ، فقل ما ألف أحد منهم تاريخاً أو غيره إلا وترجم نفسه فأقول : أنا العبد الفقير إلى رحمة ربه العلي عبد الرحمن الحنبلي الشامي مولداً ومنشأ الحلبي أصلاً ووطناً ابن الشيخ العالم العامل والجهبذ الحبر الكامل الشيخ عبد الله ابن الشيخ الإمام القدوة العالم العامل الولي الصالح بركة الديار الشامية الشيخ أُحمد الحنبلي البعلي الشهير بالخطيب ابن الشيخ محمد بن أحمد بن محمد بن مصطفى ، هكذا أملاني الوالد المرحوم نسبه ، وقال لي : لا أعرف ما اسم من فوق مصطفى . وأخبرني أخي الكبير الشيخ محمد الحنبلي رحمه الله تعالى أن من أجدادنا العالين الشيخ سليمان السبسبي المشهور المدفون خارج مدينة حماة ، وأن منهم الشيخ جندل المدفون بمنين من أعمال دمشق ، ولنا قرابة من ذريته بمدينة حمص مشهورون إلى الآن . وكان جدي الشيخ أحمد المذكور يترجم نفسه بقوله : الحلبي أصلاً البعلي مولداً الدمشقي وطناً ، فعلى هذا يمكن أن الأصل كانوا من حلب أولاً ثم ارتحلوا منها إلى حماة ثم إلى بعلبك وفيها كان مولد الجد وأولاده ، ثم ارتحلوا منها إلى دمشق بأهله وأولاده ، وفيها كانت ولادتي وولادة إخوتي وشهرته بالخطيب لأنه كان يخطب بيونين من أعمال بعلبك ، واستمرت هذه الشهرة علينا إلى زماننا فكنا نعرف ببيت الخطيب ، ثم اشتهرنا بعد ذلك بالحنابلة ، ثم صارت شهرتي الآن في مدينة حلب بالشامي والحنبلي . ( ثم قال ) : وأما مولدي فقد رأيت بخط الوالد المرحوم أنه كان في الثاني عشَّر من شَّهر جُمادى الأُولى سنة عشرة بعد المائة والألف ، ثم بعد أن بلغت سن التمييز شرعت في قراءة القرآن العظيم حتى ختمته على والدي في مدة يسيرة ، ثم شرعت في الاشتغال بطلب العلم سنة عشرين ، وكان سنى إذ ذاك عشر سنين ، فقرأت على شيخنا الشيخ عواد الحنبلي النابلسي النحو والفقه الحنبلي ، وتدرجت عليه في القراءة زماناً طويلاً ينوفَ على عشرين سنة ، وهو أول من أخذت عنه العلم . ثم في سنة ١١٢٢ بعد أن توفي والدي إلى رحمة الله تعالى لازمت مع أخويّ دروس حضرة شيخنا شيخ الإسلام أبي المواهب في الحديث والفقه نحو خمس سنين ، ودروس شيخنا الشيخ عبد القادر التغلبي في الحديث والفقه والنحو والفرائض والأصول وغير ذلك مدة ١٥ سنة وأجازني إجازة عامة ، ثم قرأت على شيخنا الشيخ محمد المواهبي ولازمته نحو تسع سنين وأجازني بجميع ما تجوز له وعنه روايته ، وقرأت على شيخنا العارف بربه الشيخ عبد الغني النابـلسي رحمه الله تعـالي كتــاب و فصوص الحكم ) ، وحضرت دروسه في ( تفسير البيضاوي ) وفي ( الفتوحات المكية ) ولازمته ثماني سنين وأجازني إجازة عامة رحمه الله تعالى .

ثم بعد أن ارتحلت إلى مدينة حلب وتوطنت بها أخذت هذا الطريق على شيخنا وأستاذنا فريد عصره وزمانه الشيخ صالح المواهبي فبايعني ولقنني الذكر والورد ، ثم بعد وفاته جددت على ولده سيدي الشيخ محمد رحمه الله تعالى ثم بعده على ولده الفاضل البارع الشيخ إسماعيل أطال الله بقاءه وثبته على مرضاته . وسمعت في حلب أيضاً الحديث المسلسل بالأولية وأكثر صحيح الإمام البخاري من شيخنا محمد عقيلة ، وقرأت في المنطق والأصول على شيخنا الشيخ صالح البصري ، وقرأت في الأصول والتوحيد والنحو والمعاني والبيان على شيخنا الشيخ محمد الشهير بابن الزمار وحضرته كثيراً في صحيح البخاري ، وقرأت في المعاني والبيان عن شيخنا الشيخ قاسم البكرجي ، وأخذت عن مشايخ كثيرين يطول ذكرهم وفزت منهم بإجازات سنية ودعوات بهية .

ولي بفضل الله تعالى عدة مصنفات ، منها الجامع الصغير للحافظ السيوطي المسمى و نور الأخبار وروض الأبرار في حديث النبي المصطفى المختار » اقتصرت فيه على ما رواه الإمام أحمد والبخاري ومسلم ، ومنها شرحه المسمى و فتح الستار وكشف الأستار » ، ومنها و بداية العابد وكفاية الزاهد » في الفقه الحنبلي اقتصرت فيها على العبادات ، ومنها شرحها المسمى و بلوغ القاصد جل المقاصد » ، ومنها شرح أخصر المختصرات في الفقه أيضاً لشيخ مشايخنا الشيخ شمس الدين محمد بن بدر الدين بن بلبان الصالحي الحنبلي المسمى وكشف المخدرات » (۱) ، ومنها مختصر هذا الشرح المسمى و مجنى الثمرات » ، ومنها الرسالة المسماة و بالنور الوامض في علم الفرائض » وشرحها المسمى و رفع العارض » ، ومنها المنظومة المسماة و بالدرة المضية في اختصار الرحبية » ، ومنها و الرسالة الحلبية في اختصار الأجرومية » ومنها و الرسالة الحلبية في اختصار الأجرومية » ومنها و الرسالة الحلبية في اختصار الأجرومية » ومنها ديوان خطب السنة الملسمى و بالجوامع » ، ومنها ديوان المدم في خطب المسمى و بالجوامع » ، ومنها ديوان أدب ، ومنها رحلة ذكرت فيها ما شاهدته في سياحتي من عجائب المجوامع » ، ومنها ديوان أدب ، ومنها رحلة ذكرت فيها ما شاهدته في سياحتي من عجائب المجوامع » ، ومنها ديوان أدب ، ومنها رحلة ذكرت فيها ما شاهدته في سياحتي من عجائب

<sup>(</sup>١) توجد مسودة المؤلف في المكتبة الصديقية بحلب محررة سنة ١١٣٨ حررها بالمدرسة الشميصاتية بدمشق أي قبل أن يهاجر المترجم إلى حلب ، ونسختان في الأحمدية بحلب .

البر والبحر ، ومنها هذا الثبت المبارك . (ثم قال ) : وقد أجزت به لولدي عبد الله موفق الدين وأخيه محمد مجد الدين وأجزتهما أيضاً بمالي من نظم ونثر وبجميع ما أجازني به أشياخي رحمهم الله تعالى من مروياتهم ومصنفاتهم وإجازاتهم وكتب مشيخاتهم بشرطه المعتبر عند أهل الحديث والأثر . ا هـ .

قال المرادي: وأعلى أسانيده في صحيح الإمام البخاري روايته له عن الشيخ محمد الكتاني عن الشيخ إبراهيم الكوراني نزيل المدينة المتوفى بها سنة ١١٠١ بسنده، وعن شيخه الشيخ عقيلة عن المحدث الكبير الشيخ حسن بن على العجيمي المكي بسنده، وفي كل من السندين بين صاحب الترجمة وبين الإمام البخاري عشرة والإمام البخاري حادي عشرهم، وبالنسبة إلى ثلاثياته يكون بينه وبين صاحب الرسالة صلى الله عليه وسلم أربعة عشر، وهذا السند عال جداً ولا يوجد أعلى منه.

وكان بحلب مستقيماً ساكناً فاضلاً ، وله أناس يبرونه قائمون بمعاشه وما يحتاج إليه ، واستقام بها إلى أن مات .

وكان ينظم الشعر وله ديوان فائق محتو على رقائق ، فمنه ما قال مقتبساً :

اعبد الله وجاهد فإذا فرغت فانصب والزم التقوى خلوصاً وإلى ربك فسارغب

وله:

أطل صمتاً ولا تعجل بإفتاء تفز فادري فكل العقل في صمت ونصف العلم لا أدري

وله غير ذلك .

وكانت وفاته بحلب سنة اثنتين وتسعين ومائة وألف درحمه الله تعالى . ا هـ .

١١٢٦ ــ محمد بن كوجك علي المتوفى سنة ١١٩٢

محمد بن كوجك على الحلبي ، صدر أعيان حلب ورؤسائها .

كان أحد القبوجي باشيه بالباب السلطاني ، بارعاً ناظماً ناثراً جبلته ذلك\* بالألسن الثلاثة العربي والفارسي والتركي .

ولد في رمضان سنة ثلاث عشرة ومائة وألف ، وأخذ عن عثمان أفندي الشابياض وغيره . وكان له صلاح واشتغال بالعبادة .

ومن شعره العربي قوله :

وبخد كـــروضة الأزهـــار نغمـات الإقـرار في الإنكــار

شادن يسلب العقـول بطــرف كم كسا السمع من أغان وعود

وكان له معرفة تامة بالموسيقا وله ألحان بها .

وكانت وفاته سنة اثنتين وتسعين ومائة وألف . ا هـ .

أقول : لم يذكر المرادي محل وفاته .

# ١١٢٧ ـــ الشيخ عثمان العقيلي المتوفى سنة ١١٩٣

عثمان بن عبد الرحمن بن عثمان بن عبد الرزاق بن إبراهيم \*\* بن أحمد بن عبد الرزاق ابن شهاب الدين أحمد بن يوسف بن عقيل بن تقي الدين أبي بكر بن عبد الرحمن بن برهان الدين بن إبراهيم بن أبي عبد الله محمد بن أبي حفص أحمد بن زين الدين سويدان ابن شهاب الدين أحمد بن القطب الشيخ عقيل المنبجي قدس سره ابن الشيخ شهاب الدين البطائحي ابن الشيخ زين الدين عمر ابن الشيخ عبد الله البطائحي ابن الشيخ زين الدين عمر ابن سيدنا ومولانا عبد الله رضي الله عنه عمر ابن الشيخ ما لم الفاضل .

كان صالحاً عالماً عاملاً زاهداً ، وله سلوك حسن الأخلا ق والسير .

ولد في سنة خمس وثلاثين ومائة وألف ، وحفظ القرآن وهو ابن اثنتي عشرة سنة ، ثم حفظ الشاطبية والدرة ، واشتغل بالطيبة في القراءات العشر ، وجمع القرآن من طريق

 <sup>\*</sup> مكذا في الأصل وفي سلك الدرر .

باقي النسب لم يرد في سلك الدرر .

السبعة والعشرة ، وكان شيخه العالم العابد الشيخ محمد الحموي الأصل البصري ، وكذلك العلامة الشيخ محمد العقاد وفي غيرها . وأخذ من العلوم ما بين تفسير وحديث وأصول وفقه ومعان وبيان ونحو وصرف وغير ذلك عن شيخه الأستاذ العلامة الشيخ طه الجبريني .

ومن مشايخه الفاضل الكبير الشيخ محمد بن الطيب ( محشّي القاموس ) المغربي نزيل الحرمين ، ومنهم العالم المحدث الشيخ عبد الكريم الشراباتي ، والفقيه المتقن الشيخ عبد القادر الديري ، ومنهم الإمام العالم المحدث الشيخ محمد الزمّار ، حضر عليه في كثير من العلوم ، وكذلك النحرير الشيخ السيد على العطار ، قرأ عليه في الفقه والنحو والفرائض وغير ذلك .

وارتحل إلى الحج في سنة ست وسبعين ومائة وألف ، واجتمع بغالب من كان حينفذ بالحرمين وأخذ عنهم ، فمنهم العارف الشيخ محمد بن عبد الكريم السمان المدني ، أخذ عنه الحديث وأجازه وأخذ عنه الطريقة القادرية ، ومنهم العلامة الشيخ محمد بن سليمان الشافعي المدني والشيخ محمد بن عبد الله المغربي والعلامة الشيخ أبو الحسن السندي شارح شرح النخبة في مصطلح الحديث للعلامة ابن حجر ، ومنهم الفاضل الشيخ يحيى الحباب المكي والشيخ عطاء الله الأزهري نزيل مكة . وأخذ بدمشق عن العلامة المحقق الشيخ على الداغستاني ، وله مشايخ نحو الخمسين .

وكان بحلب مقيماً على الاشتغال بالعلم يقرىء كتب الحديث والفقه والآلات في أموي حلب وغير ذلك ، ولزمه جماعة . وكان ملازماً ومواظباً على الاعتكاف في كل سنة أربعين يوماً وهي المسماة عند أهل الطريق بالخلوة ، فإنه يعتكف مع جماعة من إخوانه هذه المدة ويشتغلون فيها بالصيام والقيام والذكر . وبالجملة فهو أحد من ازدانت بهم الشهباء من الأفاضل في زماننا .

وكانت و فاته يوم الأحد ثاني عشر محرم سنة ثلاث وتسعين وماثة وألف رحمه الله تعالى .

# ١١٢٨ ــ محمد بن يوسف الأسبيري المتوفى سنة ١١٩٤

محمد بن يوسف بن يعقوب بن على بن محسن بن شيخ إسكندر الغزالي الحلبي الشهير بالأسبيري ، مفتي حلب ، الشيخ الفاضل الفقيه الأوحد البارع الصالح العالم الكامل . ولا بعينتاب سنة ثلاث وثلاثين ومائة وألف ، وقرأ القرآن العظيم والصرف والنحو

والمنطق على ابن خال والده مصطفى أفندي وعلى الشيخ إلياس المرعشي ، ثم سافر إلى كلّز فقراً المنطق على على أفندي نجى زاده تلميذ تاتار أفندي المشهور وعلى شريكه صالح ، وأخذ أيضاً ( شرح مختصر المنتهى ) لابن الحاجب عن شيخي زاده . وقدم حلب ولازم بها محمود أفندي الأنطاكي ، وقرأ على ابن عمه محمد أفندي أيضاً ، وأخذ بعينتاب أيضاً عن عبد الرحمن أفندي الخاكي وأجازه إجازة عامة سنة تسع وخمسين .

ثم دار البلاد وقرأ على مشايخ يطول ذكر أسمائهم . ثم دخل إسلامبول وصار بينه وبين نفير حبرالروم مباحثات . ثم رجع إلى حلب وتوطنها ودرس بمدرسة الرضائية وأخذ عنه جماعة كثيرون .

وله من التآليف شرح على إيساغوجي سماه ﴿ الفوائد الأسبيرية على الرسالة الأثيرية ﴾ .

وله من التآليف أيضاً شرح على و مغني الأصول ، المسمى و بالمستغني ، لكنه لم يكمل ، وشرح على أوائل المنار سماه و بدائع الأفكار ،(۱) ، وكتاب مناسك بالتركي سماه و تحفة الناسك فيما هو الأهم من المناسك ، وله رسائل عديدة منها رسالة في مسألة الجزء الاختياري ، ورسالة في عصمة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ، ورسالة في بيان معنى كلمة التوحيد ، ورسالة في نجاة الوالدين المكرمين لسيد البشر صلى الله عليه وسلم ، وله تعليقات على بعض المواضع المغلقة في تفسير الكشاف والبيضاوي ، ولخص الفتاوي الخيرية ، وحاشية على و شرح المنظومة المحبية ، للشيخ عبد الغني النابلسي مسماة الخيرية ، وحاشية على و شرح المنظومة المحبية ، للشيخ عبد الغني النابلسي مسماة و بالخلاصتين ، وأهدى منه نسخة لشيخ الإسلام مفتي الروم محمد شريف أفندي فتلقاء بالقبول وأرسل له إفتاء حلب من غير طلب ، ثم وجه له المدرسة الشعبانية ثم المدرسة الكلتاوية .

وأخذ عنه جماعة من علماء حلب وغيرهم ، منهم السيد محمد المقيد والشيخ إبراهيم المكتبي والسيد عمر ، وكان معيداً في دروسه الأشباه والنظائر الفقهية ووكيله في المدرسة المحسوية ، والشيخ يوسف النابلسي الشهير بابن الحلال وكيله في مدرسة الشعبانية ،

 <sup>(</sup>۱) هذان التأليفان موجودان بخطه في المكتبة المولوية بحلب وهما في مجموع واحد رقمه ٣٦٥ وغير كاملين ومكنوب
 على الثاني و نخبة الأفكار و .

والسيد محمد صادق بن صالح البانقوسي وبيض له حاشية عمدة الحكام وامتدحه في أخرة بأبيات ( ساقها المرادي ) .

وكان صاحب الترجمة يتولى في ابتداء أمره النيابات في محاكم حلب ، وكان ينتمي إلى نقيب حلب محمد أفندي طه زاده . وأفرده بالترجمة تلميذه الشيخ محمد الموقت .

وكانت وفاته في شوال سنة أربع وتسعين ومائة وألف . ١ هـ .

قال الطرابلسي في مجموعته :كانت وفاته في اليوم الثاني من شوال ودفن في تربة الجبيل .

### ١١٢٩ ــ عبد الله اليوسفي الشاعر المتوفى سنة ١١٩٤

عبد الله بن يوسف بن عبد الله المعروف باليوسفي الحلبي ، الأديب الشاعر البارع الماهر الناظم الناثر المكثار .

كان أوحد الشهباء في النظم والتاريخ والاختراعات العجيبة والأشعار الغريبة ولزوم مالا يلزم والابتكارات في فنون الأدب من تواريخ وقصائد وغيرها ، وله بديعية التزم فيها تسمية الأنواع ، واخترع أربعة أنواع غريبة نظمها فيها وشرحها شرحاً جيداً .

ولد بحلب ، وقرأ على والده مدة حياته ، ثم على الشيخ حسن السرميني ، وبعده على المحدث الشيخ طه الجبريني ، ثم على الفقيه محمود البادستاني والشيخ محمد المصري وعليه قرأ الأندلسية في علم العروض ، وقرأه مع علم القافية على الشيخ على الميقاتي وعلى الشيخ قاسم البكرجي والشيخ محمد الحصري . واشتغل بالأدب وقريض الشعر مدة على هؤلاء الفضلاء ، وافترع ( افتض ) أبكار الأفكار وصاغ قلائد المعاني نظيمة الأسلاك . وله أشعار ومدائح وتواريخ وأحاج ومعميات وغيرها شيء كثير ، وامتدح الأعيان والعلماء وغيرهم ، ووقعت له بين أبناء عصره المطارحات والمساجلات .

وكان بحلب يتعانى بيع البن في حانوته الواقع بالقرب من جامعها الأموي ، فلذا اشتهر بالبني ، وكان في غاية من الفقر وضنك العيش ، وقد عرض له قبل وفاته بثلاث سنوات صمم عظيم ، وكان أولاً عارضاً له فزاد حتى منعه من السماع بالكلية بحيث صار الناس يخاطبونه بالإشارة ، فحصل له من ذلك كدر عظيم ، فبادر للاستغاثة بالجناب الرفيع النبوي

بألف بيت راجياً الشفاء من ذلك ببركتها ، وشرع فلم يتيسر له الإتمام .

وخطب مدة في جامع البهرمية نيابة عن بني الشيخ طه .

وسافر إلى طرابلس الشام ولاذقية العرب ، وقدم دمشق ووفد إليها مراراً واجتمع بوالدي وحباه من الإكرام والالتفات ما جاوز الحد والغايات ، وامتدحه بقصائد وأشعار كثيرة ، وجرى بينه وبين أدباء دمشق من المحاورات والمطارحات ما يفعم بطون الصفحات . وبالجملة فهو فريد عصره بالاختراعات الغريبة وفن التاريخ وسرعة النظم والارتجال في التاريخ .

### ومن شعره مادحاً والدي ومهنئاً له بالإفتاء :

أيــا جلَّقــاً لازلت بــاسمة الثغـــرِ ولا بسرحت أنسوار مجدك تنسجلي وما انسفك مغنساك يلسوح مسرة تسامت بقاع اليمن فيلك بسادة لهم في انتهاء المجد خير أرومــــــة ولا سيمـــا منهم همام مكـــرم هو السيد السامي الرفيم مكانمة ومن هو بــالأصل الرفيــع تشامخت لقــد شرّف الإفتــاء نيّـــر فضلـــه وأودع أنسواع العلسوم براعسة أمــا هـــو في عليـــا دمشق هــــلالها كفى شرفاً أن المديح لمثلب ويزهــو افتخــاراً في نعـــوت كالـــه خليلكي بالعهد المذي تلسيت بسه فنب عن بعيد المدار فضلاً ومنمة وأبلغمه عنسي أجسزل المدح والثنسا فسلا زال محروس الجنساب ممتعسبأ

بصيب أفراح تسدوم مسدى الدهسر مطالعها حسنا مسن اليمن واليسر ودوحية عليساك مضمخية العطير لهم شرف يسمو على الأنجم الزهــر وعلياهمم تعلمو على هاممة السنسر مجيد علسي الشان مرتفسع القسدر من الفضل يستجلى المحامد بالشكر مراتبسه العليسا إلى ذروة الفجسسر ووفَّــق أحكـــام المسائـــل في الذَّكــر من الفضل لم تبرح بمضرت تبري وكوكبها السامي على الكوكب الدري يطرز أنواع القسريض مسن الشعبر ويرتسع في روض البلاغسة في السر صحائسف آيسات الهبسة بالجهسر بتقبيسل أيسد دونها ضفسة البحسر وخير دعساء لم يسزل أمسد الدهسم بإقباله يجنسي المكسارم بالسبشر

#### وقوله فيه:

سعد السعبود بـدا أن زارني قمـر جورتي وجنته الحمسراء مزدهسر إن قابلته شموس في الضحي قهرت وخالبه عممه بسالحسن فمانبهرت إن رحت أحكى لحسن فيه قد شهرا لى مقلة في هواه الليل قد سهرت وأصل عشقي له بالعين مـن نظـر ومنذ أغني لماه العذب عـن سكـر ما بت والقبلب في لقيناه منجبر وهي طويلة أوردها المرادي بتهامها ، وأورد له غير ذلك ثم قال : ومن شعره قوله : سكرت بعيني من أحب فلـم أزل سلوا مدمناً للخمر إن كان صادقاً وقوله:

> حجبتك يا قمر السماء غمامة فكـــــأنها لما رأتنـــــى مغرمـــــأ وهو منتحل من قول الفاضلة عائشة الباعونية الدمشقية: وصيرت بدر التم مذ غاب مؤنسي

فحجب عنسي الغمسام بذيلسه

وللمترجم غير ذلك من الأشعار والمقاطيع والألغاز والمعميات وما يتعلق بذلك شيء لا يعمني ولا يعد .

و كانت و فاته خلب في صفر سنة أربع وتسعين ومائة وألف ، ودفن خارج باب الجنان أحد أبواب حلب رحمه الله . ا هـ .

### ، ١١٣ ـــ أحمد بن محمد الحَلَوي المتوفى سنة ١١٩٥

أحمد بن عمد بن على بن محمد بن زين الدين الشهير بالحلوي ، السيد الشريف القادري

بحسنه كان أهمل الحسن قمد قمرا وقد حوى وجهه في مهده الزهرا أو قابـل النجـم في إشراقــه قهــرا عقول أهل الهوى إذ بالبها بهرا قطعت دون بلوغي الدهر والشهرا وقد شكوت سقام الجفن والسهرا فليته لي بعين العطف قد نظرا والعقل منى بزاهى حسنه سكرا ولا بجنم الدياجمي باللقما جبرا

مدى الدهر نشواناً وعقلي ذاهل تكون إلى الصهباء تلك الفعائل

لم تسدر ميلي للبندور كميلهسا غارت عليك وأخبأتك بذيلها

أنسيسي وبسدر التم منسه قسريب فواعجباً حتمى الغمام رقبيب الحموي الأصل الحلبي المولد والمنشأ الحنفي أبو الفتوح نجيب الدين ، الشيخ العالم الأديب القدوة المتفوق الأريب البارع .

ولد بحلب يوم عاشوراء سنة سبع وعشرين ومائة وألف ، ونشأ بها في حجر أبيه ، وقرأ العلوم والفنون على الشيخ عبد اللطيف المكتبي الحلبي والشيخ عبد الغني والشيخ حسن حسن بن ملك الحموي والوجيه عبد الرحمن بن مصطفى البكفالوني والإمام الشيخ حسن السرميني والشمس محمد بن أحمد المكتبي وأبي الثناء محمود الباذستاني \* والشيخ عبد الوهاب ابن مصطفى العداس والإمام محمد بن الحسين الزمار وعبد الله البهرمي والحسن الكردي والشمس محمد الرشواني والشيخ عبد السلام الحريري وشعيب بن إسماعيل الكيالي والشيخ عمد بن محمد الأنطاكي والشيخ نعمة الله الفتال والشيخ عبد الهادي المصري والشيخ محمد بن كال الدين الكبيسي والشيخ حسن بن عبد الله البخشي وعثان بن عبد الرحمن محمد بن كال الدين الكبيسي والشيخ حسن بن عبد الله البخشي وعثان بن عبد الرحمن وقاسم النجار وقاسم البكرجي وأبي الفتوح علي بن مصطفى الميقاتي وطه بن مهنا الجبريني وأبي المواهب عمد بن صالح المواهبي وعبد الكريم بن أحمد الشراباتي وغيرهم من الواردين إلى حلب محمد بن صالح المواهبي وعبد الكريم بن أحمد الشراباتي وغيرهم من الواردين إلى حلب عمد بن نور الله الرملي الحنفي .

ورحل إلى القسطنطينية ، ودخل دمشق أربع مرات آخرها سنة تسع وثمانين ومائة وأخذ بها عن محمد بن عبد الجليل المواهبي وصالح بن إبراهيم الجنيني والعماد إسماعيل العجلوني ومصطفى بن الشهاب أحمد الغزي العامري . وأجاز له من القاهرة الشهاب أحمد ابن عبد الفتاح الملوي والنجم محمد بن سالم الحنفي وغيرهم .

وألف المؤلفات النافعة ، فمنها « مطالب السعادات في الصلاة والسلام على سيد السادات » مشتمل على ثلاثة مطالب في كل مطلب ثلاثة فصول ، و« تعليقة على كنوز الحقائق » كتب منها إلى حرف الحاء ، و« التوضيح والتبيان في أحكام سجدات التلاوة وتعظيم القرآن » ، و« سعادة الدارين في بر الوالدين » ، و« الفوائد البهية في مولد خير البرية » ، و« العقد الفريد في تهاني خلافة البرية » ، و« العقد الفريد في تهاني خلافة

 <sup>★</sup> في و سلك الدرر و : البزستاني .

السعيد ) ، و ( الدر المنظم في أسلاك الذهب في التهاني بسليمانية الرتب ) ، و ( الموارد الروية في حديث الرحمة المسلسل بالأولية ) ، و ( منظومة في شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم ) ، و ( منظومة في التوسل بأهل بدر ) ، و ( منظومة في التوسل بأهل بدر ) ، و ( رسالة في الشفاعة العظمى ) ، و ( منظومة في رفع الأيدي ) نظم فيها ما ذكره الفقهاء ، وديوان شعر ، و ( منظومة في أشكال الرمل ) ، و ( رسالة في الأنغام والأبراج والطبقات والأصول ) ، و ( رسالة في استعمال الأعضاء للشكر واستغراق الحواس للذكر ) ، و ( رسالة فيمن يؤتي أجره مرتين ) ، و ( رسالة في السماع المجرد بالآلات ) ، وغير ذلك من مجاميع وفوائد والشعر والترسلات وغيرها .

ولازم الأذكار في حلب وإقامة التوحيد ، وصار شيخ الطريقة القادرية بها واشتهر أمره بين أهلها .

واجتمعت به في دمشق لما دخلها المرة الرابعة مع نقيب أشراف حلب أبي المعالي محمد ابن أحمد بن طه الحلبي .

توفي في حلب الشهباء في ليلة الخامس والعشرين من جمادى الثانية سنة خمس وتسعين ومائة وألف .

والحلوي بفتح الحاء واللام نسبة إلى المدرسة الحلوية المعروفة بحلب ، وكل من أقام الذكر نسب إليها ومنهم المترجم . ا هـ .

# ١١٣١ ــ أحمد بن أبي السعود الكواكبي المتوفى سنة ١١٩٧

ترجمه ولده حسن أفندي في كتابه ( النفائح واللوائح من غرر المحاسن والمدائح ) الذي جمع فيه نظم والده وما مدح به من شعراء عصره وما مدح به أسلافه ، وعقد لكل واحد من هؤلاء الشعراء ترجمة ، والكتاب محرر سنة ه ١٢٠ بخط عبد الله بن محمد بن عبد الله الميقاتي المعروف بالغرابيلي من أدباء ذلك العصر ، ويظهر أنه حرره لجامعه المذكور ، وقد نقلت ما في هذا الكتاب من التراجم التي لا وجود لها في المرادي ولا فيما نقلناه عن أبي المواهب أفندي ميرو . قال ولده :

#### ذكرالوالد المرحوم:

هو عمدة العلماء الأعلام ، وزبدة الفقهاء من مشايخ الإسلام ، المذي سار ذكره في الأقطار ، سير الشمس في الفلك الدوار ، الآخذ زمام المجد بيده بميناً ، والآلي على اقتعاد سنامه بميناً ، الهاصر من دوح المكارم ثمرها الرطيب ، والمتضمخ من عبير نورها بأنفح طيب ، الكائن في مربعه الأحمى حمى لأبناء الأدب ، والسائر في حديثه الأحلى كل مهيع ومهب ، الذي إذا سئل عن دقائق الفقه أجاب بروية ، وينظر فإذا هي في النقول مروية ، وسع حفظه الروايات والنوادر ، وأزاح عن مذاكرة حجب الأوهام والبوادر ، من لا ينسى إلا زلات إخوانه ، ولا يبخل إلا بهجير لسانه ، ينزه سمعه عن المكروه كا ينزه لسانه ، ويواسي من ناداه كما يجامل إخوانه .

### نسبه من جهة والده :

والمرحوم هو الحسيب النسيب السيد أحمد أفندي الكواكبي بن أبي السعود بن أحمد ابن محمد بن حسن بن أحمد بن محمد بن محمد بن محمد بن أحمد بن يحيى بن محمد أبي يحيى المعروف بالكواكبي قدس سره ابن شيخ المشايخ والعارفين صدر الدين موسى الأردبيلي ابن الشيخ الزاهد أمين الدين ابن الربائي المسلك الصمداني صفي الدين إسحاق الأردبيلي ابن الشيخ الزاهد أمين الدين ابن الشيخ السالك جبريل ابن الشيخ المقتدي صالح ابن الشيخ قطب الدين أبي بكر ابن الشيخ صلاح الدين رشيد ابن الشيخ المراهد الزاهد محمد الحافظ ابن الشيخ الصالح الناسك عوض الحواص ابن سلطان المشايخ فيروزشاه البخاري بن مهدي بن بدر الدين حسن بن أبي القاسم محمد بن ثابت بن حسين بن أحمد ابن الأمير داود بن علي ابن الإمام موسى الثاني ابن الإمام أبراهيم المرتضى ابن الإمام موسى الكاظم ابن الإمام جعفر الصادق ابن الإمام علي زين العالم الحسين السبط الشهيد ابن الإمام على بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهم أجمعين .

<sup>(</sup>١) الذي رأيتُه في عمود نسبهم المحفوظ في بيت الموقت بعد محمد أبي يحيى [ هكذا ] محمد أبي يحيى اس صدر الدبر إبراهيم الأرديبل المنتقل إلى حلب ابن سلطان خوجه علاء الدين على بن صدر الدين موسى الصفوني [ مكون قد مقط هناك شخصان ] ابن السلطان صفي الدين أمين الدين جبريل [ وهناك قد جعلهما شخصص إ وباقي النسب كما هنا والله أعلم .

#### نسبه من جهة الأم المتصل ببني زهرة :

ووالدة المرحوم الجد أبي السعود الشريفة عفيفة بنت بهاء الدين بن إبراهيم بن بهاء الدين ابن إبراهيم بن بهاء الدين الحسن بن علي أبي الحسن بن الحسين المسين الدين بن زهرة أبي المحاسن بن الحسن بن زهرة أبي المحاسن بن الحسن بن إبراهيم بن محمد بن أحمد بن أحمد بن أحمد بن إسحاق المؤتمن بن الصادق بن محمد الباقر ابن علي زين العابدين ابن الإمام السبط الشهيد الحسين . ( ثم قال ) :

وأما اشتغاله بالعلوم الشرعية من الفقه والحديث فأمر شاع ذكره بين أهل القديم والحديث ، لو رآه النعمان لحمد اسمه وذاته ، أو ابن الحسن لأنار بالمصابيح مشكاته ، أو قاضى خان لشكر قضاياه الحسان . ( إلى أن قال ) :

وأما مشايخه فمنهم الشيخ العارف بالله الشيخ محمد الزمار والفاضل العالم طه الجبريني والشيخ الكامل سليمان النحوي وغيرهم .

وأخذ الطريق النقشبندي عن العارف محمد بن مراد النقشبندي الأزبكي ثم الدمشقي . وأخذ إجازة الحديث عن الشيخ عقيلة المكي بثبت موجود عندنا .

مولده سنة ثلاثين وتوفي في الحادي والعشرين من شعبان سنة سبع وتسعين ومائة وألف . ا هـ .

أقول : ويستفاد من الكتاب المذكور أنه تولى إفتاء حلب سنة ١١٦٤ وعزل عنها ثم تولاها سنة ١١٦٩ وسنة ١١٨٧ ، وتولى نقابة الأشراف سنة ١١٩٠ .

ولشعراء عصره المدائح الكثيرة فيه حينها تولى الإفتاء أولاً وثانياً وثالثاً ، وحينها تولى النقابة ، ويظهر من خلال تلك المدائح أنه كان سمحاً جواداً كثير البر بإخوانه وأن بيته كان مجمع الفضلاء والأدباء .

ومن نظمه الذي ينبيء عن كرم طبعه وسماحة كفه قوله :

وما كان جمعي المال إلا لأربع دعت في الورى حتماً بغير توانِ صيانة عرض واكتساب فضيلة وإسعاف إخوان وكيد زمانِ وأورد له ولده حسن أفندي في الكتاب المتقدم كثيراً من النظم ، من جملة ذلك منظومة رائية طويلة ذكر فيها مزارات حلب وخاناتها وأسواقها ومدارسها وبساتينها نظمها سنة ١١٩٣ ، وهي عندي استنسختها عن هذا الكتاب .

ومن آثاره السبيل ألذي أنشأه سنة ١١٨٧ بجانب داره المعروفة بدار ابن عبد السلام ، كما أن السبيل يعرف بهذا الاسم ، وهذه الدار من الدور العظام بحلب ، وقد تكلمت عليها في ترجمة بانيها جان بلاط في الجزء السادس . ( الترجمة ذات الرقم ٩٢١ ) .

وكان شراؤها سنة ١١٧٩ كما ذكره ولده في كتابه النفائح . وقد أكثر الشعراء في مدح هذه الدار ومدح السبيل الذي أنشأه فيها ومدح صاحبها ، وكانت تنظم له القصائد الطويلة كلما بنى شيئاً من هذه الدار أو في داره العظيمة التي في محلة الجلّوم بجانب مدرسته .

وقد حاول الإنكليز حينها كانوا محتلين في حلب سنة ١٣٣٨ مع العساكر الشريفية الفيصلية أن يأخذوا هذا السبيل البديع ، فلم يسلمه له بنو الحاج حسن بيك القاطنون الآن في هذه الدار ، لكنهم لم يتخلصوا من ذلك إلا بواسطة كسره ، فتشوَّه بذلك وذهبت بداعته ورونقه ، وهو يعد من جملة الآثار القديمة في حلب وملقى الآن في جنينة الدار .

ووقف المترجم على ذريته وقفاً آل لبني الحاج حسن بيك ابن إبراهيم باشا زاده من جهة البنات ، لأن أمه بنت حسن أفندي ابن أحمد أفندي المترجم و لم يكن لحسن أفندي عقب سواها . ومن جملة ما وقفه طاحون السلطان ظاهر حلب من شماليها على نهر قويق ، وجميع المصبنة التي أنشأها الواقف في محلة باب قنسرين ، وجميع البستان المعروف ببستان المفتي بالقرب من قرية ( بابلًا ) ، وثمانية قراريط من خان العبسي الواقع أمام جامع العادلية وتاريخ كتاب وقفه سنة ، ١١٦ ، وله كتاب وقف آخر محرر سنة ١١٦٧ شرط فيه مدرساً في علم التفسير وواعظاً وشيخ مكتب في جامع جده أبي يحيى المعر وف به وغير ذلك .

ومن آثاره بناء المدرسة التي بالجلّوم بجانب جامع جده ووقف فيها مكتبة قيمة لا تقل أهمية عن مكتبة المدرسة الأحمدية ، لكنها الآن تفرقت أيدي سبا ، وقد تسلط عليها في أواخر القرن الماضي من لا يعرف لها قيمة ومد يده لها دون ممانع ولا معارض ، فكان يهدي منها للقضاة والكبراء الذين يأتون حلب ، وبقي منها بقية كانت موضوعة منذ عشرين سنة في خزانة داخل القبة التي فيها ضريح أبي يحيى ، ولابد أنها تعطلت بتاتاً من الرطوبة

والعفونة التي في هذه الخزانة ، ولا سائل عنها وإلى الله المشتكى .

وكان فيها من مؤلفات الكواكبية كما جاء في كتاب وقفها تعليقات الكواكبية على سورة طسم ، وثلاث مجاميع بخط المترجم وحاشية له ، وحاشيتان لمحمد بن الحسن الكواكبي على العصام وسعدي في التفسير ، ومجموعتان له ، وشرحا منظومتيه في الفقه والأصول اللذان وفقني المولى لطبعهما ، وذيل تراجم له وحواشيه على المواقف ، وحاشية لولده أحمد أفندي على شرح والده لمنظومته الأصولية ، ورحلة له إلى الآستانة نظماً ، ومجموعة رسائل أدبية ، وفتاوي لأبي السعود أفندي وغير ذلك من آثار تلك العائلة ، والجميع قد تبعثر ، غير أن فتاوي أبي السعود آلت الآن إلى مكتبة المدرسة الخسروية التي نقلت حديثاً إلى المدرسة الشرفية وراء الجامع . ويوجد عدة من هذه المؤلفات في مكتبة المدرسة الأحمدية وفي مكاتب الآستانة لأن الكثير من هذه العائلة توطن هناك .

ولما توفي المترجم في التاريخ المتقدم دفن في جامع جده أبي يحيى ، ورثاه الشاعر الأديب الشيخ عبد الله بن عطاء الله الصحاف بقصيدة طويلة أثبتها ولد المترجم في كتاب ( النفائح واللوائح ) قال في مطلعها :

لازال صوب الرضا والعفو ينسكبُ من اجتلى بهجة الدنيا وزهرتها قد كان في حلب الشهباء كوكبها فأوسع الآمل الجدوى ونائله ولم يزل مع روق العيش معتنياً (ما أحسن الدين والدنيا إذا اجتمعا)

وأمـــة الــفضل تحويهم منازلـــه لم كـــأنهم فيـــه إيــــاه إذا حضروا وا وللقــــريض عكـــــاظ في مجالسه يــًا

على ثرى ماجد تزكو به الكتبُ ونال عيشاً رخياً فوق ما يجب بنوره يهتدي السارون والنجب كما استطار العدى من أفقه الشهب بالدين شهماً تقياً زانه الحسب لا مانعاً يمنع المولى إذا يهب

لم يخل عنهم ذراه الواسع الرحب ونشوة الأنس تدعوهم إذا احتجبوا يكسى بتاج قبول عنده الأدب

1197 — مصطفى بن أبي بكر الكوراني المتوفى سنة 1198 مصطفى بن أبي بكر بن تاج الدين الكوراني الأصل الحلبي المولد والمنشأ .

فقيه اشتق وصفه من الشقائق النعمانية ، وتحلى جيده بفرائد الأقوال النعمانية ، واحد يشار إليه عند خفاء الكناية ، وعلم تضاف إليه أرباب النهاية ، النجم الذي يلوذ به الساري ، والشهاب الذي تنحط عنده الدراري ، من ينادي على السعد وسعد مشتمل ، ما هكذا تورد يا سعد الإبل ، لو شافه عمر البصري لأذعن له ابن زياد ، ولو نصب بعد المفاجأة لأفصح بها أهل البواد ، ولو ناظر الكسائي في دقائق الأدب ، لمثل هشام بين يديه بالأدب ، ولو ساجل أبا الطيب في منسرحه ومضارعه ، لوقف ابن الحسين عن إجازة الثواني من مطالعه ، ماء الفصاحة يقطر من لسانه ، ودرر البلاغة تتحلي بجمانه ، وأبحاث التحقيق عنده هائجة ، وأسواق الفضائل في بيته رائجة ، يعير الصبا من دماثة أخلاقه ، ويهدى إلى الربا نضارة أعراقه ، ويدع الجليس مشوفاً بجنابه العامر ، وعندك ذكر من بثينة وعامر .

ولد سنة ١١٤٧ ، وتوفي في إحدى وعشرين من رمضان سنة ١١٩٨ ، ودفن في تربة أبي نمير خارج باب قنسرين . ا هـ . من « النفائح واللوائح » للكواكبي . وهنا أورد له قصيدتين مدح المترجم بهما والده أحمد أفندي .

واطلعت عند بعض أحفاده على شرح له على قصيدة الفاضل الأديب السيد أحمد بهن مسعود بن حسن المكي التي يقول في مطلعها :

> حث قبل الصبـاح نخب كــؤوسي وانتجعهما بكرأ فقمد ثنوب السدا بنت كرم إن تلـق مـلسوع را

فهي تسري مسرى الغذا في النفوس عيى إليها من حانبة السقسيس ح و هو جليس لا يرتضي بالجلوس\*

وشرحه هذا يدل على تضلعه في علم الأدب وغزارة مادته في علم اللغة .

وله كما وجدته في مجموع عند بعض أحفاده لما خطر الشام قاصداً الحجاز يستنجد السيد خليل أفندي المرادي مفتى دمشق الشام صاحب « سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر ) :

فواصل أسبابي بمجموع أوتادي دعساك لإتهام بعسيس وإنجاد

وكم قائــــل لما رآني ضاربــــــأ يسائل هل تبغى العروض وما الذي

<sup>\*</sup> مكدا ورد البيت ، وفي وزنه اختلال

فقلت لــه أبغــي العــروض وإنما يتم بإسعـــاف الخليـــل مــــرادي واطلعت عند حفيده المذكور على شرح « سقط الزند » للخطيب التبريزي بخط المترجم وهو محرر سنة ١١٨٦ .

وله :

وبي عاطر الأنفاس كالمسك نفحه إذا افتـر عـن در يصان بعقيـانِ فتـى تخذ الكافـور جيـداً وصانـه مخافـة أن يفنـى بفلفـل خيــلانِ

## ١١٣٣ ــ عبد القادر بن محمد الديري المتوفى سنة ١١٩٨

عبد القادر بن محمد الشافعي الديري نزيل حلب ، الشيخ العالم الفاضل النبيه الأصولي النحوي . كان من الفقهاء المتفوقين .

ولد بدير رحبة من أعمال بغداد في سنة عشرين ومائة وألف ، وقدم لحلب في سنة ست وثلاثين ومائة وقرأ الفقه على الشيخ عبد القادر عمر العرضي الحلبي ، والفقه أيضاً والفرائض على الشيخ جابر الحوراني الحلبي ، والنحو على الشيخ عبد السلام الحريري ، والنحو والفقه أيضاً على الشيخ حسين السرميني ، والمعاني والبيان والنحو والفرائض والفقه أيضاً على الشيخ محمد الزمار والشيخ محمود البادستاني قرأ عليه في المنطق والنحو ، وأخذ الحديث عن الشيخ جابر والشيخ حسين المذكورين . وتفوق وأقرأ فنون العلم في حلب وانتفع به كثير من الطلاب وجمع غفير .

وكان مستقيماً على حالة مرضية حسنة ، وهو من السادة الأشراف ، إلا أنه لم يتتوج بالطراز الأخضر ، وأغناه عنه نور النبوة الغناء الأوفر . وبالجملة فقد كان في الفقه إماماً ، وأحرز في كل فن رتبة ومقاماً رحمه الله تعالى ا هـ .

أقول : لم يذكر تاريخ وفاته ، وقد كانت سنة ١١٩٨ كما قرأته على لوح قبره في تربة الصالحين وراء المقام .

#### ١١٣٤ ـ عبد القادر بن صالح البانقوسي المتوفى سنة ١١٩٩

عبد القادر بن صالح بن عبد الرحمن ابن السيد الشريف الحنفي الحلبي الشهير

بالبانقوسي ، الشيخ الفاضل الفقيه الأديب الأوحد المفنن الذكي البارع .

ولد بحلب سنة اثنتين وأربعين ومائة وألف ، ونشأ بها وقرأ القرآن وأخمذ الخط المنسوب . وقدم دمشق واجتمع بعلمائها وأدبائها وتكرر منه ذلك .

وكان له براعة وتفوق في جمع الفنون ، وكتب الخط الحسن<sup>(۱)</sup> ، ودرس بحلب في جامعها الأموي الكبير .

وألف شرحاً على ( الدر المختار ) للحصكفي سماه ( سلك النضار على الدر المختار ) للمحتلفي سماه ( سلك النضار على الدر المختار ) المختار ) أخبرني أخوه الشيخ صادق أنه بيض من مسوداته مجلدين وصل فيهما إلى كتاب الصوم ، وشرح كتاب ( معدل الصلاة ) للبركلي ، وله تعليقة نافعة على أوائل صحيح البخاري أملاها حين تدريسه و كتبها حين قراءته، وشرح ( نظم المراقي الشرنبلالية ) وله غير ذلك من الآثار .

ونظمه ونثره في تفوق من البلاغة ، وله في الأدب إحاطة بالعيوب والعلل والمحاسن .

ودخل العراق والروم ودرس بأياصوفية لما ذهب للقسطنطينية في صحيح البخاري وانتفع بأفاضلها وأخذ عنهم وأخذوا عنه ، ثم رجع منها إلى بلده حلب سنة إحدى وثمانين . وقدم دمشق سنة اثنتين وثمانين ومائة وألف . وامتدح والدي المرحوم السيد علي أفندي ، وكف بصره في آخر عمره .

وله شعر لطيف بنبىء عن قدر في الفضل منيف ، فمنه قوله وكتب بها إليّ في واقعة حال :

بدت تخجل الأقمار بالمنظر الأجلى ولاحت تريك الشمس في الشرف الأعلى وزارت على رغم الحواسد فانشنت أمانيهم منها منكسدة حسرى

<sup>(</sup>١) رأيت بخطه الحسن مصحفاً في آخره دائرة مموهة بالذهب كتب في داخلها : كتبه الفقير عبد القادر ابن السيد صالح ابن السيد عبد الرحمن ابن السيد عبد القادر الحنفي المحدث بأموي حلب الشهبا غفر الله له في ذي الحجة سنة ثمان وثمانين وماية وألف .

<sup>(</sup>٢) المسودة موجودة بخطه عند أسعد أفندي العينتاني من وجهاء حلب ، والمبيضة موجودة عند المرحوم الشيخ إبراهيم أفندي المرعشي وهي في مجلدين ضخمين ، وقد ذكر بقية نسبه في الشرح المذكور فقال : عبد الرحمن بن عبد القادر ابن السيد بدر الدين ابن السيد محمد شمس الدين ابن السيد ناصر الدين ابن السيد عبد الله الحنفي الحلمي .

فتأنف أن تلقى عقوداً لها الجوزا فها هي قد جاءتك تلتمس الرجعى تروق كا راقت على الروضة الأندى تهنيك بل تهني بك المنصب الأسنى سروراً بما وليت من نعم تترى تراث أبيك الأكرم الطيب المثوى كا أم ذو يسزن لمطلب كسرى غداة تساق الخيل داحس والغبرا وشانيك بين الناس ينعت بالأشقى وضدك في أرجائها خابط عشوا وضدك في أرجائها خابط عشوا أبعد على كيف أذكر في الأحيا بيترهم قالت فديتك بالموتى بغيرهم قالت فديتك بالموتى بغيرهم قالت فديتك بالموتى بغيرهم قالت مدي الشقرا مسائلها شتى

عجبة تهتز من مسرح الصبا وعهدي بها تجلى لمن ليس كفأها فألبستها من حلمة المجد خلعمة وجماءت بشارات المسرات والهنا وأصبح ثغر الدهر يفتر باسما نهضت بعزم يفلق الصخر طالبا ويمت قسطنطينة تطلب العلا على متن منسدوب يصلي وراءه من الجرد لو كلفته وضع حافر فأنزلت فيها منزل العز والتقى فأضرت مشكور المساعي حميدها وأصبحت مشكور المساعي حميدها وهل كيف يسلوه فؤادي وروحه إذا اختلفت أقوالهم في حياتهم سألت المحالي عنكم غير مسرة

وهي طويلة أوردها المرادي في تاريخه بتهامها وأتبعها بشيء من نثره في واقعة حال له ، إلى أن قال :

وكان صاحب الترجمة من أفاضل عصره علماً وأدباً ولطفاً وديانة . وكف في آخر عمره . وقدم دمشق مراراً وصار بينه وبين أفاضلها مباحث . وله آداب فائقة وأشعار رائقة دونت في مجاميعه .

وكانت وفاته بحلب في اثنين وعشرين من ذي الحجة سنة تسع وتسعين ومائة وألف ، ودفن في مقبرة الحجاج خارج بانقوسا رحمه الله تعالى . ا هـ .

# ١١٣٥ \_ أحمد بن إلياس الكردي المتوفى سنة ١١٩٩

أحمد الكردي بن إلياس ، الملقب بالأرّجاني الصغير أو بالقاموس الماشي ، الشافعي الكردي الأصل الدمشقى ، الشاعر المفلق اللغوي الماهر .

كان فاضلاً محققاً فطناً بارعاً متوقد الذهن والفكر ، وكان والده كردياً من نواحي شهرزور قدم إلى دمشق وتولى خطابة خان قرية النبك وتزوج بامرأة من القرية المذكورة وأولدها عدة بنين وبنات .

ولد في ابتداء هذا القرن ، وقرأ على والده بعض مقدمات على مذهب الإمام الشافعي ، وحبب له الطلب فرحل لدمشق ونزل بمدرسة السميساطية وقرأ على المجاورين بها وأكثر على أستاذه الشيخ أحمد المنيني وبه تدرب وصار طباخاً في المدرسة المرقومة ، غير أنه كان يناضل في الانتقاد ويساهم في الاعتقاد . ولم يزل في ضنك من العيش ، ولم تخل حركاته من طيش . وحصلت منه هفوة حمله الحمق بسببها ، على أنه أقربها لدى الشرع ، وخشي من إقامة الحد عليه ، وكان ذلك بإغراء أحد أعيان دمشق ، فخرج منه خائفاً وقصد مدينة إسلامبول دار الملك واختص ببعض أركان الدولة ، وأمن من زمانه تلك الصولة ، فجعله في خلوته نديم مرامه واختلس برهة التيه ، ونسي ما كان فيه ، ومشى مشية لم يكن ورثها عن أبيه ، فما استقام حتى نكص على عقبه لزلة قدمها ، ففارقها وفي النفوس منها ما فيها .

وقدم طرابلس الشام وتزوج بها واستقام ، وحصل له بعض وظائف ، ولبث هناك برهة من الأيام ثم قصد وكنه الأصلي و لم يجعله مقره ولا سكنه .

ثم توجه تلقاء مصر فأحله واليها الوزير محمد باشا الشهير بالراغب في أسنى المراتب ، وامتدحه بقصيدة وهي قوله :

هـــذي منـــاي بلـــغتها لأوانها فالحمــــد للأفــــلاك في دورانها الآن قـــرّت بالتــــواصل أعين طال اغتراب النوم عن أجفانها

أقول : وهي قصيدة غراء طويلة سردها المرادي بتمامها اقتصرت منها على هذين البيتين خوف الإطالة . ثم أورد له كثيراً من النظم والنثر بما يطول الشرح لو نقلناه وكله غرر فارجع إليه إن أحببت الوقوف عليه . ومنه ما قاله مضمناً شطراً للفتح النحاس الحلبي :

بنفسك بــادر رمّ بيــتك واجتهد وإن لم تجد إحكامــه واصطناعَــهُ ولا تدخـــل العمّــــار دارك إنهم متى وجدوا خرقاً أحبـوا اتساعَـهُ

ثم قال : وكان قدم حلب صحبة واليها الوزير الراغب المقدم ذكره فتوفي بها .

وكانت وفاته يوم الأحد الثاني عشر من رجب سنة تسع وتسعين ومائة وألف بتقديم تاء التسعين ، ودفن خارج باب قنسرين بتربة الشيخ ابن أبي النمير رحمه الله تعالى . ١ هـ .

# ١١٣٦ ــ عبد الله بن محمود الأنطاكي المتوفى أواخر هذا القرن

عبد الله بن محمود الأنطاكي ثم الحلبي الحنفي مدرس الرضائية ، الشيخ الفاضل النبيل البارع .

ولد بأنطاكية بعد الثلاثين ومائة وألف ، وقرأ على والده ولازمه كثيراً . وله الذكاء المفرط والأدب الغض والنظم العالي في اللغة الفارسية والتركية ، صرف ذكاءه في الأدب ومعاشرة الأدباء ، وعجز والده عن رده فتركه ، فذهب بعد وفاة والده إلى إسلامبول ودفتر دارها يومئذ منيف أفندي الأنطاكي أحد تلامذة والده ، فأكرمه وأدخله بين كتبة الديوان ، ثم خرج صحبة الوزير الأعظم محمد راغب باشا من إسلامبول حين خرج المشار إليه )\* من الرها إليه ( بمنصب الرها و كان عند كاتب ديوانه ، فلما عزل الوزير المشار إليه )\* من الرها وصل معه لحلب ، ومنها فارقه وذهب إلى إسلامبول ودخل إلى القلم ثانياً ، وتنوج بإسلامبول . وشعره كثير موجود بأيدي الناس .

وكانت وفاته في أواخر هذا القرن رحمه الله تعالى . ا هـ .

# ۱۱۳۷ ــ مصطفى بن إسماعيل الشهير بروحي الكلزي المحلوبي المتوفى حول سنة ۱۲۰۰

مصطفى بن إسماعيل بن عمر بن يوسف ،الشهير بروحي ، الكلزي الحنفي النقشبندي ، الشاعر المفلق المنشي الأديب الفاضل ، يحسن الألسن الشلاث ، واشتهر بالفارسية والتركية . وقرأ على الفاضل المحقق محمود أفندي الأنطاكي مدرس الرضائية بحلب ، وعلى العلامة محمد أفندي الكلزي مفتي حلب ، وعلى الحاج عبد الرحمن مفتي زاده الكلزي ، وعلى العارف عبد الله أفندي شيخ عبيد زاده وغيرهم .

 <sup>★</sup> ما بين قوسين ساقط في الأصل.

ولد بكلّز سنة ١١٣٣ ، وشعره باللغة الفارسية لا يحصى كثرة . وله آثار حسنة منها شرحه على كتاب الشيخ العطار في اللغة الفارسية مسمى ( بروح الشروح ) وغير ذلك . دخل حلب مرات . ا هـ .

#### أعيان القرن الثالث عشر

## ١١٣٨ ـــ الشيخ محمد بن عبد الله الميقاتي المتوفى سنة ١٢٠١

ترجمه السيد حسن الكواكبي في « النفائح واللوائح » فقال :

هو الورع الصالح والزناد القادح ، محمد الميقاتي بن عبد الله الخاشع المنيب الأوّاه ، شيخ الوقت وعالمه ، ومن شيدت بتحقيقاته معالمه ، المالك من محاسن الأخلاق زاكيها ، والصاعد من مراتب السعادة عاليها ، والمهتم بأمر الآخرة الآجلة ، والراغب عن الدنية العاجلة .

ولد بحلب الشهباء سنة ١١٣٦ ، ونشأ بها ، ودأب على التحصيل ، واشتغل بكل فن جليل ، واستفاد وأفاد ، وبرع بالعلم المستجاد . وكان رحمه الله تعالى نير القلب والعزم ، حسن السمت والفهم ، حيد المذاكرة ، لطيف المعاشرة ، انتهت إليه العلوم الفلكية ، والقواعد الحسابية ، ولم يزل في جد واشتغال ، وإصلاح علم وحال ، حتى دعاه الداعي فلباه ، ونقله إلى دار كرامته مولاه ، شهيداً بالطاعون سنة ١٢٠١ .

وأورد له السيد الكواكبي عدة قصائد في مدح والده أحمد أفندي ، وشعره وسط ، ومن محاسن قوله فيه :

كسريم الخيم مسن ساد المسالي عسدا في غسرة الأيسام صبحاً إذا ما كموكب زهمر الدياجسي ومهما زهمرة الصبحين ضاءت ألسس لمه إلى الزهمر انستساب

فأضحى دونه أوج الكمال فلا عجب إذا زهت الليالي فهاذا زاهر في كل حسال فيسموها بنسور كالحلال به تفنى الأكابر والأعالي

قال : وله مادحاً ومؤرخاً بناء المدرسة التي أنشأها الوالد ( المتقدم قريباً ) في محلة الجلّوم :

سطعت ضياءً زاهرات كواكب فسعودها تسمو ذرى بمطالع فلذا يكون الإهتدا بسنائها يا حسنها إذ أشرقت فجلت لنا وزهت فكان سموها بالأحمد ال إذ كان محتده جديراً بالتقيى فبنى لوجه الله مدرسة غدت ونوى بها وجه الكمريم تقرباً

وسمت علاءً نحو أوج مراتب جلت فلا يوماً تسرى بمغارب فشموسها لا تختفي عن طالب وهو الجدير بها ظلام غياهب أوصاف من ساد الملا بمناقب والعلم والفضل الحقيق الواجب تزهو بحسن نضارة وتنساسب أرخ زهت مدرسة الكواكب

1197

ورأيت في مجموعة الشيخ عبد القادر المشاطي إمام الشافعية في الجامع الكبير حكاية غريبة ، وهي أن الشيخ عبدالله الغرابيلي والد المترجم كان موقتاً بحلب في الحجرة التي في الباب الغربي من الجامع الكبير ، وكان رجلاً عالماً ، فصادف أن رمضان في الشتاء والناس لم يروا الشمس عشرين يوماً ، فكان يؤذن بالأذان على مقتضى الساعة ، فصادف أنه أذن بالأذان للمغرب وأفطرت الناس ، وبعد دقائق برزت الشمس وغابت بعد نصف ساعة ، فخجل الشيخ عبد الله و خرج من حلب هارباً . وكان التوقيت قديماً على بيت طه زاده فخجل الشيخ عبد الله بعد الشيخ عبد الرحمن الميقاتي الحنبلي ( الآتي ذكره ) ، ووكلوا به بعده ولده العالم الفاضل الشيخ عبد الرحمن شيخ القراء في حلب ، ثم وكلوا ابنيه الشيخ أحمد والشيخ عبد الله . ا هـ .

#### ١١٣٩ ــ الشيخ محمد بن عبد الكريم الشراباتي المتوفى سنة ١٢٠٣

الشيخ محمد بن عبد الكريم بن أحمد بن محمد علوان بن عبد الله ، الحلبي الشافعي الشهير كأسلافه بالشراباتي ، مفتي الشافعية بحلب ، العالم المحدث الفقيه البركة الورع الصالح ، أحد الفقهاء المشهورين من المتأخرين .

مولده سنة إحدى وثلاثين ومائمة وألف ، واشتغل بالقراءة والتلقي والسماع والاستفادة ، فقرأ على والده وعلى أبي السعادات طه بن مهنا بن يوسف الجبريني وغيرهم ،

وسمع صحيح البخاري على أبي عبد الله محمد بن صالح بن رجب المواهبي ، وأخذ عن محمد بن محمد الطيب المغربي الفاسي المالكي عند قدومه إلى حلب ، وسمع منه ومن أبي عبد الله محمد بن محمد التافلاني المغربي ، وأجاز له الأستاذ أبو الإرشاد مصطفى بن كال الدين البكري الصديقي الدمشقي وجمال الدين محمد بن أحمد عقيلة المكي وأبو البركات عبد الله بن الحسين السويدي البغدادي عند دخولهم حلب ، وسمع منهم حديث الرحمة وأجازوه مع أخيه مصطفى ، وسمع الكثير منهم وحصل الفضل الذي لا ينكر . ودرس وأقرأ الفقه والحديث وغالب الفنون .

وكان يقيم بجامع عبيس بساحة بزه<sup>(۱)</sup> . وأفتى مدة سنين ، وصار رئيس الشافعيـة بحلب وتردد إليه الناس للاستفتاء .

وكان متواضعاً صالحاً وعالماً فاضلاً لين الجانب حسن المناقب جميل المعاشرة حسن المحاضرة .

توفي رحمه الله يوم السبت خامس عشر شوال سنة ثلاث ومائتين وألف . ا هـ ( حلية البشر )(٢) .

\_\_\_\_\_

<sup>(</sup>١) قال العلامة أبو ذر المتوفى سنة ٨٨٤ في تاريخه كنوز الذهب: في أيامنا جدد جامع عبيس داخل باب المقام ، وكان مسجداً قديماً فجدد له منارة وأقيمت فيه الجمعة وسيق إليه الماء من القناة وتساعد أهل الخير في عمارته . ١هـ . أقول : لا زال هذا الجامع عامراً تقام فيه الجمعة وهو عامر بالمصلين في الأوقات الحمس ، وقد اعتنى أهل تلك المحلة في ترميمه منذ سنوات فجزاهم الله خيراً .

وذكر أبو ذر هنا جامع أرغون الكاملي وقال : إنه بالقرب من ساحة بزه ، وهو جامع لطيف له مبارة لطيفة على بابه ، وتجاه الباب من خارج بئر ماء ومكتوب على بابه : أمر بتجديد هذا الجامع أرغون الكاملي في سنة إحدى وخمسين وسبعمائة . 1 هـ .

<sup>.</sup> وأرغون هذا هو بأني البيمارستان في محلة باب قنسرين ، وقد تقدم الكلام عليه ، وهذا الجامع لم أعرف أي مسجد هو في هذه المحلة .

<sup>(</sup>٢) • حلية البشر في أعيان القرن الثالث عشر ، مخطوط في ثلاثة مجلدات للعالم الفاضل الشيخ عبد الرزاق بن حسن البيطار الدمشقي المتوفى سنة ١٣٣٥ ، وهو الآن عند حفيده صديقنا الفاضل الشيخ بهجة البيطار أحد أعصاء المجمع العلمي العربي في دمشق ، أطلعني عليه في رحلتي إلى دمشق سنة ١٣٤٠ هنقلت منه ما فيه من تراجم أعيان الشهباء ، وتبين في أن المؤلف ظفر بذيل للعلامة المرادي على تاريخه • سلك الدرر ، ذكر فيه من توفي بعد المائتين ومن كان حياً من الأعيان بعدها .

#### • ١١٤ ــ الشيخ صادق بن صالح البانقوسي المتوفى سنة ١٢٠٣

الشيخ صادق البانقوسي ، ذكره الشيخ محمد كال الدين الغزي مفتى الشافعية بدمشق في الجزء السابع من ( تذكرته الكمالية ) فقال :

هو صادق بن صالح بن عبد الرحمن الشريف الحنفي الحلبي البانقوسي ، الشيخ الأديب الكامل ، أحد المشهورين بجودة القريحة والفكر الثاقب .

كان مولده بحلب ، ونشأ بها ، وقرأ القرآن العظيم وحفظ جملة من المقدمات في فنون شتى ، وبرع في صناعة النظم والنثر .

وارتحل إلى دار الخلافة قسطنطينية وإلى دمشق مراراً واجتمع بأعيانها ، وكان من أخص أصحاب شيخ الإسلام الوالد ، فكان كثيراً ما يأتي إلى دارنا ، اجتمعت به مراراً وسمعت من فوائده ونظمه ونثاره .

وكانت وفاته في ثاني عشر ذي القعدة سنة ثلاث ومائتين وألف ، ولما وصل خبر موته لدمشق أنشدني مفتى دمشق سيدنا العلامة المسند أبو الفضل خليل بن على بن محمد المرادي النقشبندي الحسيني راثياً له من لفظه:

> تركت فؤادي أسير الضنبي وذات العواصم فيك الفخار وبعدك ينبسو علذار الكمسال فدم في الجنان حليف الأمان

مصاب عــظيم ورزء جليـــلُ وحـــزن كـــثير وصبر قليـــلُ وأنى اصطباري وجسمي عليل لها يا ابن من للنبي السليل ومـوتك حنمـاً على ذا دليــلُ نسعيم مسقم وظل ظليسلُ

وتوفي بمعرة مصرين وجيء به إلى حلب في تخت روان ودفن بها .

ومن شعر صاحب الترجمة :

قد آن للشمس أن تجتاز في الشرفِ برج من المجد لا ما قيل في حمل أجل هي الشمس في برج الحياء وإن وقد سمت في سماء الـفضل طالعـةً

ما بين زهر حَلَّى الزهـو والهَيَـفِ من الكواكب بين النطح والكتفِ رأيت في عينها عيّاً من الطرف صينت معاطفها من أن يقال قفى

وروضة من سجايا أزهرت ملحـاً تغـدو إليها نسيمــات الكمــال كما

تمسل لطفساً إليها كل راقصة يا صاحبي وبوادي جلّق بنزغت فيا رعى دارها بالجبهتين وهل وهل درى القمر الشمسي حين بدا ويا سقاها مسن الجود الملتَ كا بسأنها أفسق شمس في مطالعها يزان مدحي به حتى يقال له ينا درّة في خار المفضل غامسرة وراقساً في طريسق الحق في رتب قرت بك العين منى بعدما احترقت لازلت في صدر عراب التصوف بل

ا هـ ( من روض البشر )<sup>(١)</sup> .

وترجمه السيد حسن الكواكبي في كتابه ۽ النفائح واللوائح ۽ فقال في حقه :

من تالدات أفانين ومن طُرف

تروح منها كداريس إلى الأنيف

غناء من عذبات ميل منعطفِ

ليلاً أساريسر ود بــرق مختطــفِ

تدرى الأحبة قلباً بات في الرصفِ

إلى منه هـ لال الشوق والكلفِ

جرى البريص له صفق على الجرف

كواكب المدح قد علقن كالشنف

(طير على الغصن أم همز على الألفِ)

من المكارم لا من معدن الصدف

يضيء من نورها الوضاح كل خفي

مما جرى للنوى بالمدمع الوكيف

في منصب الحدي تروى سيرة السلف

\*( AZE )

هو الفاضل الكامل ، والجهبذ العديم المماثل ، ولد بحلب سنة .... ونشأ بها ، له في لل فن قدم راسخ ، وفي كل بجد طود شاخ . أما اللغة فهو عذقها المرجب ، وجديلها مكك ، بل هو قائد زمامها ، وسائم سوامها ، وفارس ميدانها الرحيب ، وحامي حماها لنحيب ، والمقتنص وحشيها بعد تأنيسه ، والسائق بطيها بعد تعريسه . وأما أخبارياته سلوة الكثيب إذا فقد الحبيب ، والقند الرطيب إذا ضمخ بطيب ، وسلافة الحان إذا دقت بحليب ، ونسيم الأسحار إذا صافح أيدي النوار ، فينشد لسان الحال إذا ما العيش حال :

لمله يفعيد أن السيمات نرجع منها عملة بالمسك .

ا) روض البشر في أهيال القرل الثالث عشر للشيح محمد جميل الشطي من فضلاء دمشق ، اجتمعت به في رحلتي إليها سنة ، ١٣٤ وأطلمي على مؤلفه هذا في جزء عطوط ، فنقلت ما فيه من تراجم أعيان الشهباء .

# تمتـع مـن شميم عَـرار نجدٍ فما بعد العشيـة من عَرارٍ \*

وأما فوائده التي يلقيها على الجليس ، فكأنها لولا حلها سكر الجندريس . وأما تصرفه في الأبحاث فتصرف نقاد ، لا يقنع منها دون خرط القتاد . وأما شعره فهو الصعب الذلول ، الذي تلعب معانيه بالعقول ، لا يقاس إلا بشاعر معرة النعمان ، المنتدب إلى نظم الدرر في قلائد الجمان . وأما ابتكاره للمعاني المترمة ، وانتحاله للنكات المخضرمة ، فأمر وقع عليه الإجماع ، ولم يبق في حكايته نزاع ، فلله دره ما أحد فهمه وأمض عزمه ، ويكفي برهاناً على هذه المقالة ما سنورد له في هذه الرسالة ، فمن ذلك قوله مادحاً جناب حضرة الوالد المحترم السيد أحمد أفندي الكواكبي ومهنئاً له بالإفتاء وبعيد الفطر :

هي ما حنت فعدها المنحني واسقها عالاً رواءً مخمساً فلقد أضنى بها الكدح وما خرقت خاوي النواحي خافق الـ تسرتمي إذ تألف البيسد إلى

وارعها الصمّان من تلك الأشا وأرحها من تباريج العنا لبست إلا جلابيب العرى لمع لا تعلم ما جذب البرى غير ما مرمى رغت تشكو الونى

أقول : وهي طويلة نكتفي منها بهذه الأبيات ، وقد عارض بها كما تـرى المقصورة الدريدية ، وهي ناطقة برسوخ قدم المؤلف في العلوم الأدبية واللغوية .

والشيخ صادق هذا هو أخو الشيخ عبد القادر البانقوسي من أعيان القرن الثاني عشر وقد تقدمت ترجمته .

وخلف المترجم ولداً اسمه الشيخ محمد عاصم ، كان عالماً فاضلاً ، توفي سنة ١٢٢٩ ودفن في تربة أرض عواد في قاضي عسكر . رأيت من تآليفه رسالة في حكم تكرار الجماعة أولها : الحمد لله وحده ، ثم قال : فقد سئلت عن الصلاة الثانية التي تقام في جامع بني أمية بحلب في الأوقات جماعة على الهيئة الأولى هل لأحد من الحنفية الاقتداء بإمامها ، وهل أمية بحلب في الأوقات جماعة على الهيئة الأولى هل لأحد من الحنفية الاقتداء بإمامها ، وهل ذلك مكروه تحريماً أو تنزيهاً . . إلخ ، وهي وريقات . وإليه تنسب الآن عائلة بيت الشيخ عاصم .

<sup>\*</sup> البيت للصمة القشيري.

# ١١٤١ ــ الشيخ محمد بن عثمان الشمّاع المتوفى سنة ٢٠٠٤

الشيخ محمد بن عثمان بن محمد بن عثمان الحلبي الحنفي الشمّاع ، فرد زمانه ، وعالم عصره وأوانه ، زبدة الأفاضل ، وخزانة الفضائل ، الفقيه الفرضي البيــاني ، والأصولي المنطقي المعاني ، والمحدث الخبير ، والناقد الشهير .

ولد بحلب سنة أربع عشرة وماية وألف ، وقرأ غالب الفنون على البرهان إبراهيم بن مصطفى الحلبي المداري وأبي عبد الله جابر بن عودة الحوراني الشافعي وأبي المحاسن يوسف ابن حسين الدمشقي الحسيني المفتي وأبي عبد الله محمد بن الحسن بن همات الدمشقي الحنفي وأبي عبد الله محمد بن إبراهيم الطرابلسي ثم الحلبي ، وتفقه عليه وتخرج في المسائل الشرعية والعقلية ، وقرأ على غيرهم من الأجلاء ، وروى بالسند العالي عن المعمر المسند الكبير زين الدين بن عبد اللطيف الشعيفي الجلوصي كاتب الفتوى الحنفي المتوفى سنة سبع وعشرين رماية وألف ، وكتب مسائل الفتوى وراجعه المستفتون واعتمدوه واعتبره العلماء المفتون .

و لم يزل محترم القدر مرفوع الرتبة مشهور الذكر ، على المقام سنى الاحترام ، حسن لإفادة وافر العبادة ، صادق الزهادة ، لا يشغله هواه عن الإقبال على مولاه إلى أن توفي سنة ألف ومائتين وأربع رحمه الله . ا هـ . ( حلية البشر ) .

وترجمه في ( روض البشر ) فقال : قال المؤرخ السيد محمد كال الدين الغزي العامري غتي الشافعية بدمشق في الجزء السابع من تذكرته الكمالية : هو محمد بن عثان الشهير الشماع ، الشيخ المعمر الكاتب الفاضل البارع الكامل الأوحد أبو الوفا همام الدين .

ولد بحلب سنة إحدى عشرة وماية وألف (هناك قال سنة ١١١٤ والله أعلم أيهما صح ) ونشأ بها ، وأخذ في طلب العلم عن جماعة من علمائها كالبرهان إبراهيم المداري الشيخ محمد الزمار والشيخ طه الجبريني والسيد محمد الطرابلسي وغيرهم ، وصار أمين فتوى بحلب أكثر من خمسين سنة . توفي في اليوم السابع من صفر سنة أربع ومائتين وألف .

## ١١٤٢ ــ الشيخ محمد بن محمد الريحاوي المتوفى سنة ٢٠٤

الشيخ محمد بن محمد الأريحاوي الحلبي الشافعي ، العالم المحقق العامل الإِمام المدقق كامل . مولده بأريحا سنة تسع وثلاثين وماية وألف ، وقرأ بها بعض المقدمات .

وارتحل إلى مصر وأقام بها ولازم الشيوخ وقرأ على الكثير معظم الفنون ، واشتغل بالأخذ والتلقي والسماع والتحصيل، وأخذ عن كثير منهم النجم الحفناوي والشهاب أحمد بن عبد الفتاح الملوي وأبو على الحسن بن أحمد المدابغي وأبو مهدي عيسى البراوي وغيرهم . ودأب واجتهد حتى أتقن وفضل ومهر وأذن له شيوخه بالإفتاء والتدريس وأجازوا له .

ثم عاد إلى حلب بفضل وافر ، وأقام بها ينشر الفضائل ويفيد الأفاضل ، وتصدر للإفادة والإقراء ولازمه جماعة كثيرون وانتفعوا به ، ثم ضرب عن ذلك صفحاً ، ورام ما هو أعظم ربحاً ، واعتزل الناس واشتغل بالعبادة والسكون ، وانزوى في داره مع الورع والزهد التام ، واعتقده الناس وأقبلوا عليه . وكانت فضائله مشهورة وأحواله مذكورة .

ولم يزل على حالته الحسنة حتى مات في صفر سنة أربع ومائتين وألف ودفن بتربة الشيخ نمير خارج باب قنسسرين . ا هـ . ( حلية البشر ) .

## ١١٤٣ ـــ الشيخ محمد هلال الهلالي المتوفى سنة ٤٠٢٠

الشيخ محمد هلال بن أبي بكر القادري ، شيخ التكية الهلالية الكائنة في محلة الجلّوم . تلقى العلم والطريقة القادرية على والده الشيخ أبي بكر بن أحمد الهلالي وسلك على يديه ، وبعد وفاة الشيخ أبي بكر جلس هو على السجادة هناك ولازمه مريدو والده وانتفعوا بعلمه وإرشاده.

وكان صالحاً ورعاً تقيأ زاهداً كثير العبادة اعتقده الخاص والعام .

وبقي على السجادة إلى أن توفي سنة ١٢٠٤ ودفن في الزاوية المذكورة ، وبني الوزير مصطفى باشا ابن عزة باشا ضريحاً على قبره ونقش على أحجاره هذه الأبيات :

من تسمي عميداً وهيلالي ابن شيخ الشيوخ من كان يدعى بسأبي بكسر صاحب الأحسوال عزتي راجياً حصول الكمال صاح هذا المقام قطب هلال

إن هـــذا ضريح قــطب المعـــالي قــد بنــاه نجل الوزيــر المسمـــي إذ تــــوف الهلال نــــاديت أرخ وجلب مصطفى باشا المذكور الماء إلى الزاوية ، وقد كانت هذه الزاوية صغيرة فوسعها إلى حالتها الحاضرة يوسف آغا عربي كاتبي ابن مصطفى آغا ، وذلك في سنة ١٢٠٥ ، وهو رجل من أهل الموصل كان قيم حج لأهل الموصل ، وكان كلما اجتاز بحلب قاصداً الحجاز يزور الشيخ أبا بكر والد المترجم ، وكان عظيم الاعتقاد فيه ورأى منه عدة كرامات ، وكلما رأى منه كرامة زاد اعتقاده فيه ، فدعاه ذلك إلى توسيع الزاوية ووقف لها وقفاً ، وفي آخر الأمر توطن يوسف آغا في حلب وتوفي فيها سنة ١٢١٣ ودفن بالزاوية المذكورة .

#### ١١٤٤ ... محمد بن إبراهيم العاري المتوفى بعد سنة ١٢٠٠

الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن محمد بن محمد بن محمد الأريحاوي الشافعي الشهير ثوالده بالعاري ، أبو عبد الرحمن شمس الدين ، العالم الفاضل المفتي الفقيه الشهير النسابة ، حاتمة أجلاء بلدته .

مولده بها سنة ثمان ومائة وألف ، وقرأ على جده ووالده وانتفع بهما ، وأخذ عنهما الكثير وسمع عليهما .

ورحل إلى إدلب وسمع بها الحديث وغيره عن الشهاب أحمد الكاملي المفتي ، وأخذ العلريقة الرفاعية القصيري وحصلت له بركته ، وأفتى بأرنعا بمد والده ، وخطب وأم بجامعها قدر ستين سنة . ودخل عام حجه دمشق الشام .

و كان له نظر دقيق و شعر رقيق ، فمن شعره مخمساً قصيدة الشيخ عبد الرحيم البرعي :

على الأحساب قلبسي أنَّ أنَّسا وصرت بهم حليف ضنى معنى ولم أن سيدا لسيل وجنسا سمعت سويجع الأثلاث غنسى على مطلولة العذبسات رنسا

وأحرى دمعه من فوق خدّ على إلىف لمه يبكسي لفقسبه ولما بان منه عنظيم وجسد أجابتسه مغسردة بنجسد

وثمنت بالإجابــة حين ثنّـــى

فزاد بي الهوى وجفوت قوسى و لم أعرف متى أمسي ويومي

وكيف العاذلون يرون لومي وبرق الأبرقين أطار نومسي وكيف العاذلون يرون لومني طروق الطيف وهنا

وجهز فاتني للحرب جيشا وعقلي زاده التعنيف طيشا ذكرت مغانياً جمعت قريشا وذكرني الصبا النجدي عيشا بذات البان ما أحلي وأهنا

وأنـعش ذلك التـذكار حسي وطـابت بـالتهاني منـه نــفسي ومذ راق الطـلا وأديـر كـأسي ذكـرت أحبتــي وديـــار أنسي وراجـعت الزمــان بهم فضنــا

وهي طويلة أوردها في حلية البشر بتمامها نكتفي بهذا المقدار منها ، وختمها بقوله :

وأمتك التي حقاً تباهت على من قد تقدمها وتاهت وفضلك فيه أقوالي تناهت عليك صلاة ربي ما تناغت حمام الأيك أو غصن تثنيي

توفي رحمه الله تعالى بعد الألف والمائتين ودفن خارج ريحا عند والده .

وكان عالماً بأنساب الناس وأصولهم ، حافظاً للأخبار والوقايع ، قوي الحافظة ، حسن النادرة ، جميل الأخلاق ، كريم الأعراق ، خاتمة علماء وفضلاء أهل أريحا ونبلائها ، و لم يترك مثله في نواحيه ، رحمة الله عليه . ا هـ . ( حلية البشر ) .

# ۱۱٤٥ ــ الشيخ عبد الوهاب بن محمد الأزهري المصري المتوفى بعد سنة ۲۰۰۰

الشيخ عبد الوهاب ابن الشيخ محمد الأزهري ، العالم الزاهد العابد الفاضل الأديب . قدم إلى حلب سنة .... وقطن بالجامع الأموي يقرىء الكتب المطمولات

والمختصرات ، وانتفع به جمع كثير ، وروى عنه جمع غفير ، وأحيا الطريقة الشاذلية ، وقام بتلاوة أورادها على السنة المرضية . وكان دمث الأخلاق حسن المعاشرة معمر القلب مواظباً

 <sup>\*</sup> فراغ في الأصل .

على العبادة سالكاً سبيل السنة ، مع الإقراء والإفادة والإتيان بالفوائد المستجادة . توفي سنة ....\* وله شعر لطيف كآثار الكرام ، يتبرك به الخاص والعام . ا هـ . ( من النفائح واللوائح ) .

وله شعر لطيف رأيت منه هذا التخميس في بعض المجاميع :

أكسرم بأبسرار بهم نالت المنى من قربهم فسازوا بتقسوى ربهم لي سادة مسن عزهسم أقدامهسم فسوق الجبساه أرجسو مسن الله السعلي بالمصطفى نعسم السولي كسن لي بسأعلى منسزل إن لم أكسسن منهم فلي في حبهم عسر وجساه

## ١١٤٦ ـــ محمد بن حجازي المتوفى بعد سنة ١٢٠٥

الشيخ محمد بن حجازي بن محمد الحلبي الشافعي ( المعروف بابن برهان ) ، العالم الفاضل المتقن الجهبذ المتفنن النظار الأصولي الفقيه ، والنحوي الصرفي الجدلي النبيه .

ولد سنة إحدى وأربعين ومائة وألف ، واشتغل بالأخذ والقراءة ، فقرأ على أبي الثناء محمود بن شعبان الباذستاني الحنفي وأبي عبد الله محمد بن كال الدين الكبيسي ، ولازم تاج الدين محمد بن طه العقاد وبه تخرج في أكار العلوم ، وسمع منه أكار صحيح البخاري وشيئاً من صحيح مسلم وغيرها من كتب الحديث ، وأخذ عنه القراءات من طريق الشاطبية وانتفع به ، وأخذها أيضاً عن أبي عبد اللطيف محمد بن مصطفى البصري شيخ القراء بحلب وأبي محمد عبد الرحمن بن إبراهيم المصري ، وقرأ على أبي السعادات طه بن مهنا الجبريني شيئاً من أصول الحديث وشيئاً من صحيح البخاري وحضره في دروسه الفقهية ، وقرأ المنطق وأخذه عن الشهاب أحمد بن إبراهيم الكردي الشافعي مدرس الأحمدية بحلب ، وقرأ المنتصر في المعاني والبيان على أبي الحسن على بن إبراهيم العطار وألفية الأصول للسيوطي وشرح السراجية ، وقرأ على أبي الحسن على بن إبراهيم العطار وألفية الأصول للسيوطي وشرح المناج بالسراجية ، وقرأ على أبي محمد عبد القادر الديري المنهاج بطرفيه وشرح المنهج للقاضي

<sup>\*</sup> تراغ في الأصل.

زكريا ، وقرأ الكثير على الأجلاء<sup>(١)</sup> وسمع منهم ، وأتقن وفضل ومهر ونبل ودرس وأفاد وأقرأ جماعة كثيرين وأخذوا عنه ، وما منهم إلا من انتفع به واستفاد .

وكان من العلماء المشهورين والفضلاء المذكورين . وكان يحترف ويأكل من شغله ولا يقبل من أحد إلا ما دعت الضرورة إليه ، يغلب على حاله الزهد والعفاف والرضى برزق الكفاف . وكان قليل الاختلاط بغيره ، لا يألف إلا ما يفوز منه بخيره ، كثير العبادة والتقوى ، شديد الإقبال على عالم السر والنجوى ، دائم التفكر في الله ، لا يشغله عنه سواه .

مات بعد سنة خمس ومايتين وألف . ا هـ . ( حلية البشر ) .

أقول: وله من المؤلفات منظومة في علم الفرائض سماها ( العقود البرهانية ) شرحها الشيخ عبد الله الميقاتي المتوفى سنة ١٢٢٣ وشيخ مشايخنا العلامة أحمد الترمانيني المتوفى سنة ١٢٩٣ في أربع كراريس ، وشرحها شيخنا الفاضل الشيخ كامل الهبراوي شرحاً حسناً أفاد فيه وأجاد ، وقد قرظت هذا الشرح المفيد في جملة من قرظه .

# ۱۱٤۷ ــ محمد مكي بن موسى المتوفى بعد سنة ۱۲۰۵

الشيخ محمد مكي بن موسى بن عبد الكريم الحلبي الحنفي ، العالم الفقيه الأصولي المقري الضابط الصالح أبو الإتقان أحد القراء والحفاظ المشهورين والفضلاء البارعين بحلب . مولده بها سنة خمس وأربعين وماية وألف . وكان جده من دمشق ، وارتحل إلى حلب ومات بها .

قرأ القرأن العظيم وهو ابن ثماني عشرة سنة وحفظه على الأجلاء من القراء كالشمس البصري ومحمد بن عمر بن شاهين وعبد الغني المقري بمحلة الجديدة وعلي المصري ، وأتقن الحفظ وضبطه ، وحفظ الشاطبية ، وقرأ السبعة من طريقها على الشمس البصري شيخ القراء المذكور .

وشرع بالأخذ والاشتغال بالعلوم فقرأ الفقـه والأصول والعقائـد والمنطـق والنحـو

 <sup>(</sup>١) من جملتهم المحدث الشيخ إسماعيل ابن الشيخ محمد المواهبي الحلبي ، فقد رأيت إجازة منه للمترجم بخطه بجميع مروياته محررة سنة ١٢٠٥ وذكر فيها أنه قرأ عليه كثيراً ولازمه في دروسه الحاصة والعامة .

والصرف والمعاني والبيان وغالب الفنون على جماعة .

وسمع الحديث على جمع ، منهم أبو عبد القادر محمد بن صالح بن رجب المواهبي ، قرأ عليه الدرر وشرح النخبة في أصول الحديث والتوضيح لابن هشام وشرح الألفية للأشموني والشفاء للقاضي عياض ، وعلى والده عماد الدين إسماعيل أكثر من نصف الهداية وشرح الجوهرة في التوحيد ، وسمع عليهم صحيح البخاري . ومنهم قاسم بن محمد النجار ، قرأ عليه الدر الختار قرأ عليه عدة كتب فقهية ، وأبو الحسن على بن إبراهيم العطار ، قرأ عليه الدر الختار للحصكفي والقدوري وطالع عليه كتباً كثيرة كالبحر والذخيرة وشرح الكنز لابن سلطان والبدائع ، وقرأ عليه النصف الأول من الهداية أبو عبد الله محمد بن إبراهيم الطرابلسي ، وأخذ الأصول عن محمد حاجي بن على الكليسي مفتي الحنفية بحلب ، وقرأ على أبي محمد يوسف بن أحمد الجابري وعلى أبي الثناء محمود بن شعبان الباذستاني وأبي محمد عبد الرحمن ابن مصطفى البكفالوني والشيخ رضي الدين بن عثمان الشماع .

ودخل دمشق وسكن المدرسة المرادية في جوار الجامع الأموي ، ولازم زين الدين مصطفى بن محمد بن رحمة الله الأيوبي الدمشقي وحفظ عليه نصف الكنز ، ثم لما عاد إلى حلب أتم حفظه على شيخه محمد المواهبي وأجاز له غالب شيوخه بالإجازة العامة وكتبوا له خطوطهم . وتفوق وضبط القراءة بوجوهها وحفظها وتلا ورتل القرآن العظيم أحسن ترتيل ، وكان من القراء الموصوفين بالتقوى والديانة والفضل .

واجتمع بالسيد خليل أفندي المرادي سنة خمس ومايتين وألف وأخذ كل عن الآخر وأجاز كل للآخر بالإجازة العامة .

و لم يزل على حالة صالحة وعبادة راجحة إلى أن توفي سنة ألف ومائتين ونيف . ا هـ . ( حلية البشر ) .

#### ١١٤٨ ــ الشيخ حسين الحسيني السعدي المتوفى بعد سنة ١٢٠٥

الشيخ حسين أبو عبد الله بن أبي بكر بن خالد بن عثمان الحلبي الشافعي الحسيني ، الشريف الفقيه الصالح ، والعفيف النبيه الفالح ، والتقي الزاهد ، والنقي العابد . مولده سنة ثلاثين وماية وألف . قرأ القرآن العظيم على خال والده الشيخ أبي الضياء

هلال بن أحمد القادري وحفظه على غيره ، وتفقه وحفظ بعض المتون العلمية على جماعة ، وسمع الكثير من كتب الحديث وغيره على جمع ، منهم بدر الدين حسن بن شعبان السرميني وأبو عبد الفتاح شمس الدين محمد بن الحسين الزمار وأبو محمد عبد الكريم بن أحمد الشراباتي وأبو السعادات طه بن مهنا الجبريني وفخر الدين عثمان بن عبد الرحمن العقيلي العمري ومحمد علاء الدين بن محمد الطيب الفاسي المغربي المالكي لما قدم حلب وعقد بها مجلس التحديث والسماع ، وتاج الدين محمد بن طه العقاد وغيرهم .

وأخذ الطريقة السعدية عن شهاب الدين أحمد السعدي الجباوي الدمشقي لما قدم دمشق ونزل عنده .

وأخذ الطريقة القادرية وغيرها عن الشيخ تقي الدين أبي بكر بن أحمد الحلبي القادري . وأخذ عن الشيخ أبي الخير سعد بن عبد الله اليماني نزيل حلب وانتفع بهم وأجاز له غالب مشايخه ، وأقام الذكر والتوحيد على عادتهم واعتقده الناس .

وقد أخذ عنه العالم العلامة خليل المرادي واستجازه بجميع ما تجوز له روايته فأجازه إجازة عامة ، وذلك حين رحلة خليل أفندي إلى حلب سنة خمس ومايتين وألف كما رأيت ذلك بخط خليل أفندي . ومات المترجم بعد ذلك و لم أقف على تاريخ موته . ا هم . ( حلية البشر ) .

# ١١٤٩ ـــ الشيخ داود المعري الشاعر المتوفى بعد سنة ٢٠٥

الشيخ داود بن أحمد بن إسماعيل ، المعري ثم الحلبي الحنفي ، أبو سليمان سيف الدين الأكمه ، العالم الذي تهلل به محيا العالم بهجة وسروراً ، وتجمل به جيد الدهر فكان له فرحة وحبوراً ، ذو النجدة والمروّة ، والجد والفتوّة ، من سجعت بمحاسنه حمائم شمائله ، ولمعت من سماء مكارمه بوارق فضائله ، فبهر الأنام بأخلاقه المرضية ، واشتمل بما لبسه من الكمال على كل منقبة جلية . وله من محاسن الكلام ما تشربه أفواه المسامع ، ومن بديع النثر والنظام ما يزري ببدائه البدائع .

ولد هذا الهمام والجهبذ الإمام بمعرة النعمان ، سنة ثلاث و ثلاثين و ماية و ألف من هجرة سيد ولد عدنان . ثم بعد أن قرأ القرآن وأتمه ، وجوّده على القراء الأئمة ، دخل مدينة

حلب ، وأكب بها على التحصيل والطلب ، وأخذ عن جماعة أفاضل ، قد اشتهروا بالمناقب والفضائل ، منهم العلامة عبد الرحمن بن مصطفى البكفالوني وأبو الثناء محمود بن شعبان الباذستاني والنور على بن أحمد الدابقي ومحمد الحلبي بن على الأنطاكي المفتى وأبو عبد الله محمد بن إبراهيم الطرابلسي المفتى والسيد حسن بن شعبان السرميني وأبو عبد الله محمد أبو محمد الأنطاكي وأبو العدل قاسم بن محمد البكرجي وغيرهم من العلماء الأعلام ، والسادات العظام ، وأجازوه بما تجوز لهم روايته ، وتصح لهم درايته ، ودخل دمشق الشام ، وأخذ أيضاً عن علمائها الأعلام ، وأجازوه أيضاً إجازة عامة لجميع العلوم ، التي أخذوها عن ساداتهم ذوي المقام المعلوم.

وكان ممن يشار إليه ، ويعول بعويصات المسائل عليه .

وممن اجتمع به في حلب فرد الشام ومفتى الأنام ، خليل أفندي المرادي ، وذلك في سنة ألف ومائتين وخمس ، و لم تكن وفاته بعد ذلك بكثير رحمه الله .

وقيل إن هذه الأبيات من كلامه وبديع نظامه :

ذو جمال همت في عشقتـــــه لاح بــــدر التم مـــن طلعتـــــه بات يجلمو المراح في راحتمه غـــلب النـــوم على مقلتـــه يا هلالاً قد سبى شمس الضحى صل محباً ماله من مسعف يا مريض الجفن يا من لحظه جفنك النعسان من كسرتــه 

فتن العشاق عرباً وعجم وبدا البرق إذا الثغر ابتسم و يدير الكاس في جنح الظلمُ قلت والوجد بقلبي قـد حكـمْ نم هنیئاً إن عینى لم تنم كل ما فيك وعينيك حسن قد جفاه من تجافيك الوسن ـ سل سيفاً للمحسبين وسنّ كم شجـاع منــه ولي وانهزم نم هنيئاً إن عيني لم تنم

وله:

هـــذا تنشقـــه الأنـــو

ورد الخدود أرق مسن ورد الريساض وأنعسم ف وذاك يلثمه الفهم

فإذا عدلت فأفضل الـ وردين ورد يلثم أها والما والما الما والما الما والما والما

وله أبيات كثيرة ، وقصائد بديعة بالمدح جديرة . ا هـ . ( حلية البشر ) .

#### • ١١٥ ــ الشيخ صادق البخشي المتوفى بعد سنة ١٢٠٥

الشيخ صادق بن عبد الرحمن بن عبد الله بن محمد بن محمد بن محمد البخشي ، الحلبي الحنفي الحلوتي ، صلاح الدين أبو النجا شيخ الإخلاصية بحلب ، العالم الحير البركة الصالح الديّن ، العمدة الإمام المرشد .

مولده سنة ثلاث وثلاثين وماية وألف ، ونشأ بكنف والده وأعمامه وأخذ عنهم وقرأ عليهم وانتفع بهم ، وأكثر انتفاعه بعمه أبي الإخلاص حسن بن عبد الله البخشي . وقرأ على أبي عبد الفتاح محمد بن الحسين وأبي السعادات طه بن مهنا بن يوسف الجبريني وأبي العدل قاسم بن محمد النجار ، وقرأ الصحيح للبخاري على أبي محمد عبد الكريم بن أحمد ابن محمد علوان الشراباتي . ولما قدم حلب سنة أربع وأربعين وماية وألف المسند الرُّحَلَة أبو عبد الله جمال الدين محمد بن أحمد عقيلة بن سعيد المكي وزارهم في تكية الإخلاصية الكائنة بمحلة البياضة سمع منه حديث الرحمة المسلسل بالأولية وحديث المصافحة والمشابكة وأجاز له بمروياته وسمع عليه مسلسلاته بقراءة والده وعمه وأجاز لهم جميعاً بخطه على ظهر إثباته ، وأجاز له الشهاب أحمد بن محمد المخملي وهو يروي عن عمه البرهان إبراهيم البخشي وغيره وأبو محمد عبد الوهاب بن أحمد الأزهري وآخرون ، وكتبوا له خطوطهم وسمع عليهم الكثير . وأخذ الطريقة الخلوتية وغيرها عن عمه ووالده . ولما مات سنة خمس وسبعين وماية وألف صار شيخاً مكانه في تكيتهم الإخلاصية المعروفة بهم ، و لم يعارضه عمه في المشيخة وارتضاه ، وكان يحنو عليه ويحبه ورباه وأحسن تربيته وانتفع به وبآدابه ، وسمع عليه ديوان شعره من لفظه ، فأجازه بمروياته ومسموعاته وكتب له بخطه بعد التلفظ مراراً . ولازم الاستقامة وتصدر للإرشاد والتسليك ، واختلى كعادتهم ولازمه جماعتهم وأخذوا عنه . وكان يقيم الأذكار والتوحيد .

وكان سخياً كريم الأخلاق ، حسن السريرة والسيرة ، كثير الديانة والخير ، من المشايخ الأخيار .

رأيت بخط خليل أفندي المرادي يقول: ولما دخلت حلب المرة الثانية سنة خمس ومائتين وألف اجتمعت به غير مرة وزارني وزرته وتردد إلي وسمعت من لفظه حديث السرحمة المسلسل بالأولية وهو أول حديث سمعته من لفظه ، وصافحني وشابكني ، كما أسمعه الأولية وصافحه وشابكه ابن عقيلة المكي ، وأجاز لي بما تجوز له روايته لفظاً وكتابةً على ظهر ثبت شيخه الشراباتي . ولم أقف على تاريخ موته . ا ه. . (حلية البشر).

## ١١٥١ ـ عبد الصمد الأرمنازي المتوفى بعد سنة ١٢٠٥

الشيخ عبد الصمد بن محمد بن محمد الأرمنازي الشافعي الحلبي ، الفقيه الأديب والكامل اللبيب .

مولده بأرمناز سنة ثلاثين وماية وألف ، ونشأ بها في كنف والده ، وقرأ القرآن وحفظه وتلاه مجوَّداً على الشيخ المقرىء يحيى بن الحسين الحلبي الزيات ، وتفقه بأبي الحسن على ابن عبد الكريم الأرمنازي ، وقرأ النحو وغيره من بقية الفنون . وخطب بعد والده في جامع أرمناز كأسلافه ولهم زمان قديم في هذا المكان . ونظم الشعر وتعاناه ، وأقبل على مطالعة الدواوين الشعرية . وكان كريماً جواداً صالحاً .

ومن شعره يمدح النبي صلى الله عليه وسلم :

لست أخشى ولي إليك التجاءُ كنت نـوراً وكان آدم طينـاً جئتنـا مـن إلهنـا بكتـاب أيها المادحـون طيبـوا نفـوساً ما رماني الزمان منه بسهـم وتـــوسلت بالمشفـــع إلا قاب قوسين قد دنـا فتـدلى كان جبريـل بـالبراق دليـلا وبدت حين وضعه معجزات وضعته والكـون كان ظلامـاً

يا نبياً سمت به الأنبياء فأضاءت بنورك الأرجاء عربي عنت له البلغاء إن مدح النبي فيه الشفاء أودهتني الخطوب والضراء داركتني الألطاف والسراء وتجلى لما أتساه النسداء حين أسرى به فنعم العطاء ضاق عنها التعداد والإحصاء وعن الحق في القلوب عماء

فانتفى الغي حينها حـل في الأر يـا رفيـع الجنـاب أنت المرجـى كـن مجيري يـا خير هــاد لأني

ض ونادت أقطارها والسماء في المهمات إذ يعم البلاء ليس لي في الأمور عنك غناء

وله أشعار كثيرة وقصائد شهيرة . توفي بعد الألف ومائتين وخمس . ا هـ . ( حلية البشر ) .

## ١١٥٢ ــ عبد الغني بن صلاح المتوفى بعد سنة ١٢٠٥

الشيخ عبد الغني أبو محمد عز الدين بن علي بن صلاح بن أحمد ، الحلبي الحنفي الحسيني ، العالم الأستاذ والفاضل الملاذ ، والفقيه الصالح والنبية الفالح .

ولد سنة ألف ومائة وثلاثين ، واجتهد في الطلب والتفت إليه وأقبل بجده واجتهاده عليه ، وسمع وقرا ، وفهم ودرى ، وأخذ عن جماعة ذوي فضالة وبراعة ، منهم أبو عبد القادر صالح بن عبد الرحمن البانقوسي ، فتفقه عليه وأخذ عنه الحديث ، وقرأ على ولده أبي محمد عبد القادر ، وحضر كثيراً من دروس أبي محمد مصطفى بن عبد القادر الملقي ولازمه مدة وانتفع به ، وسمع من أبي العدل قاسم بن محمد النجار الجامع الصغير في الحديث .

وأخذ الطريقة القادرية عن أبي عبد القادر محمد بن صالح بن رجب المواهبي ، والطريقة الرفاعية عن أبي الحسن على الصعيدي المصري ، والطريقة الشاذلية عن أبي الحسن على الصعيدي المصري البشاري ، والطريقة السعدية عن العماد إسماعيل السعدي .

وكان حريصاً على الاستفادة والإفادة ، كثير التقوى والعبادة . وفي آخر أمره انقطع إلى الذكر والإرشاد ، وأقبل عليه المريدون من كثير من البلاد ، فانتفع به كثير من الناس .

ولم يزل على صلاحه وتقواه وعبادته ودعايته إلى الله إلى أن دعته المنية إلى المنازل العلية بعد الألف ومايتين وخمس رحمه الله . ا هـ . ( حلية البشر ) .

# ١١٥٣ ــ الشيخ عبد الكريم بن محمد المتوفى بعد سنة ١٢٠٥

الشيخ عبد الكريم بن محمد بن عبد الجبار بن محمد ، الحلبي الحنفي الماتريدي ، أبو

محمد كال الدين ، العالم الواعظ والإمام الفاضل النبيه .

ولد سنة أربع وعشرين وماية وألف ، وقرأ القرآن العظيم ، واشتغل بالأخذ والتلقي والسماع والقراءة ، فقرأ على والده وسمع عليه الكثير من الأحاديث وكتب المتون والأسانيد وانتفع به ، وعلى أبي الفتوح علي بن مصطفى الميقاتي الدباغ والبدر حسن بن شعبان السرميني وقاسم بن محمد النجار وأبي عبد الفتاح محمد بن حسين الشهاب وأبي محمد عبد الكريم بن أحمد الشراباتي وأبي المحاسن يوسف بن حسين بن درويش الدمشقي الحسيني عبد الكريم بن أحمد الشراباتي وأبي المحاسن يوسف بن حسين بن درويش الدمشقي الحسيني المفتي والنقيب بحلب وأبي الثناء محمود بن شعبان الباذستاني وأبي محمد عبد السلام بن مصطفى الحريري وآخرين وأجازوه .

وارتحل إلى دمشق وسمع بها على أبي النجاح أحمد بن علي المنيني الحطيب في جامع بني أمية وشرف الدين موسى بن أسعد المحاسني وأبي الفدا العماد إسماعيل بن محمد جراح العجلوني وأبي الحسن علي بن أحمد كزبر وأبي الثناء محمود بن عباس الكردي العبدلاني نزيل دمشق وآخرين ، وسمع منهم غالب المسلسلات كالأولية وغيره ، وأجازوا له وكتبوا له بخطوطهم .

ودخل القدس وأخذ بها عن أبي الإرشاد مصطفى بن كمال الدين بن علي البكـري الصديقي الدمشقي الخلوتي وأجاز له بخطه في أواسط سنة ستين وماية وألف وانتفع به وقرأ عليه البعض من تآليفه وسمع عليه الكثير واستقام عنده أياماً .

ثم ارتحل إلى مصر بقصد الأخذ والتلقي وقرأ بها على النجم الحفناوي والبدر حسن ابن أحمد المدابغي والشمس محمد بن محمد الدفري والشهاب أحمد بن عبد الفتاح الملوي والزين أبي حفص عمر بن الطحلاوي وسمع عليهم غالب كتب الأحاديث الشريفة والمسلسلات وأولها حديث الرحمة ، فإنه سمعه من جميع شيوخه كما هو مصرح في إجازاتهم ، ولازمهم مدة أشهر وقرأ عليهم ، وكتبوا له بخطوطهم الإجازات المؤرخة سنة أربع وستين وماية وألف .

وحج تلك السنة من مصر وسمع الأولية وبعض المسلسلات من أبي عبد الله محمد بن محمد الطيب المغربي الفاسي المالكي نزيل المدينة المنورة ، وأجاز له بخطه .

ثم عاد إلى حلب ودرس بها ووعظ بجامعها الأموي الكبير .

توفي بعد الخمس والمائتين والألف . ا هـ . ( حلية البشر ) .

# ١١٥٤ ــ الشيخ عبد اللطيف بن عبد السلام المتوفى بعد سنة ١٢٠٥

الشيخ عبد اللطيف بن عبد السلام بن عبد القادر بن محمد الحلبي الشافعي ، الإمام أبو محمد علم الدين ، المسند المعمر البركة التقى الصالح العمدة الهمام .

مولده في حلب سنة عشرين وماية وألف ، وسمع الكثير من الفنون والعلوم على الكثير من الأفاضل السادات كمحمد أبي عبد الفتاح الزمار وأبي الفتوح على بن مصطفى الدباغ والبدر حسن بن شعبان السرميني وأبي عبد الكريم محمد بن عبد الجبار الواعظ وأبي السعادات طه بن مهنا الجبريني وأبي محمد عبد الكريم بن أحمد الشراباتي وعبد الرحمن البكفالوني وأخوته عبد الوهاب ويس أولاد مصطفى البكفالوني وأبي المحاسن يوسف بن المحسين الدمشقى المفتي والنقيب بحلب . وروى عالياً عن الشمس محمد بن هاشم الديري وأبي داود سليمان بن خالد النحوي وأبي الحياة خضر بن محمد بن عمر العرضي وأبي محمد وأبي عمد عبد القادر بن عمر الإمام الحلبي . وقد أخذ عنه واستجازه خليل أفندي المرادي حينا كان عبد القادر بن عمر الإمام الحلبي . وقد أخذ عنه واستجازه خليل أفندي المرادي حينا كان في حلب في سنة ألف ومائين وخمس ، وتوفي بعدها ، و لم أقف على تاريخ وفاته رحمه الله . ا هـ . ( حلية البشر ) .

# ١١٥٥ ـــ الشيخ منصور السرميني المتوفى سنة ١٢٠٧

الشيخ منصور بن مصطفى بن منصور بن صالح زين الدين ، السرميني الحلبي الحنفي ، العالم المتقن الفاضل المحدث الأصولي الزاهد العابد ، التقى النقى .

مولده سنة ست وثلاثين ومائة وألف بسرمين من أعمال حلب ، ونشأ بحلب ودخلها صغيراً ، وقرأ القرآن العظيم وبعض المقدمات من الفقه والعربية وغيرها على أبي محمد عبد الوهاب بن أحمد المتافلاني المغربي . وأخذ الطريقة القادرية عن أبي بكر تقي الدين بن أحمد القادري الحلبي .

وارتحل إلى حماة وقرأ بها على البدر حسن بن كديمة وأبي محمد عبد الله الحواط . ثم ارتحل إلى مصر واشتغل بالتحصيل والأخذ وقرأ على علمائها في غالب الفنون ، منهم أبو المكارم محمد نجم الدين بن سالم بن أحمد الحفناوي وجل انتفاعه به وعليه ، وأخوه الجمال يوسف وأبو العباس أحمد بن عبد الفتاح الملوي وأبو محمد الحسن المدابغي والشهاب أحمد الجوهري وعفيف الدين عبد الله بن محمد الشبراوي ونور الدين علي العمروسي وأبو عبد الله محمد بن محمد البليدي المالكي وأبو الصفا خليل المالكي وأبو محمد عبد الكريم الزيات وأبو السخاء عطية الله الأجهوري والسراج عمر الشنواني وأبو الحسن علي الصعيدي وأبو الروح عيسى البراوي والشمس محمد الفارسكوري وأبو عبد الله محمد العشماوي وغيرهم .

وحج ولقي هناك عام حجه أبا الإرشاد مصطفى بن كمال الدين بـن على البكـري الصديقي الدمشقي وأخذ عنه الطرائق وغيرها وانتفع بدعواته ونفحاته وارتفع بأنظاره ولمحاته . وأخذ بالمدينة المنورة على أبي البقا محمد حياة بن إبراهيم السنّدي .

واستقام بمصر عدة سنين ، وتفوق وتنبل ودرس بها وأقرأ بها بعض العلوم ، واشتهر أمره وراج حاله حتى شهد بفضله مشايخه . وبعدها دخل حلب ، ومنها قدم دمشق فرغب أهلها به وصار له حظ عظيم منهم .

ودرس في الأموي بدمشق ، واختلى على عادة مشايخ الطرق ولزم جماعة وأخذوا عنه ، وأقبل عليه الناس واشتهر . واستقام بدمشق بعياله نحو عشرين سنة ، وفي أثناء المدة كان يأتي إلى حلب لزيارة أحبابه وأقاربه .

رأيت بخط خليل أفندي المرادي صاحب التاريخ قال : وكان والدي اشترى المكان المبني تجاه باب جيرون بالجامع الأموي وجعله وقفاً على المترجم ومن بعده على من يصير خليفة بعده من المشايخ البكرية الخلوتية ، وكان القاضي بالحكم سليمان بن أحمد الخطيب المحاسني الحنفي .

وألف وهو بدمشق رسالة في البسملة سماها ٥ كشف الستور المسدلة عن أوجه أسرار البسملة ، وجعلها باسم والدي وكتب له عليها . وشرح الأبيات الثلاثة التي مطلعها :

عليك بأرباب الصدور فمن غدا مضافاً لأرباب الصدور تصدرا(١)

<sup>(</sup>١) هو عندي بخطه ، ورأيت نسخة ثانية في بيت الحسبي .

( وسماه « كشف اللثام والستور عن مخدرات أرباب الصدور » )\* .

وفي سنة إحدى ومائتين وألف اشترى دار بني الطيبي بحلب الكائنة بمحلة الفرافرة وجعلها زاوية للأذكار والتوحيد بعد أن وقفها ، وكان يقيم الذكر بها في الأسبوع مرة ، ويقري ويفيد ويدرس ويختلي كل عام أربعين يوماً .

ومن جملة من أخذ عنه واستجازه خليل أفندي المرادي سنة ألف ومائتين و خمس وانتفع به وبعلومه .

وكان حسن المحاضرة قوي الحافظة نبوي الأخلاق لطيف المذاكرة . ا هـ . ( حلية البشر ) .

وترجمه العلامة ابن عابدين في ثبته المسمى ( عقود الـلآلي في الأسانيـد العـوالي ) ( مطبوع في الشام ) الذي جمع فيه إجازات شيخه السيد شاكر العقاد فقال :

ومنهم (أي من مشايخ السيد شاكر) الشيخ الإمام العالم العلامة الدراكة الفهامة والفقيه النحوي الفاضل المعمر السيد منصور بن مصطفى السرميني الحسيني الحلبي الخلوتي النقشبندي القادري الحنفي . ولد سنة ١١٣٦ ( في الحلية ١١٣٦ ولعل السهو من النساخ ) ، وقرأ في مصر وانتفع بها وأخذ عن أكابر منهم الشيخ أحمد الحلوي والعارف محمد الحنفي ، وأخذ عن الشيخ محمد حياة السندي نزيل المدينة المنورة وعنه أخذ الطريقة النقشبندية ، وأخذ طريق القادرية عن الشيخ أبي بكر بن أحمد الهلالي الحلبي ، وطريق السادة الخلوتية عن سيدي مصطفى البكري وهو أحد خلفائه . هذا وقد قرأ عليه سيدي (أي الشيخ شاكر ) حصة من الأشموني والنصف الأول من الخزرجية وحصة من الشفاء ومن شرح الأربعين لابن حجر ، وأخذ عنه الطريقة الخلوتية وأجازه إجازة عامة وكتبها له بخطه . (ثم قال بعد ذكر صورتها) :

وكانت وفاته في حلب سنة سبع ومائتين وألف ودفن في مدرسته التي بناها . ا هـ . أقول : قد اطلعت على كتاب وقفه للدار التي تقدم ذكرها وهـو محرر في الحادي والعشرين من ذي القعدة سنة ١٢٠٣ ، ومما جاء فيه أن الشيخ منصور وقف جميع الدار

ما بين قوسين ساقط في الأصل.

المعروفة الآن بدار الطيبي وفي الأصل بدار قنبر الكائنة بمحلة الفرافرة ، وأن البيت الغربي الكبير والمربع الذي يعلوه قد أفرزهما ووقفهما مسجداً لله تعالى وأذن للناس بالصلاة فيهما منذ سنة فصلوا فيهما بالجماعة . وأما القاعة في صدر الإيوان ونفس الإيوان فجعلتهما مدرسة يقرأ فيهما المدرسان اللذان سأعينهما مع الطلبة والتلامذة علم القرآن وسائر أنواع العلوم الشرعية ، على أن يكون مدرس علم القرآن غير مدرس سائر أنواع العلوم ، وأن يقيم فيها من استخلفه من الطريقة القادرية الذكر والتوحيد على سنن سادات هذه الطريقة العلية في كل يوم خميس بعد العصر وأيام الخلوة الأربعينية المعروفة في هذه البلدة وغيرها . وجعلت القبة الغربية التي في الإيوان محلاً لحفظ الكتب التي سأوقفها على مدرس هذه المدرسة وطلبته(١) . وجعلت بقية المساكن المذكورة والمغارتين والمربع والمطبخ والكيـلاران والحوشين وقفأ لمصالح المسجد والمدرسة المذكورين لينتفع بذلك المصلون والمدرسان والطلبة وأخوان الطريقة المذكورة من غير أجر ، على أن يكون تعيين المدرسين ونصبهما منوطاً بي ، ومن بعدي فعلى ما سأعينه في كتاب وقف العقار الذي سأجعله لمصالح المسجد والمدرسة ومعاليم الإمام والمؤذن والمدرس وغير ذلك . ثم ذكر وقفه للدار الداخلية على زوجته ما دامت عزباً ، ومن بعدها فعلى من يكون خليفة بعده في المدرسة على فقراء السادة القادرية ، وإذا انقطع ذلك فعلى من يكون مدرساً . وإذا لم يكن مدرس للمدرسة المذكورة فعلى من يكون مجاوراً بالمدرسة لأجل العلم والطريق . وشرط التولية لابن أخته السيد محمد ثم على أولاده وذريته ، وإذا انقرضوا فعلى أولاد أخيه السيد مصطفى والسيد أحمد ومن بعدهما الأصلح والأورع من أولادهما ، فإذا انقرضوا فعلى من يكون مفتياً بهذه البلدة على مذهب السادة الحنفية ، وإذا لم يكن لها مفت فعلى أتقى وأغنى رجل في المحلة . ا هـ . أقول : منذ خمسين سنة اتخذت دائرة المعارف الطابق العلوي من هذه المدرسة مكتباً

<sup>(</sup>۱) أقول: تبعثرت هذه المكتبة ولم يبق منها سوى نحو ۷۰ بجلداً نقل منها نحو نصفها إلى المكتبة العامة لدائرة الأوقاف التي وضعت هذه السنة وهي سنة ١٣٤٥ في المدرسة الشرفية ، ولم يزل في المدرسة المنصورية في خزانة القبة الشرقية نحو ٤٠ كتاباً أنفسها الشرح الكبير للعلامة المناوي على الجامع الصغير والنسخة في ٣ مجلدات . وكتاب و تفهيم السامع في شرح جمع الجوامع » لأحمد بن عمد السفيري الحلبي الأسدي بخط مؤلفه وهو المسودة محرر سنة ٨٦٩ بمدرسة الشيخ أبي عمر بصالحية دمشق ، وكتاب و رحمة الأمة في اختلاف الأثمة » لمحمد بن زين الدين القرشي ، وكتاب و الفتيح الظاهر والنصر الباهر في فن الرمي بالمدفع والقنبرة » للشيخ محمد العطارا لدمشقي وهو في كراسة ين ، وشرح العلامة الفيروزبادي لمثلثات قطرب في كراسة .

ابتدائياً وأهمل أمر التدريس فيها ، وكان المتولون عليها يعطون أجرة التدريس ولا تدريس فيها ، ولا أدري إن كانت هذه الوظيفة قطعت الآن أو لا .

# 1107 ــ الشيخ علي ابن الشيخ عبد الجواد الكيالي المتوفى سنة 170٧ ــ قال أبو الوفا الرفاعي في إحدى مجموعاته ومن خطه نقلت :

منهم (أي من أولاد السيد عبد الجواد) السيد الشيخ على الملقب بأمر الله. كان حسن التودد مقبلاً على الناس محترماً مبجلاً يميل إلى الفكاهة والظرافة والاجتماع بإخوان الصفا والندما الظرفا وتنزيه النفس والمطارحة مع الأتراب والخلوة معهم في البساتين والخروج إلى المشهد. وكان رحمه الله كساباً وهاباً يحب صرف النعم في مستلذاته ، طارحاً للتكلف.

سافر إلى دار السلطنة العلية وحصل له قبول من أرباب الحل والعقد إلى أن أوصلوه إلى الأندرون(١) ، وأقام الذكر هناك وأسقى الخمرة الرفاعية لبعضهم . وحصل له عطية سنية سلطانية .

وعاد إلى حلب وعمر الزاوية الكيالية التي هي مدفن والده المرحوم عبد الجواد وأقام الذكر هناك على طريق الرفاعية وضرب المزاهر والطبول ، وأنفق مالاً جزيلاً . ثم سمت نفسه الكريمة إلى الظهور بمعارضة الأشراف ومعارضة الينكجارية ومن ظاهرهم من الوجوه ، فلم يتم له المرام على ما أراد وخرج إلى إدلب .

ثم إن الغوغاء شرعوا في تعدي الحدود واستطالوا على الوجوه ، ففارقهم بعض الوجوه وطاروا في الأطراف . ثم أظهر الغوغاء التوبة وأعادوا الوجوه وسادات البلـدة بالتوقع والتنصل .

ثم بعد مدة عاد السيد علي صاحب الترجمة إلى البلدة ، و لم تطل مدته إلى أن توفي مطعوناً سنة سبع ومائتين وألف رحمه الله تعالى .

وكان له أخ أصغر منه سناً اسمه إسحق ، وكان لا يفارقه سفراً وحضراً ويعكف معه على التنزه وإمضاء أوقات الصفا ، فحزن عليه حزناً عظيماً وانتقل بعد موته إلى دار السيد محمد الكيالي قريبهم . ا هـ .

<sup>(</sup>١) كلمة فارسية معناها حواص الملك .

## ١١٥٧ ــ الشيخ محمد بن فتيان المتوفى سنة ١٢١٠

الشيخ محمد بن عبد اللطيف بن فتيان بن محمد بن فتيان بن عثمان ، الحلبي الشافعي العقيلي الخلوتي ، العالم الفقيه الفاضل ، والألمعي اللوذعي الكامل ، والعالم الهمام ، والجهبذ الإمام .

ولد سنة سبع وأربعين وماية وألف ، وقرأ القرآن وحفظه على شيخ القراء الشمس محمد بن مصطفى البصيري الحلبي وعلى والده عبد اللطيف المقري والشهاب أحمد البصراوي وغيرهم ، وتفقه على أبي محمد عبد الهادي المصري وعلى الشيخ أبي عبد الوهاب ابن أحمد المصري ، وقرأ عليه التحرير والشربيني ، وقرأ المنهاج والمنهج وغيره من كتب المذهب على أبي محمد عبد القادر بن عبد الكريم الديري . ولما قدم حلب أبو عبد الله محمد ابن محمد الفاسي المغربي وعقد مجلس الإقراء والتحديث سمع منه الصحيح للإمام البخاري وأجاز له أيضاً . وقرأ على أبي عبد الرحمن محمد بن أحمد المكتبي وأجاز له غالب الطرائق ، وقرأ الفرائض على أبي الفضل عثمان بن عبد الرحمن العقيلي الحلبي وأجاز له غالب شيوخه بالإجازة العامة .

وأخذ الطريقة الخلوتية عن الشيخ محمد بن الشيخ مصطفى البكري ، والرفاعية عن قريبه الشهاب أحمد بن محلول الزنار ، والطريقة العقيلية عن أقاربه عن أسلافهم .

وتفوق وفضل وتفقه ونبل ، ودرس في جامع التوبة خارج باب النيرب ، وأقام الذكر والتوحيد في مقام ولي الله تعالى الشيخ جاكير ، وكان بحلب من المشايخ المعروفين بالفضل والصلاح .

وكان من جملة من أخذ عن المترجم وانتفع به وبعلومه مفتي دمشق الشام محمد خليل أفندي المرادي وأجازه بما تجوز له روايته عن مشايخه ، وذلك سنة خمس ومايتين وألف حين كان في حلب . ا هـ . ( حلية البشر ) .

أقول : وكانت وفاته سابع رجب سنة ألف ومايتين وعشر كما هو مسطور على لوح قبره في تربة الشعلة ، وفي التربة المذكورة قبر جده الأعلى الشيخ فتيان العلمي القادري المتوفى سنة ١٠٦١ وهو داخل قبة . و بجانب قبر الشيخ محمد المترجم قبر ولده الشيخ محمد ، وقد كانت وفاته سنة ١٢٦٣ ، جلس على السجادة بعد وفاة والده إلى أن توفي بالتاريخ المذكور .

وكان فاضلاً صالحاً متقللاً من الدنيا ، ملازماً العبادة وتلاوة الأوراد وإقامة الذكر ، معتقداً خصوصاً عند سكان تلك المحلات .

#### ١١٥٨ ــ الشيخ صالح الداديخي المتوفى في حدود سنة ١٢١٠

الشيخ صالح بن حسين بن أحمد بن أبي بكر الحلبي الحنفي الشهير بالداديخي كوالده ، النقيه الأصولي الكاتب البارع المتفوق الديّن التقي الزاهد .

مولده في إحدى الجماديين سنة ١١٣٨ . وقرأ على جماعة وأخذ عنهم وأكثر من الفقه أخذاً وقراءة ، ومن جملة من أخذ عنهم والده المومى إليه وأبو الثناء محمود بن شعبان الباذستاني وأبو الحسين على بن إبراهيم العطار وأبو محمد عبد القادر بن بشير بن عبد الحق البشيري وياسين الفرضي وأبو جعفر منصور بن على الصواف وعبد الوهاب بن أحمد المصري الأزهري وأبو محمد عبد الكريم بن أحمد الشراباتي وأبو السعادات طه بن مهنا الجبريني وعبد الوهاب بن قورد العرّاس وأبو محمد عبد الرحمن بن مصطفى البكفالوني وأبو عبد الله محمد بن الحسين الزمار وأبو عبد الفتاح محمد بن الحسين الزمار وآخرون . وسمع عليهم الكثير من الأحاديث الشريفة والكتب في غالب الفنون ، واعتنى وحضور مجالسهم ، وأجازه الأكثر منهم بخطوطهم .

وناب بالقضاء في حلب وفي أريحا وإدلب وغيرها ، وحفظ المسائل والفروع الفقهية واعتنى أشد اعتناء بها . وكان شديد الحفظ لها قوي الاستحضار ، وكانت الناس تراجعه في المسائل .

وكان يلازم قراءة الأوراد والأذكار ، كثير العبادة ، لطيف العشرة .

وكان والده من مشاهير علماء حلب أصحاب الرفعة والشأن ، ولما صاهر المولى الرئيس صالح بن إبراهيم بن عبد الله الداديخي أحد أعيان حلب وتزوج بابنته أم العز خاتون وانتمى إليه وسكن عنده غلبت عليه نسبته وصار لا يعلم إلا بها بين الناس ، وتارة كان يكتب في تحريراته الداديخي وتارة الصالحي نسبة إلى مخدومه المذكور ، وجاء من ابنته أبو الحسين

صالح صاحب الترجمة ، فنسبته حينئذ صحيحة من جهة والدته دون والده وأقاربه المشهورين بهذه النسبة .

واجتمع به في آخر أمره العالم الدمشقي خليل أفندي المرادي في حلب حين زارها سنة ألف ومائتين وخمس وأخذ عنه واستجازه وطلب دعاءه ، وكان يتردد عليه كثيراً ويتذاكر معه المسائل النادرة الفقهية كما رأيت ذلك بخطه .

وتوفي سنة ألف ومائتين ودون العشر غالباً رحمه الله تعالى . ا هـ. . ( حلية البشر ) .

#### ١١٥٩ ــ الشيخ عبد الوهاب السعدي المتوفى في حدود ١٢١٠

الشيخ عبد الوهاب بن أحمد بن يوسف الحلبي الشافعي السعدي ، أحد المشايخ السعدية خلب .

مولده بها بعد الخمسين ومائة وألف . وقدم دمشق الشام سنة ثمان وسبعين وماية وألف وأخذ الطريقة السعدية عن الشيخ الكامل ، والعمدة الفاضل ، أبي عبد الله محمد سعد الدين بن مصطفى ابن البرهان إبراهيم السعدي الجباوي الدمشقي الميداني ، وكتب له الإجازة على عادتهم ، وخلفه وأمره بالإرشاد والتسليك ، وكتب له العلماء خطوطهم على الإجازة .

وكان صالحاً عابداً زاهداً تقياً مرشداً نقياً مشتغلاً بالخلوات والرياضات والتسليك للمريدين .

وفي سنة ألف ومايتين وخمس اجتمع به في حلب حضرة العالم خليل أفندي المرادي وتبرك به وشهد كل بكمال الآخر .

ومات بعد ذلك في حلب ببضع سنين و لم أقف على تعيين تاريخ وفاته . ا هـ . ( حلية البشر ) .

## ١١٦٠ ـــ الشيخ علي الديركوشي المتوفى في حدود ١٢١٠

الشيخ علي بن محمد بن أحمد بن على الديركوشي الشافعي ، العالم الإمام الفاضل ، والفقيه الفرضي التقي الصالح الكامل .

ولد بديركوش: بلدة من أعمال حلب سنة ست وثلاثين وماية وألف، وقرأ على والده وعلى الشهاب أحمد بن محمد بن الحسن الديركوشي المفتي، وتفقه وأحسن الأخذ، وأفتى بديركوش وراجعه أهاليها بأمورهم.

وكان صالحاً أديباً ديّناً ، قليل المعاش ، قانعاً بما يحصل له من زراعته ، راضياً بالكفاف والراحة ، له تعشق بالعلم والعمل والمطالعة والإفادة والاستفادة .

وكان ممن أخذ عنه العالم الفاضل محمد خليل أفندي المرادي سنة خمس ومايتين وألف كما نقلت ذلك من خطه .

و لم يزل على ترقيه إلى أن توفي سنة مائتين ونيف ودفن في محلته رحمه الله تعالى . ا هـ . ( حلية البشر ) .

#### ١٢١٠ ــ عبد اللطيف بن مصطفى بن حجازي المتوفى حول ١٢١٠

الشيخ عبد اللطيف بن مصطفى بن حجازي بن محمد بن عمر ، الحلبي الحنفي ، أبو محمد زين الدين ، الفقيه الصالح .

مولده سنة إحدى وثلاثين وماية وألف ، وقرأ القرآن العظيم وتلاه مجوّداً ، واشتغل بالأخذ والقراءة والسماع والحضور على الأجلاء والسادة الفضلاء ، منهم أبو عبد الفتاح محمد بن الحسين الزمار والبدر حسن بن شعبان السرميني وأبو الثناء محمود بن شعبان الباذستاني وأبو محمد عبد الكريم بن أحمد الشراباتي وأبو الصفا خليل بن مصطفى العنجراني وغيرهم .

وارتحل إلى قسطنطينية في أوائل سنة ستين ومائة وألف وقرأ بها نخبة الفكر في أصول الحديث على المحدث الشهاب أحمد بن على الغزي الشافعي نزيل القسطنطينية ، وسمع منه الكثير ولازمه ، وحضر بقراءة الغير صحيح البخاري والبعض من صحيح مسلم في جامع أيا صوفيا الكبير وأجاز له بخطه في السنة المذكورة بما تجوز له روايته . وقرأ الفقه وسمع بقسطنطينية على الشهاب أحمد السليماني المصري وأجاز له بخطه في عاشر شعبان سنة إحدى وسمين ، وسمع الأولية من المذكورين ومن أبي عبد الله محمد بن أحمد الأريحاوي شارت الكنز والشمس محمد بن حسن بن همات الدمشقى وآخرين .

وأخذ عنه خليل أفندي المرادي سنة ألف ومايتين وخمس ، وسمع منه حديث الأولية بسماعه من أشياخه وأجازه بالإجازة العامة كما رأيت ذلك بخطه .

وتوفي المترجم سنة ألف ومائتين ونيف . ا هـ . ( حلية البشر ) .

# ١٢٦٠ ــ الشيخ محمود بن علي فَنْصَهُ\* المتوفى في حدود سنة ١٢١٠

الشيخ محمود بن علي بن منصور بن محمد بن عبود ، الحلبي الشافعي الشهير بابن فنصه ، وهو اسم أم جدهم الشيخ نور الدين . كان المترجم عالمًا فقيهاً مقرئاً مجيداً من مشاهير القراء والحفاظ في حلب .

ولد بها سنة خمس وأربعين ومائتين وألف ، وقرأ القرآن العظيم وحفظه على أبي محمد عبد الرحمن بن إبراهيم المصري نزيل حلب والشيخ فتيان وعلى والده ، وتفقه بالأول .

وقرأ العربية والفقه أيضاً وبعض الفنون على أبي محمد عبد القادر بن عبد الكريم الديري وأبي على حسين بن محمد الديري الحلبي ، وسمع على أبي اليمن محمد بن طه العقاد وأبي السعادات طه بن مهنا الجبريني ، وسمع على الأول صحيح البخاري إلى كتاب الحج ، وأجازه شيخه أبو محمد عبد الرحمن المصري وغيره . وأتقن وبرع وجود وأحسن التلاوة والحفظ ، وأثرى ونال حظاً من الدنيا .

و لم يزل في ارتقاء وعلو وتقدم وسمو إلى أن اخترمته المنية في حدود عشر ومائتين وألف رحمه الله تعالى . ا هـ . ( حلية البشر ) .

#### ١١٦٣ ــ الشيخ خليل بن خلاص المتوفي سنة ١٢١٢

الشيخ خليل بن عبد الكريم بن خلاص ، الحلبي الشافعي الأشعري ، الإمام أبو الصفا غرس الدين ، العالم الفقيه الورع المقري العلامة الفاضل .

مولده في حدود الأربعين بعد الماية والألف ، وقرأ القرآن العظيم وحفظه على المقري أبي الحسن على البانقوسي .

ل احلية البشر ): قُنْصَةُ ( بالقاف ) .

وقرأ العربية على غرس الدين خليل الفتال . وقرأ على غيره بعض الفنون كأبي الحسن على بن إبراهيم العطار وأبي محمد عبد الوهاب بن أحمد المصري الأزهري ونور الدين على ابن يحيى الألتونجي والشهاب أحمد بن أحمد المصري نزيل حلب .

وتفقه بأبي محمد عبد القادر بن عبد الكريم الديري الشافعي ولازمه مدة خمس وعشرين سنة .

وقرأ وبرع وفاق وانتفع به الكثير ( وثقل سمعه في حدود التسعين ومائة وألف بحيث لا يسمع إلا بمشقة عظيمة )\* . وكان كثير التلاوة ، دائباً على التقوى والعبادة آناء الليل وأطراف النهار . وشهد بفضله خليل أفندي المرادي حين اجتماعه به سنة خمس بعد المائتين والألف وكل قد أخذ عن الآخر .

وتوفي المترجم عام ألف ومائتين واثني عشر رحمه الله تعالى . ا هـ . ( حلية البشر ) .

# ١٢١٣ ــ الشيخ مصطفى بن حسين الوفائي المتوفى سنة ١٢١٣

الشيخ مصطفى بن حسين بن على بن محمد بن حسين بن محمد بن عثمان ، الحلبي الحنفي الوفائي ، أبو الصفا صفي الدين ، العالم العارف الصوفي الفاضل الدين الزاهد العابد التقي البركة المسند الأديب جمال المشايخ زينة المرشدين .

مولده في حلب سنة أربعين وماية وألف في سادس محرم . وقرأ على والده شيخ تكية الشيخ أبي بكر خارج حلب ، وعلى الشيخ أبي التوفيق حسين شرف الدين وانتفع به وتأدب بآدابه وأخذ عنه وسمع شعره وديوانه الذي جمعه من لفظه ، وأخذ عنه آداب الطريق وسمع عنه الكثير من الفرائد والفنون ، وأجازه وخلفه مكانه .

وكان من المشايخ الأجلاء والعلماء المشهورين الفضلاء . وقرأ على غير والده ، وأخذ على جماعة منهم أبو المحاسن يوسف بن الحسين بن يوسف الدمشقي الحسيني النقيب والمفتي بحلب وأسمعه المسلسل بالأولية حديث الرحمة في التكية المذكورة في تربة الأستاذ الشيخ أبي بكر رضي الله تعالى عنه ، وهو أول حديث سمعه منه بشرطه ، وقرأ عليه أوائل ثبته

 <sup>\*</sup> ما بين قوسين ساقط في الأصل .

وأجاز له بالإجازة العامة وكتب له بخطه ، وسمع عليه كتابه الذي ألفه بمناقب الشيخ وترجمته المسمى « مورد أهل الصفا في ترجمة الشيخ أبي بكر بن أبي الوفا ، .

وسمع الأولية من أبي محمد عبد الكريم بن أحمد الشراباتي وأبي محمد عبد الوهاب بن أحمد المصري الأزهري البشاري نزيل حلب ، وأبي عبد الله علاء الدين محمد بن محمد الطيب المغربي الفاسي المالكي لما قدم حلب ، وأبي الفتوح نور الدين علي بن مصطفى بن علي الدباغ الميقاتي الحلبي ، وهو أول حديث سمعه منهم وأجازوه به وبجميع ما تجوز لهم روايته غير مرة .

وأخذ الطريقة الشاذلية عن الشيخ عبد الوهاب ، والطريقة الوفائية عن والده ، وبقية الطرائق عن شيوخه بأسانيده ، وجل انتفاعه على والده وبه تخرج .

ولما مات والده سنة ست وخمسين وماية وألف جلس مكانه في التكية شيخاً وقام مقامه ولازمه المريدون وأبناء الطريق وأقبل عليه الناس ، واستقام في التكية المذكورة شيخاً مبجلاً محترماً .

وكان كثير الديانة وافر الحرمة يلازم قراءة الأوراد السحرية والعشائية وينفق ما يدخل عليه ، وكان يميل في ملبسه ومأكله إلى الترفه . وحج ودخل دمشق .

ولما دخل خليل أفندي المرادي إلى حلب سنة خمس ومائتين وألف اجتمع به وأخذ عنه واستجازه وسمع من لفظه حديث الرحمة والمسلسل بالأولية ، وهو أول حديث سمعه منه في المجلس الذي اجتمع به كما رأيت ذلك بخطه . وتوفي رحمه الله بعد ذلك بمدة قليلة . اهـ . (حلية البشر) .

أقول: كانت وفاته سنة ألف ومائتين وثلاث عشرة كما رأيته مثبتاً في طرف كتاب مورد أهل الصفا، ودفن في التكية المذكورة و لم يعقب ذكوراً بل إناثاً، حتى إنه اشتهر بالشيخ مصطفى أبي البنات. وبقيت السجادة بعد وفاته شاغرة عشر سنين إلى أن تولاها الشيخ مصطفى دده أخو الشيخ عبد الغني دده من مشايخ التكية المولوية وذلك سنة ١٢٢٣، وبقي على السجادة إلى أن توفي سنة ١٢٨٤ فخلفه على السجادة الشيخ مصطفى دده وبقي إلى سنة ١٣١٠، وبوفاته تولى السجادة أخوه من أبيه الشيخ مصطفى مظفر دده وبقي إلى سنة ١٣٢٢، وبوفاته تولى السجادة أخوه من أبيه الشيخ مصطفى مظفر دده وبقي إلى سنة ١٣٢٢،

#### ١١٦٥ ــ الشيخ عمر داده بن بيرام المتوفى سنة ١٢١٥

الشيخ عمر داده بن بيرام ، من مشايخ التكية المعروفة ببابا بيرم .

كان رحمه الله شيخاً في التكية المذكورة ، وكان زاهداً سخي الطبع كلما أتاه فقير من المريدين ينزع ثوبه عنه ويكسوه لذلك الفقير ، وكان أهله يكثرون له من الخياطة لأجل ذلك .

وكانت وفاته سنة ١٢١٥ ودفن في مزرعة التكية ، وخلفه على سجادة التكية ولده حسن دده ، وتوفي هذا مطعوناً سنة ١٢٤٦ . وكان مذ عقل على نفسه لا يأكل من طعام التكية ويقول : هذا حق الفقراء لا حقي . ومات عن ولدين أحدهما الشيخ عبد الحميد دده الذي صار شيخ التكية البيرامية المتوفى سنة ١٣٠٤ ، وستأتي ترجمته في موضعها إن شاء الله تعالى .

#### ١١٦٦ ــ الشيخ ناصر بن عيسى الإدلبي المتوفى في حدود ١٢١٥

الشيخ ناصر بن عيسى بن ناصر الدين الإدلبي الشافعي ، العالم الفقيه ، والكامل الفاضل النبيه .

ولد في إدلب الصغرى سنة اثنتين وأربعين وماية وألف ، وقرأ بها على أبي الثناء محمود ابن حماد ومصطفى بن سمية وأبي عبد الرحمن بن على الجوهري المفتي ، وحضر دورس أبي مدين شعيب بن إسماعيل الكيالي وأخيه الزين عمر الكيالي .

ودخل حلب واستوطنها وقرأ بها على أبي محمد عبد القادر بن عبد الكريم الديري ومصطفى بن عبد القادر الملقى وغيرهم .

ودرس بجامع بانقوسا وجامع الحدادين وجامع المشاطية ولزمه جماعة وأتقنوا عليه ، ولازم القراءة والتدريس مع التقوى إلى أن انفرد في مصره وفاق فضله لدى أهل عصره .

وفي سنة ألف ومائتين وخمس اجتمع به في حلب خليل أفندي المرادي مفتي دمشق وشهد بفضله وإتقانه في العلوم والفنون . و لم أقف على تاريخ وفاته . ا هـ. . ( حليـة البشر ) .

#### ١١٦٧ ــ عبد الله بن مصطفى الجابري المتوفى بعد سنة ١٢١٦

الشيخ عبد الله بن مصطفى بن أحمد بن موسى ، الحلبي الحنفي الشهير كوالـده بالجابري ، نسبة إلى القاضي جابر بن أحمد الحلبي والد أم جده أحمد ، الفاضل الأديب الفقيه الكاتب البارع المنشىء .

مولده في ربيع الأول سنة تسع وستين وماية وألف ، وقرأ القرآن العظيم واشتغل بالتحصيل والأخذ ، فقرأ على أبي الهدى صالح بن سلطان ، وأبي محمد مصطفى بن أبي بكر الكوراني وأبي المواهب إسماعيل بن محمد بن صالح المواهبي وسمع الكثير عليهم وعلى غيرهم ، وأجاز له جماعة كأبي جعفر منصور بن مصطفى بن منصور السرميني وأبي البركات عبد القادر بن عبد اللطيف البيساري الطرابلسي وغيرهم .

وكان يكتب أنواع الخطوط مع الإِتقان ، وكان الأفاضل تشهد بنبله ونجابته .

وفي سنة أربع وثمانين وماية وألف دخل دمشق مع والده وعمه ونزل في دار بني المرادي ، وكانوا يشهدون له بالنبل والفضل .

وفي سنة أربع وتسعين دخل دمشق المرة الثانية قاصداً الحج ، ونزل أيضاً في دار بني المرادي عند خليل أفندي صاحب التاريخ ، وكان أيضاً مع والده .

وكان يعرف اللغات الثلاث العربية والتركية والفارسية . وكان علماء الروم يحررون ما يكتبه من الترسل التركي ويقيدونه عندهم ويشهدون بتفوقه ونبله . وكان مع والده يشتغل بتحرير الوثايق الشرعية والصكوك لدى قاضي قضاة حلب ، وكان والده رئيس العدول والكتاب بالمحكمة الكبرى .

ولما صار والده نقيب الأشراف بحلب والمفتي العام بها صار ولده المترجم مكان رئيس الكتاب ، وشهد الناس بأدبه وعقله واحترمته الصدور والأعيان .

وكان ينظم القليل من الشعر ، ومن كلامه مشطراً بيتي الجو اليقي :

ورد الورى سلسال جودك فارتووا بزلال فيض فضائل ومراحم فقصدت مقصدهم وجئتك راجياً ووقفت خلف الورد وقفة حائم

ولهان أرجه نجدة من راحه والورد لا يزداد غير تزاحم

حيران أطلب غفلة من وارد فأقمت منتظرأ ببابك واقفأ وشطرهما الأديب أبو بكر بن مصطفى الكوراني الحلبي فقال:

وكـــأنهم ظفـــروا بمنهل حاتـــم ووقفت خلف الورد وقفة حائم كي أرتوي وأنال عطفة راحم والــورد لا يـــزداد غير تزاحــــم

ورد الورى سلسال جودك فارتووا فقصدتـــه متتبعـــاً ورّاده حيران أطلب غفلة من وارد فيقسيت ظمآنساً أكابسد لوعسة

وقد خمس تشطير الجابري الفاضل عبد الله بن عطاء الله الكتبي الحلبي :

يا ذا الذي عنه الأكارم قـد رووا وعلى نــداه ورحب كفيــه لــووا ورد الورى سلسال جودك فارتووا

وبك الملا كعب الأيادي قد طووا من فيضكم بمكارم ومراحم

يحيسي مرابسع للكسرام خواليسا فقصدت مقصدهم وجثتك راجيا

أموا من الأنـواء صوبــاً هاميــا واخضل عـود الدهـر طلعـأ باهيـا ووقفت خلف الورد وقفة حامم

أتراك يا حظى الخوؤن مساعدي أرد الظلال بمعصمى وبساعدي حتبي م أبقيي في عنباً وتباعبد حيران أطبلب غفلية من وارد

ولهان أرجمو نجدة مسن راحسم

لابدع أن جانبت ظلاً وارفاً أو كنت من حر الأوام مشارفا

وافيت إثر الناس بيستك طائفها وأقهمت منتظهرا ببهابك واقفها والسورد لا يسزداد غير تزاحسم

مات المترجم سنة ألف وماتين ونيف . ا هـ . ( حلية البشر ) .

آقول : وقد تقلد منصب الإفتاء في حلب سنة ١٢٠١ وذلك على إثر وفاة محمد أفندي ابن أحمد أفندي طه زاده المعروف بجلبي أفندي ، وقد قدمت ذلك في حوادث هذه السنة . وترجمه الشيخ عبد الله العطائي في رسالته « الهمة القدسية » الآتي ذكرها في ترجمته

وأورد له ثمة تضمينه مقتبساً لقوله تعالى : ﴿ أَلَيْسَ لِي مَلَكُ مُصَرَّ ﴾\* .

ومن نظمه كما وجدته في مجموعة قوله :

قالوا صبرت وقد أوذيت قلت لهم إني تبرأت من حىولي ومـن حـيلي وقد شطرهما المولى المشار إليه بقوله:

قالوا صبرت وقد أوذيت قلت لهم فـاسمع مقالـي تظفـر واتبـع أثـري إني تبرأت من حولي ومـن حـيلي كل الأمور إليــه إن تــرم فرجـــآ

وقد شطرهما الفاضل النحرير السيد عبد القادر أفندي الحسبي : قالوا صبرت وقد أوذيت قلت لهم في حالي المرء إن حزناً وإن فرحاً رد الأمور إلى السرحمن إصلاحُ إني تبرأت من حولي ومـن حـيلي كِيلِ الأمور إليه إن تسرم فرجـــاً

وقد شطرهما أيضاً الفاضل السيد عبد الله العطائي :

إني تبرأت من حـولي ومـن حـيلى ومـــا لنـــا مخلص إلا توكلنــــا

قالوا صبرت وقد أوذيت قلت لهم هي المقادير أفراح وأتراح إلى المهيمين نلجا في مصالحناً ود الأمور إلى السرحمن إصلاحُ إن احتيال الفتسي لاشك فضاحُ ففي التوكل إمداد وإنجاح

ردُّ الأمــور إلى الـــرحمن إصلاحُ

ففيى التسوكل إمسداد وإنجاح

الصبر خير إليـه العقـــل يرتـــاحُ

رد الأمـور إلى الــرحمن إصلاحُ مفوضاً أبداً والمربُّ فقاحُ

ففسى التسوكل إمسداد وإنجاح

الصير عندى لباب الخير مفتاح

إن الستبري إلى الإرشاد مصباحُ

ففسى التسوكل إمسداد وإنجاح

ومما امتدح به شعراء حلب المولى الهمام مفتى الأنام السيد الحاج عبد الله أفندي الجابري حين توطن الدار العامرة الكائنة تجاه مرقد الشيخ النسيمي سنة ١٢١٦ :

قال السيد عبد القادر الحسبي:

<sup>\*</sup> الزخرف: ٥١

قــد كان حقــاً تبـــارك ما شاء مولى البرايا لازلت أنت وكل الـــــنى توطّـــن دارك كذاك من كان جارك في ظل عيش هنيي وإنما الفــــاُل أرّخ فلذا المكان المسارك

1717

#### وقال الشيخ عمر الخفاف :

طولي افتخاراً على كل الديار ففي مفتى الأنام ومصباح الهداية في دامت هموس الفتاوي فيه مشرقة هذي الديار ديار العلم لا برحت فاسلم ودم راقياً أعلى ذرى شرف

وقال الفاضل الأديب والشاعر اللبيب السيد عبد الله أفندي العطائي :

يا حبذا هذا الحمي والمهدد يادوحــة المجد الأثيــل تـــرنحي وانفح عمبيراً يما ربيسع ربوعمه بحر المعارف والعموارف والتقسي مسن طموقت ألفاظمه أجيادهمم وبوارق اللمحات من لألائسه فارتسع بسروض كالسه في حضرة يا آل بيت لم يزالوا جابري والحق يعمـــر داركم بجنابكـــم أحسن بها مشوى السعبادة والمنسى وحدائق الحصن النضير تفتحت

مغناك يا دار شهم حل مفضال ليل الشكوك إذا ما لاح إشكال ودام صدراً لنا ينغشاه إجلال معمورة بالتقسي والفضل تختال وظلت يا دار مغناهم وإن طالوا

أبدى محاسنه الهمام الأوحد شرفساً وأرف\* أيهذا المحتسسد وابسم سروراً يـا سنــاه الفرقــد كنز الفضائل كم له سخت يد بدر العلا كهف الملا ذو الهمة الشهباء زبسرج عقدهم والعسجمد وهي الشنوف على المسامع تعقمد تشفسي الفسؤاد وللنواظسر إثمد علميسة هسي سعدنسا والسيسد من أمهم لكم البشائس تمنشد ويطيب منهلكسم ويصغسو المورد حيث النسيمى والمقام الأوحمد فكـــأنها للناظريــن زمـــرد

<sup>\*</sup> هكذا في الأصل.

فابقــــوا بها في نعمــــة ومسرة أو أنشد الداعــى بـــذاك مؤرخـــأ

1117

ومدحه العلامة الشيخ عمر أفندي اليافي فقال :

روى المسك عن ريّا العذار المنمم غزال غزا الأسد الضوارى بهديه إذا مـر في خضر الملابس ينثنــي ولو لم یکن غصناً رطیباً لما شدت بدینار خد مذ رأی البـدر وجهـه علقت به طفلاً من القرب\* مترفاً فلى كبد أدماه باللحظ مثلما وخصر نحيـل رق مــن غير علـــة وبـدر المحيـا حـل عقـرب صدغـه فللــه ذاك البــدر لاح بليلــة وكنا بنظم الشرب في حيان قربيه ومذ غصنا بالشرق كافور فجره وقسد أشرقت شمس النهار كسأنها هـ و الفرد عبـد الله سيدنـا الـذي شهاب قفا رجم الجهالة فانمحى هدايسة طللاب وقايسة طلاب أمير اللوا بالفتسح حسينا الفتساوي بسه حسفت بجيش عرمسرم \*\* لذلك تلقبي الجهل يهتز عنده إذا راع أهل الفضل خطب فإنـه

وكأس الحميا عن لمي ريقة الفــم وحاجبه الموتنور رشقناً بأسهم من التيه أزرى بالقضيب المنعم عليمه حشا عشاقمه بتمرنم تلاشى وأمسى لا يباع بدرهم وأمسيت من فرط الصبابة أعجمي لــه جسد يدميــه محض توهـــم بمنطقمة تحكسى السوار بمعصم فسرت به رغماً لأنف المنجم يطوف بشمس الـراح فيها لأنجم نجوم الثريا مشل عقد منظهم فأمسك منا ما أسال من الدم مشارق أنــوار الإمــام المعظــم رأينا لعلياه الفضايل تنتميي به كل ليــل بالغوايــة مظلــم درایـــة آداب روایـــة مسلـــم كأن به حطت رحال آم مِلْدُم\*\*\* ملاذ به أهل الفضايل تحتمي

مـــا افتـــرّ بسام وأينـــع أملـــد

دار لها نيل السعادة يشهد

هكذا في الأصل، ولعل الصواب: من العرب. \*\* هكذا في الأصل. وفي صدر البيت كلمة ساقطة.

<sup>\*\*\*</sup> أم ملدم : كنية الحسّى .

وإن أمّه العاني يرى برق ثغره يقول له أهلاً وسهلاً ومرحباً وأدرك منه مسة آصَفيه وكيف وماء البشر يعلو جبينه يحب ويهوى غيره أعين الظبال في فخره اقتصر

تتابع منه الغيث عند التبسم قدمت على هذا الحمى خير مقدم تطوف بأكناف السحاب الخيم وراحته تندى لكل مسلم وأخلاقه تهوى وجوه التكرم ولو نلت أسباب السماء بسلم

وكتب لي الصديق الفاضل الشيخ عبد الحميد أفندي الجابري : إن أول من حفظت شهرته من الجابريين إلى الآن هو مصطفى أفندي ، وقد كان وجيهاً مثرياً ، وقف عقارات متعددة ريعها لذريته ، وتاريخ كتاب وقفه في الثالث والعشرين من ربيع الأول سنة ١١٩٩ وكان ذلك في سن شيخوخته .

واشتهر بعده ولداه الكبيران هما عبد الله أفندي\* ، وقد وقف كلاهما عقارات ألحقاها بوقف ابنيهما في سنة ١٢٠١ ، وقد كانا في هذا التاريخ كهلين .

أما عبد الله أفندي فقد كان ذا وجاهة وكلمة نافذة في هذه البلاد ، تولى إفتاء حلب ، وله شعر رقيق ، فمنه قوله :

ولما صفا وقتي مع الحب ساعة وأدركنا لا كان صاح رقيبنا ومنه قوله مضمناً:

وإن حسب الجهال أني جاهـــُل تكون سوى الأرذال فيها الوسائلُ

حنانیك لو شاهدتنـي وخضوعـي رجعت بحال لا رجعتّ رجوعـي

ترى عيبه حسناً وترضاه مشربا بما قبلت أهبلاً للكؤوس ومرحبا

 <sup>+</sup> وعبد القادر أفندي ، كما سيرد بعد قليل .

وأما عبد القادر أفندي فقد كان يلقب بحاجي أفندي ، وإنما دعي بذلك تعظيماً له كما هي العادة المرعية عند الأتراك إلى الآن إذا كان صاحب الاسم وجيهاً مشهوراً ، وهو الذي يتصل به نسب جميع الموجودين من الجابريين . وقد نبغ من أولاده أربعة هم محمد أسعد أفندي وعبد الحميد أفندي ومراد أفندي وعارف أفندي .

#### ١١٦٨ ـــ الشيخ إسماعيل المواهبي المتوفى سنة ١٢١٨

الشيخ إسماعيل أبو المواهب بن محمد بن صالح بن رجب بن يوسف ، الحلبي الحنفي الشهير بالمواهبي ، العالم الفقيه الفاضل المحدث الواعظ الأديب الكامل ، حجة العلماء وكعبة الفضلاء ، وبقية السلف ونخبة الخلف .

ولد ثالث عشر ذي الحجة سنة ستين وماية وألف ، ونشأ بكنف والده وقرأ عليه العلوم وانتفع به ولازمه وسمع منه الأحاديث الكثيرة وتأدب بآدابه وأجاز له غير مرة . وقرأ بقية الفنون وأخذها ببحث وإتقان عن أبي محمد عبد الكريم بن أحمد الشراباتي الحلبي الشافعي وأبي عبد الله محمد بن إبراهيم الطرابلسي الحنفي وغيرهم ، وانتفع بهم ولازمهم وأخذ عنهم واستجازهم فأجازوه إجازة عامة . ولما قدم حلب المحدث الكبير والعالم الشهير أبو عبد الله محمد بن محمد الطيب المغربي الفاسي المالكي نزيل المدينة المنورة عقد مجلس حديث في الجامع الأموي بحلب ، وسمع منه المترجم ولازمه ، وسمع منه أيضاً حديث الرحمة المسلسل بالأولية مع والده وأجازه غير مرة ، وسمع الحديث المذكور من أبي محمد عبد المسلسل بالأولية مع والده وأجازه غير مرة ، وسمع الحديث المذكور من أبي محمد عبد المسانيد ، وسمع حديث الأولية أيضاً من أبي عبد الله الحسين بن علي بن عبد الله واحد الطائفي المكي وأجازه بخطه ، وكذلك الشهاب أحمد بن الحسن الخالدي الجوهري وأحمد بن عبد اللة الخسن علي المقاح اللمتي وغيرهم .

ومهر ونبل وتفوق . وأخذ عن والده الطريقة القادرية ، وجلس بعد موته على سجادة المشيخة وأقام الأذكار وأجاز في الإرشاد وانتفع به الحاضر والباد . وكان يختلي في الصالحية كل سنة أربعين يوماً ومعه جماعة كثيرون .

وكان كثير الإفادة والوعظ والتدريس في الجامع الأموي بحلب مكان والده وجده على

الكرسي الموضوع تجاه مقام سيدنا زكريا ، وسمع منه الجم الغفير ، وحضره كثير من الناس وأفاد ، واشتغل عليه الناس بالأخذ في داره ، وأخذ عنه الطريق كثير من الناس من حلب وأطرافها وانتفعوا به . وعلا قدره عند الحكام والأعيان وأظهروا له الانقياد والإذعان ، ونفذت كلمته وقبلت شفاعته ، وفاق فضله على أبيه وجده .

وكان لطيفاً مهاباً لين العشرة حسن المذاكرة قوي الحافظة في الآثار والسنن وافر العبادة والتنفل والذكر .

ومن جملة من أخذ عنه محمد خليل أفندي المرادي مفتي دمشق الشام ، وأجازه إجازة عامةً في حلب سنة ألف ومائتين وخمس .

وفي سنتها خرج المترجم إلى الحجاز ورجع إلى بلده ، و لم يزل على ما كان عليه من الدأب على العلم والعبادة والذكر والإرشاد إلى أن توفي خامس شهر رمضان سنة ثماني عشرة ومائتين وألف رحمه الله تعالى . ا هـ . ( حلية البشر ) .

## ١٢١٨ ــ الشيخ أحمد البابلّي المتوفى في حدود ١٢١٨

الشيخ أحمد بن عبد الله بن منصور ، الحلبي البابلّي الشافعي الأشعري ، الفقيه الصوفي العالم العامل ، الورع الزاهد ، العابد الفاضل الكامل .

ولد سنة إحدى وثلاثين وماية وألف ، ونشأ في طلب العلم ، وكان جيد القريحة سريع الفهم . أخذ الفضائل عن جملة من الأفاضل ، منهم أبو محمد عبد القادر المخملجي\* ومحمد ابن حسين الزمار والبدر حسن السرميني والنور علي الألطونجي وصالح بن رجب المواهبي وولده محمد وأبو الثناء محمود بن شعبان البزستاني وقاسم بن محمد البكرجي وأبو اليمن محمد العقاد وعلي بن إبراهيم العطار وأبو السعادات طه بن مهنا الجبريني وأبو الطيب المغربي المالكي وقاسم بن محمد النجار وأبو محمد عبد الكريم بن أحمد الشراباتي ومصطفى بن عبد القادر الملقي ولازمه إحدى عشرة سنة وأنفع به ، وسمع على الجميع ، وحضر مجالس التحديث والاستاع ولازم دروسهم ووعظهم وأذكارهم وأحسن معاملتهم وتباعد عن مخالفتهم إلى أن ألفته الطباع وانعقد على فضله الإجماع .

<sup>\*</sup> في ٥ حلية البشر ۽ : المخلي .

وكان حسن الأخلاق متحملاً في أمور الناس من تلطيفهم وحسن معاشرتهم مالا يطاق ، مرضي الأفعال كثير التودد مع البشر والكمال . وقد انتقل إلى قريته بابلّى فيزورونه مع قيامه بإكرامهم وتقديم ما يحتاجونه من واجب المعروف إليهم .

وما زال على حاله مع ازدياده في كاله وجماله ، ينتفع الناس بعلومه ودعائه ويقصدونه لمشاورته في الحوادث وأخذ آرائه إلى أن دعته المنية إلى الدار الأخروية، فلبى وأجاب، متزوداً لآخرته من كل ما لذ وطاب ، وذلك في سنة ألف ومائتين ودون العشرين . ا هـ . ( حلية البشر ) .

## ١١٧٠ ــ محمد بن عمر بن شاهين الرفاعي المتوفى سنة ١٢١٩

محمد بن عمر بن شاهين الحنفي الرفاعي العقيلي نسباً ، القادري الحلوتي الشاذلي الأحمدي الحافظ المتقن القاري .

قرأ القرآن على الشيخ يحيى وحفظه على والده المرحوم مع أخويه عبد القادر وعبد الله .

مولده سنة ست وثلاثين وماية وألف ، ونشأ في حجر والده ، ولازم أخاه عبد القادر وتدرج عليه وأخذ عنه الطريقة القادرية . وكان أخوه المذكور يقيم الذكر القادري في مسجد خير الله المجاور لدور بني يحيى بك في حارة الأكراد ، فلما كان طاعون سنة خمس وخمسين وماية وألف توفي أخوه المومى إليه عن تلامذة وإخوان ومريدين ، فأهرع إليه إخوان أخيه وبايعوه وصار يقيم الذكر القادري في المسجد المذكور بإذن والده ، فانشرح صدره أن يضرب النوبة الرفاعية طريقة جده سيدي أحمد الرفاعي لأن له نسبة لحضرة الاستاذ المومى إليه من أم والده عمر أفندي على ما هو مذكور في ترجمته في تاريخ عبد الله آغا الميري . وله نسبة أيضاً للأستاذ سيدي عقيل المنبحي من والدته الست رقية بنت أحمد آغا يحيى بك زاده العقيلي كما هو مذكور في أنسابهم ، فسمع بذلك قريبه السيد خير الله الصيادي الرفاعي ، وكان إذ ذاك شيخ مشايخ الرفاعية بحلب ، فأرسل إلى الوالد أن ائت البيوت الرفاعي ، وكان إذ ذاك شيخ مشايخ الرفاعية بحلب ، فأرسل إلى الوالد أن ائت البيوت الرفاعي ، وكان إذ ذاك شيخ مشايخ الم مانع ، فبسبب الصباوة وعنفوانها ثقل ذلك على التوحيد على أسلوب السادة القادرية فلا مانع ، فبسبب الصباوة وعنفوانها ثقل ذلك على الوالد و لم يوافق ، وانفعل شيخ المشايخ منه ، وبقي الأمر على حاله يدق النوبة الرفاعية من غير إذن .

ثم إن الشيخ خير الله المذكور كان يوماً في قرية (كفر حمرا) وكان له بها علاقة ، فأراد القيلولة فقال ، فرأى في منامه حضرة الأستاذ ، قال الراوي : إما الرفاعي أو الصياد قدست أسرارهم ، وقال له قم هذه الساعة وتوجه إلى حلب وأعط الخلافة في الطريقة الرفاعية للسيد محمد ، فقام منزعجاً وبادر إلى حلب ، وكان يوماً حروراً ، فوصل من القرية إلى حلب في حصة قليلة لأن المسافة قريبة بعيد الظهر ، وطرق الباب على الوالد وأخرجه إلى الزاوية وأعطاه الخلافة وأهداه ثوباً من القماش القطني الشامي ، وتوجه في الحال إلى القرية ولم يخبر الوالد بشيء مما صار ، فعجب الوالد من ذلك وتحقق أن هذا أمر خفي . ثم بعد ذلك اجتمعا وأخبره بما جرى فأقام الوالد على خدمة الطريقتين القادرية والرفاعية يقيم الذكر القادري يوم الأربعاء والذكر الرفاعي يوم الأحد مع الملازمة على تلاوة القرآن مع الحفظة من الأخوان ، وكثر أخوانه ومريدوه . وزار الاستاذ أحمد الصياد في جماعة كثيرة من المريدين وجرى له هناك في الحضرة من القبول وعلاماته والإقبال وأماراته من السادة الأسلاف ما رفع بين المنكرين الخلاف .

ثم قدم هذه البلدة العالم الجليل والأستاذ الكبير الشيخ عبد الوهاب المصري الأزهري الشافعي رحمه الله تعالى ، فأخذ عنه الطريقة الشاذلية خلافة بعد ملازمة طويلة وانتفع به كثيراً ، وأخذ عنه طرقاً عديدة ولازم دروسه تجاه الحضرة في أموي حلب واختلى معه الحلوة الشاذلية ثلاثة أيام بإحياء لياليها كجاري العادة في الحلوة الشاذلية ولازمه إلى آخر عمره . وبعد وفاته اتفق كبار إخوانه على أن يُخلفه في قراءة الأوراد الشاذلية في أموي حلب مع الإخوان وأن يكون شيخهم ، وبايعوه على ذلك ، فانشر ح صدره لذلك واستمر على تلاوة الأوراد المذكورة في الحل المومى إليه ، وبايعه جماعة كثيرة في هذه الطريقة وزاد انتشارها وظهرت بركاتها عليه وعلى من انتمى إليه .

ثم قدم حلب شيخان من الغرب جليلان عريقان أحدهما من ذرية سيدي عبد السلام ابن مشيش ، والثاني من ذرية سيدي أبي الحسن الشاذلي رضي الله تعالى عنهم أجمعين ، ونزل في دار عبد الله الميري رحمه الله تعالى ، فأنز لهما في داره في محل مخصوص اعتناءً بشأنهما وطلباً منه أن يولي خدمتهما لرجل مجرب الأطوار قليل الكلام مستور الحال ، فاتفق أن عين لهما رجلاً متصفاً بهذه الأوصاف ، وكان من إخوان الوالد ، فسألا يوماً عن الطرق التي تقام شعائرها في البلدة ، فعدها لهم وذكر الطريقة الشاذلية من الجملة وأن شيخ السجادة

الوالد ، فطلبا منه أن يجتمعا به ، فقدر الاجتماع وسألا الوالد عن أخذ هذه الطريقة ، فأحضر سلاسله وأسناده ، فاطلعا على ذلك ودعوا له وقرظا على إجازته وشهدا له بالأهلية ، وانسر بوجود هذه الطريقة ونشرها في هذه الأقطار .

تزوج رحمه الله تعالى ثلاث زوجات ، أولاهن الست صفية بنت المرحوم السيد أحمد أفندي يحيى بيك زاده العقيلي الجنيدي وأولدها حامداً ورقية ، ثم تزوج بالوالدة الست آسية بنت السيد محمد الزنابيلي الشريف ذي النسب المشهور وبقيت عنده إلى أن توفيت بطاعون سنة ١٢١٩ ، ثم تزوج بنت السيد يسين الشراباتي وبقيت إلى سنة ١٢١٩ وماتت في عصمته قبل وفاته بستة أشهر .

وكان رحمه الله ملازماً على الأوراد الشاذلية نهار الثلاثاء في الأموي بعد العصر وعلى إقامة الذكر مع الأخوان نهار الأحد في زاوية خير الله . ا هـ . ( من خط ولده الشيخ أبي الوفا الرفاعي المتوفى سنة ١٢٦٤ ) .

## ١١٧١ ــ الشيخ عمر الخفّاف المتوفى أوائل هذا القرن

قال السيد الكواكبي في حقه: الفاضل الألمعي ، والكامل اللوذعي ، نخبة السادات والأشراف ، أبو السعد عمر بن عبد الله الخفاف ، العالم النحوي الأديب ، والمتفنن العارف الأريب ، ذو اللسان العذب القندي ، والعرف الزكي الوردي ، يجنى ثمر الفصاحة من آدابه ، ويلتقط در الجمان من بديع خطابه .

ولد بحلب في حدود الخمسين والمائة بعد الألف ، ونشأ بها واشتغل باجتهاد وجد ، وأخذ من غضارة التحقيق ما أربى به على السيد والسعد ، ثم أخذ يغذي الطلبة من خالص المعارف ، ويكسوهم من فضله حلل اللطائف والعوارف ، وهو الآن في الحياة ، أمده الله بعظيم الفضل والجاه .

وأما شعره فهو السحر الحلال ، أو العذب الزلال ، من بقية المخضرمين الأول ، غير أنه لا يذكر رسماً ولا طلل ، بل جميع ما تجوده رويته من سانحات الآن ، لم يقيدها بمجموع ولا ديوان . وله شعر كثير جداً .

وساق السيد الكواكبي عدة فصائد له في مدح والده أحمد أفندي ، منها وهمي من غرر قصائده :

وراع\* من بات طول الليل يراعاك كفّ السهام التي أضنت لمضناك حداثسق الحمسد يسوم العسز لسولاك لـولاك لم أسل أهلى والأولى غــرسوا فكنت لكن لغير المدنيف الباكي قد كنت أرجوك يوم البين ناصرة ذكراك إذ روح هذا القلب ذكراك ما عطر البروض إلا حين مبر بنه أذلك الجهد أم قد لموح الحاكسي قماسوك حسنمأ ببمدر التم واعجبمأ تذكير الصب ذاك المرتبع الزاكسي إذا سرت نسمات في الرياض دجي وإن رثت هيجت قلب الشجى الباكي فإن رنت ففواد الصب في خطس إن كان يرضيك هذا فهمو مرعساك يا ظبية في فواد الصب راعيسة قالت أتخلص من أسري فقملت لها كيف الخلاص وقلبى بمعض أسراك راياته الغسر مجدأ فسوق أفسلاك إلا بمدحتي هذا الشهيم من رفعت مولى الأنبام وأمن الخائيف الشاكسي الماجد الأحمد الآثار كهمف نسدى مولى له السعد مولى وهو ذو شيم فيسا شمائلسه مساكان أحسلاك وكم رمىي شهبساً في قسلب أفساك أما رقى رتبــاً مــذ قــد سما حسبــاً كا بها يهتسدى في ليسل أحسلاك شأن الكواكب أن ترمي لذي شطط على البسدور فمسا أيهى وأسنساك فيا كواكبه الغبراء فسقت سنسا بشراك قد سدت أهل الفخر بشراك خدمت سدتمه فاستبشري فرحمأ عـدت فعـاد الهنــا والأنس مــع بشر فيسسا مواطسين أنس لا عدمنسساك لا زلت عاطرة الأنفاس عنه مدى مسر الدهسور بعليساه وعليساك

وله كما وجدته في مجموعة للمنشد الشهير أحمد بن محمد عقيل يمدح بها الحضرة النبوية :

ومسسنك وإلا لا تسح المواهب وعسسنك وإلا فسسالحدث كاذب لسديك وإلا لا ترجّسي المطسال

إلىسىك وإلا لا تشد السسركائبُ وفسيك وإلا فسالحديث مزخسرف علسيك وإلا فساعتمادي مضيسم

<sup>\*</sup> هكذا في الأصل ، والصواب : "دَفِّي وراعي .

وإلا فقدد شطت عليمه المآرب ينجى وإلا فهر لا شك خرائب وإلا لما سحت علينا سحائب فمنه استعارت ذا الضياء الكواكب يماثله في القرب أو من يقارب لقد أعجز الصنفين عمل وكاتب بمنصب الأعلى تنال المناصب خطسيبهم يعجسزن فيسه المراتب بيوم تلذوب من لظاه اللذوائب وهذا اللذي في ذلك اليسوم راكب فإني بمن أهموى عن الحسِّ غائب ( وللناس فيما يعشقون مذاهب ) فـأنت غيـاثي إن دهتنــي النــوائب على جبـل لاحت عليــه عجــائب أناديه من قرب نأى وهمو لاعب وما غاسق داج وما لاح غارب مشارقه تذكو به والمغارب فخام هم الغر النجاب الأطايب وما انجاب عنا من سناهم غياهب

ومن بك يستفتح لكل مآرب ومن بك يا غوث النبيين يلتجي ولو لم يجد سحب السما فيض جوده نبى أضا في الكون نور جماله نبى دنا ثم تىدلى مىن اللذي نبسى أتى بالمعجسزات فبعضهسا له الرتبة العليا له المجد والعسلا إماما علا الأملاك والرسل كلهم وكيمف وكل السرسل تحت لوائسه وقوفاً على الأقدام في موقف الجزا عذولي لا تصدع بعذلك مسمعي فحبى له فرضى وديني ومذهبي أغث سيدي عبداً أتى بك لائداً فأشكو جوى أو تمثل شخصه [هكذا] تقاعس حظى عن مرادي وكلما عليك صلاة الله ما ذر شارق وأزكى سلام قد عملا الكون بهجة كذاك على الآل الكرام وصحبك ال مدى الدهر ما مدح يروق بوصفهم

ومن نظم الشيخ عمر المذكور كما وجدته في بعض المجاميع :

قيل البرادة في الإنسان قد جعلت فقلت حاشا فإن الفرق منتضح فالزمهرير له طب يطببه لكن برادة بعض الناس ليس لها

كالزمهريــر وإن الحكــم سيــانِ تبــدو بداهتــه في حسن تبيــان كجبــة وجلابــيب وقــمصان طب فمنها استعذ من شر شيطـان

وذكر الشيخ أبو الوفا الرفاعي في مجموعته ومن خطه نقلت قال : سمعت من الحاج عبد الرحمن أفندي المدرس المفتى السابق في مجلس حكمدار حلب إسماعيل بك ، وكان جرى ذكر الحيات ، فحدثهم أن الشيخ عمر الخفاف رحمه الله صنع لأهله طعاماً يسمى بالصحقات لأجل العشاء ، فطبخوه من الظهر وأبقوا لطعام العشاء جانباً وذهبوا إلى الحمّام وقالوا للشيخ : إذا أردت العشاء قبل مجيئنا من الحمّام فالصجقات في القفة وهي معلقة في المطبخ ، ووضعوا مفتاح الباب عند الجيران ، فعاد إلى البيت جائعاً وطلب المفتاح وفتح ودخل إلى المطبخ ، فمد يده إلى القفة وكان أعشى فذهب إلى أن الموضوع في القفة حية ، ولمس الصجقات لينة مثل لين الحية ، فحصل له الجزع والخوف ، وكان له فرن قريب من داره وعنده صانع يدعى أنه مبايع في طريق سيدي أحمد الرفاعي قدس سره ، ففز ع إلى الصانع وقال : يا فلان ، مددت يدي إلى القفة فإذا فيها حية جزعت منها غاية الجزع ، فأدركني وخلصني منها ، فأسرع الصانع على أنه رأى حية في القفة ، فلما رأى الصبحقات أوهم الشيخ أنه حل فيه الحال ، وصار يقضم الصجقات ويأكلهم ويوهم الشيخ أنه يأكل الحية ، والشَّيخ يقول : شيء لله المدد يا أصحاب الطريق ، شيء لله المدد يا رجالَ ، ويبكي والصانع يقضم الصحقات ويوهم أنه يأكل الحية ويصيح ، فلما انتهى الأكل حرج الصانع هائماً على وجهه إلى بيته ، فصار الشيخ يقول : ما كنا نعرف قدره ، وهو متفكر أين وضعوا له الصحقات ، فلما جاء الحريم من الحمّام سألهم : أين وضعتم الصحقات ؟ قالوا : في القفة ، فعلم أن الصانع احتال ليأكل الصجقات ، وخرج إلى بيت الصانع وقال له : يا خبيث يا محتال ، أدخلت على الحيلة وأكلت طعامي وتركتني جائعاً ، وصار يشتمه ويسبه والصانع يضحك لعلمه بلطافة حال الشيخ ، وقال له : إذا كنت لم تفرق بين الحيات والصجقات ودخل عليك الوهم وندبتني لهذا الأمر وأنا جاثع كيف لا آكل ولو مت ، وصارت أحدوثة لطيفة يتحدث بها . ا هـ .

وهو مدفون في تربة الشعلة خارج باب المقام ، و لم أظفر بقبره لآخذ عنه تاريخ وفاته في أوائل هذا القرن ، في أية سنة كانت ، ولعله ذهبت ألواح قبره ودرس ، غير أن وفاته في أوائل هذا القرن ، ولعلها كانت قبل العشرين أو بعدها بقليل .

# ١١٧٢ ــ الشيخ مصطفى الطرابلسي المتوفى في حدود سنة ١٢٢٠

الشيخ مصطفى بن محمد بن إبراهيم بن محمد الطرابلسي ، الحلبي المولد والمنشأ ، الحنفي ، العالم الفاضل والمتقن الكامل ، المولى السيد الشريف البليغ الأديب ، نخبة البلغاء وكعبة الفضلاء والرؤساء .

ولد بحلب سنة ست وأربعين وماية وألف ، ونشأ بكنف والده الشمس محمد نقيب الأشراف ومفتي الحنفية بحلب أحد العلماء والفقهاء المشهورين بعصره ، وقرأ عليه الكثير من الكتب وانتفع به وسمع عليه الكثير ، وأخذ عنه ، واشتغل على غيره بالأخذ والتحصيل وقرأ عليهم ، كأبي السعادات طه بن مهنا الجبريني وأبي الفتح\* محمد بن الحسين وقاسم ابن محمد البكرجي ، وأجازه أبو البركات عبد الله بن الحسين بن مرعي السويدي البغدادي عام دخوله حلب حاجاً سنة سبع ومحمسين وماية وألف ، وأبو عبد الله علاء الدين محمد ابن محمد الطيب الفاسي المالكي نزيل المدينة المنورة وسمع منهما الحديث المسلسل بالأولية . وأجازه الشهاب أحمد الملوي المصري وأبو عبد الله محمد بن علي الجمال الحلبي تلميذ والده ، فبرع وفاق ، وانعقد على فضله الاتفاق ، وحصل له الفضل الذي لا ينكر ، والإتقان الذي لا يجحد بل ينشر ويذكر .

وأقبل على الأدب ومطالعة كتب اللغة والعربية واشتغل بها حتى ضبط الكثير منها وحفظ غالبها ، وجمع كتاباً في اللغة لم ينسج على منواله و لم يسبق إلى مثاله ، جعله أبواباً وفصولاً وتفرغ لجمعه وتحريره عدة سنين حتى جاء كتاباً وافياً مفيداً سهل المأخذ كثير الفائدة .

وقدم دمشق ودخلها غير مرة ، وسمع من أبي يحيى علاء الدين علي بن صادق الداغستاني ، وسمع الكثير من العلماء واستفاد من فوائدهم ، ثم ارتحل إلى حلب وامتحن لما قامت الأشراف وقوي جانبهم . وخرج من حلب واستقام مدة في مدينة صيدا وتلك النواحي . ثم دخل القسطنطينية ، وكان قد مات والده في تلك الأيام (١) واجتمع بعلمائها وأعيانها . وتقلبت به الأحوال بعد ذلك ، واستقر آخر أمره في بلدته الشهباء إلى أن اخترمته المنية سنة نيف وعشر ومائتين وألف ، ودفن هناك رحمه الله تعالى . ا هـ . (حلية البشر) .

أقول : وقد دفن في تربة العبّارة خارج باب الفرج ، إلا أن قبور هذه العائلة قد درست مع ما درس من القبور التي أخذت من أطراف الجبانة الأربعة باعتبار أنها قبور مندرسة ، واتخذ بعضها بيوتاً حول الباقي الآن من التربة وبعضها شوارع بجانبها وذلك في حدود سنة . ١٣٢٠

 <sup>♦</sup> في ﴿ حلية البشر ﴾ : وأبي عبد الفتاح .

<sup>(</sup>١) كانت وفاة والده محمد أفندي مفتي حلب سنة ١١٨٤ كما رأيته في مجموعة لبعض بني الطرابلسي .

ورآيت في مجموع تركي لبعض القضاة قال فيه : وجه تدريس مدرسة الشعبانية براتب أربعة غروش شهرياً على السيد مصطفى أفندي طرابلسي زاده في ذي الحجة سنة ٢٠٢٠ .

ورأيت في حجة تولية أن المتولي على أوقاف المدرسة الحلوية والمدرس بها محمد أفندي ابن إبراهيم الطرابلسي نزل عنها إلى ولده مصطفى أفندي سنة ١١٧٩ .

ورأيت في حجة أخرى وفي بعض المجاميع أيضاً ما نصه : أن عمدة المحققين السيد مصطفى الطرابلسي هو ابن الشريفة كريمة بنت المرحوم السيد محمد أبي اليمن أفندي مفتي القدس ابن السيد عبد القادر نقيب مصر ابن الشيخ أحمد البيلوني بن محمود بن أحمد . وأحمد أمه بنت الشيخ موسى الريحاوي ابن الشيخ يحيى بن موسى بن أحمد .

ورأيت في حجة تولية ما يفيد أنه بوفاة محمد أبي الفتح الطرابلسي ( هو ابن مصطفى أفندي المترجم ) المدرس والمتولي بالمدرسة الحلوية وانحلال الوظيفة وجهت التولية والتدريس فيها إلى عبد الوهاب الطرابلسي سنة ١٢٣٠ .

ورأيت حجة بأحكار من وقف الحلوية مؤرخة سنة ١٢٤٨ ما يفيد أن متولي المدرسة المذكور ومدرسها هو عبد الوهاب ابن السيد محمد أبي الفتح ، و لم أقف على تاريخ وفاة عبد الوهاب أفندي المذكور لاندراس قبورهم كما قدمنا .

وبعد وفاته آلت التولية والتدريس إلى ولديه السيد محمد أبي الفتح والسيد محمود وقد فرغا التولية إلى العالم الفاضل الشيخ مصطفى ابن الشيخ محمد طلس وذلك سنة ١٢٩٢ كما قدمناه في حوادث سنة ٥٦٩ .

# ۱۱۷۳ — الشيخة مريم بنت محمد بن طه العقّاد المتوفاة في حدود سنة ۱۲۲۰

الشيخة مريم بنت محمد بن طه العقّاد ، الحلبية الشافعية أم عمران ، المقرئة المسندة الصالحة الكاملة ، العالمة العاملة .

مولدها بحلب سنة ست و خمسين وماية وألف ، وقرأت القرآن العظيم وبعض المقدمات على والدها والمسند الكبير العالم على والدها والنفعت بتربيته ، وأجاز لها جماعة من المحدثين منهم والدها والمسند الكبير العالم

العلامة أبو سليمان صالح بن إبراهيم الجنيني وأجازها بالإجازة العامة .

وقد اجتمع بها العلامة خليل أفندي المرادي حينها كان في حلب عام ألف ومائتين وخمسة وأثنى عليها وشهد بعلمها وفضلها .

ولم أقف على تاريخ وفاتها رحمه الله عليها . ا هـ . ( حلية البشر ) .

#### ١١٧٤ ــ محمد قدسي أفندي المتوفي سنة ١٢٢٢

ترجمه المرحوم جودت باشا في تاريخ في الجزء الثامن منه ، قال ما معناه :

السيد محمد قدسي أفندي ابن حسن أفندي ابن عبد الرحمن بن حليم أفندي صاحب الفتاوي الحليمية المشهورة باسمه حليم زاده المفتي بحلب . كان والده من العلماء وعلى قدم عالية من الصلاح .

ولد المترجم في الرها ( أورفه ) ، وتلقى العلم عن علماء بلدته ، وكان مائلاً إلى الترف والتنعم والتأنق في المآكل والملابس ، فطناً قوي الحافظة فصيح اللسان حلو المحاضرة ، يغلب عليه فنون الأدب والشعر والإنشاء ، وفي أي مجلس وجد يكون صدره والمتكلم فيه لطلاقة لسانه وحسن بيانه ، وكان يعرف الألسن الثلاثة العربية والتركية والفارسية .

رحل عدة مرات إلى دار السعادة ، وكان في أثناء ذلك يتردد على أكابرها وعلمائها وفضلائها ، وبهذه الواسطة عين مفتياً إلى بلدته أورفه ، إلا أنه لم يحصل بينه وبين أبناء وطنه امتزاج فعزل ، وصادف في هذا الأثناء أن نفي إلى ( روم قلعه ) أحد كبراء الدولة سليم أفندي المشهور وذلك سنة ١٢١٢ ، فاستدعى صاحب الترجمة إلى ( روم قلعه ) واتخذه نديمه وكان يزيل به آلام وحشته لحسن محاضرته ، ثم لما أطلق من منفاه أخذ معه المترجم إلى دار السعادة ومكث ثمة مدة ، ثم عين مفتياً إلى حلب ، ثم بالتماس ولي بغداد سليمان باشا نال المترجم رتبة أزمير ، ثم بواسطة معتمد الحرم السلطاني يوسف آغا أضيف إليه نقابة الأشراف بحلب .

ثم إن بعض وجوه الشهباء كانوا يعاكسونه في الأمور ويعارضونه ، ولكن المترجم لم يكن ليحتمل منهم شيئاً من استبدادهم ، بل كان يقاومهم بكل ما أمكنه ، وسعوا في عزله

إلا أنهم لم يتمكنوا من ذلك لمكانته من يوسف آغا المتقدم ، ولما أعياهم الأمر التزموا جانب السكوت .

ثم لما أتى الفرنسيس إلى الديار المصرية وجهزت الدولة العثمانية الجيوش إلى مصر لأجل استخلاصها نهض المترجم فجمع مقدار خمسة أو ستة آلاف من أهالي حلب وتوجه إلى مصر مع القائد ضيا باشا (كان خروجه من حلب يوم السبت لثلاث خلت من ربيع الثاني سنة ١٢١٥ وفي هذه السفرة صار الفتوح ، وفي سنة ١٢١٦ عاد قدسي أفندي من مصر ودخل حلب هو والأشراف وزينت البلدة يوم دخولهم ، ذكر ذلك الشيخ بكري الكاتب في مجموعته ) وشكر على خدمته هذه ووعد بأن يعطى قضاء مصر بعد استردادها وأنهى له من ذلك الحين من طرف القائد المذكور بتوجيه مولوية مصر عليه ، وقدم هو عريضة خاصة إلى يوسف آغا ، إلا أنه لمعارضته لشيخ الإسلام عمر خلوصي أفندي لم ينل ما طلبه فتكدر صاحب الترجمة لذلك .

ثم لما عادت الجيوش العثمانية من مصر إلى الآستانة عاد معهم ، وصادف في ذلك الأثناء أن شيخ الإسلام كان ابن صالح أفندي ، فوجهت عليه رتبة البلاد الأربعة .

وفي سنة ١٢١٩ عين قاضياً لمكة ، وبعد أن رجع من مكة إلى الآستانة صادف أن ضيا باشا قد انفصل من منصب الصدارة ويوسف آغا عزل عن وظيفته لوفاة سيدته الحرم السلطاني ، وكان هذان محط آماله ، فتحقق أن أيام إقباله قد أدبرت ونجم سعوده قد أفل ، فالتزم بيته ومرض بعد ذلك مدة طويلة إلى أن توفي سنة ١٢٢٢ ألف ومائتين واثنتين وعشرين ، ودفن في حظيرة السلطان بايزيد رحمه الله تعالى . ا هـ .

أقول: وله ألف الأديب الفاضل الشيخ عبد الله العطائي الصحاف رسالته الموسومة « بالهمة القدسية » التي ذكر فيها الأدباء الذين ضمنوا قوله تعالى : ﴿ أَلَيسَ لِي ملك مصر ﴾ وقد أدرجناها برمتها في ترجمة العطائي .

وخلف المترجم ولدين هما تقي الدين أفندي وزكي أفندي ، فتقي الدين أفندي خلف بهاء الدين أفندي وسعد الدين أفندي وحسام الدين أفندي وعبد القادر أفندي وبدر الدين

<sup>\*</sup> الزخرف: ٥١.

أفندي ، وأما زكي أفندي فخلف معاوية أفندي ، والجميع قد أعقبوا إلا بدر الدين فإنه توفي عقيماً .

#### ١١٧٥ ــ الشيخ صالح بن سلطان المتوفى سنة ١٢٢٢

الشيخ صالح بن سلطان ( بن محمد بن سلطان )\* بن حسين الحلبي الشافعي ، العالم الفاضل البارع الكامل النحوي المتقن واللبيب المتفنن ، أحد العلماء الأجلاء وأوحد الذوات الفضلاء .

مولده بحلب سنة سبع وخمسين وماية وألف ، ونشأ في حجر جده لكثرة أسفار أبيه ، وقرأ القرآن على الشمس محمد المصري في مكتب السخانة ، وكان جده من تلامذة أبي عبد القادر محمد بن صالح المواهبي الملازمين له ، فانتفع بآدابه ووعظه ، وكان يحفظ الكثير من لفظه . ولما توفي جده المرقوم كان عمر المترجم أربع عشرة سنة ، فكانت أمه تحثه على طلب العلم وتدعو له دائماً بالفتوح ، ومهما دخل عليه شيء من المال يشتري به أوراقاً محزمة من فنون العلم من سوق الجمعة ويطالع بها .

وكان قد حفظ القرآن العظيم على شيخه النجم محمد الفتياني ، وأخذ بعض العلوم عن الشيخ عبد الهادي المصري والشيخ عبد القادر الديري والشيخ أبي اليمن تاج الدين محمد ابن طه العقاد وعلى الشيخ عثمان بن عبد الرحمن العقيلي وعلى أبي زكريا يحيى بن محمد المسالخي وعلى الشيخ قاسم بن على المغربي التونسي وعلى أبي جعفر منصور بن مصطفى السرميني الحلبي وعلى أبي محمد بن عبد الرحمن بن إبراهيم الحنبلي وعلى الشيخ عبد الكريم الشراباتي وعلى الشيخ محمد بن صالح المواهبي وعلى الشيخ خليل بن عبد القادر المدني وعلى أبي عبد الله محمد بن أحمد المكتبي وأبي عبد الله محمد بن محمد الأريحاوي وأبي محمد مصطفى بن أبي بكر الكوراني ومصطفى بن عبد القادر الملقي فاستفاد منهم وأفاد ، وقام بوظيفة العلم فوق المراد ، وقرأ على المذكورين النحو والصرف والمعاني والبيان والمنطق والتوحيدو الفقه وأصوله والحديث وأصوله والتفسير وبقية الفنون بكمال الإتقان ، وأجازوه جميعاً بالإجازة العامة .

<sup>\*</sup> ما بن درسين إصافة من 8 حلية البشر ٥ ليست في الأصل .

و ممن أجازه أبو الفيض محمد المرتضى بن محمد الزبيدي اليمني نزيل مصر(١) والشهاب أحمد بن محمد الدردير المالكي وأبو الصلاح أحمد بن موسى العروسي وأبو محمد عبد الرحمن النحراوي وعبد الرحمن بن مصطفى العيدروسي اليمني ومحمد كال الدين بن مصطفى البكري الصديقي وغيرهم ، واشتهر وفاق ، وملأت شهرته الآفاق .

وكان ينظم الشعر قليلاً ، ومن نظمه :

الـراحمون لمن في الأرض يرحمهــم إن تُرحموا تُرحموا من ربكم ولكم ومن نظمه أيضاً:

> بحمي رسول الله كـن متمسكـــآ واطرح وساوسك التي لك أشغلت والوجه عفر في التراب ولا تمل فهو الذي لولاه ما خلق امرؤ وهو الذي فيه العصور تباشرت وهمو المذي يهدي الأنسام بهديسه كشف الدجي بضيائه وجماله

من في السماء كما قد جاء في الخبر جزيل حظ من المختار من مضر

واعكف بساحة فضله ونواليه وادخسل حماه واستتسر بظلالسه عن بابه تسقى بكاس زلاله والدهمر لم يسمم لنسا بمثالمه وكذا القصور تزينت لوصاله وبفعليه وبحاليه وبقاليه وإلى العسلا سِرّاً رق بكمالـــه إن رمت تنجم ناده يسا مسن أتي الذكسر الحكم بمدحمه ودلالسه

<sup>(</sup>١) أقول : أبو الفيض المذكور هو شارح القاموس المسمى شرحه « بتاج العروس » وقد اطلعت على هذه الإجازة بخط العلامة الزبيدي في مجموعة عند بعض أحفاد المترجم قال في أولها : الحمد لله الذي خص هذه الأمه باتصال الأسناد ، وجعل قدرها مرفوع المنزلة يوم التناد ، وبعد فقد استجاز مني الشيخ الفاضل العلامة ، والماهر المناضل الفهامة ، أوحد العلماء الأعلام ، سليل السادة الكرام ، مولانا الشيئع عمد أبو الصلاح صالح بن سلعان الشافعي الحلبي نفع الله به المسلمين آمين ، وذلك بإخبار الشيخ الفقيه الفاضل الشيخ محمد الحنفي القادري الحلبي الشهير بابن الدكمجي أعانه الله على أحواله في حاله ومقاله ، وقد النمس مني أن أجيز المشار إليه بأسانيد إلى الشيو ح فأجبته لما طلب ، وقد أجزت الشيخ المذكور بكل ما تجوز لي روايته من معقول ومنقول وفروع وأصول بالشرط المعتبر عند أهل الأثر ، وأجزت كذَّلك أولاده وإحوته ومن حصر مجلسه من طلبة العلم ، وكذلك أجزت أهل حلب الشهباء وبمن له أهلية لرواية الحديث ، أشهد على نفسه الفقير إلى الله تعالى مسطر هذه الأحرف أبو الفيض عمد بن عمد بن عمد بن محمد الشهير بالمرتضى الحسيني الزبيدي الواسطى الحنفي نزيل مصر في سنة ١١٩٨ .

يا أفضل الـرسل الكـرام وغوثهــم إن الخطايــــا أثقلتنـــــي سيــــــدي

وله من قصيدة:

رشأ غزا قلبي بسهم جفونِهِ وسبى أصبحابي بسحر عيونِهِ وسطا بقلً مزري سمر القنا وحمى حماه بفتكه وشؤونه والليث يحمى شبله برئيره أو ما ترى لا يمتطى لعرينه

ر على . أو مــا تــرى لا يمتطـــى لعرينـــه عـ كثه ألعدم فراغه من الاقراء والتدريســــ

فاشفع لعبد تائمه بضلالم

يا خير من يـولي الغنـي لعيالــه

وله قصائد قليله لأنه كان لا يعتني بالشعر كثيراً لعدم فراغه من الإقراء والتدريس ، والشعر يحتاج إلى إقبال كثير عليه .

و لم يزل المترجم على حالة صالحة وهمة راجحة إلى أن اختار الآخرة على الأولى ، وأقبل على مولاه ناجياً لا مخذولاً ، وذلك سنة ألف ومايتين وقبل العشرين . ا هـ . ( حليـة البشر ) .

أقول : الصواب أن وفاته كانت سنة اثنتين وعشرين ، ودفن في تربة الشيخ جاكير ، وهو أحد رجال الرسالة الموسومة بالهمة القدسية التي سنذكرها في ترجمة عبد الله العطائي .

واطلعت على ديوانه بخطه عند بعض أحفاده ومعظمه مديح في الحضرة النبوية وفي شيخه الشيخ عثمان العقيلي .

ومن نظمه وهو أول ما صدر به ديوانه :

يا برق شعب الأبرقين إن جزت وادي الرقمتين سلم على جـد الحسين وآلــــه والصالحين

دور

أزكى الأنام محتدا ومن أتانا بالهدى ونروه لما بدا أخجل نور النيرين

دور

أبلغ سلامي للرفيق ومن تسمى بالعتيق

ذاك أبو بكر الصديق رقي لأعلى الرتبيتين

كــــذاك عثمان الأغـــر وابلــغ سلامــي لعمــر مــن بعـــده على الأثــر على وابنـــــــه الحسين

دور

وابلغ لسعد وسعيد وطلحة البر الرشيد ولابن عوف الحميد وللـزبير ذي الشرفين

دور

ولابن جراح السلام والآل والصحب الكرام يرجو بهم حسن الختام صويلت من غير مين

دور

صلي وسلم كل حين على رسول العمالين واغفر ذنوبي يا معين وافعل كمذا بالوالديس

وله قصيدة طويلة يمدح بها الحضرة النبوية قال في مطلعها :

تضيّع أنف اساً وعزمك مفلول الله كم بهذا أنت مغرى ومشغول تبيت كما أصبحت والعمر ذاهب وعن كل ما قدمت والله مسؤول تعمر دنياك وتهدم غيرها وتزعم أن الوقت فسح وممطول تدارك زماناً ظالماً قد أضعته لبديك بطالات وزور وتضليل وبادر فإن الوقت ضاق ولاتني ونادي شفيع الخلق يا نعم مرسول

ومن نظمه كما وجدته في مجموعة الشيخ مصطفى الكوراني :

لحظه التركسي أمسى قساتلي من مجيري من لحاظٍ لي تصيب لا تلمنسي في هسواه عساذلي إنني من قتله نفسي تطبيب ما حوت أوصافه شمس الضحى إنها مع حسنها ليسلا تغسيب

ظاعناً يعلو نجيباً ذا النجيب مالمه في الرشد حظ أونصيب ناح طير الأيك في الغصن الرطيب خصه بالقرب مولاه القريب ما تغنى باسم مجسوب حبيب

ورأيت للمترجم إجازة حافلة مشجره بعلوم القراءة لم أجد لها نظيراً ذكر فيها أنه تلقى علم القراءة على الشيخ عثمان العقيلي الحلبي وهو عن الشيخ أبي اليمن محمد العقاد الحلبي وهو عن الشيخ عمد البصيري وهو عن الشيخ علي الكزبري الدمشقي والشيخ إبراهيم ابن عباس الدمشقي ، وعنهما أخذ في تفريع شجرة السند على طريقة تفريع الأنساب بشكل بديع إلى أن أوصلها إلى القراء السبعة .

ورأيت بخط المترجم كثيراً من الكتب مما يدل على أنه كان كثير النسخ لها .

## ١١٧٦ ــ أحمد بن محمد المواهبي المتوفى سنة ١٢٢٢

أحمد بن محمد بن صالح المواهبي الحنفي .

قال أبو الوفا: كان مشتغلاً بنفسه حياة أخيه معيداً لدروسه ، له هوس في كل ما ظرف من الجمادات كآلات الحرب والأزهار ، وكان له عناية بمطالعة كتب الكيميا ، وله رغبة في ركوب الخيل ، وكان لطيفاً كتوماً محجوباً ، ثم صار بعد وفاة أخيه شيخ السجادة القادرية بالزاوية الصالحية والحلوية ، وكنت ألبسته تاج أخيه حين دفن على عادة مشايخ الطريق ، وبعدها اعتنيت بصحبته وملاحظته مراعاة للحقوق التي بيننا وبين أخيه شيخنا المرحوم . توفي سنة ٢٢ . ا هـ .

# ١١٧٧ ــ عبد الله بن عبد الرحمن الحنبلي الميقاتي المتوفى سنة ١٢٢٣

عبد الله موفق الدين ابن الشيخ عبد الرحمن ، الحنبلي مذهباً الحلبي مولداً ووطناً . كان رحمه الله عالماً جليلاً وفاضلاً نبيلاً ، موقتاً في أموي حلب ومحدثاً فيه أمام حضرة سيدنا يحيى عليه السلام . ولد رحمه الله سنة ألف ومائة واثنتين وستين ، وقرأ على والده وأعيان وقته ، حتى برع وفاق أهل عصره في العلوم النقلية والعقلية كالحديث والفقه والقراءات والفرائض والحساب والهندسة والمنطق والهيئة وعلم الميقات ، وأقروا له بالفضل وسعة الاطلاع والتضلع في العلوم والفنون .

وقد أجازه علماء عصره وفضلاء مصره ، منهم والده الشيخ عبد الرحمن ونص أجازته التي أثبتها في آخر ثبته المحرر بخطه سنة ، ١١٩ : وقد أجزت به ( أي بما حواه الثبت من المؤلفات والمرويات ) لولدَيَّ عبد الله موفق الدين وأخيه محمد مجد الدين وأجزتهما بما لي من نظم ونثر وبجميع ما أجازني به أشياخي رحمهم الله تعالى من مروياتهم ومصنفاتهم وإجازاتهم ... إلى .

وقد ظفرت بكراسة بخط المترجم وختمه فيها إجازة منه للشيخ أحمد ابن الشيخ عبد الوهاب الحلبي الشافعي البصير ذكر فيها من تلقى عنهم العلم ومن أجازه من علماء عصره في الشهباء وغيرها ، قال : منهم وهو أولهم الذي تخرجت على يديه وجل استفادتي مما لديه شيخي وأستاذي ووالدي الشيخ عبد الرحمن الحنبلي الدمشقي ، ومنهم الشيخ علي بـن مصطفى الشهير بالدباغ الموقت بجامع بني أمية ، حضرته مع والدي في صحيح الإمام البخاري في المدرسة الأحمدية ولقنني الحديث المسلسل بالمصافحة وأجازني ، ومنهم سيدي الشيخ محمد ابن العلامة العارف بالله تعالى الشيخ صالح المواهبي ، حضرت دروسه في صحيح البخاري وحضرت عليه في المدرسة الأحمدية أواخر شرح الألفية للأشموني ودروساً كثيرة في كتاب ( الدرر والغرر ) في الفقه الحنفي وأكثر ( مختصر المعاني والبيان ) للسعد التفتازاني وغير ذلك ، ومنهم إمام القراءات سيدي الشيخ محمد بن مصطفى بن حجيج الشهير بالبصبري ، حفظت عليه الشاطبية وقرأت عليه القرآن العظيم من أوله إلى آخره جمعاً للأئمة السبعة مرتين ، لازمته سبع سنين وكتب لي إجازة سنية ، ومنهم العلامة الفاضل السيد مصطفى العلواني الأويسي الحموي ، قرأت عليه « جوهرة التوحيد » وحضرت عليه قراءة الشيخ خالد على الأجرومية وشرح الألفية لابن المصنف ودروسه في رياض الصالحين للإمام النووي وغير ذلك ، ومنهم عمى وصنو أبي الشيخ أحمد بن عبد الله البعلي الحنفي مفتي السادة الحنابلة بدمشق ، فإنه أرسل إلى بالإجازة بخطه مشتملة على مروياته ومسموعاته ، ومنهم العلامة النحرير الشيخ محمد الشهير بابن الزمار الشافعي الحلبي ، فقد لقنني حديث الرحمة وأجازني بما تجوز له وعنه روايته ودعا لي وشملتني بركته والحمد لله . ثم ساق سلسلة مشايخه في علم القراءات ثم في علوم الحديث وغير ذلك مما يطول ذكره ، وهي محررة سنة ثلاث عشرة ومائتين وألف .

وكان رحمه الله في غاية من الصلاح والزهد في الدنيا والورع ، يلبس في الصيف الكرباس الأبيض وفي الشتاء الكرباس الأزرق لا غير ، صارفاً عمره في العبادة والإفادة والاستفادة .

وألف مؤلفات كثيرة منها منظومته المسماة ﴿ باللوامع الضيائية ﴾ وهي نظم السراجية في علم الفرائض وشرحها ﴿ تحفة المطالع ﴾ (١) ، ومنها شرح على شرح أبي القاسم على السمرقندي على العضدية سماه ﴿ الشذرات العسجدية ﴾ ، وشرح على رسالة العارف بالله تعالى الشيخ قاسم الخاني الحلبي في المنطق سماه ﴿ الكوكب المشرق بشرح رسالة المنطق ﴾ ، وشرح على اللمعة في زيج علامة المتأخرين ابن الشاطر وصل فيه إلى باب الحسوف والكسوف ، و ﴿ النفحة المعطارة في بيان الحقيقة والمجاز والاستعارة ﴾ بين فيها هؤلاء الثلاثة بأوضح بيان (٢) ، وشرح على رسالة الإمام بدر الدين محمد سبط المارديني المسماة ﴿ بهداية السائل إلى العمل بالربع الكامل ﴾ سماه ﴿ خلاصة المسائل ﴾ ، وشرح على المنظومة المسماة ﴿ بالقلائد البرهانية ﴾ في علم الميراث للشيخ محمد بن الحاج حجازي ابن برهان الدين سماه ﴿ الفرائد الجمانية ﴾ وهو موجود في المكتبة المولوية بحلب ، وأول المنظومة :

قال محمد هو البرهاني حمداً لربي منزل الفرقانِ

وله غير ذلك من التآليف النافعة والآثار المفيدة والمنظومات الرائقة الدالة على رسوخ قدمه وتضلعه في صناعة الأدب أيضاً .

ومن نظمه أبيات خمّس فيها قوله تعالى : ﴿ أَليس لِي ملك مصر ﴾ ذكرها الأديب

<sup>(</sup>١) توجد نسخة المؤلف بخطه عند الشيخ أحمد أفندي ابن شيخا الكبير الشيخ محمد أفندي الزرقا ، وعندي من هذا الشرح نسختان إحداهما مخط شيخنا الشيخ كامل الموقت وهو من أحفاد المؤلف ، ونسخة في مكتبة محمود أفندي الجزار ، ويوجد منه نسخ متعددة في حلب وقد طبعت المنظومة على حدة في مطبعتي العلمية ودلك في سنة ١٣٤٢ .

<sup>·</sup> جاء في حاشية ترجمة الشيخ قاسم الحاني ذات الرقم (١٠١٢ ) أن هذا الكتاب للشيخ أحمد الترمانيني .

٢) عندي منه نسخة .

الفاضل الشيخ عبد الله العطائي الصحاف في رسالته المسماة « بالهمة القدسية » وقد أدرجنا الرسالة بتمامها في ترجمة الفاضل المذكور .

وكانت وفاة الشيخ عبد الله ليلة الأحد في الحادي والعشرين من رجب الفرد سنة الالات ومائتين وثلاث وعشرين ، ودفن في تربة الصالحين الكائنة خارج باب المقام تحت رجلى والده المدفون تحت القبة رحمهما الله تعالى .

وأخوه محمد الذي تقدم ذكره في أول الترجمة لم أقف له على ترجمة خاصة ، ولكني وجدت بخط الشيخ صالح سلطان أنه توفي سنة ١٢٠٥ .

## ١١٧٨ ـــ الشيخ أحمد بن محمد الهبراوي المتوفى سنة ١٢٢٤

ترجمه حفيده الشيخ فاتح أفندي الهبراوي ترجمة حافلة طويلة ، فاقتضبنا منها ما يأتي . قال :

هو الصدر الصدير والبدر المنير ، العالم الرباني والشافعي الثاني ، حامل لواء المذهب ومطوقه بالعقد المذهب ، محقق المعقول والمنقول ومدقق الفروع والأصول ، شهاب الدنيا والدين الشيخ أحمد ابن السيد عمد ابن السيد يسين ابن الشيخ عبد الغني الحسيني الشافعي الهبراوي ، نسبة لجدهما الأعلى على ما ذكره النسابة ، أول قادم من طابة ، فإنه خرج ونزل في محلة الكلاسة واتخذها سكناً له . وبنى له المرحوم الشيخ عبد الرحيم المصري الجامع المعروف باسمه وبالتكية الهبراوية .

ولما بلغ المترجم الشيخ أحمد سن التمييز حفظ القرآن الجيد ، ثم أكب على تعصيل العلوم وتحرير المنطوق والمفهوم ، وحصل على والده طرفاً من العلوم ، واشتغل على جماعة من فضلاء الشهباء منهم الشيخ محمد أبو اليمن تاج الدين الشهير بالعقاد مؤلف المناسك ، والفقيه العلامة الشيخ محمد سعيد الديري صاحب حواشي المعفوات ، والشيخ عثمان أبو الفضل العقيلي العمري الشافعي ، والشيخ السيد يحيى أفندي دفين الشام ، والسيد عطاء الله الصحاف ، والشيخ صالح سلطان ، والشيخ قاسم المغربي المالكي نزيل حلب وغيرهم من الصحاف ، والشيخ صالح سلطان ، والشيخ قاسم المغربي المالكي نزيل حلب وغيرهم من المحمول الحفظ والفهم . وبمدة وجيزة فاق الأقران وحاز قصبات الرهان ، وذلك العصر بنجبائه مشحون ، فتقدم عليهم في العلوم كلها وهم أهلوها ، وطلع فيهم طلوع

الشمس والبدر ، وفضلهم كما فضلت ليالي القدر .

وبرع في العلوم العقلية والنقلية كلها لاسيما الفقه ، فإنه رفع لواءه وأظهر رواءه ، حتى اشتهر عند الجم الغفير ، ولقب بالشافعي الصغير ، وعقد الدروس والمجالس ، ونثر فيها نفائس الدرر ودرر النفائس .

ثم رحل مع جماعة من كرام الأعيان إلى الشام واجتمع بأفاضلها المبرزين في الفضل ، وأخذ بها عن العلامة الشيخ محمد بن عبد الرحمن الكزبري وأجازه بثبته كله ، عن العلامة المسند الشيخ أحمد بن عبيد الله الشهير بالعطار ( وذكر نصها ) ، ثم عاد إلى حلب . ولما قدم من مصر الشيخ إبراهيم الكردي الهلالي أخذ عنه طرفاً من العلوم الشرعية وتلقى عنه طريقتي القادرية والخلوتية بإسناده عن شيخه الشيخ سليمان الجمل عن شيخ وقته الشيخ محمد الحفنى .

وأما آثاره الباهرة فمنها مواده الكبرى على شرح المنهج الملقبة « بالنور الأبهج » كتب منها أربعة عشر كراساً ، و « المناسك المباركة » التي أتى فيها بعيون الإيضاح ، ومعراجه الكبير ومواده على تسهيل الفوائد للشربياتي ( لم يتم ) ، ومواده على شرح بافضل. ( لم يتم ) ، وشرحه على منظومة الأجهوري الموسوم « بفتح الرحمن بشرح فضائل رمضان » ، وشرحه الكبير على منظومة القدوة المسمى « بصفوة الصفوة » ( لم يتم ) ، وشرحه على نظم الموجهات ( فقد ) ، وشرحة على منظومة البقاعي في المجاز ، و « تقرير لطيف على أوائل البخاري الشريف » ، و « تعليقات بهية على الألفية الحديثية » للحافظ العراقي ، وشرحان له على رسالة في النكاح ، ورسالة في العروض ( و لم يكملا ) ، وله مجموع رسائل وشرحان له على رسالة في النور الضاوي بآثار الشهاب الهبراوي » فيه ١٨ رسالة في التوحيد والفقه مجموعها في ٢٢٩ صحيفة .

وكان رحمه الله ذا بشاشة وطلاقة وصلاح وزهد وقناعة وورع ، لا يقبل من أحد شيئاً ، ولا يأخذ من مال الدنيا غنيمة ولا فيئاً . حكى أن بعض الوزراء لما قدم الشهباء زار العلامة المترجم ، ولما أراد الخروج وضع تحت السجادة جملة من الدراهم المعتادة ثم نهض ، فلم يجد للخروج مساغاً وسد عليه طريق الباب ، وتاه في مهامه ضلاله لم يهتد للهدى والصواب ، فناداه الأستاذ : خذ ما وضعت واغرب كما طلعت ، فعاد وأخذ ما وضع ، فانفسح له الطريق الواسع ووجد الباب مفتوحاً فخرج .

وكان رحمه الله مواظباً على تلاوة الأذكار في العشي والأبكار .

وقد تلقى الطريقة الشاذلية عن بعض أركانها القوية ، واشتغل بطريق السلوك إلى ملك الملوك ، حتى قطع عقباته وتحلى بسني هباته ، وسطعت خوارقه ولمعت بوارقه ، وظهرت كراماته ظهور الشمس ، واشتهرت اشتهار الخمس . ومنها ما حكاه رواة الأخبار عن والد تلميذه الشيخ أحمد الحجار أنه كان يأتي بولده المذكور فيقول : يا سيدي ، ادع لابني ، فإن يهمل العمل في أشغاله في الجبل ، فيقول له الأستاذ : دعه ، فإن ابنك سيكون من أوعية العلم وحملة الشريعة وحفظة السنة .

وكان رحمه الله جواداً مقداماً ، إذا انتهكت المحارم لا تأخذه في الله لومة لائم .

وأخذ عنه خلائق لا يحصون ، منهم الشيخ محمد والشيخ أحمد نجلا الشيخ عبد الكريم الترمانيني وولده الشيخ محمد والشيخ أحمد الحجار والشيخ مصطفى الشربجي وغيرهم . وكان يقيم الذكر في تكيته ليلة الأحد . وبالجملة فقد ملكه الله زمام الفضائل وجعله نسخة المحاسن وديوان المآثر ومجموع المفاخر . وانتهت إليه رئاسة التدريس بالجامع الأموي بحلب ، ودرس بجامع باب الأحمر ، وقضى عمره رحمه الله في علم ينشره وصالح يذكره وحق ينصره وباطل يميته فيقبره ، إلى أن أتاه داعي الحق في سنة أربع وعشرين ومائتين ، وحضر غسله شيخه الكوكب المتلالي الشيخ إبراهيم الهلالي ودفن بمقبرة الكليباتي .

وأعقب المترجم ولدين هما الشيخ محمد والشيخ مصطفى وستأتي ترجمة الأول .

## ١١٧٩ ــ الشيخ يحيى المسالخي المتوفى سنة ١٢٢٥

الشيخ يحيى بن محمد ، الحلبي الشافعي الشهير بالمسالخي والمصالحي ، الشيخ الإمام العلامة المحقق الفاضل الكامل .

ولد بحلب ونشأ بها وأخذ عن علمائها . ورحل إلى الديار المصرية فأخذ عن الشيخ أحمد الملوي ومن في طبقته . وقد وقفت على رسالته في النحو ومولد شريف وجملة إجازات تشهد بفضله ونبله . وممن أخذ عن الشيخ عبد الله الكردي الحيدري وتلميذ هذا جدنا العلامة الشيخ حسن الشطى .

وكانت وفاته سنة آلف ومائتين وخمس وعشرين ودفن بمقبرة الباب الصغير ( تربة مشهورة في الشام ) قرب الشمس الكزبري رحمه الله . ا هـ . ( روض البشر ) .

وترجمه أيضاً العلامة البيطار في ﴿ حلية البشر ﴾ وذكر أنه أخذ عن الشيخ محمد الكزبري وعن غيره من المشايخ العظام .

أقول: حدثني من أثق به أن سبب سفره من حلب إلى الشام وتوطنه بها الفتن التي قامت في أوائل هذا القرن بين الأنجكارية والأهلين ، وكان يذكر أعمال الأنجكارية وفظائعهم فلحقه منهم أذى وخشي حصول فتنة بسبب ذلك ، فوجد أن الأولى به أن يغادر حلب ، فذهب منها إلى طرابلس فقعد بها مدة ، ثم توجه إلى الشام وتوطن بها إلى أن كانت وفاته بها رحمه الله تعالى .

وشرح رسالته في النحو تلميذه الشيخ عمر الطرابيشي ، وهو موجود في مكتبة محمود أفندي الجزار التي وضعت هذه السنة وهي سنة ١٣٤٥ في المدرسة الشرفية . وشرح هذه الرسالة أيضاً صديقنا المرحوم الفاضل الأديب الشيخ أحمد الصابوني الحموي المتوفى في صفر سنة ١٣٣٤ ، ذكر ذلك في ترجمته المنشورة في العدد الخامس من مجلة الوحي الحموية .

#### ١١٨٠ ــ الشيخ حسن بن أحمد المقرىء المتوفى في حدود ١٢٢٥

الشيخ حسن بن أحمد بن نعمة الله الحلبي الشافعي ، الفقيه الفاضل والعالم العامل المقرىء الناسك الصالح ، أحد القراء المعروفين بجودة الحفظ والتلاوة والأداء الراجح .

ولد في حلب سنة خمسين وماية وألف ، وقرأ القرآن العظيم وحفظه على عبد القادر المشاطي ، وجمع القراءات السبع على طريق الشاطبية بالتلقين من شيخ القراء الشمس محمد ابن مصطفى البصيري التلحاصدي وأبي اليمن محمد بن طه العقاد ، وأتقن وبرع . وسمع حصة من صحيح الإمام البخاري على أبي السعادات طه بن محمد الجبريني وسمع عليه غير ذلك من كتب الحديث . وسمع على الشيخ علاء الدين محمد بن محمد الطيب المغربي المالكي الفاسي لما قدم حلب وعقد مجلس السماع والتحديث بالجامع الأموي وأجازه بالإجازة العامة مع من حضر .

وتفقه على أبي محمد عبد القادر بن عبد الكريم الديري وأبي زكريا يحيى بن محمد المسالخي .

وقرأ العربية على الشهاب أحمد بن محمد المخملي وأبي محمد عبد الوهـاب بـن أحمد الأزهري المصري وغيرهم .

وكان يستقيم غالب أوقاته في الجامع الأموي في حلب يتلو القرآن العظيم دراسة وتعليماً مع الديانة والصلاح .

توفي سنة ألف ومائتين ونيف وعشرين . ا هـ . ( حلية البشر ) .

### ١١٨١ ــ الشيخ عبد القادر بن إسكندر المقرىء المتوفى في حدود ١٢٢٥

الشيخ عبد القادر بن أحمد بن عطاء الله بن إسكندر ، الحلبي الحنفي المقرىء ، أحد الحفاظ والقراء الموجودين بحلب الشهباء .

ولد بها سنة ثلاث وخمسين وماية وألف ، وقرأ القرآن العظيم وحفظه ، وجوّده على الشيخ المقري المتقن أبي محمد عبد الرحمن بن إبراهيم المصري نزيل حلب ، ولازم أبا عبد الله محمد بن صالح بن رجب المواهبي القادري وقرأ عليه « الدرر الفقهية » و« الجامع الصغير » في الحديث ، وسمع عليه الكثير من الأحاديث وغيرها وأخذ عنه الطريقة القادرية ، وبعده لازم ولده أبا المواهب إسماعيل المواهبي وجدد عليه الأخذ في الطريقة وغيرها ، وسمع عليه الكثير من الأحاديث الشريفة ، وانتفع بمجالسه ، وكان ينشد الموشحات والقصائد في حلقة ذكره والخلوة الأربعينية ويلازمه غالب الأوقات .

وكان متوطناً في قلعة حلب وخطيباً بجامعها المعروف بجامع النور ، وكان من القوم الأخيار ذوي الفضائل والآثار .

واجتمع به سنة ألف وماثتين وخمس خليل أفندي المرادي مفتي دمشق الشام بعلب وشهد بفضله وعلمه وكماله .

وتوفي المترجم بعد ذلك و لم أقف على تعيين وفاته . ١ هـ . ( حلية البشر ) .

## ١١٨٢ ــ الحاج إبراهيم آغا المتوفى سنة ١٢٢٨ ووالده وجده

الحاج إبراهيم آغا بن عبد القادر آغا بن حسين آغا بن أحمد الشهير بأمير ، من أعيان الشهباء وسراتها ومن ذوي التروة الطائلة والجاه الواسع والكلمة المسموعة .

توجه إلى الآستانة وصار له إقبال زائد وتوجه من سلطان ذلك العصر ، فصار رئيس البوابين بالباب العالي برتبة أمير الآخور الأول السلطاني ، ثم صار متسلماً في حلب ثم محصلاً فيها وذلك سنة ١٢٢٨ . وتوفي في سنة ١٢٢٨ في الخامس من جمادى الأولى .

وأما والده عبد القادر آغا فقد كان من كبار التجار في حلب ، ويده مبسوطة في البر والإحسان وفعل الخير ، وهو الذي جدد الحمّام الكائنة في محلة سويقة الحجارين واسمه منقوش على بابها . ومن آثاره الخيرية وقفه عدة عقارات على القسطل الكائن في المحلة المذكورة المعروف بقسطل بني ربيعة وذلك في سنة ١١٣٦ ، وهذا القسطل كان قد خرب فجدد عمارته الحاج إسماعيل ابن الحاج صالح بن عبد الله الصباغ وذلك في سنة ١١٣٢ .

ومن آثار عبد القادر آغا تجديده مكتباً للأطفال فوق دكانين المحلة المذكورة تجاه الحمّام ، وعبد القادر هو شقيق السري الوجيه الحاج موسى آغا بن حسن آغا صاحب الوقف المشهور بوقف الحاج موسى وقد تقدمت ترجمته .

وأما حسين آغا المترجم فقد كان أيضاً من كبار التجار ومن ذوي الغنى واليسار . ومن آثاره تجديده المسجد المعروف بمسجد بني ربيعة الكائن في المحلة المتقدمة الملاصق للقسطل ووقف له أوقافاً وذلك في سنة ١١٣٢ . وتولى نقابة الأشراف بحلب . وكانت وفاته في السابع والعشرين من رجب سنة ألف ومائة وسبع وثمانين رحمهم الله تعالى .

# ۱۱۸۳ ــ الشيخ حسن أفندي ابن أحمد أفندي الكواكبي المراكبي المتوفى سنة ۱۲۲۹

ترجمه العلامة الشيخ عبد الرزاق البيطار الدمشقي في تاريخه ( حلية البشر ) فقال في حقه :

الفاضل الألمعي والكامل اللوذعي ، كعبة الأدباء ونخبة العلماء ، من اشتهر بالفضائل شهد له السادة الأفاضل .

مولده في ذي الحجة سنة ثلاث وستين وماية وألف ، ونشأ بكنف والده ، وقرأ ونبل

وأقبل على العلم حتى حصل . وكان له في الأدب والشعر اليد الطولى . وتولى منصب الإفتاء العام من طرف السلطان في مدينة حلب .

وكان حسن الأخلاق كريم الطباع . وكان العلامة المرادي مفتى دمشق لما كان في حلب يتردد عليه كثيراً وامتدحه بعدة قصائد ، وامتدحه المترجم كذلك ، فمن نظمه فيه :

> حيلذا حبلذا اتفاق الزمان هـم مـرادي وبغيتـي ومرامــي روح أنس ونزهـة الدهـر حقـاً خصه الله بالكمال مع اللطف وكمذا الفاضل الوقسور علستي جوهمر خمالص ودر نضيمد إن أجـــاد النظـــام نذكــر قسأ لا يزالون في نسعيم مسن العسيش مسقيم على مسدى الأزمسان

> بموافساة سيسد العرفسان يا رعى الله يومنا حيث فيه شرفوا حيَّنا ونلنا الأماني قادة شيدوا منار المعالي وعلاهم يعلو على كيوان صفوة الشام بل همم الأنجم الزهمر وأقممار ذروة المدوران عن ثقاة لقد سمعنا علاهم فعرفنا مصداقها بالعيان ثم قصوى بشائسري وأماني كامل السذات غسرة الأعيسان ذو صلاح وعابسد السرحمن وأولاه بالعــــلا والشان من علا بالتقى وحذق البيان فساق إجلالسه على الأقسران أو أفساد العلسوم كالنعمسان وكذا المصطفى الشقيق المصفى بارع الذهن حائز الإفتنسان من له في العلوم ذوق وتوق وتسرق بها وصدق السلسان وكسذا الكامسل الأديب سمى حسن الذات من بني الأسطواني

> > فأجابه الشيخ خليل أفندي المرادي بقصيدة مطلعها:

حبـذا حبـذا بلـوغ الأمـاني وبشير وافى بعقــد الجمــان

وترجمه الشيخ عبد الله العطائي في رسالته « الهمة القدسية » المدرجة بتمامها في ترجمته الآتي ذكرها .

ومن آثاره كتاب سماه ( النفائح واللوائح من غرر المحاسن والمدائح ؛ جمع فيه نظم

والده وما مدح به من شعراء عصره وما مدح به أسلافه ، وعقد لكل واحد من هؤلاء الشعراء ترجمة ، وقد قدمنا ذلك في ترجمة أحمد أفندي أبي المترجم ، وقد أتينا على ما فيه من تراجم أعيان الشهباء إلا قليلاً .

وذكر صديقنا الفاضل السيد مسعود أفندي الكواكبي في مجموعته التي جمع بها تراجم آل الكواكبي نقلاً عن مجموع جمعه عبد الله العطائي في مدائح الشيخ علي الجيلاني الحموي قال فيه :

ولجامعه مادحاً جناب سيدنا الأستاذ لما خطر مدينة حلب المحروسة سنة تسع ومائتين وألف ودعاه السيد حسن أفندي الكواكبي إلى داره المعروفة بدار عبد السلام وواصفاً محاسن الدار ومثنياً على صاحبها :

رعى الله يوماً قــد قطفنــا ثمارَهُ يفوح كما الجنات عرفأ ورونقــأ وإيوانه السامى إلى فلك العلا وحوض به ذوب اللجين منضد وغرفته العليا المطل بناؤها وهاتيكم الأنـوار في كل وجهــة فسقياً لها دار الفضائل أشرقت أبي الحسن الشهم الأجل الذي له فتى الباز عبد القادر العلم الذي أفاض من العلم اللدنّي على ابنه لقد شرفت شهباؤنا بقدومه نعمنا به واليوم طابت ظلالنا به كوكب العلياء زاد ومشرق هو الشبل من آساد مجد تسابقت أبو العز والإجلال والفضل والعلا فيا حسن يوم جاد فيه بأنسه وصحبته ناس كرام ذوو تقيي

بربع رحيب ما أحيلي اخضراره فيمسم بهاه في المنسى وبهاره يحدث عن كسرى ويبدي افتخاره فلله ما أبهى وأزهيى نضاره على الماء مثل الفلك أجرى مداره كأن غزالاً قد أعار سواره بشمس المعالى من شهدنا وقاره مقام من العلياء فاق اشتهاره له دانت الأقطاب تبغى مراره وأرحبه فضلأ وأزكسي نجاره وأضحى مقر الإبتهاج وجماره بمحتد مجد شارف النسر داره يضيء من الليل الدجي سراره إلى المنصب العالى فشاد نصاره فللا زال مغناه بخير وجاره وزار ابن عبد القادر الغوث داره فلله ما أبهى الحميي حين زاره أطال إلها عمرهم وحباهم نوالاً وأسدى للجميع انتصاره مدى الله رما قال المحب بمدحهم رعى الله يوماً قد قطفنا تماره

أقول: وهو واقف الدار العظيمة المعروفة قديماً بسراي جانبولاد والآن بدار ابن عبد السلام في محلة البندرة ، وتاريخ وقفه لها سنة ١٢٠٦ كما رأيته في كتاب وقفه لها في دائرة الأوقاف ، وقد تقدم الكلام على هذه الدار في الجزء السادس ( الترجمة ذات الرقم ٩٢١ ) .

وكانت وفاته كما هو محرر على قبره في جامع جده أبي يحيى في رجب الفرد سنة ألف ومائتين وتسع وعشرين رحمه الله تعالى .

# ١١٨٤ ــ الشيخ عبد الله بن محمد العقاد المتوفى سنة ١٢٢٩

الشيخ عبد الله بن محمد بن طه بن أحمد العقاد الحلبي الشافعي ، أبو البركات جمال الدين ، العالم الفاضل والمحدث الكامل ، شيخ القراء في حلب الشهباء ، زين الثقاة جمال الرواة .

مولده يوم عيد الأضحى سنة خمس وستين وماية وألف . وقرأ القرآن وحفظه وتلاه مجوداً ، وقرأ القراءات السبع من طريق الشاطبية . واشتغل بالتحصيل والأخذ والانتفاع ، وقرأ وسمع وأخذ الفنون المتنوعة عن كثير من السادة المشايخ في المدة الطويلة ، منهم والده وجل انتفاعه عليه ، وأبو السعادات طه بن مهنا الجبريني ، وأبو محمد عبد الكريم بن أحمد الشراباتي ، ومصطفى بن عبد القادر الملقي ، وأبو عبد الله محمد بن محمد الأريحاوي ، وأبو عبد الله محمد بن صالح المواهبي ، وأبو محمد عبد القادر بن عبد الكريم الديري ، والبو عبد الله محمد بن مصطفى البصيري شيخ القراء بحلب ، والمقري زين الدين عمر بن والشمس محمد بن مصطفى البصيري شيخ القراء بحلب ، والمقري زين الدين عمر بن شاهين ، والتاج عبد الوهاب بن أحمد المصري ، وأبو عبد الله محمد بن محمد التافلاني ، وأبو عبد ولطف الله بن أحمد الأرضرومي ، وعلاء الدين محمد بن محمد الطيب المغربي ، وأبو عبد الله محمد بن إبراهيم الطرابلسي مفتي الحنفية ، وأبو الحسن علي الرابقي ، وأبو داود سليمان ابن أحمد الكليسي المفتي ، وأبو بكر بن أحمد الهلالي القادري ، وأبو إسحق عبد الجواد ابن أحمد الكيالي ، وأبو الفرج عبد الرحمن بن عبد الله الحنبلي ، والشهاب أحمد بن عبد بن عبد الله المنائي ، وأبو الفرج عبد الرحمن بن عبد الله الحنبلي ، والشهاب أحمد بن عبد البواد ابن أحمد الكيالي ، وأبو الفرج عبد الرحمن بن عبد الله الحنبلي ، والشهاب أحمد بن عبد الرحمن بن عبد الله الحنبلي ، والشهاب أحمد بن عبد المه بن عبد الله الحنبلي ، والشهاب أحمد بن عبد الله الحنبلي ، والشهاب أحمد بن عبد الله الحنبلي ، والشهاب أحمد بن عبد الله عبد المه بن عبد الله الحنبلي ، والشهاب أحمد بن عبد الله عبد المهد بن عبد الله الحنبل ، والشهاب أحمد بن عبد الله عبد المهد بن عبد المهد بن عبد الله الحنبل ، والشهاب أحمد بن عبد المهد بن عبد الله المهد بن عبد الله الحنبل ، والشهاب أحمد بن عبد المهد بن عبد ال

لله العطار الدمشقي ، والشمس محمد حاجي بن علي المفتي ( دفين المدرسة الحسروية ) ، وعبد الرحمن الدمشقي بن إبراهيم المصري ، والشهاب أحمد بن إبراهيم الأربلي الكردي نزيل حلب ، وأبو عبد الله محمد الصوراني الكوراني ، وأبو العدل قاسم بن علي التونسي لمغربي ، وأبو جعفر منصور بن مصطفى السرميني ، وأبو الفضل فخر الدين عثمان بن عبد الرحمن العقيلي ، وأبو عبد الله طاهر الحنفي ، وأبو العباس أحمد بن أحمد المصري نزيل حلب ، والشهاب أحمد الكعّاك ، وأبو عبد الله محمد بن حجازي السختياني ، وأبو عبد لله محمد الفرضي ، والشيخ شرف الدين المقري ، وأبو عبد الله عبد الكافي بن حسين لإمام ، ومحمد بن زكريا المقري ، ومهذب الدين سعيد بن عبد الله السويدي البغدادي ، ومحمد بن يوسف المفتي ، وأبو الإخلاص حسن بن عبد الله البخشي ، وأبو الحسن محمد بن صادق السندي نزيل مصر وغيرهم .

وسمع الكثير من كتب الأحاديث الصحيحة والمسلسلات كحديث الرحمة وغيره .

وفضله لا زال في ازدياد إلى أن اخترمته المنية بعد الألف ومايتين وخمس سنوات رحمه لله رحمة واسعة . ا هـ . ( حلية البشر ) .

أقول : كانت وفاته سنة ألف ومايتين وتسع وعشرين في الطاعون ودفن في تربـة لشعلة .

### ١١٨٥ ــ الشيخ طه بن محمد العقاد المتوفى سنة ١٢٢٩

الشيخ طه بن محمد بن طه بن أحمد العقاد الحلبي الشافعي ، مفتي الشافعية بحلب ، لعالم الفاضل ، والهمام الجهبذ الكامل ، والتقي الصالح ، والنقي الراجح .

مولده سنة تسع وخمسين ومائة وألف ، واشتغل بالأخذ والتحصيل في كنف والده وانتفع به وقرأ عليه الكثير من الكتب والفنون ، ولازم الشيوخ وسمع عليهم أكثر من التلقي ، وله عدة مشايخ سادة أفاضل ، منهم أبو سليمان صالح بن إبراهيم الجنيني الدمشقي ، وأبو بحيى علاء الدين بن على بن صادق الداغستاني .

و لم يزل يترق في الأخذ في العلوم والمعارف إلى أن خطفته المنية بعد الألف والمائتين رخمسة\* . ا هـ . ( حلية البشر ) .

لاحظ أن المؤلف جعل سنة وفاته ١٢٢٩ .

أقول : كانت وفاته بالطاعون سنة ألف ومايتين وتسع وعشرين ودفن في تربة الشعلة بجانب أخيه وأبيه .

## ١١٨٦ ــ أحمد بن طه الأشرفي المتوفى سنة ١٢٢٩

أحمد بن طه الأشرفي ، الحافظ الخطيب وكالة والواعظ أصالة بالجامع الكبير الأموي .

قرأ على إسماعيل المواهبي وعلى الشريف مصطفى الكوراني وعلى قاسم المغربي وغيرهم ، وحصل طرفاً من العلم .

وكان سليم الصدر سخي الكف محباً للضيوف . كان له تردد على الجابريين ، وكان كتبياً وجمع من الكتب نوابغها بسبب ذلك . وكان رحمه الله غير متصنع متحملاً متجملاً ، وكان بيننا وبينه مودة أكيدة ، وكان يحملني على شراء الكتب شئت أو أبيت ، وله عليً في ذلك البد البيضاء جزاه الله خيراً .

وجرى على يديه مثوبة عظيمة لما أراد الله به من الخير ، وذلك أنه كان بجوار خان قباد مسجد قديم استولى عليه سكان الخان المذكور بطول الزمان من الإفرنج وجعلوه معداً لطرح قماماتهم من شبابيك الخان العلوية ، فتلطف إلى أن أظهر هذا المسجد للناس وفتحه ورجمه ، واستعان بأهل الخير ونصره الله تعالى على من مانعه في ذلك ، ولما أعياهم أمره أرسلوا إليه خفية رشوة على أن يترك لهم هذا المكان على حاله ، فعصمه الله من قبول رشوتهم ولم يعبأ بذلك إلى أن تم فتحه على يده ، ولم يزل إلى الآن هذا المسجد تقام فيه الصلوات ويرجى له كل خير بهذه المثوبة .

ثم إنه في طاعون سنة ١٢٢٩ توفي مطعوناً ودفن في مقبرة باب الفرج المسماة بالعبّارة رحمه الله تعالى . ا هـ . ( من مجموعة أبي الوفا ) .

# ١١٨٧ ـــ الشيخ هاشم الكلّاسي المتوفى سنة ١٢٢٩

الشيخ هاشم الكلّاسي ، العالم الفاضل الأديب . ترجمه عبد الله العطائي الصحاف في رسالته ( الهمة القدسية ) التي أدرجناها بتمامها في ترجمته .

توفي في عينتاب سنة ١٢٢٩ .

## ١١٨٨ ــ الشيخ محمد الصوراني المتوفى سنة ١٢٣١

الشيخ محمد الصوراني الكردي . لم أقف له على ترجمة ، غير أن الشيخ أبا الوفا الرفاعي كره في جملة من أراد ترجمتهم من أعيان الشهباء ووصفه في منظومته في سكان حلب العارف المحقق الرباني .

وقد كانت وفاته في الحادي والعشرين من جمادي الآخرة سنة ١٢٣١ كما هو منقوش على لوح قبره في تربة السنابلة ظاهر باب أنطاكية على طرفها ، وكتب عليه أنه كان قادري لطريقة ، وإلى جانبه قبر ولديه الشيخ محمد درويش المتوفي سنة ١٢٢٩ والشيخ عبد الله لتوفى سنة ١٢٣٠ ، فتكون وفاتهما قبل وفاة أبيهما ، وقد كتب على قبريهما أنهما ابنا ممدة العلماء العاملين وتاج المحدثين الشيخ محمد الصوراني . ويغلب على ظنى أنه كان ـدرس المدرسة الأحمدية في حلب .

## ١١٨٩ ــ محمد أفندي العيّاشي الإدلبي المتوفى سنة ١٢٣١

محمد أفندي بن حسن بن أحمد الأدلبي الشهير بالعيّاشي ، المتصل نسبهم بالولي الشهير شيخ جميل العراقي قدس الله سره .

كان رحمه الله سخياً جواداً ، انتهت إليه الرياسة في بلدته واشتهر كرمه في الآفاق ، اكب على مدحه الشعراء وقصد بره النبلاء . وكان ذا سعة من المال .

وممن مدحه الشيخ مصطفى الكردي الحلبي بقصيدة طويلة مطلعها :

أذكرتني عهد أنس أيها المواشي بحب ظبي على وصل الجفا ناشي ودأبـه كسر قلبــى مــع طلاوتــه أهابه إذا أرى سلطان بهجته على الجبين حياء إذ حوى خجـلاً

إلى أن قال في التخلص:

وقم بـذا نلتقـي يومـأ لـذي كـرم وانهض لنحو سجايا عنده حسنت

بكسر جفنيه لم يركن لحراش كضيغم فارس الفرسان رعاش فما أحيلاه إذ وافي بتدهاش

ذاك الحميد الثنا السامي ابن عياش وجز رحيب حماه خاضعاً خاشي

فإنــــــه المنهل المنهلُّ في نشب

ومنها:

بشراك يا إدلب الفيحا به سنداً كما الفساد أقاموا مع أساتذهم حتى العداوصلوا للاعتبدا وصلبوا فأظهر الله من أبدى به مدداً فكا لمجدد وافي بالصلاح وبال لذا غدت مثل جنات تلوذ به سديد حرم بآراء بها ثقمة سجيــة خصه الله الكـــريم بها أعنى أبا الحسن العالى الجناب ومن الطاهر الذيل والزاكى الطباع ترى على الشهامة والإكسرام منجسل ما أم مثواه ذو ضنك وذو خمجـل ما جاءه قاصداً من ضاق في خجل وادخل حمي عامرأ فيه الجدود نمت تراه مستحضراً مهما الضيو ف غدت لا يعتريه الزعاج من تراكمهم قدوره راسیات قد وهت حد ما تشكو الرماد الأثافي حيث غمرهم

كم كفّ عنك بكفّ شر أوباش لأهمل عمرض بتبكيت وتغمواش على الأعمالي بإعنمات وإخمداش لما مضت مدد فيهم بتر عاش ـرحمن لهم والتقي في حسن تنعاش\* حصناً حصيناً بتدبير لتحياش شديد عرم بتجهيز لأجياش جبلة الطير مبناها لأعشاش بالحلم شاع ولم يعرف ببطاش أوفي عزيسز العطايسا عنسده لاشي ثببت الفواد رسوخ لا بغواش إلا استقمام بأمسن بعمد إرعماش إلا وخاطبــه دع مقــول الــواشي لهم أياد من الأيندي بإدهاش صبحاً رواحاً وليلاً أو بأعباش ولا يعكر منه قدر منكماش في الشكل أجسامهم في لون أحباش\* والله عمرهمسم بالسيسند الما شي

من طاب في نسب منه الجدا فاشي

وهي طويلة جداً اقتصرنا منها على هذا المقدار .

وكان توجه في قضية له إلى الشام ، ولما وصل حماة وحل ضيفاً عند السادة الكيلانية امتدحه الشيخ عثمان الحموي المشهور بقصيدة قال في مطلعها :

أهلاً وسهلاً بمن تحلو به الشيئم ومرحباً باللذي ساحاتمه حرمُ

<sup>\*</sup> مكذا في الأصل،

بحر النوال مجير الخائفين ومن عمد خلفة العيّاش من شهدت لاشك سُرت حماة الشام وامتلأت تزهو المجالس في إشراق طلعت ترتد عنه العدا بالذل خاسرة كالجسم وهو لها

تلاهبجت بثناه العرب والعجم له الكمالات والعرفان والحكم عند القدوم سروراً وانتفى الألم كأنه مفرد في وصفه علم يشنيهم عن علاه المجد والكرم روح وإن غاب عنها عمها الظلم

إلى أن يقول :

فلسم يسزل في سعمادات مؤبسدة دهراً على بابسه السوراد تزدحسم وكانت ولادته سنة ١١٧٠ ووفاته سنة ألف ومايتين وإحدى وثلاثين . ١ هـ .

# • ١١٩ – الشيخ إسماعيل بن عبد الجواد الكيّالي المتوفى سنة ١٧٣٧

إسماعيل بن عبد الجواد بن أحمد الكيّالي الرفاعي . قال الشيخ أبو الوفا في ترجمته : هو الولي ابن الولي والسري ابن السري ، سادات أشراف ذوو أحوال وكرامات . كان إسماعيل هذا قرة عين والده ، أخذ العلم عن الشيخ محمد العقاد ومحمد الصوراني(١) . رنبغ واستفاد وأفاد ، وأذعن له بالفضل والتقدم علماء عصره واحترمه أشياخه .

و لم يزل على ذلك إلى أن عرض له عارض الجذب والهيام ، واختطف بيد العناية إلى لقامات الاصطلام وألبس إهاب الهيبة فلا يكاد يطاق رهبة ووقاراً ترك الاعتناء بالملابس قنع بزريها ، وكان قبل ذلك يلبس ملابس الأكابر يواجه الوزراء والأمراء والأعيان الصدور بالسب والزجر وكلام الازدراء ، ولا يقدر أحد منهم أن يرد عليه جواباً أو

١) وترجمه الشيخ عبد الرزاق البيطار في تاريخه و حلية البشر ، وذكر أنه أخذ أيضاً عن الشيخ قاسم بن علي المغربي ومحمد بن محمد الأريحاوي ، وأنه حصل ونبل في مدة يسيرة على الكثير من العلماء حتى شهد له بالتقدم شيوخه . وكان والده يثني عليه ويحبه ويقدمه على إخوته وأخذ عنه وأجازه بمروياته ، وبعد وفاته درس وشرع في الإفادة والتسليك وقام مقامه ، وحصل له جذبة في سنة ألف ومايتين فخلع ثيابه وصار يدور في الأسواق على هذه الحالة وشوهدت له كرامات كلية وخوارق وأحوال وإخبارات غيبية ، وكانت الناس تحترمه وتهابه وتحشى من بطشه ويرجون دعواته وينظرون إليه بعين المهابة والتعظيم ويذكرون الله عند رؤيته كما هو علامة أهل الله . وقال : إن ولادته كانت سنة اثنتين وسبعين وماية وألف .

يظهرالتبرم والضجر من مقاله ، وإذا وجد في مجالسهم كأنّ على رؤوسهم الطير هيبة منه . وكان صادق الكشف خارق الحال ، يميل إلى الأصوات الحسان وينبسط إلى الغناء والألحان ، وتارة يشارك المغنين والندمان ، ويظهر التواجد والطرب ، ويميل إلى القهوة والتنن الفاحر وكل شيء مقبول لدى أهل الأذواق ، وكان آية من آيات الله .

وجرى لي معه ماجريات و كشوفات ، منها أنه حكم في بلدتنا الشهباء قاض شهرته بربر زاده ، يعني ابن الحلاق ، وذلك بتاريخ سنة ١٢٢٦ ، فاقتضى وقع بيننا نفسانية أدت إلى أن فأجأته بمالا ينبغي حتى خاف علي من سطوته بعض أحبابنا . ثم في ذلك الغضون توجهت لزيارة الأستاذ المشار إليه ولنتبرك بأنفاسه ، فصادف ذلك اليوم أن كان تجليه جمالاً ، وكان نهار الأحد ، وطال المجلس إلى وقت العصر وميعاد التوحيد عندنا في الزاوية بعد العصر ، فصرت أحاول الإذن لي في الذهاب فلم يأذن إلى أن كادت الشمس تغرب ، فإذا به قام من المجلس وقال لي : تفضلوا سيدي ، وخرج من الزاوية ، فتبعته و لم أقدر أن أسأله إلى أين ، فتوجه إلى المحكمة لعند القاضي المزبور ، فأردت أن أفارقه على باب المحكمة ، فالتفت إلي وقال : تفضلوا سيدي ، فدخلت معه امتثالاً لأمره ، فدخل على المقاضي فاستقبله وقبل يده ، وقبل أن يجلس وأجلس خاطب القاضي بقوله : سيدي

# نسب أقــــرب في شرع الهوى بيننـــا مــن نسب مــن أبــوي

وإلا ينعلوا أبو دقنك ، ثم دخل وتعشى عند القاضي وعشاني معه ، ثم خرجنا فقال : اذهب إلى سكانك ، وهذا البيت لسيدي عمر بن الفارض قدس سره من اليائية ، فإنه أشار إلى القاضي أن نسبتي ونسبة هذا أقرب من النسبة الأبوية ، فتأدب وإلا تخسر . فما مضى مدة من الزمن إلا وقد صار القاضي مديناً منكوباً ، وذهب إلى الشام ثم إلى مصر وعاد إلى الآستانة أعمى كأنه أصابه الأستاذ بسهم وفعل كما قال من أنهم ينعلو أبو ذقنه إشارة إلى اضمحلال الحال .

ومنها أنه لما كان إبراهيم باشا قطر آغاسي مرفوع الوزارة متقاعداً في تكية الشيخ أبي بكر الوفائي قدست أسراره صار يتوجه الأستاذ إلى زيارته ويذكر في كلامه ما يشير إلى رجوع الوزارة إليه ، ويلبسه الأكراك والخلع ، فما مضى مدة إلا وعادت إليه الوزارة وطلب للاقاة يوسف ضيا باشا الصدر الأعظم إلى أنطاكية ، فخرج من حلب ولقيه في أنطاكية

وخلع عليه خلع الوزارة وتوجه معه إلى سفر مصر واستنقاذها من الفرنساوية ، فعين إبراهيم باشا إلى دمياط ويسر الله له فتحها ، وكانت أول بلدة استحوذ عليها المسلمون من إقليم مصر وأخذوها من الإفرنج وتتابعت الفتوحات والحمد لله تعالى .

ومنها أنه كان ملازماً للشيخ إسماعيل المواهبي في خلوته الأربعينية غالباً ، وكان يجري معه أشياء لا يقدر أحد على إجرائها من المعاصرين كأنه متحكم فيه وفي مجالسه ، فتغالى ليلة من الليالي في ذلك وسطا على بعض إخوان المواهبي بهذيان اللسان ، والمواهبي متحمل لذلك كله على مضض ، فهم بعض إخوان الشيخ المتعصبين بإهانة الأستاذ في صورة لا يعود بعدها إلى حضور الخلوة ، فخرج ليلاً من الزاوية الصالحية واختفى في مكان ، حتى إذا مر به الأستاذ أوقع به إما ضرباً أو تخويفاً ، واستصحب معه عصاة إذا احتاجها ، فلما مر به الأستاذ وهم بما في ضميره أخذته رعدة وخشية وتراخت أعضاؤه ، وبقي على ذلك حتى مر الأستاذ وغاب فانطلق وعاد إليه حاله وتاب من ذلك .

وكان أشياخه الدين قرأ عليهم وانتفع منهم كالشيخ العقاد والصوراني يعظمونه ويهابونه ويعترفون له بالفضل والتفرد ، وأنه لو بقي على حاله الأول و لم يحصل له هذا الجذب كان فاق العلماء الأول تحقيقاً وتدقيقاً . وكان في حال صحوه لم يقع في يده كتاب من كتب العلماء إلا ويشاكل فيه المؤلف إن كان متناً أو شرحاً ، على الخصوص كتب القوم ، وقد شاهدنا ما كتبه على ذلك والحق معه في كل ما يستشكله ويناقش به رحمه الله تعالى .

( وقال الشيخ أبو الوفا الرفاعي في مجموعة له أخرى ) :

إن السيد عبد الجواد الكيالي أعقب أولاداً نجباء ، منهم السيد الشيخ على ( المتوفى سنة الا ١٢٠٧ وقد قدمنا ترجمته ) والسيد إسحق وأخ جليل محترم برع في العلوم وطرأ عليه الجذب الإلهي اسمه إسماعيل . وكان الأستاذ عبد الجواد والدهم قدس سره يتحدث بنعمة الله ويقول ألحمد لله الذي وهب لي على الكِبَر إسماعيل وإسحاق ﴾\* . ولما توفي الشيخ على إلى رحمة الله وكان الجذب تزايد على أخيه الشيخ إسماعيل وألف الوحدة فأخرج حرم أخيه المتوفى ومن يلوذ به على صورة العنف والإهانة من الدار ، فبلغ الخبر أخاه الشيخ إسحق فغضب لذلك ودار بينهما أمر المشاجرة ، فقال إسحق لإسماعيل : الموعد بيني وبينك ستون

<sup>\*</sup> إبراهم: ٣٩.

يوماً ، إما أن تقتلني يعني بالقلب أو أقتلك ، وخرج من الزاوية ، فمامضى إلا ستون يوماً حتى انتقل إسحق ، وبقي الشيخ في الزاوية وحده وظهر قدس سره بمظهر عجيب .

وكان مهاباً موقراً يشافه الوزراء والأمراء والحكام والقضاة بالمكروه فلا يقدر أحد منهم على الجواب ويتحاشون من قلبه ويخافون . وكان تارة يتكلم بكلام لا يفهم وتارة يشير إلى أمر مبهم يفهمه من يفهم ، لـه كشف صريح ، وسر يسري بمر يض القلب والصحيح . وقع لي غير مرة قدست أسراره منه ملاحظات ظاهرة وباطنة ، وكان يحبنى ولا يتخلى عنى .

وكان بعد الثلاثين والمائتين خرج إلى إدلب ، ثم منها إلى الساحل ، ثم إلى الشام ومعه من أقاربه وأتباعه جماعة ، ثم عاد إلى إدلب ، فاشتد شوق أهل حلب إليه خصوصاً الوجوه المشاهدين بركاته ، فتعاطوا أسباب تشريفه وأرسلوا له مرسالاً خفية ليحسن له القدوم إلى حلب أو إلى أقاربه ، وكان في سرمين فأ بي إلا التوجه إلى إدلب ، وقام في الحال وتوجه إلى حلب أو إلى أقاربه ، وكان في سرمين فأبي إلا التوجه إلى إدلب ، فقام استقام إلا حصة يسيرة حتى تغيرت أحواله وانزوى في جهة البيت وقال لمن حضر : أصابتني رجة سماوية ، وطلب النزول إلى حلب حالاً ، فحاوله الأقارب وحسنوا له الإقامة في إدلب لينظروا في حاله فلم يمكن ، وقال : اخترت أولاً مقابر إدلب فلم يحصل الإذن إلا في مقابر حلب ، فأركبوه في الحال وهم معه ، فلما وصل إلى قرية بيش بال الدم مرات وعجز عن الركوب ، وصار ينزل عن ظهر الدابة ويضطجع في الأرض ، فعل ذلك مرات إلى أن وصل إلى خانطومان فحصل له إفاقة ووصل إلى حلب كأنه نشط من عقال ، وأقام في الزاوية معه أقاربه مقدار يومين ، ثم في اليوم الثالث دخل الحمّام فخرج منها وقد عادت عليه الحال كما كانت أولاً ، وصار يبصق الدم ، وكل يوم في ازدياد إلى أن أدركه الموت ووقع أجره على الله ليلاً في أو ائل شوال سنة ١٢٣٢ ألف في ازدياد إلى أن أدركه الموت ووقع أجره على الله ليلاً في أو ائل شوال سنة ١٢٣٢ ألف ومائتين واثنتين وثلاثين و لم يصل إلى عشر الستين في السن .

وكان لهذا الأستاذ إسماعيل ولد اسمه على ، وكان لا يألفه ولا يؤويه ، ولكن لا عن بغض لكون هذه الطائفة المباركة عادتهم إيواء البعداء وطرد القرباء لحكمة إلهية . ثم إن الشيخ إسماعيل طرد ابنه علياً هذا بالقلب بعد أن تزوج وولد له ، فأقام في سرمين عند شقيقته وبني عمه إلى أن توفي وجاء خبر موته إلى حلب سنة ....(١) وكنا ذلك اليوم

<sup>(</sup>١) لم يذكر سنة وفاته ، وقدسي أفندي توفي سنة ١٢٢٢ فتكون وفاته حول ذلك ولعلها سنة ١٢٢١ ، وما ذا ثر في كتاب ٩ بهجة الحضرتين ٤ سنة ١٢٧١ غلط أو سهو من العليم .

مدعوين في بيت عبد الرحمن الحريري ، وكان محمد باشا أبو مرق وقدسي أفندي والجابريون وابن السياف والأوجاقلية جمعية حافلة ، وكان الأستاذ مدعواً أيضاً ، ولم يجسر أحد من الموجودين على إخبار الأستاذ بموت ولده ، فما كان إلا بعد حصة تغيرت أطواره وانعزل عن الجماعة إلى قبة الإيوان وجلس منفرداً ، فقمت ودخلت القبة فرأيت أثر الحزن ظاهراً عليه ، لكنه لم يتكلم بشيء ، فدعاني وألبسني طاقيته وبش في وجهي ، فاستأذنته في إحضار جبق ليشرب ، فأذن فأمرت من أتى به فشرب التوتن ، ثم وانسته ووانسني وتقوض المجلس بعد الطعام وتفرقنا .

وكان رحمه الله يميل إلى الفقير جداً ، ومن جملة ميله لي أن ولده الشيخ علي المومى إليه استأذنه في طلب مشيخة الزاوية الصالحية بواسطة بعض المتقربين إليه بعد وفاة الشيخ أحمد المواهبي فلم يأذن ، فقال له المستأذن : يا سيدي ، إذا أذنتم له يحصل الحير ويجمع الناس على الذكر والتوحيد ، فكان الجواب : إذا أراد الذكر والتوحيد فليذهب إلى زوايا الشيخ أبي الوفا .

وخلف بعده ولدين كانا في الصحو وطلب العلم ومعاشرة الناس ، ثم طرأ على الكبير منهم واسمه محمد الجذب والخمول والذبول والحال أنه من سلاطين الناس ، فحبب إليه الانزواء ، و لم يزل يتزايد حاله ويحسن الاعتقاد فيه . ثم تبعه أخوه عبد القادر وتقشف واخشوشن تارة وتنعم أخرى إلى أن ا ختار خشونة العيش والقلوب مطبقة على ولايتهما وأهليتهما وأنهما سلالة قوم أجلاء أولياء . وابتلي محمد بحملات الطريق وصار يضعف عن تحملها ، إلى أن طال مرضه بالاستسقاء وأزمن وانتقل إلى رحمة الله تعالى في ذي الحجة سنة ١٢٥٥ .

# ١١٩١ ــ الشيخ عبد الله العطائي الصحّاف المترفى سنة ١٢٣٣

الشيخ عبد الله بن الشيخ عطاء الله ابن الحاج عبد الله المشهور نسبه ببني الخوجة\* . رأينت ترجمته في ورقة بخطه قال فيها :

 <sup>★</sup> في ٥ حلية البشر ٤ : الشيخ عبد الله أبو الكمال بن عطا الله بن عبد الله ين بركات الحلبي الشافعي الكتبي .

هذا وقد جرت عادة العلماء قدس الله أرواحهم الطاهرة أن يذكروا عند ختم الدروس مشايخهم في الدراية والرواية ، ومن انتمى إليه في سلوك سبل الهدا ية ، وإن هذا العبد الفقير ليس من فرسان هذا الميدان ، ولا يذكر في حلبة سباق ولا رهان :

ولكن البلاد إذا اضمحلت وأقفـر نـبتها رعــي الهشيم

والقصد الأعلى من ذلك التبرك بأنفاسهم الزكية ، والاستئناس بمراتبهم العلية ، وعند ذكر الصالحين تنزل الرحمة ، وتستمطر غيوث النعمة ، والتشبه بالكرام فلاح ، ومحبة الصالحين صلاح ، فأقول وبالله التوفيق .

من مشايخي الكرام بل أعزهم عندي وأجلهم إلي بوأه الله دار السلام والدي الهمام البارع أبو الفضل الشيخ عطاء الله بن الحاج عبد الله المشهور نسبه ببني الخوجة ، قرأت عليه المقدمات في النحو والعروض ، وأخذت عنه الفقه وغذاني بجميل المعارف ، وأسبغ علي ظلال العوارف ، وانتفعت به علماً وديناً وأكثر اشتغالي عليه ، فرحم الله ثراه ، وبلغه من وجه الكريم أقصى مناه .

ومنهم علامة العصر وخاتمة فضلاء الدهر أبو اليمن محمد المعروف بالعقاد ، كان رحمه الله شيخ والدي ، وكان يحضرني عنده الدروس الحديثية والتفسير ، وسمعت من فوائده وانتفعت بعوائده ، فعليه رحمة الرحمن في كل عهد وآن .

ومنهم عمدة العلماء وقدوة الأصفياء أبو البركات عثمان بن عبد الرحمن العقيلي ، حضرت دروسه في الجامع الصغير ، وقرأت عليه حصة يسيرة في العربية ، وشملتني بركاته ونفحاته .

ومنهم قدوة الأفاضل الشيخ قاسم المغربي التونسي المالكي ، قرأت عليه كثيراً وحضرت عنده في المغني لابن هشام في شرح الألفية للبدر ابن مالك وفي الشافية لابن الحاجب وفي غير ذلك ، وانتفعت بتحقيقاته وشمول بركاته .

ومنهم فقيه العصر عبد القادر الديري الشافعي ، بل شافعي زمانه ورافعي أوانـه ، حضرت عنده في شرح المنهج لشيخ الإسلام وفي المنهاج للقطب النووي وفي غير ذلك من فقه الإمام الشافعي ، وتيمنت بفضائله وانتقيت محاسن شمائله . ومنهم الجهبذ الأوحد أبو عبد الله محمد التاسوماتي ، قرأت عليه جملة وافرة من توضيح ابن هشام والسلم المنورق للأخضري ، واقتبست من أشعة أنواره ومحاسن آثاره .

ومنهم جامع المعارف والتحقيق أبو زكريا يحيى المسالخي ، حضرت عنده في المنهاج ، وقرأت عليه جملة من شرح الغاية للخطيب الشربيني ، واغترفت من بحار علومه واقتديت بدراري فهومه .

ومنهم أوحد الفضائل السيد مصطفى أفندي الكوراني ، قرأت عليه التلخيص في المعاني والبيان وجل المغني لابن هشام وحضرت عنده في ملتقى الأبحر وغيره ، وشملتني لطائفه ومواهبه .

ومنهم بحر التحقيق السيد محمد أفندي الأسبيري المفتي ، حضرت عنده في الأشباه ، وقرأت عليه الأثيرية وغيرها وانتفعت به .

ومنهم بارع الفضائل أبو السعد عمر بن عبد الله الخفاف ، صحبته كثيراً ، وقرأت عليه جملة من الأشموني وحصة من المختصر وتهذيب المنطق والملوي على السمرقندية وغير ذلك ، وأخذت عنه علم الأدب والشعر ، فرحم الله ثراه .

ومنهم القدوة الكامل أبو عبد الله محمد الغرابيلي ، قرأت عليه النزهة ورقايق الحقايق واللمعة ، وانتفعت به في علم الميقات وغيره .

ومنهم مسند العصر أبو المواهب إسماعيل بن محمد المواهبي ، قرأت عليه جملة من التنوير وشرحه للعلائي ، وسمعت عليه صحيح الإمام البخاري بطرفيه إلا يسيراً ، وأجازني إجازة عامة بما تجوز له روايته وخاصةً بالبخاري وكتب لي الإجازة غير مرة ، وشملني ببركته ونظره الشريف .

ومنهم نخبة الأعلام أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن الميقاتي الشامي المحتد الحنبلي ، قرأت عليه في علم الميقات وانتفعت به . ا هـ .

ومن نظمه كما وجدته في بعض المجاميع الحلبية والبيت الأخير لمنلا جامي : مليح ذيــول البها ساحبُ كأن العريــن لــه صاحبُ حــوى في المحاسن سلطــانها لذاك نفــوس الــورى سالب ظليل الفؤاد له جانب وقلبي عليه هو الواجب فإن الهوى سهمه صائب فليس على مثله حاجب أناب في ذوائبه ذائب ومساء محاسنها ساكب لما دار من حوله الشارب)

فما قده غير غصن النقا يكاد من اللطف أن ينثني فلا تعتبولي على حب ومن كان مثلي قتيل العيون تهتكت في شادن ألشغ وما خده غير خضر الجنان (ولو لم يكن ثغره جوهراً

ومن نظمه كما وجدته بهذا المجموع :

عارض الخد عندار دائسر وغدا يسري بداجي شعره قائسلاً للخد هذا خادمي حجتي في رقيه بينة فانتضى الطرف له سيف القضا أيد العارض فيما يدعي أيها النعمان في مذهبكم

دوران الليل في ضوء الشفق فوق خال مسكمه ثم عبق وأنسا مالكمه راق ورق ودليلي أن من لوني سرق حين شام الخد بالملك سبق ثم نادى باللذي أبدى القلق من ترى أولى إذا الحكم افترق حجمة الخارج بالملك أحسق

وترجمه الأستاذ الشيخ عبد الرزاق البيطار الدمشقي في تاريخه « حلية البشر » ووصفه بالشاعر الأديب والبارع الأريب ، وبعد أن ذكر مشايخه الذين قدمنا ذكرهم قال :

وأقبل على نظم الشعر فنظم ونثر ، وكان من الأدباء البارعين . ولما سافر العالم المؤرخ الفاضل محمد خليل أفندي المرادي إلى حلب سنة خمس ومايتين وألف اجتمع المترجم به فأخذ عنه واستجازه ، ونظم هذه القصيدة يمدحه ويهنيه بعيد الفطر :

أبدت لنـا الورقـاء مــن ألحانِهــا تثنــي على أيـــامك الغـــر التـــي فترنحت تــلك الــغصون صبابــة وتــأرجت أزهارهـــا وتبلـــجت

سجعاً ينوب عن السلاف وحانها همي عندنما الأعيماد في أعيمانها وسرت حميما الأنس في عيممدانها أنوارهمما وافتممر أوانها

فالسنشر ند والمحاسن غدادة طارحتها شكـوى الغـرام وحالتـي أخبار حب قد روتها أدمعي كادت بلطف حديثنا وسماعه حتى درت ما ذا أكابد في الهوى ذكرت لتجديـد العهـود مواعـداً واستقبلت عود الأماني باللقا فيمه يهنسي واحمد المجد السذي المشتري رتب الكمال من العلا المنتقى من أكرمين أعاظم شم العرانين الفخام إلى السها فهمم الصدور مهابمة وجلالمة والجود ألقسي في ذراهم رحلم والعلم والتقوى شعار مقامهم مـــــا ثم إلا وارد أو صادر فاذكر مرادك عندهم تلق المنى

وهي طويلة وحسبنا منها هذا المقدار . وكتب يمدحه أيضاً :

بحقكما هبا فقد سطع الفجر وفي الطير والأفنان شاد ومائس ومن نشرها ريح الصبا عطر الربا ودارت حميانا على البر والتقيي سلافة قوم لم يذوقوا مدامة نعم سمعوا يوما أحاديث ماجد هو البحر يرجى للعواطل دره ثمال عفي المآتم والأسى بقية أسلاف كرام تقدموا

وطفا الحباب على عقود جمانها وهموى أقمام على حمى أوطمانها وتسلسلت في الخد عين نعمانها أن ترسل العيرات من أجفانها وتعرفت صدق الهوى بعيانها يجب الوفاء بها على ندمانها لقدوم عيد الفطر من إبانها والواهب الجوزاء من كيسوانها نالوا الثوابت من لـدى دورانها من غيرها يزهو على أخدانها وهـم البــدور طوالعــاً في آنها إذ كذب وا الأنواء في هتانها وسنا المحامد مخبر عن شانها شكر السحائب في ندى إحسانها وتساعد الأقدار في جريانها

وأذن داعيه ألا وجب الأمر غناء ولا هُجر ووصل ولا هُجر إذا ضمها من نحو كاظمة النشر حميا عفاف ما على ربها حجر ولا خامروا خمراً ولا نالها وزر هي الدر قد وافي بتنظيمها الثغر كا أنه يحوي مناهله القطر وحين صروف الدهر حان لها الغدر ومن سنن الآداب أن يختم الصدر

إمام المعمالي يقتمدي أهلهما بــه بجَــدٌ وجِـــدٌ ساد أمـــة جيلـــه

فيا من به يستطلع البدر سعده لأنت مراد الفضل وابن مراده بقيت مدى الآيام إرباً لأهلها ويثني عليك الحظ أبيض ناصعاً وعيشك والأيام والدهر والمنى وكتب إليه أيضاً عدحه:

يا در در الجمال ما صنعا أعرز قوماً بعرز منصبه أعرز قوماً بعرز منصبه فمن مجيري من أسر غانية أهدى إلى السقام ناظرها عسالة القد والمباسم والمفافض في الروض فرع قامتها كأنه ازدان من محاسن من بعسن من بقياة السادة الأولى جمعوا

وهي طويلة أيضاً . وكتب له يمدحه أيضاً :

ولحي بكم في غلوتي ورواحي وتسرئمي في مدحكم بين الملا وصدى يراعي إذ يراعي ذكركم وطروسي اللاتي حوين سناءكم ومدادها نقش البنان من الدمى أبني الأيادي الهاشمية والأك

وفاقــاً لعليــاه كما اتضع الأمــر وعامر ركن المجد طال لك العمـر يسود بها الراجي ويتضع الغمـر وتخرس أعــداء الأبــالسة الحمــر رضي وأعيـاد وطــوعك والأمــر

أسيره دون نيلسه قنعسا وكانسا هيبسة لسه خضعسا غيداء في القلب طيفها رتعا مبنان تشكو من حيلها الجزعا قاسيت سهداً لكنه هجعا متحديث تشفي الطعان والوجعا والبدر في أفق وجهها طلعا حاز التقى والكمال والورعا مناقب العلسم والصلاح معا

ولسه العليسل إلى شذا الأرواح وروحي وندمساني ومسلء السراح عسودي السرخيم ورنسة الأقسداح صفحسات غسسراء الجبين رداح والنقط خيلان البيساض الماحسي سف الحاتمية والنسدى الميساح

والمحرزيسن المجد دون بسراح روح المكارم بلبل الأفسراح هو جوهر من فالـق الإصبـاح ذكر يضوع بنشره الفسواح متهيم وأطساع فيسمه اللاحسسي في وصفه أصبو إلى التمداح خلقــأ بــدون تعــرض الأشبــاح أن الوفــــاق بعـــــالم الأرواح هــذا الربيــع الــوارق الأدواح ثم التملى بالسنا السوضاح خـــل خليـــل بحر كل سماح متوشحـــــأ بـــــالمجد كل وشاح مـــن مخلص ثمل المودة صاح ولهي بكم في غلوتي ورواحي

الصاعدين إلى الكمال بلا انتها من منكم قطب الوجود مرادنا وحفيده علامة العصر الذي السائـــر الأخبــــار في آفاقــــه من ليس يرغب عن مدائحه شج ويك اتقد يا عاذلي أنا مغرم سكنت محبته القلوب بأسرها سر أبــــان إلى النهى مرمــــوزه أخلصت تهنيتي له بـالصوم في لرجاء نيل القرب من ساحاته ظـل ظليـل في المهامـه وارف لا زال يبقي كل عام رافلاً ما أهديت لجنابه تحف الثنا أو ما يقول أبو الكمال مصدراً

وله مخمساً أبيات الصفى الحلي :

سايرتنا إلى الليوث الحوامي مرهفات إلى الدماء ظوامي ما الأعادي إذا عدوا ما الروامي لن أسيافنا القصار الدواميي 

قـد وعينـا التلويح من كل مـور وقـد حنـا مـن الزنـاد الموري لم يشب حزمنا ارتشاف خمور نحن قسوم لنا سداد أمسور واقتحام الأخطار مسن وقت حمام

من يفد حينا يعد بسلام ليس يخشى من سطوة وملام ولنا القرن طائع كغلام واصطلام الأعداء من وسط لام

واقتسام الأموال من وقت سام

ا هـ .

وفي رحلتي إلى دمشق سنة ١٣٤٠ أطلعني العالم الفاضل والكاتب البارع صديقي

الشيخ عبد القادر المغربي الطرابلسي ( نزيل دمشق ) على مجموعة عنده لعلي أفندي الكيلاني الحموي من أعيان حماة في القرن الثالث عشر ، فتصفحتها فرأيت فيها ما نصه :

هذه الأبيات تشطيراً وتخميساً إلى السيد عبد الله الحلبي العطائي لما كنا بحلب سنة ١٢٠٩ :

تسامت إلى أعلى المنازل رتبتى بمنصب ساداتي وصحـة نسبتــي غدت نشآت الحق نسكي وقربتي ولما صفـا وقتــي بقــرب أحبتــي تبلـج صبحـى واستنــارت كواكبُــهُ

هلموا إلى هذا المقام ولطفِ إذا عبقت في الشرق أنفاس عرفِهِ فإني لمشتاق إلى طيب وصفه ومنذ نظر الجيلي نحوي بطرفه علمت بأني نلت ما أنا طالبه

فيا شرفي شارفت في القوم حضرةً محاسنها أسنى من الشرق غرةً بها الباز أولاني ندى ومسرةً\* وقرت به عيني ونلت مسرةً فأعظم به موليً تعالت مناقبه

أنا اللائذ المحمسي في ظل بابِ أصوغ الـ لآلي في معالي جنابِ و وكم نــلت مــن إقبالــه واقترابــه مــلالي كاسي مــن لذيــذ شرابــه وشاهدت ورداً قد صفت لي مشاربه

وترجمه السيد الكواكبي في ﴿ النَّفَائِحِ وَاللَّوَائِحِ ﴾ فقال :

هو الفاضل الكامل ، الجامع ما تفرق من شمل الفضائل ، عبد الله بن عطاء الله الصحاف ، المتحلي بمحاسن الأوصاف . مولده بحماة سنة ١١٦٤ ، ونشأ بحلب الشهباء ، وتضلع من فن العربية حتى ضاهى العرب العرباء ، من بيت طيب قديم ، وقوم انتشوا في الصلاح وليس لهم سوى الفضل والأدب نديم ، صديق الصدق وخدن الصلاح ، شقيق الندى وترب السماح ، دمث الأخلاق ، كريم الأعراق ، سام في فنون العلم وسرح ، وأوضح متون الأدب وشرح . قرأ الكثير على الكثير من علماء حلب واستفاد، حتى تصدر للتدريس وأفاد، في المدرسة التي أنشأها والدي المبرور ، لازال على ضريحه سحائب النور ،

لعل الصواب: ومبرة.

ملازماً بها لإفادة الطالبين ، محمود السيرة في الإيراد والإصدار ولكل فضل مبين ، سالكاً سبل النجاح والهدى ، متزراً بالعفاف وبالفضل ارتدى ، وله الأدب الغض ، والنظم الرائق الذي ما وضع من قدره ناقل ولا غض ، سهم أدبه لشوا كل الأغراض مصيب ، أحرز من الفضل أوفى سهم ونصيب ، جرى في مضمار القريض ملء عنانه ، وقلد الطروس أبهى عقد من جواهر لفظه وبديع جمانه ، وهو من خواص أحبابنا والملازمين لنا ، ووالده كذلك ، وله كال المحبة والصداقة للمرحوم الوالد وأنه من أعز أحبابه ، وأخص ندمائه وأترابه . وله مدائح كثيرة كأنها القلائد ، أو درر في جيد الزمان فرائد . وهو الآن من الأحياء ، حماه الله من الأسواء . ثم أورد هنا مدائحه في والده السيد أحمد الكواكبي ، منها تهنئته بعد مرض ألم به :

يا كوكب المجد أنت المفرد العلم كيان شهباءنسا جسم وأنت لها فالمجد والفضل مع حلم وعز تقى إن دمت دامت ولا يوجدن إن عدمت يا أوحد العصر يا عز الأكارم يا فسالمجد مبتهل والحلسم يضرع في فسلا أرانسا بك المولى سوى فسرح ولا بسرحت على الشهباء كوكبها فسإن داعمي التهاني جاء ينشدنا والمجد عوفي إذ عوفيت والكرم (ولا أخصك في بسسرء بتهناسة

وأنت مصباحنا إن عدمت الظلم روح فما دمت فيها ما بها ألم والجود والشرف الدوضاح والكرم أوصافك الغر لا زالوا ولا عدموا تاج الأماجد إجلالاً وإن عظموا بقاء ذاتك ركن بل وملتزم مع المسرات فيها الدهر يستسم ثغورها من سنا علياك تبسسم لابن الحسين وحق فيك ينتظم وزال عنك إلى أعدائك الألم) إذا سلمت فكل الناس قد سلموا)\*

ومن آثاره البديعة الدالة على أنه ممن ارتوى من مناهل الأدب وتضلع من فنونه رسالته المسماة بـ ( الهمة القدسية )(١) التي ألفها باسم مفتى حلب وقتئذ محمد قدسي أفندي المتوفى سنة ١٢٢٢ وأودع فيها من ضمَّن من علماء الشهباء وأدبائها في عصره على طريق

<sup>(</sup>١) عندي من هذه الرسالة نسختان إحداهما بخطي نقلتها سنة ١٣٢٢ عن نسحة في بيت راغب آغا والثانية وقعت لي شراء سنة ١٣٤٣ ضمر مجموع مخطوط .

 <sup>★</sup> البيتان الأخيران للمتنبي من قصيدة يهىء بها سيف الدولة بمعافاته .

الاقتباس قوله تعالى : ﴿ أَلِيس لِي ملكُ مصر ﴾ \* وذلك على أثر ورود رسالة من الشام تضمنت ذكر من ضمن تلك الآية من أدباء الشام ، فحذا أدباء الشهباء حذوهم وأدلوا بين تلك الدلاء دلوهم .

ونحن نثبت هنا تلك الرسالة برمتها لندرة وجودها وحسن انسجامها وبداعة إنشائها وإن كانت على طريقة السجع التي كانت رائجة في ذلك الحين ، ولأنها تضمنت ترجمة (١٩) فاضلاً وأديباً كانوا غرة في جبين عصرهم وحلوا بفضلهم جيد زمنهم ، وقد ظفرت بترجمة (١٣) شخصاً منهم وهي مثبتة هنا في محالها وستة منهم وهم الأديب الحاج مصطفى آغا كوجك على آغا ، ومحمد أفندي الخسروي ، وحسين أفندي الغوري ، والشيخ مصطفى الكردي العمادي ، والشيخ محمد طالب البكفالوني المعر وف بالدهني ، والشاعر الأديب محمود المعري ، وهؤلاء لم أقف لهم على ترجمة .

وكان إنشاء المترجم لهذه الرسالة كما ذكره في آخرها سنة ١٢٠٤ وتوفي سنة ألف ومائتين وثلاث وثلاثين كما وجدته منقوشاً في لوح قبره في تربة الشعلة خارج محلة باب النيرب . قال رحمه الله تعالى :

## بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الذي رفع لأهل الأدب في مقام حضرته ذكراً ، وفتح لهم باب الطلب فارتاحوا إلى سؤاله وأعقبوا النعمة شكراً ، نطق كل مصقع بما يصل إليه بيانه فاستبان العجز أوفق وأحرى ، وأخذ اليراع يترجم لسانه فأحصر المملي عن درك شأوه حصراً ، والصلوة والسلام على ناظم شتات الكمال بالذهن الذهين والنقل الرصين في العالمين خلقاً وأمراً ، المجتبى لسيادة تتقاصر خطباء البلاغة عن وصف قلمها نظماً ونثراً ، وسعادة تذر مواهب الوهاب على ممر الأحقاب فائضة على الوجود فلا تتناهى عداً وحصراً ، المؤيد بأرفع قدر خشع له الأشم الباذخ وتصدع من هيبته الطرد الشاخ على الملة العوجاء حتى قصم من كل جاهد ظهراً ، القائل عند سماع الموعظة إن من الشعر لحكمة وإن من البيان لسحراً ، وعلى آله وأصحابه المصدري البيض حمراً بعد أن وردت هاماً غبراً ، صلاة وسلاماً دائمين على ما تلى التالى ذكراً .

وبعد: فإن المتسمين بسمة الحدس والذكاء ، المقتعدين بهمتهم متون كواكب الجوزاء ، قد طرحوا فنون الأدب مطارح الصبا ، وفرقوا ما اجتمع عندهم أيادي سبا ، وأوسعوها قلى وهَجراً ، وعدوها فضولاً من القول وهُجراً ، لما أن جفوة الحظ داء شكته الأفاضل من قديم ، وعادة معوجة لا تكاد مدة تستقيم ، فبينا هو ينظر إليهم بوجه عبوس ، ويشن الغارة عليهم بحرب البسوس ، إذ لحهم بمحيا طليق ، وحياهم تحية رفيق ، وأسارير السرور على غرته طالعة ، ولوائح النور على طلعته ساطعة ، فسبروا ما استوفاه لسان حاله ، وخبروا ما استخفاه من زخارف محاله ، فإذا زيفه قد بدله جيداً ، وحيفه رمى به مكاناً بعيداً ، ثم أهداهم بهدية أبناء الأدب ، حسناء من نفائس مخبآت العرب ، وافت من قبل غوطة الشام ، المفتر ثغرها من عرف البشام .

أتذكر يسوم تصقل عارضيها بفرع بشامة سقى البشام\*

فتمتع بمحاسنها أدباء العصر ، واجتلوا من لألائها بارق الجبين والثغر ، لما أن وضاءتها مقتبسة من سنا بدر المعالي ، زينة الأيام والليالي ، شمس الزمان ونور حلكه ، وجوهر الأوان وقطب فلكه ، رأس المعتنين بقواعد الإفتاء والتدريس ، وعماد المتصدرين لإشادة الأحكام والتأسيس ، أعني به الخليل الجليل ، والجهبذ النبيل ، منتدى كل حاضر وبادي ، ومنهل كل وارد وصادي ، من أصبح به بيت المرادي شامخا إلى السهى ، ومكين الأصل والفرع لابدأ لفضله ولا انتها ، قد نظم من ألفاظه الحسنة ، وبدائع معانيه المزينة ، أبياتاً تضمنت التباساً لطيفاً ، وموقعاً بحسن الكناية ظريفاً ، ونسج على منواله بعض أحدانه ، وجماعة من خلص إخوانه . واتفق لبعض إخواننا حضور هذه المجالسة ، فأثبتها عنده في ديوانه المراسلة .

ثم لما قدم إلى شهبائنا الساطعة ، ونزل بساحتها الواسعة ، أتحف بتلك المساجلة الفائقة ، والمعارضة اللائقة ، جناب الأوحد المحترم ، عالي المكارم والشيم ، وارث مقـام العلـم بالاستحقاق التام ، وعامر ركن المجد عن آبائه الكرام :

إن السري إذا سرى فبنــــفسه وابــــن السري إذا سرى أسراهما أعني به السيد محمد أفندي قدسي ، نور الله بصيرته بالفتح القدسي ، فعارض هاتيك

<sup>\*</sup> البيت لجرير.

المساجلة بحسنها الأغر ، واقتفى أثره أعلامنا ويا نعم الأثر ، فاستحسن حفظه الله ، وأدام علاه ، التنويه بذكر جماعتنا في رسالة لطيفة ، تعرب بعلو الثناء عن مراتبهم الشريفة ، كيما يتحف بها مولانا السابق في الكلام ذكره ، البارق في جلق الشام بدره ، فامتثلت أمره ، وأوجبت شكره ، وشرعت في ذلك غير آمن من زلل ، ولا سالم من خلل ، مجانباً التغالي المذموم ، والتجازف الملوم ، ذاكراً عند ختم الترجمة ، أبيات صاحبها المنظمة .

فمنهم الهمام ابن الهمام ، والليث ابن الضرغام ، الصدر البارع ، والبدر الطالع ، تقي الدين السيد محمد أفندي قدسي المكنى بأبي حنيفة ، المتحلي بالشمائل الشريفة ، الرهاوي منشأ ومولداً ، والذكائي طالعاً وسودداً ، والعواصمي مهاجراً ومقاماً ، والنقشبندي طريقاً ومقاماً ، من أصبحت به الشهباء مخضرة الأرجاء ، والخضراء منورة الظلال والأفياء ، كأنه المعنى بقول من غبر ، في سالف الخبر :

لقد علم الضيف والمرملون إذا أغبر أفق وهـبّت شمالا بأنّك ربيع وغبث مريع وأنّك هنـاك تكـون الثمالا\*

لله من سيد لو أبصره النعمان لاتخذه شقيقاً ، أو يعقوب لنظر منه يوسف منظراً أنيقاً . كيف لا وهو محمد بن الحسن ، ومالك أزمّة الفصاحة واللسن ، منقح الفتيا بالنظر السديد ، ومصحح الحكم بالفحص الشديد ، عطاردي الخبر والفهم ، وبحتري النثر والنظم ، صائب القوافي الرصينة ، وحافظ اللآلي الثمينة ، إن نثر الفوائد العربية فجوهري ثاني ، أو نظم القلائد الأدبية فصاحب الأغاني ، أريحيته أريحية حاتمية ، وأياديه أياد هاشمية .

راحاته وكفت ندى وكفت ردى تــقضي بحق عداتـــه وعداتـــه كالغــيث في وثباتــــه وثباتــــه

خلقه نسيم الصبا جاءت برياه . ووصفه نور الربا كلله نداه . ولطفه شيء لا يبلغ كنهه ، ولا ينال شأوه ، من اقتطف نور البراعة في أفنائه تذكر ما بين العذيب وبارق ، ومن سرح طرف اليراع في ميدانه جر العوالي وأجرى السوابق ، فكأن شاعر الباب له أراد . حيث قال وأجاد :

وإذا ساجلتـــه بــــالأدب يملا الدلــو لعقــد الكــرب \* البيتان لعمرة أو جنوب بنت العجلان ترثي أخاها . وينسبان إلى كعب بن زهير أيضاً . لازال محطاً لرحال الآمال ، ومنهلاً سائغاً إن كذب سراب وآل . وهذه أبياته الغرر ، وأَلْفَاظُهُ الدِّرر ، وحكمه النوابغ ، أظل الله نعمه السوابغ :

> عـــاشرت مصري أصل أهـدى مـن الريـق خمرا من نار خديه ألقى إلى فــــوادى جمرا يا يـوسف الحسن فارفـق تــزداد بالرفــق نصرا قلب على السيار أدرى وصاحب السيدار أدرى فارحم لعبدك خلّى فداك للعبد أحسرى يا مالكاً مصر قلبى لا تدعي الملك قهرا فقال زهاواً وتها السيس لي ماك مصرا

ومنهم مفتى الأنام ، وإمام الأجلاء الأعلام ، ذو الحسب المفخم ، والنسب المعظم ، فرع الشرف والعلم والسيادة ، السيد حسن أفندي كواكبي زاده ، عريق نما من شجرة أصلها ثابت وفرعها في السماء ، وأنيق تفتقت من نشر أوصافه خمائل الأنواء ، أطلع على المقتبسين أنوار ذكاء من محاسن آرائه ، وأخفى عن الناظرين مثالب كيوان بقوة سعده ولألائه ، فالزهراء أهدت إليه المجد والصيانة ، والزهرة نوهت له بالصدق والأمانة ، جده أبو السعود وهو الأكبر ، ووالده أحمد الكواكب وهذا حسن أنور ، طالما تفننت الأدباء لدى مدح خيمهم فنوناً ، وتغنت الورقاء على دوح أصلهم لحوناً ، فهم أدلة الاهتداء لمن أراد حجة ، وكواكب الليلة الليلاء لمن طلب محجة . ثم إن مولانا حفظه الله ، وأدام كلاءته ورعاه ، عطر ذكرهم بعبير آدابه ، وعمر ركنهم بعلو جنابه ، واقتفى أثرهم علماً وعملاً ، وارتقى أثرهم مجداً مؤثلاً ، فتحقق بمكارم أسلافه القادة ، وبفرائد أوصافه المستجادة ، ثم اجتلى من عرائس الأدب غرراً ، ومن نفائس العقود درراً ، فلا يصوغ من البيان إلا ما غلا قيمة ، ولا يطوق إلا بالدرة اليتيمة . وهذه قوافيه شاهدة بذلك ، معربة بلسان حاله عما هنالك ، من فضل فخيم ، ودر نظيم :

> أفديه من ظبي أنس أصلى بقلبي جمرا لما بسدا همت سكسرا من غنج لحظيه أضحى يعلّب الناس سحسرا فاق البادور سناء بكوكب الحسن أغرى

لقـــد رمـــاني بنبــــل

يزهبو على نبور زهبرا وفرقبه خيلت فجيرا مليكت لبيبي أسرا ليكسر قلبيبي جبرا عصدود والبعيد قهيرا في الحسن قيد سدت قسرا أليس لي ميلك مصرا نسور الحيسا سنسيّ أزرى السخصون بقسد يا نزهة الروح يا من هل من سيل لوصل قد عيل صبري لماذا الـ أجسساب إني أمير فكيف يرجسي وصالي

ومنهم علم الأعلام ، وروض الفضل البسام ، بيت شرف النيرين ، وغرة وجه القمرين ، السيد الحاج عبد الله أفندي جابري زاده ، أقر الله به عيون أهل السعادة ، واحد جمع بين اثنين العلم والعمل ، وماجد سطع على الشمس في دارة الحمل ، وهمام همته فوق العبور ، وإمام تقتدي بآرائه الصدور ، وجهبذ ناظر العلم بقوة فهمه ، ومحقق أمعن النظر بنورانية علمه ، يحرر أحكام الشرع الحنيفي أحكم تحرير ، ويقرر المذهب الحنفي أبين تقرير ، ألفاظه السحر الحلال ، إلا أنها رصينة ، أو قلائد اللآل ، إلا أنها ثمينة . وتحريراته للكسائي تاج ، ولطالب الهداية منهاج ، ليس ذهنه كالسيف فينبو ، ولا النار فتخبو ، بل كالسيل الهتون ، يبرز كل در مكنون ، لم يزل صادق اللهجة في أخباره ، واضح المحجة إلى نظاره ، دمث الأخلاق والمصافاة ، سهل المحادثة والموافاة ، يراعي جبر القلوب المهونة ، ويواسي ضنك النفوس المصونة ، يشتغل في الكلام بما يرضي ربه ، وفي النظام بما يؤمن ويواسي ضنك النفوس المصونة ، يشتغل في الكلام بما يرضي ربه ، وفي النظام بما يؤمن خوبه ، فمن ذلك ما أفرغه في قالب الغزل ، ناحياً سنن السادة الأول :

وحسزت أسري قسرا لم أستطع عنك صبرا حاشاي أعصيك أمرا الرفق والله أحسرى دموع عينيه تترى أيسن الملوك وكسرى أسيس لي مسلك مصرا

ملكت قلبي قهراً أنت الشفا وحيساتي يسا مالكيي وأميري ارحم خضوعي ترفق بحال صب كشيب فسانما العسيز يمضي وأيسن مسن قسال زوراً

ومنهم السعيد ابن السعيد ، والوحيد بن الوحيد ، الشهم المقتعد مجده على النسر

الطائر ، والخضم المستفيض رفده على النوء السائر ، السيد الحالج مصطفى آغا كوجك على آغا زاده ، بلغه الله مناه وزاده ، نديمي وسميري ، لا بل عزيزي وأميري ، من تراضعت معه ثدي المودة الصادقة ، واجتنيت به ثمار الخلة الرائقة ، وطوقني من مصافاته بعقود حالية ، فأفصح لسان الثناء عن آثاره الباقية :

ولا غرو أن ألفي بدوحك صادحاً بأطـــيب ألحان لأني المطـــوّق

طالما أبهج العلم طلعته الباهية ، وأبلج الحلم محجته الزاهية ، ونور الفقه له قلباً ، وعمر الورع له لباً ، وزان النحو لسانه ، وشمل اللطف بيانه ، وقوافيه مطبوعة على الـذوق العفيف ، ومحدثة عن مناقب الشاب الظريف ، لو نشق الوردي نشر أوصافه لاتخذ عبيرها ورداً ، ولو جنى النباتي ثمر آدابه لحبل جنيها قنداً ، فمن زهيرياته التي تحرك الشوق الساكن ، وتبرز الذوق الكامن ، ما جادت به بديهته المطاوعة ، وسمحته سجيته البارعة ، قوله :

في حسنه فاق بدرا وحاز قلبي أسرا على محبيه قهرا فتاه عجباً وكبرا أضرمت جسمي جمرا من يرجني يفن صبرا وزاد سكري سكسرا قد زال إيوان كسرى أسيس لي ملك مصرا

لقد سباني بدر وصرت فيد أسيراً أفديد وعرت فيد أسيراً تجرّى كلّمت م ذا التجني فقيال هذا التجني فيزدت فيد غراماً فيزدت فيد غراماً ييا ذا العزيز تبصر وباد من قال ميناً

ومنهم السيد أبو بكر أفندي كوراني زاده ،واحدنا وابن أوحدنا ، وماجدنـا وابـن أمجدنا ، كرم الوالد فزكا الولد ، وهذا الشبل من ذاك الأسد .

نعم الآله على العباد كثيرة وأجلهــن نجابــة الأولاد

نشأ في خدمة والده ، متعطلاً عن سواه ومتحلياً بفرائده ، مقتبساً من أنواره ولألائه ، ومستضيئاً بمحاسنه وآرائه ، مغذى بلبان الفصاحة والأدب ، وطاعماً من ثمار البراعة شهي الضرب . ثم تفقه عليه في الدين الحنيف ، بمجلس الشرع الشريف ، وكان والده سقى

الله مرقده المنور ، وخلد ذكره الحسن المعطر ، إمام العلماء بالنظر الثابت ، على مذهب صدر الصدور النعمان بن ثابت ، فنجب فرعه الطيب وساد ، وتمرن بملازمة الأفاضل النقاد . اشتغل بعلم سيبويه فأربى على أقرانه ، وتضلع بفقه الدين فكان غرة أهل زمانه . أمانة الفتوى عنده مصونة ، وجواهر الفقه في صدره مكنونة ، فهو حقيق بكل ثناء جميل ، وجدير أن يرقى إلى مجد أثيل ، ومقام شعره مقام منير ، ولا ينبئك مثل حبير . وهذه لآليه المشرقة ، وصوادحه المطوقة :

بوجنة خِلَ جَمْرا أبصرت لا شك فجرا رضابه كاد خمرا وصاد قلبه أسرا بصارم اللحظ قهرا يا مغرم الحسن بدرا تغنم بذلك أجرا والبعد عنى أحرى نزعته جبرا نزعته الميلك مصرا

شقيق روحي تبدى وطرة من دجاها وطرة من دجاها يفتر عن برد ثغر مليك حسن رماني ظبي يصيد أسودا جماله الفرد يحكي قلت الوصال حبيبي فقال إني مليك فقال يختال عجباً

ومنهم السيد محمد أفندي خسروي ، نديم شب في حجر الكمال ، لو عصرت الظرف من عطفيه سال ، وسمير يرغب به جذيمة أمد الدهر ، ولو أن مع سواه عمراً وألف عمرو . إن تكلم يصاخ إلى ألفاظه القندية ، وإن تبسم يرغب في نكهته الوردية ، وإذا جرى في ميدان السمر ، تأهب خدنه لملاقاة السحر ، في أقبل من لمح البصر ، افتنانا بحديشه المزخرف ، وشوقاً بما هو أبهج فيه وألطف ، ثم هذا كله مع اشتغال بفقه وعلم ، واتسام بلطف وحلم ، إذ كتابة الفتوى به منوطة ، ورسوم ألفاظها بيراعه مضبوطة ، فهو كاتب ماهر ، وناظم ناثر ، وهذه أبياته النفيسة ، وعاسنه الرئيسة :

مدامـــع الـــعین نهرا لقتلتــــي قــــد تجرّا من صارم الهنـد أفــری

صاد الفـــؤاد وأجـــرى ظبــــي شرود نفــــور يسطــــــو بماضي لحاظ كم عاشق فيه أغرى عن فعل هاروت سحرا بقد معلم المروت سحرا تغنم بذلك أجرا من عبرتي عاد بحرا تنيلني مسئك بشرا وقدد أبحتك بسرا أليس لى مسلك مصرا

سلطان حسن سليل ذو مقلة هي تروي ناديت يا من علينا الله في ترفيق وانظر لمقياس دمعي عسى لعيال الليالي فقياس فقيار وصالي فاغيم لقرب وصالي

ومنهم فرع الغادة الهاشمية ، وسبط السادة البكرية ، الحاج حسين آغا الغوري ، تقي نشأ في حجر الوقار ، ونقي براء من شعث الأكدار ، يقر عين أخدانه بشمائله ، ويشرح صدور إخوانه بفضائله ، أخذ من التقوى حظاً وافياً ، ومن المروءة نصيباً كافياً ، أحرز فخامة المجد وراثة عن آبائه ، واقتعد منكب الأعنة مسامتة عن نظرائه ، وشمر عن ساعد الجد لتحصيل المآثر ، فشرع طائر السعد يثني على حظه الوافر ، ونظر في معاني الأدب بروية مستقيمة ، فنظم من عقوده فرائد يتيمة ، تشهد بما قررناه من حسن فهمه ، وتؤيد ما رمزنا من بديع نظمه ، وهي قوله :

لكسن علسيَّ تجرّا حلا مذاقاً ومسرا وزاد عجبساً وكبرا لو أبدل العجب شكرا أردى الخصون وأزرى حزت الملاحة طسرا يرجسون منسي نصرا أليس لي مسلك مصرا

حبى مليح المحاني يا حسنه من مليح بحسنه من مليح بحسنه من مليح ما ضر همانا المعلى أفديه مياس قلد وقال قلولاً عجيباً كل الملوك عبيدي وإن عجستم بهذا

ومنهم السيد الشيخ عبد الله الميقاتي الحنبلي ، فاضل ماهر ، وعطاردي زاهر ، نحا في النحو مكانة طالعة ، وصرف في الصرف همة بارعة ، فاستطلع بهما مواقع الأنوار الحديثية ، وأطلع منهما مواقع الأسرار الفقهية . إن بحث في الأجرام والأبعاد ، أذعن لحكمه كل حاضر

وباد . وقال الغزالي طاب ثراه : من لا معرفة له بالهيئة فهو عنين في معرفة الله ، مع التفاتة إلى الموسقيري والأصول ، وجمع شتات الشعب والأصول . فلله دره ما ألطف مذاقه ، وأهنأ للنفوس الأبية وفاقه . ومن الواجب على كل رئيس ، أن يصله بابن الحسن في مقالة ابن إدريس . ومقامه في فن الأدب صعب المرتقى ، وبيانه من خالص العربية منتقى ، يجمع إلى الحكمة حكمة شاردة ، ويثني إلى الفائدة فائدة زائدة ، فينطق لسانه بالقول الأحق ، وأحسن بيت أن يقال لمنشده صدق ، ومن ثم عز نظامه ، وزاده مجده واحترامه ، وينبىء عن جنى الشجرة الواحدة من ثمرها ، وعن نفاسة القلادة الشذرة من دررها . وهذه أبياته الأبيات ، وعروباته العربيات :

بدري وبالخصن أزرى
بسورد خديد نشرا
يعلم الناس سحرا
لكند وق خصرا
بغرم فيك مغرى
وفيد شيدت قصرا
أليس لي ملك مصرا

بدا فأخجسل بدرا وعسنبر الخال يزكسو وغنج لحظيه أضحى مسا رق قلبساً لصب فقلت مولاي رفقا ملكت مصر فوادي فقسال شأني عزيسز

### وهذه أيضاً :

منازل السعد مسرى سما المحاسن قــــدرا يهتسز ميسلاً وكسرا طولاً وعسرضاً وقطرا في الحب جبراً وجهرا لحصرا أليس لي مسلك مصرا

بدر الكمال له في وقد مما في ارتفاع فق فقد منه والقد منه فلا يما في ارتفاع يما في الكام مصر قلبي قد صرت حاسب وقتي أدعى لساعات وصل فقال سمتى بعيد

ومنهم صالح العصر والأوان ، سلطان الفضل وابن سلطان ، فاضل حرفته ملازمة العلماء الكرام ، وصنعته مجالسة الصلحاء العظام ، ودأبه نشر العلم والتقرير ، وهمته ضبط

الصواب والتحرير ، نبل في الفقه النفيس ، على سنن إمامنا الاعظم ابن إدريس ، واخذ من العربية حظاً وافراً ، ومن علم الخليل كاملاً ووافراً ، يقدم كتابه على كل جليس ، ويأنس به حيث لا أنيس ، لا يبخل بالإفادة ، ولا يستنكف عن الاستفادة ، ولا يرغب عن قليل من العلم ، بل يذهب في كثير من الحلم ، تُحلقه رضيّ باهي ، وخَلقه وضيء زاهي ، وورعه شديد بلامين ، ودينه سديد بلامين ، اشتغاله بالتلاوة حين الفراغ من الطلب ، وبالتهجد إذا الغاسق قد وقب ، ينشد لسان حاله ، حين ذكر الشعر وأوحاله :

تركت الشعر واستبدلت منه إذا داعى صلاة الصبح قاما كتاب الله ليس له شريك وودعت المدامية والنداميي

وإذا ارتجل منطيق وتقدم ، يقول : إذا كان مدح فالنسيب المقدم\* . ولما افتتن بغرر أهل الشام ، عارضهم بلسان الوجد والغرام ، سالكاً مسلك من قبله ، فلله ما أغزر طله وبله:

> ومسين تحالى ومسيرا ضاء الحوالك دهممرا للغصن حاكسي وأزرى فساسمع نصوحسا مبرا لله سرأ وجهـــــرا ونب وتب واستميرا واطمرح فخسارأ وكبرا من قوم عماد وكسرى أليس لي مسلك مصرا

یا من تسامی دلالاً ومن بسدا شمس دجسن ومسنن تثنسني قوامسأ أنت الحبيب المفسدى قمم في الدجسي وتضرع وانسدب ذنوبسأ تسوالت واخضع لـــــربك ذلأ وانظمر لمن قسد تعامسي وقسول فرعسون دعسه

ومنهم السيد عبد القادر أفندي حسبي زاده ، فقيه نظار ، وأديب مكثار ، وماهر لوذعبي ، ومحاضر ألممي ، ونحوي مستقيم اللسان ، وصرفي بطرق التمرين ملسان ، إذا زين به جيد سيبويه ، فما شب عمرو عن الطوق ، وإذا قيس به خالويه ، كان مقامه فوق الفوق ، فألفاظه صوادح البلابل ، ومعانيه نفثات بابل ، وذاته كاملة الظرف ، إلا أنه أفعم

به مو صدر بیت للمتنبی ، وعجزه : أكل فصیح قال شعراً متیم .

بالعلم ، وأخلاقه مشموله باللطف ، غير أنه توج بالحلم ، ومعاريضه تشحذ خاطر النديم ، ومحاورته تشفي من الداء السقيم ، ومكانته في الشعر عالية المنار ، وسامية المقدار . فمن أبياته النوافث ، التي أسكتت كل نافث ، ما عارض بها أقرانه ، وأبدع فيها أفنانه ، قوله :

> رأى العــــوالم أسرى حيزت المحاسن طيرا فأبدل العجب شكرا لدى يسخيط قيدرا أليس لي مسلك مصرا

تمنَّــع الـــجب لما وقسال إني مليك أطاع نهياً وأمرا والدهــر عبـــدي وإني فقلت قبدتهت عجبياً 

ومنهم السيد هاشم أفندي(١) ، عصامي المجد والعلو ، وذاتي الجد والسمو ، فطائر صيته صادح فوق النسر الواقع ، وسائر سعده رائح إلى الفلك الرابع ، هذب قريحته بمراجعة الأسفار ، وأشرب طويته في مطالعة الأخبار ، ومارس المشكلات بذهن وقاد ، ودارس المعضلات مع قوم نقاد ، فهو إخباري المحادثة ، نظري المباحثة ، متعمق في الألفاظ الواردة ، متأنق بالأدلة الشاهدة ، إذا شرع في الفقه أعجب به أهله ، وإذا نزع إلى أصوله أطاعه فرعه وأصله ، وإن أورد علوم العربية بلسانه ، شاقت العرب الأبية إلى براعة افتنانه ، وإن أجرى أبحر التفاعيل والصنج ، أجرى الشعراء على زنة كل خفيف وهزج ، شعره بعيد من الزحاف ، ورصفه سديد بلا خلاف ، فقره فقر عتبية ، وقوافيه قواف عربية . من مبلخ الأعراب أني بعدها لاقيت رسطاليس والإسكندرا

وأبياته في هذا المورد لاتفي بمقامه ، مع أنها في ديوان الأدب من بديع نظامه ، إذ هي قطرة من غيث هتون ، أو شذرة من در مكنون :

> أجرى المدامع نهرا وصير القسلب مصرا ما حرب سیف و کسری

> وهسز عسادل قسلة يطبول وصفأ وذكرا وصال باللحــظ حربـــأ أسكنته بيت قلبى وصاحب البيت أدرى

<sup>(</sup>١) هو الشيخ الكلّاسي المتوفي سنة ١٢٢٩ تقدمت له ترجمة موجزة .

ذلت له الناس طهرا قد جئت إدّاً ونكرا أتدخل الغير ملكي أليس لي ملك مصرا

وهيو العزيية بحسن فقسال للسغير فيسه

ومنهم السيد محمد وفا أفندي الرضائي ، غبوقي وصبوحي . لا بل خليلي وشقيـق روحي ، من نظمني وإياه سلك الرواية ، وأنعمني برؤياه كال الصحبة والرعاية ، متع الله به والله الأغر ، يحيى ذكر جده عمر ، فيفوقه بحسن التلاوة والأدا ، ويروقه بالزينة على طول المدى ، ولا برح قرة عين ، لجده أحمد أبي العلمين ، مؤيداً بفتوحات محمدية ، وإمدادات أحمدية ، ومواهب شاذلية ، ومشارب قادرية ، إذ هو شاب نشأ في خدمة العلم والطريق ، وشرب من الكاسين أهنأ رحيق . فقهه منوه باعتقاد ، وعلمه منزه عن انتقاد ، وسلوكه لا يشوبه رياء ولا خطل ، واشتغاله لا يعيبه ازدراء ولا ملل ، فهمه كالسيف حدة ، وكالنار شدة ، وكالماء في الصفاء ، وكالسيل في توارد الأنواء ، مع بديهة أطوع له من ظله ، وأسرع إليه من إدارة قوله . ومن نظر إلى أبياته بعين وامقة . سبر مقالتي إن صادقة وإن غير صادقة:

> مـن المهيمـن كبرى وأبيرزت عنه سرا في الكهون كان استسرا يحيط بالناس خبرا بــه لترفــع ذكـــرا وأيسن عساد وكسرى أليس لي مسلك مصرا

ایات حـق تبـدت دلت عليــه وجـــوداً وأظهـــرت كل شيء مــا ثم فــرد سواه كن فانياً عن سواه أيسن الملسوك تفكسر وأيسن ذاك المنسادي

### وله أبضاً:

وأنت عنـــه المورّى ظهرت سرأ وجهرا ولے تہتےکت سما علن ولو كان مسرا لك المحاسن طــــرا وأنت في كل شيء قد لذَّل فيك سلبى وكل ما اخترت عندي

ما شئت فافعـل بصب الملك ملــكك حقـــأ حیث استخف ونادی

وله أيضاً:

من روضة الحب زهرا وريقمه العمدنب خمرا تغـــزوك قتــــلاً وأسرا يعتاد للقلب كسرا عليمه لاقسيت غمدرا على الملـــوك تجرا أليس لي ملك مصرا

بحالــــه أنت أدرى

ومدعيـــه تجرّا

أليس لي ملك مصرا

ھیـــا خلیلـــــی نجنـــــی ونـــرتشف مـــن لماه لكسن تسوق لحاظساً فكل صاحب سيف إني تهجـــمت يومـــــأ وقسال همذا جهزا مهن فقلت لم أدر نادى

ومنهم الشيخ عبد الرحمن العمري العقيلي ، زاهد متبتل خاشع ، وعابد متنسك خاضع ، راغب عن الناس بكليته ، مواظب على أذكاره وخلوته ، تخذ الصدق سفينة لنجاته ، ووسيلة إلى علو درجاته ، لا يهجر الصمت إلا فيما يعنيه ، ولا يهجر القول على رقة معانيه ، مع كف نفسه عن الشواغل ، وصرف حديثه إلى مشكلات المسائل ، ومبادرة إلى قراءة كتاب ، ومسارعة نحو رد جواب ، وفهم جيد مستقيم ، وذهن غير محتاج إلى تتميم ، وخلق ألطف من النسيم ، ومشرب أروى من شراب تسنيم . ثم إن شعره تحاشي الكذب والمين ، وتمادى عن الغلو بعد المشرقين ، فجاء على أحسن نمط ، لا بعد فيه ولا شطط. وهذا كلامه المشار إليه ، والمعوّل في الجميع عليه :

> يا طالباً عنز أخسرى تخل عــــن كل وصف واخرج عن الكون كلاً لمن لــه الأمــر طــرا بل عنك أيضاً وسلم إليمه والزمه ذكسرا وفسارق الفسرق واجمع وافرغ من الحول واقىرع

وآمــــلا نيـــــل بشرى يلــح لك الطــي نشرا باباً به الفتح يقرا

واحمذرك تبغمي علموأ تنحط عمن ذاك قمدرا أما ترى قول غاو أرداه إذ قسال كبرا

يا قوم ملكى عزيز أليس لي ملك مصرا

ومنهم السيد عبد الله ابن المرحوم شيخنا ، أديب مهذب ، وأريب للنفوس محبب ، وضيء الوجه والفؤاد ، خليل الصدق والوداد ، يافع ليس له صبوة ، وثمل لم تعرف له نشوة ، كان لبه لب أهل اليقين ، وقلبه قلب من جاوز الأربعين ، إذا بادره داعي الصبا ، يناديه لا أهلاً ولا مرحبا . دأبه كتاب ينظر فيه ، وعلم يطلع على خوافيه ، لا يبرح عن الهمة الأدبية ، ولا يظعن في البلغة النسبية ، أدَّبه الطريق ، وهذبه من الورع رفيق ، له في العلم مشاركة حسنة ، وفي الفهم طريقة مستحسنة ، توارثها عن والده ، وتلقاها من فوائده . وله شعر وإفصاح ، يصدح به على الأدواح ، فمنه ما أورده في هذا المقام ، من بديع النظام ، قوله :

> مـن يتقـــى الحق سرا في الكـل نهيــاً وأمــرا لديسه سرأ وجهسرا تلف المكارم تترى طغي فتنحيط قيدرا وأيسن عساد وكسرى أليس لى ملك مصرا

خير الأنساس مقسالاً فكسن مجيبأ مطيعاً وارهبه واخشاه واخضع وافن عن الكون فيه ولا تكن مثل من قد فأين هامان أضحى وأيسن مسن قسال زوراً

وقوله:

من لفظه العذب سحرا منها العبوالم سكسرى وصال باللحيظ قهرا رفقاً بمن فيك مغرى دعت محبيك أسرى من قد طغيي وتجرّا

ظبى من اللطف يبدي حــوى طــلاوة ثغـــر وماس بالقد عطفاً نادیتــه یــا منــائی واكفه سههام لحاظ واطرح عناءك واترك

### وقسال عجباً وتها أليس لي ملك مصرا

ومنهم الشيخ مصطفى الكردي العمادي ، قُمري يسجع بالمعاني الفائقة ، بل قَمري يطلع في الليالي البارقة ، مطبوع على عذوبة اللسان ، محبب إلى كل إنسان ، متوشح ببرد اللطافة ، متسم بسمة الظرافة ، متضلع بالدين السديد ، ملازم تلاوة الكتاب الجيد ، إلى مروءة كاملة وسمت وسم ، وفتوة فاضلة ونعت كريم ، واطلاع على الأدب وفنونه ، واتساع في أنواعه وشجونه ، وتمرين اللسان على العربية والتصريف ، وتنميق البيان بأحسن تنميق وترصيف ، وأخلاق يستعيرها نسيم الصبا ، ونكات تملأ المسامع طربا . إن أسفرت فقيسها الملوح ، أو بثينة فجميلها المبرح ، كأنه ينظر إلى قول الحريري :

فمشغوف بآيات المثاني ومفتون برنات المشاني

وهذا كلامه السحر الحلال ، وقوافيه الغوال ، تؤذن برقة ذوقه ، ودماثة خلقه :

من ریقه الشهد خمرا قد رق معنی و خصرا لسه طلوع و مسری یفوق فی الحسن بدرا سواه سراً و جهرا لسه الهناء و بشری الیس لی ملك مصرا

عذب اللمى قد سقاني أفديه من بدر تمم أفديه من بدر تمم وفي سما القلب مندي مليك مصر فوادي فليس لي من حبيب هدو المندي ومرامي

وله :

في الحب من رام أجرا قد هام وجداً وسكرا وزدت يا بدر هجرا عشاقه فيه أسرى ولم أجد عنك صبرا وأنت بسالحال أدرى أليس لي ملك مصرا مدامع العين أجرى رفقاً حبيب بصب ملكت قلبي المعنى المعنى يا من حوى كل حسن أعرضت عنى بعاداً وقد نما فييك شوقي حين أشكو

ومنهم الخل الأمجد ، صديقنا الشيخ أحمد ، المعروف بالأشرفي الصحَّاف ، أمده الله من فضله بعوائد الألطاف ، خل موافق ، وصديق صادق ، وسمح بالمودة على من صافاه ، وطوع في الزيارة والموافاه . مصاحب إلى طرق الخير والأمانة ، ومجانب عن سبل السوء والخيانة ، مطيب الأنفاس بلطافة قوله ، ومحبب إلى الناس بحسن صنيعه وفعله ، راغب في الطلب والاشتغال ، ذاهب إلى تقوى الله على كل حال ، حافظ كلام ربه ، ملاحظ له بعين قلبه ، لسانه شهد جنّى ، وقلبه قلب هنّى ، كأنه انطبع على مكارم الأخلاق ، واجتمع أمره على المواخاة والوفاق . لزم جماعة العلماء ، فأخذُ من العلم نصيباً وافياً ، وقدم على خدمة الصلحاء ، فاجتنى من أخلاقهم مشرباً صافياً ، تمرن على الفقه واللسان ، وتفنن بالعربية والبيان. وأما نظره في الشعر فليس من الغرض ، بل يتكلم فيه ثانياً وبالعرض. وهذه أبياته المتوجة بالحلي ، وخمرته المبتهجة لكل مجتلى :

و بالنفــــائس يشرى

بكام\_\_\_ل الحسن يجلى ويعذب الريق سكرا وأعين فاتك\_\_\_\_ات به رمتني قسرا ووجنــة حــار فيها كل امرىء ذاق هجـرا في ليلة الـوصل أمسى يتيــه إذ مـــد شعـــرا ناديتــه صل معنــي لا ينثنـي عـنك دهـرا ودع مقال عنيد أليس لي ملك مصرا

ومنهم الفقير المحفوف بعوائد الألطاف ، السيد عبد الله العطائي الصحاف ، وأحد خضمهم ، وناظر أشمهم ، مادح مآثرهم الباقية ، وصادح منابرهم الراقية ، من هو حرف لحق لإفادة الحصر ، أو واو زيد في الهجاء يوماً بعمرو ، كلف همته شيئاً صعباً ، وطمع أن يقاوم فكره صارماً عضباً ، واشرأبت نفسه أن يصل إلى مطلع ذكاء ، أو يصعد على متن الجوزاء . وينشده المقام ، حين عز المقام :

أوردها سعد وسعد مشتمل ما هكذا يا سعد تورد الإبل\* وربما يُنظَّر ببعض الكروان ، ترائي شمس الميزان ، والظليم يسمع ويروى . فقال القائل :

<sup>\*</sup> البيت لنوار بنت جلّ بن عديّ زوجة مالك بن ريد مناة بن تميم .

أطرق كرى أطرق كرى ، ولو غفلت عنه عيون النقاد ، ونامت عن عرينها الآساد ، لشفى داء غرامه بخيال فهمه ، وصال في الهيجاء بحبالة وهمه .

أيا نخلتُني وادي بُوانـة حبــذا إذا نام حراس النخيل جنـاكما\*

ولكن زلة لا يقال لعاثرها لعا ، وخلة لم تدع لصاحبها موضعا ، وحرباء على عضة من تهامه ، أجل من ثقل يقف عرض ملامه ، والبدا الطائل الباع ، يرمز أن مخرنبق لينباع، والشعراء كأفراس تتابعن في مراح ، فمنها المجلي ومنها المرتاح ، ولكن الحر يصفح ، وإذا ملك أسمح ، ومن انتمى للضعف يراش جناحه ، ومن استبان الهزال ينعم سراحه ، ومن اعترف بالتقصير لا يناقش فيه ، ومن اعتذر إلى الكريم قبله بملا فيه .

عذيري من خليلي من مراد همام إربيه عليه عليه وبحث فصيح مصقع سمح القوافي نشقنا نفحة القييصوم منها ذكرنا من أووا طلحاً وضالاً أيساهاً لم يشبهم ذكير نحو يجيدون الكلام بغوص حدس فحيا كل رسم من ذراهم ترى من يبلغهم بأني وذلك من بني الشام المفدى هزبير همة غييث نوالاً ميلاذ للعفاة وكل ندب كفاها جلقا ولاً على مازله فخاماً بان الزبرقان جلى حماها فلل برحت منازله فخاماً

أيعـ ذرني خليـل بنـي المرادي وحل المشكلات من انتقـاد كأن بلفظهـا طعـم الشهـاد وخيمنـا بأفنـاء الخضاد من الأعراب عمار البوادي ولا احترزوا المعيب من السناد فيبرز كل معنـى مستجـاد والوهـاد أضحت بيان قسهم الأيادي\*\* معلى الطرف طـلاع النجـاد ومرغوب ومرهوب الأعادي ومنهل وارد منهم وصاد وزهـوا بالعـلا في كل نـاد وأشرق جـونها الحلك السواد واسيت مقامـه عـالي العمـاد وبيت مقامـه عـالي العمـاد

البيت لوضاح اليمن .

 <sup>\*\*</sup> هكذا في الأصل والصواب: ترى منذا. أما أضحت فهكذا في الأصل.

### مما قلته في الاقتباس المتقدم:

طارحت ظبى كناس فقـــلت أي ملـــيك فقال ذلك طرق وفي الملاح أمير أليس منصب حسنى أليس أهمل المعمالي ولا أقــول اغتـراراً أليس لي مـلك مصرا

### وقلت أيضاً:

غيزا بلحظيه قسرا في الحب نهياً وأمرا وصاحب البيت أدرى عنزال ما دمت بدرا إذ يطلع البدر فجرا يحاول الأسد قهــــرا أليس لي ملك مصرا

يبدي من اللفظ سحرا

يعتباد خمرأ وأمسرا

أحداقه النجل سكرى

يصول باللحظ قهرا

یےزری بمنصب کسری

من تحت حکمی قسرا

يا للنهي من غرال مليك حسن مطاع ومصره بسيت قلبه فانظر إلينا أيا ذا الــ واحذر صروف الليالي فقال إن مقامي لابـدع إن تهت عجبــأ

وممن اقتبس هذا السناء ، واستنار بالمحجة الغراء ، السيد محمد طالب جلبي البكفالوني حافظ الكلام القديم ، وحائز الخلق الكريم ، من يطرب الأسماع بلفظه ، ويخلُّب الألباب بوعظه ، إذا صعد على منبره خطيباً ، فيالله طيباً ضمخ طيباً ، ينظم فن الشعر برويته، ويزن حسن الكلام بسجيته ، أريحته أريحية الكرماء ، وألمعيته ألمعية الأذكياء . فمما نظم من كلامه ، وأملى من غرامه ، قوله :

> فأنت بالرفق أحرى يخل بالسذات قسدرا واخلص إلى الله شكرا فنال في ذاك قهرا

عزير قلبى ترفسق دع عــنك كل خليـــل واحذر تردی بے کبر كم من مليك تغالي

تنسسال في ذاك نصرا ليسدل السعسر يسرا أليس لى مسلك مصرا واخـفض جنــاحك ذلاً وابـــق التـــوكل دأبــــاً ولا تقــل مـــن غـــرور

وممن نحا هذا المنحى ، وسلك فيه ثناء ومدحا ، أحد الظرفاء ، وشقيق الأذكياء ، محمود جلبي ابن المعري ، حيث قال ، وأحسن في المقال :

> من نور وجهك بدرا تفوح مسكساً وعطرا أنسيت بالعدل كسرى يلسق المكارم تترى يزيسن في الجيد عُدرا يميسل عجباً وسكسرا من كان يحسن شعسرا حباك ربك نصرا يسمو بسذاتك قسدرا السيس في مسلك مصرا على حماك عجرا

عزيــز قلبــي مــرادي
ولثم راحــات جـــود
أنت المسمــى خليــلاً
مــن أم بــابك يومــاً
أرسلت نظمــاً كـــدر
من سحر لفظك أضحى
أمسى ينــادي هلمـــوا
مــولاي أنت ملــيك
ولم تقـــل بافتخـــار
ولم تقـــل بافتخـــار

يقول جامع هذه الرسالة : لما فرغت من تحريرها ، مثلت بها جناب الطود الأعلى ، ذا القدح المعلى ، السيد محمد أفندي قدسي ، أدام الله جنابه ، وأقرّ به أحبابه ، وذلك ليلة الأربعاء الخامس والعشرين من جمادى الأولى لسنة أربع ومائتين وألف من الهجرة النبوية .

هــذي ألوكــة شائــق نحو الأولى ضمنتها ذكر الأماجـد مـن غـدت ومـــذ انتمــــى لجنابـــه تاريخهـــا

سكنــوا دمشق الغوطــة المحميـــه آثارهـــــم محفوظــــة مرويـــــة سميتها بالهمــــــة القدسيـــــــة ١٢٠٤

تمت الرسالة .

# ١٩٩٢ ــ الشيخ إبراهيم الهلالي الملقب بالشيخ الكبير المتوفى سنة ١٧٣٨

الشيخ إبراهيم بن محمد بن دهمان ، الحلبي الشافعي القادري ، برهان الدين ، الفاضل الذي طوى على الفضل أديمه ، والعالم الذي انتشر به الكمال حديثه وقديمه ، من أشرق في أوج الكمال طالع سعده ، وارتقى على كاهل الكمال بنيان مجده ، واسطة عقد الأفاضل ، وكعبة طواف ذوي الفضائل والفواضل ، الفقيه الورع الزاهد ، والمحدث الصوفي العابد .

ولد بدارة عزة : قرية من أعمال حلب سنة خمس وخمسين وماية وألف ، ودخل أيام شبابه حلب واجتمع بخاله الشيخ العارف أبي بكر بن أحمد الهلالي القادري وأخذ عنه الطريقة واعتنى بشأنه .

ثم ارتحل إلى مصر سنة ثمان وسبعين ولازم الشيوخ في الأزهر وقرأ عليهم وحضر دروسهم ، وأكثر من الأخذ والاستفادة والسماع ، فقرأ على أبي داود سليمان بن الجمل وهو أجل من انتفع به ، والشيخ أحمد الفالوجي ، وسيدي محمد بن علي الصباغ ، وسيدي أبي عبد الله محمد الأمير ، والشهاب أحمد بن محمد الدردير ، وأبي الصلاح أحمد بن موسى العمروسي\* ، وأبي الحسن علي بن أحمد الصعيدي المالكي ، وحسن غالي الجداوي ، ومحمد ابن حسن السمنبودي المنير ، وأبي عبد الله محمد بن أحمد بن الحسن الجوهري ، وصفي الدين محمد بن أحمد البخاري وغيرهم ، فأخذ عنهم ولازمهم وانتفع بهم .

وأخذ الطريقة الخلوتية عن سيدي الشيخ محمود بن يزيد الكوراني الكردي الشافعي خليفة الأستاذ الحفناوي .

وسمع على الكثير وانتفع ، واشتغل بالعلم والطريقة ، وتفوق ورأس على أقرانه وتقدم عليهم بوافر فضله وحسن بيانه .

ثم قدم إلى حلب سنة ثمان وتسعين وماية وألف ، فدرس بها ولزمه الناس . وبعد مجيئه مات ابن خاله الشيخ أبو الضياء هلال بن أبي بكر الحلبي القادري في أواخر سنة ثلاث وماثتين وألف ، فاستقر مكانه شيخاً في زاويتهم الكائنة في محلة الجلّوم ، وأقام مجلس التوحيد

ه ل الأصل : العروسي .

والأذكار وأوقات المواعيد على العادة ، ولزمه أبناء الطريق ، واختلى الخلوات المتعــددة، ومع ذلك كان لا ينفك عن الإقراء والتحديث والإفادة .

ونقل الشيخ خليل أفندي المرادي في بعض تعليقاته أنه دخل حلب سنة خمس ومائتين وألف ، فاجتمع بالمترجم المرقوم ، وسمع من فوائده ، وزاره في زاويته وسمع منه حديث الرحمة المسلسل بالأولية . ا هـ ( حلية البشر ) .

وترجمه الشيخ أبو الوفا الرفاعي فقال : إبراهيم بن محمد الشافعي الدارعزاني ، نسبة إلى دارة عزة من أعمال حلب ، وهي وقف على الجامع الكبير بحلب ، العالم الجليل المرشد المسلك .

قرأ على علماء عصره ، وأخذ الطريق عن سيدي محمود الكردي الخلوتي خليفة الأستاذ الكبير الحفني رضي الله عنهم . حصل طرفاً صالحاً من العلم في مصر ، وبقي مخشوشناً ضيق العيش مكتفياً بما يحصل له من معلوم الأزهر ، إلى أن حصل له الإذن بالتوجه إلى حلب ، فقدمها وجلس على سجادة القادرية في الزاوية الهلالية في محلة الجلوم مكان خاله وجده الشيخ هلال والشيخ أبي بكر الهلالي قدست أسرارهم ، وكثرت تلامذته ومريدوه ، ورزق الحظ في الطريق ، واتسعت دنياه و لم يلق لها بالاً ، وبقى على التقشف في الملبس .

وكان سمته سمت علماء مصر وأشياخها ، يلبس المقلة وهي الكسوة الحلوتية ، ويعتكف كل سنة مع الأخوان أربعين يوماً خلوة قادرية خلوتية . ورزق إناثاً وذكوراً ، فالذكور محمد وعبد السلام وعبد اللطيف . وأطبق الناس على جلالة قدره وعظموه وهو حرتي بذلك .

وعمر إلى أن ناهز الثمانين ، وتوفي أواسط ربيع الأول سنة ١٢٤٨ ودفن في الزاوية مع أسلافه . وكان يحبني ويفضي إلي ببعض أسراره ، ولما حضرت جنازته أعطاني أولاده ورقة فيها نسخة تلقين بعد الدفن وقالوا : إن والدنا أوصانا أن تلقنه أنت بما في هذه الورقة على القبر ، ففعلت كما أوصى رحمه الله ورحم أسلافه آمين . ا هـ .

حدثني الشيخ مصطفى النحاس وهو رجل معمر منور أدركته وقد ناهز التسعين من العمر ، وقد توفي في حدود سنة ، ١٣٢ ، بحكاية لطيفة عن الأستاذ المذكور لابأس بإيرادها هنا ، وكذا سمعتها من الشيخ مصطفى الهلالي من ذرية المترجم ، قالا ما معناه :

لما كان الأستاذ الشيخ إبراهيم بمصر صادفه أنه بقي يومين لم يذق طعاماً لضيق ما في يده ، فخرج من الأزهر وشرع يطوف في شوارع مصر لعل الله يرسل له من يدعوه إلى طعام يسد به رمقه ، فدخل بعض الدروب فرأى داراً لها باب كبير ، وهو ينادي على صاحبه بلسان حاله : إن صاحب هذه الدار ذو نعمة شاملة وثروة طائلة ، فدخل الدار وهي ذات طابقين ، فلم يجد في الطابق التحتاني أحداً ، فدخل المطبخ فرأى هناك خزانة فيها ألوان من الطعام الفاخر ، فكان عامل الجوع يدفعه إلى التناول منه ونفسه الشريفة تأبى أن تتناول طعاماً ليس ملكاً له و لم يدع إليه ، وبقي على ذلك نحو ساعة وهو يقدم رجلاً ويؤخر أخرى ، وفي آخر الأمر أغلق الخزانة وخرج و لم يذق من الطعام شيئاً ، وخرج من الدار قاصداً الأزهر .

أما صاحب الدار فكان قاعداً في بيت في الطابق العلوي ، وكان ينظر إليه من النافذة من حين دخوله إلى حين خروجه ، ولما أبصر منه ما أبصر فأخذه العجب وعلم أنه لم يدخل و لم يبق هذه المدة في المطبخ إلا لأمر عظيم ، وأحب الاستطلاع على كنه هذا الأمر ، فاستدعى خادمه وأمره بمناداة الشيخ إليه ، ولما حضر سأله عن أمره ، فلم يخف عليه شيئاً منه ، فعظم الشيخ في عينه كثيراً خصوصاً بعد ما علم أنه من طلاب الأزهر النابغين ، فاستدعى للحال شيخ الأزهر ودعا بعض أصدقائه وعقد نكاح بنته على الشيخ إبراهيم ، فبقيت معه مدة طويلة ، ولما حضر إلى حلب أحضرها معه وهي أم أو لاده الذين ذكرهم الشيخ أبو الوفا الرفاعى في مجموعته .

هذا ما بقي في فكري من هذه الحكاية ، لأن بين سماعي لها من الشيخين المذكورين وبين تحريري لها هنا نحو عشرين سنة .

وترجمه تلميذه ومريده الشيخ عمر الطرابيشي في مجموعة له بخطه فقال :

هو الشيخ الإمام العلامة البحر الفهامة ، المحقق المدقق ، شيخ الإسلام والمسلمين في عصره ، وشيخ الفرقة الناجية في زمانه ، الجامع بين الشريعة والحقيقة ، والقامع لمن حاد عن جادة الطريقة ، الحائز قصبات السبق في تحقيق العلوم الشرعية ، وتدقيق الفنون العقلية والنقلية ، الفقيه المحدث المفسر الأثري النحوي الأصولي الصوفي النظار القانت الخاشع الأواه ، ولي الله بلا نزاع ، العارف بالله الداعي إلى الله الدارعزاني مولداً ، الأزهري قطناً ،

الحلبي قطناً ومدفناً ، الإبراهيمي المنير والكوكب المضيء للسائرين ، الشافعي مذهباً ، القادري والخلوتي طريقة ، الرفاعي البدوي مشرباً .

أخذ الطريق عن خاله صاحب الأحوال العلية والأنفاس الزكية ، صاحب المجاهدات والتقشف والرياضات ، سيدي الشيخ أبي بكر الهلالي ، فسلك على يديه ورباه أحسن تربية إلى أن ترعرع ، وقرأ جملة من الفقه والنحو وعلوم العربية ، ثم أذن له في الرحيل إلى مصر للمجاورة ، فجاور بالأزهر وتفقه على جملة من المشايخ العظام أهل تحقيق وتوفيق ، ولازم صحبة سيدي سليمان الجمل ، كان فقيها أنور ، وعمدة الفقهاء الشافعية في الأزهر ، له المؤلفات الحافلة ، منها حاشية على الجلالين ، وحاشية على المنهج ، وشرح الدلايل ، وشرح بانت سعاد وغير ذلك .

ثم أخبر أن خاله مات سنة ثلاث وثمانين ومائة وألف ، فألهمه الغفور الودود بأن يأخذ العهد من سيدي الشيخ محمود الملقب بالكردي ، فسلك على يديه المقامات ، ولقنه الذكر بحسب قابليته ، وألبسه التاج وأذن له بالتسليك وإقامة الذكر والتكلم على الناس . وتسلم مجلس شيخه في حال حياة شيخه بالإذن الإلهي . ثم حصل الإذن بأن يرجع إلى حلب بعد إقامته في الأزهر إحدى وعشرين سنة في حلب ويرشد الناس بها ، فرجع إلى حلب بعد إقامته في الأزهر إحدى وعشرين سنة في الجد والاجتهاد في العلم والطريق ، فعكفت عليه الناس من الآفاق ، يأتون من كل فج على قدم وساق ، لأخذ العلم والطريق ، وتحقيق المسائل والتدقيق .

ثم مرض ابن خاله الشيخ أحمد بن الشيخ أبي بكر ، فبعث وراء صاحب الترجمة وقال له : قد أذن لك بالجلوس على السجادة في طريقة القادرية في زاويتي ، فقال له الشيخ : إن شاء الله أنت تقوم من مرضك وترشد إخوانك ، فقال له : لا بل أنت قم وتسلم كما حصل الإذن ، فتسلم وسلك المريدين من أقرب طريق ، وأرشدهم إلى مقام التحقيق ، فتمت نفحاته ، وكثرت فتوحاته ، وصار متكلماً على الناس بإرشارات القوم ، وصارت له الخلفاء المرشدون إلى دين الله القويم المتين .

وكان متبحراً في علمي الحقيقة والشريعة ، وكان جبلاً لا تزحزحه الأهوال ، ولا تهزه نعماء الرجال ، ولا تظهر منه رائحة دعوى قط ، بل إذا أراد أن يستشهد لشيء يقول : كان خالي يفعل كذا أو يقول كذا ، أو كان شيخي الشيخ محمود الكردي يقول كذا أو

يفعل كذا ، ولا ينسب له حالاً ولا قالاً .

وكان يحب العزلة عن الولاة فلا يأتي قاضياً ولا حاكماً ولا كبيراً إلا عن ضرورة ، بل هم يأتونه متبركين بل طالبين لدعائه . وكان إذا طلبت منه مسألة علمية أو دعاء لأحد أو استشارة يجيب على الفور ، بل يمهل مقدار درجة أو أكثر أو أقل ، ثم يجيب بجواب سديد في غاية من التدقيق والتحقيق ، ولا يشير في أمر إلا ويكون فيه الصواب ، وإذا خالفه أحد في شيء ندم غاية الندم ، بل لا يسع أحد مخالفته .

وكان له أساليب عجيبة في علم السياسة والقيافة والفراسة ، فإذا تكلم مع الحكام قادهم إلى الحق بشعرة ، أو مع الصوفية بألطف إشارة ، ومع العوام والعلماء بـأوضح عبارة .

وكان مجلسه وقاراً وحياء ، وأتباعه إذا جلست حوله كأن الطير على رؤوسهم ، وهم معظمون وموقرون في قلوب الناس متبعون للسنة المحمدية مشهورون بالأدب والكمال ، فإنه كان مربياً لأخوانه لا يسامحهم في هفواتهم ولا يواجههم بها ، بل يعرض بمن وقع في هفوة كما كان صلى الله عليه وسلم يقول : ( ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا ) فصاحب الهفوة يعلم أنه المراد من بين سائر الحاضرين .

ومرة رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في فلاة ناصباً صيواناً وهو يصلي إماماً بالناس ، فعجلت المشي لإدراك الصلاة معه ، فسلم تسليمتين فجئت من على يمينه صلى الله عليه وسلم لأقبل يده الشريفة ، فنظرت إلى يدي فرأيت فيها غَمَراً \* لا تصلح لأخذ يد الرسول صلى الله عليه وسلم ، فأحنيت ظهري وقبلت يده بفمي و لم أمس يدي بيده لما فيها من الغمر ، فنظر إلى صلى الله عليه وسلم وقال : لابد أن الهلالية أهل أدب ، فشهد صلى الله عليه وسلم للهلالية بالأدب ، ولم أر أحداً منهم مثلي متضمخاً بالأوساخ ، وصار منه صلى الله عليه وسلم ما صار فكيف هم . وكانت كراماته تظهر على يده وهو يخفيها .

وقال له مرة أحد الولاة : أريد أن أجعل لك قناقاً وحرماً ، فقال له : نعم الأمير

الغَمر: السُّهَك وريج اللحم وما يعلق باليد من دسمه .

إذا أتى إلى الفقير ، وبئس الفقير إذا ذهب إلى الأمير . وكانت الولاة وإن كبر مقامهم الدنيوي لا يرضون إلا بتقبيل قدمه أو ركبته ، وهذا شيء طويل الذيل فلا نطيل بذكره .

والحاصل أنه كان ممن جمع بين العلم والعمل والرياسة وحسن السمت وحسن الخلق والسخاء والحياء . عاش نحو الثمانين سنة ما عهدت له صبوة ، ومآثره وكراماته غزيرة .

وكانت وفاته سنة ثمان وثلاثين ومائتين وألف ، ودفن في زاويته المسماة باليوسفية بحلب . وقد تشرفت بأخذ العهد منه وقد كنت حديث السن ومع ذلك أعي ما يقول وأصغى له وأعمل به . ا هـ .

أقول: أجمعت كلمة من أدركناهم من الطاعنين في السن على جلالة قدر المترجم والثناء على علمه وفضله وورعه وزهده وحسن إرشاده ، وعلى هذه الشاكلة كان علماء الطريق وبهذه الصفات كا نوا مرشدين حقاً ، ولكن قد تبدلت الآن هذه الأوضاع وتغيرت تلك الأحوال واختلط الحابل بالنابل وتصدى للإرشاد من هو في حاجة إليه ، وأصبح الحال كما قال الشاعر:

أما الخيام فإنها كخيامهم وأرى نساء الحي غير نسائهما

ولا ريب أن المتصدين للإرشاد والتسليك إذا اتسموا بتلك السمات الكريمة واتصفوا بهذه المزايا العالية يعودون بجلائل الفوائد على هذه الأمة ، ويؤدي ذلك إلى ترقية أخلاقها وتحسين حالتها ، وإنما الأعمال بالنيات والله من وراء القصد .

## ١١٩٣ ــ أحمد بن محمد الرفاعي شقيق أبي الوفا المتوفى سنة ١٢٣٨

قال أبو الوفا في مجموعته :

أحمد بن محمد بن عمر الرفاعي ، الشريف الحافظ المتقن المجود الصالح العابد ، أخي وابن أبي وأمى ومن أنا وإياه ربينا في حجر واحد .

كان رحمه الله نظيف السريرة حسن السيرة ، لا يعرف المماراة ولا التلون . تزوج بابنة مصطفى الوفائي أولاً ، ثم بابنة المولوي وأجلسته في التكية الإخلاصية ثانياً ، من أول سنة ١٢٢٢ ، وقام بالخدمة قياماً تماماً ، ولازم هناك على الصلوات الخمس والأوراد ،

يعتكف الأبعينية معي حيث كنت أعتكف هناك . وكان رحمه الله يعرف لي حقوقاً كثيرة . و لم يزل على ذلك إلى أن مرض يومين وتوفي بعد وفاة الشيخ إبراهيم الدارعزاني بيومين سنة ١٢٣٨ ، ودفن على عمه عبد الله غربي قبر والده وجده . ١ هـ .

## ١٩٩٤ ــ الشيخ مصطفى الزويتيني المتوفى سنة ١٢٣٨

الشيخ مصطفى بن عبد الله الزويتيني ، الحلبي موطناً ، الشافعي مذهباً ، القادري طريقة .

كان زاهداً في الدنيا ، عالماً جليلاً متفنناً ، مكباً على طلب العلم وإفادته للناس ، وكان شديد الشفقة والرأفة على خلق الله تعالى . قرأ على الشيخ قاسم المغربي ، واستقام في مدرسة النابلسي وراء الجامع الكبير الأموي يفيد الناس ، وقرأ عليه جماعة ، منهم الشيخ محمد الترمانيني ، والشيخ محمد الخانطوماني ، والشيخ درويش الساعاتي ، والشيخ محمد المشهور بابن الجذبة ، وابنه الشيخ عقيل الزويتيني ، وانتفع به خلق كثير .

سافر إلى القسطنطينية سنة ١٢٢٤ واستقام هناك مدة ، ثم عاد إلى حلب . وكان فقير لحال جداً .

توفي سنة ١٢٣٨ ، ودفن في تربة السفيري ، وعلى قبره بناء بالأحجار رحمه الله . لهـ . ( أبو الوفا ) .

## ١١٩٥ ـــ أبو بكر الكوراني المتوفى سنة ١٧٤١

أبو بكر بن مصطفى بن أبي بكر الكوراني الحنفي ، الشريف ابن الشريف . كان فاضلاً ديباً سليم الباطن . قرأ على والده وعلى عمر الشريف الخفاف وعلى إسماعيل المواهبي ، حصل طرفاً من الفقه .

وكان كثير الضحك في الجدوالهزل ، ثم صار رئيس الكتاب بالمحكمة الكبرى ، وصار ا بين بعد قصر البربر ( هكذا ) القاضي أيام راغب باشا والي حلب سنة ١٢٢٧ ، ثم مار سنة ١٢٣٨ نقيب الأشراف ، إلى أن توفي سنة ١٢٤١ رحمه الله تعالى .

وكان بيننا وبينه قرابة من جهة الإناث ، وكان كثير الصمت إلا من الضحك ، لا يذكر أحداً بسوء ، حسن الأخلاق لين العريكة . ا هـ . ( من مجموعة أبي الوفا ) .

وعثرت على أوراق بخطه مقتطعة من مجموع فيها شيء من شعره ، من ذلك ما كتبه نظماً إلى محمد أفندي اللبق مجاوباً له عن قصيدة وردت منه يعاتبه فيها على بعض الأمور ، قال :

لافض فوك لقد أبدعت في الكلم يا من غدا بين أهل الفضل جوهرة أنت الذي فقت حسان الذي شملت أنت الذي فقت أسلافاً فما أحد أنت الذي حزت في الشهباء منزلة قد نلت ما رمت من رب العباد وقد لا تعتبن فمثل لا اقتدار له فاقبل بحقك عذراً لست موضحه

يا سيداً فاضلاً يا عالي الهمم وفضل في الأمم أشعاره غرراً في سالف القدم من مشبه لهم في العرب والعجم في الشعر قل وفي نثر وفي كرم حباك ربك بالأفضال والنعم على امتداح صديق خص بالحكم يا حبذا مدحه بدئي ومختمي

## ١١٩٦ ــ الشيخ علي بن جانم الإدلبي المتوفى سنة ١٢٤٢

الشيخ علي بن جانم الإدلبي . كان من الشعراء المجيدين ، موصوف بسرعة الجواب والاستحضار .

وله شعر رائق وبداهة قوية ونكات شهية ، منها أنه سافر مرة إلى بلدة يافا و لم يكن يعرف بها أحداً ، فنزل في مسجدها الجامع في حجرة الخطيب ، إذ كان الغالب إذ ذاك أن الجامع مأوى الغريب ، ثم توجه يطوف في أنحاء البلدة لقضاء حاجياته ، وعند المساء عاد للبيت فوجد الخطيب قد دفع متاعه لرجل خارج الجامع من أصحاب الحوانيت وأوصاه يدفعه إلى الشيخ الإدلبي متى حضر ، فلما أعلمه الرجل بما فعل الخطيب كتب على باب حجرة الخطيب :

وأصبحت في ثـوب العفافـة أرفـلُ خطـيب بيافــا تبَّ ذاك المقفِّـــلُ

خطرت ليافا أبتغي الجود والنـدى فقفّل أبواب الرجـا دون مطمعـى ومن قصائده مادحاً السيد محمد أفندي العياشي السالف ذكره بقوله :

لاحت لنا من مجالي وجهك الأسنى إشراقها عن مصابيح الغنبي أغنى شمس السيادة منها أشرق المغنى راق الزمسان وفي أفراحنــا دعنـــا هيفاء تزري غصون الروضة الغنا سحيراً اختسلست ألبابنسا منسا عن السوى في الهوى كاساتها صنا فن التصابي جعلناه لنا فنا كُلّا عهود الوفيا والله ميا خنيا به الظبا فتكت عـن أعين وسنـى ولا سليمي ولا علوى ولا لبني آباء أحمد بشراهم بلذا يمنا ألى أزج حميل أكمل أقسى والفجر لما بدا عن فرقمه أثنيي مدته من جـده خير الـورى أنّى لدى ربيعين جاءت تزدهي حسنا من طيبها لا يـرى أبهى ولا أجنى سموا بعــز رفيـــع أشرف المعنـــى وسودد الفضل في تمداحهم غنّى نزيل رحب حماهم عيشه الأهنى أولى النهي والسهى من قدرهم أدني أعرافهم نشرها قد عطر الدهنا للائذين تراهم منهلاً حصنا لكل بيت رفيع قد غدوا ركنا رامت بأوصافهم تجلي لهم حسنى

مطالع الحسن والإحسان والحسنى لدى ربوع الرضا ضاءت صباحته وقد تغنى هزار السعد مذ بزغت هلم يا منشد الألحان غن لنا وهات قرقف أفراحي تطوف بها لمياء إن خالستنا سحر مقالتها خود سقتنا الهوى من كأس وجنتها غزالية غازلتنا غيزل مقيلتها وافت تعاهدنا حفظ الوفاء لها يا ظبية فتنت قلباً له ملكت لنا قلوب بأسما قط ما ولعت لكن لها ولــه بالأكــرمين وهـــم بشر بــه حسنــاً كالبــدر طلعتــه فالصبح يفتــر عــن لألاء غرتــه أنّى يضاهى جمالاً والعنايـة قـد يا حسن ما وافقت أيام مولده لازال يسنشأ والأيسام بساسمة من آل مجد عريض طاب محتدهـم جرثومة الفخر تروي عن محامدهم لما سموا ببنى العيّــاش عــاش بهم قرت بهم عين مرقباة العلا فعلواً آل البتول بنو الزهراء زاكية هم الكرام هم للواردين وهم هم الكماة حماة الخافقين وهمم ألا أباهي به بكر القريض ألا

وهـل أرى كفؤهـا إلا أبـا حسن وهـل لها غير ناديــه حمى أمنـــا نجل ابنـه حسن أضحـى يؤرخهـا فرداً هدى أحمد الأوصاف والمثنى وله غير ذلك من الأشعار . توفي سنة ١٢٤٢ .

# ١١٩٧ ـــ إسماعيل أفندي شريف المتوفى سنة ١٧٤٢

إسماعيل أفندي ابن عبد الرحمن بن عبد الوهاب أفندي شريف .

كان والده من كبار التجار في حلب ، وعاش من العمر تسعين عاماً . وأما المترجم فإنه نشأ في التجارة كأبيه ، ثم صار متسلم حلب سنة ١٢٤٠ ، وعين على الحج بوظيفة أمين الصرة وجدد دار الحكومة في جسر الشغر كما هو محرر على بابها ، وذلك يفيد أنه كان حاكماً فيها . وفي سنة ١٢٤٢ وهي السنة التي توفي فيها وقف أملاكه على ذريته وذرية أخيه نعمان أفندي ، وشرط لطلبة العلم المجاورين في المدرسة القرناصية التي هي بالقرب من دار المترجم في كل شهر ألفاً ومائتي غرش ، وهو الواقف الثاني على هذه المدرسة \*.

وكانت وفاته سنة ألف ومائتين واثنتين وأربعين في الشام .

وأخوه نعمان أفندي صار نقيب الأشراف في حلب ، ومنح رتبة موالي أعدمته الحكومة في قرية تلشعير وقبره معروف فيها .

وسبب ذلك أن الوالي الذي كان وقتئذ في حلب طلب منه مائتي ليرة لقاء وظيفة المتسلمية التي كانت في عهدة أخيه إسماعيل ، فامتنع من ذلك مؤملاً أن ينالها بما كان له من النفوذ ، وصار يتعاطى الأسباب في عزل الوالي ، ويكتب إلى الآستانة في سوء إدارته وسيىء سيرته ، فبلغ الوالي ذلك وحدث بهذا الحديث لأحمد بيك ابن إبراهيم باشا ، فحينئذ دفع هذه الدراهم أحمد بك وصار متسلماً ، وعندئذ استحصل الوالي أمراً من الآستانة يقضي بذهاب المترجم إلى عينتاب لتحقيق بعض الأمور عن اليكيجارية ، فحينا وصل إلى قرية تل شعير من أعمال أعزاز بات بها ، فأصبح مقتولاً من قبل الجند الذين في رفاقته ، ودفن في هذه القرية . ويقال إن ذلك كان بإغراء الوالي لقاء معاكسته له .

انظر الحديث عن جامع القرناصية في الجزء الحامس ص : ٥٧ .

ومن آثاره بناء سبيل أمام مخفر باب النصر في أول الجادة التي تصعد منها إلى محلة الفرافرة ، وقد توهن في المدة الأخيرة فجعلته دائرة الأوقاف دكاناً وآجرته وذلك سنة ١٣٤٣ .

وخلف المترجم من الأولاد سعيد أفندي والحاج يوسف باشا المشهور . أما سعيد أفندي فإنه حينها أتى إبراهيم باشا المصري إلى هذه البلاد استصحبه معه إلى حمص وحماة ، حينها توجه للحرب التي كانت بينه وبين الدولة العثمانية هناك وكلفه أن يصرف على عساكره وغرمه أموالاً طائلة ، فمات قهراً سنة ١٢٥١ وعمره ثلاث وثلاثون سنة . وستأتي ترجمة يوسف باشا إن شاء الله تعالى .

# ١١٩٨ ــ أحمد بن إبراهيم الخلاصي الطبيب المتوفى سنة ١٧٤٤

أحمد بن إبراهيم الخلاصي ، الطبيب الخطيب بجامع الصروي بالبياضة .

أخذ الطريق الأحمدي من محمد الملثم الشريف ، وأقام التوحيد بزاوية أبي ذر في محلة الجبيل .

كان حذقاً بالطب . كان لي زميلاً في الحج سنة ١٢٣٠ ، واختلى خلوة أربعينية في زاوية أبي ذر ، وأخذ الطريق عن عبد المعطي زوين ، وصار يختلي خلوة شاذلية .

توفي سنة ١٢٤٤ . ا هـ . ( من مجموعة أبي الوفا ) .

وهو أول من عرف من بني الخلاصي الأطباء .

## ١١٩٩ \_ أحمد بن عبد الله الجابري المتوفى سنة ١٢٤٤

الشيخ أحمد بن عبد الله بن مصطفى بن أحمد الجابري الشريف ، أمه من بيت الحجازي البانى .

ولد سنة ١١٩٤ ، ونشأ في حجر والده ، وطلب العلم وحصل منه طرفاً صالحاً ، وقرأ على قاسم المغربي وعلى عمر الخفاف وصالح بن سلطان وغيرهم . وكان ذكياً فطناً ذا شهامة ووجاهة وجثة .

حج سنة ١٢١٠ في حياة والده ، وكان لي حبيباً ولقلبي محبوباً ، وكان لا يفضي بأسراره لأحد غيري .

تولى فتوى حلب سنة ١٢٢٣ وكان له سيرة حسنة عند جميع الناس ، وكان معتمد الوزراء لهم فيه ظن حسن ، يكرمونه ويوقرونه ويعتبرونه . وكان محلول القلم باللسان التركي منشئاً أديباً شاعراً يقصده الناس لعمل التساويد الرفيعة ، وكان ورعاً في أمر الفتوى مدققاً ، بقى إلى سنة ١٢٤٤ . ا هـ . ( من مجموعة أبي الوفا ) .

وللشيخ عبد القادر الحسبي مهنئاً أحمد أفندي المذكور بزواجه سنة ١٢١٢ :

وافت على سجع الحمام تشدو الحداة من الهيام والسروض مخضلاً تراه كأنه سقي الغمام وترى الخصون تمايلت طرباً كأن بها الغرام وغيدا بشير الأنس يعلين بابتهاج وابستسام لزفاف من قد جاز من أسلافه أعلى مقام هر أحمد الأوصاف والأفعيال سلميه السلام لا غرو إذ هو نجل من فيه المحاسن بالتمام المفضل والإفضال مع حسن البلاغة في الكلام شهدت له كتب العلوم بأنه مفتى الأنام وقضت له أهل الفضائيل أنه اليوم إمام فبذاته للمستفيد على الإفيادة قيد أقيام لا زال محفوفاً بألطاما العلي على السدوام فلقد أتيت مؤرخاً هذا زفاف ابن الكرام فلقد أتيت مؤرخاً

1111

وللشيخ عبد القادر الضرير الحافظ مادحاً أحمد أفندي المذكور:

شرّفت يا نجل الكسرام ونسورت فيك الديسار وغسردت أطيارُ ها

أسرارها وتبددت أكدارها طرباً بكم وتبسمت أزهارها ولها يلند بمدحكم تذكارها طابت معالمها وأكرم جارها وببلدة الشهباء هم أقمارها أركانه تهدي الورى أنوارها مع رفعة يسمو بكم إظهارها فاضت عليه من الندى أنهارها أيدي الزمان ومكنت أظفارها أهدى إليك وإن وهى مقدارها في غبطة تبقى بكم آثارها

واستبشرت فيك الأكارم وانجلت هذي الرياض تماييلت أغصانها والسورق صادحة على أفنيانها فلتهنؤوا يا سادة سادوا السورى شيدتم للعلم بيتاً لم تسزل لازلتم في ظمسل عسسز دائم ينا من إذا أمّ النزيل ديارهم عذراً لمادحك الذي بطشت به فامنحه يا مولاي منك قبول ما أنتم كسرام لا يسزال مريسدكم

ا هـ ( من مجموعة عند مصطفى أفندي اليكن ) .

# • • ١ ٢ - الشيخ محمد بن عثمان العقيلي المتوفى سنة ١٧٤٥

الشيخ محمد بن عثمان بن عبد الرزاق\* بن إبراهيم بن أحمد العمري العقيلي الحلبي الشافعي ، العالم الفقيه الفاضل الديِّن الصالح الورع الزاهد المتفنن العابد .

مولده سنة ثلاث وستين وماية وألف ، ونشأ بكنف والده ، وقرأ القرآن العظيم وحفظه وتلاه وجوده ، وحفظ الشاطبية ، وأخذ القراءات للرواة السبع بالإتقان من طريق الشاطبية ، واشتغل بتحصيل العلوم ، وأخذ عن والده وانتفع به وتخرج عليه وأكثر من الاستفادة لديه ، وسلّكه وأجازه بالإجازة العامة ، وأجاز له جماعة من المحدثين غب القراءة والسماع ، منهم عطاء الله بن أحمد المصري نزيل مكة ، وأبو محمد عبد الكريم بن أحمد الشراباتي الحلبي ، والشهاب أحمد بن عبيد الله العطار الدمشقي ، وأبو جعفر منصور بن مصطفى السرميني الحلبي وآخرون .

<sup>★</sup> في وحلية البشر ، : عبد الرحمن .

ولما مات والده في المحرم سنة ثلاث وتسعين وماية وألف قام خليفة بعده ، كما خلفه ولزمه تلامذة والده وأحبابه . وأقام الأذكار والتوحيد ، واشتغل بإلقاء الدروس .

واجتمع بالسيد محمد خليل المرادي سنة خمس ومائتين وألف وأخذ كل منهما عن الأخر واستجاز كل الآخر .

وكان على طريق مستقيم ومنهج قويم ، و لم يزل على قدم التقوى والعبادة والإفادة والاستفادة وإقامة الأذكار وإرشاد الناس إلى أن اختار الآخرة ، والرحلة إلى الدار الفاخرة . بعد ألف ومائتين وخمسة . ا هـ . ( حلية البشر ) .

أقول: كانت وفاته رحمه الله سنة ألف ومائتين وخمس وأربعين ، ودفن مع آبائه وأجداده في تربة السيد على . وقال في « حلية البشر » بعد قوله في عمود النسب العمري العقيلي : ( وتقدم بقية نسبه في ترجمة أخيه عبد الرحمن أبي البركات وأبيه عثمان أبي الفضل في حرف العين ) . ولم أر ترجمة لأخيه في الكتاب المذكور ولا لأبيه ، على أن أباه من رجال القرن الثاني عشر ، وقد ترجمه العلامة المرادي في « سلك الدرر » ولم يذكر تتمة نسبه . وقد استخرجت ذلك من النسب المحفوظ عند العائلة المذكورة فقال : إن أحمد المتقدم هو ابن عبد الرزاق بن شهاب الدين أحمد بن يوسف ابن الشيخ صالح عقيل بن أبي بكر عبد الرحمن بن برهان الدين بن شمس الدين محمد بن شهاب الدين أحمد بن الشيخ الدين عمر أبن المناخي بن زين الدين عمر ابن سالم بن عبد الله الزاهد ابن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضى الله عنه .

وأما عبد الرحمن أخو المترجم فقد كان عالماً فاضلاً أيضاً ، وتولى إفتاء الشافعية بحلب ، وكانت وفاته سنة ألف ومائتين وخمس وأربعبن ودفن في التربة المذكورة ، وخلفه على السجادة ولده الشيخ أحمد ، ولم تطل مدته سوى سنة واحدة ، فإنه في سنة ست وأربعين توجه إلى الحجاز وتوفي هناك في تلك السنة ، وخلفه ولده الشيخ عبد الرحمن وتوفي سنة ١٣٠٦ .

# ١٢٠١ ــ الشيخ محمد بن عبد الكريم الترمانيني المتوفى سنة ١٢٥٠

الشيخ محمد نور الدين بن عبد الكريم بن عيسى بن أحمد بن نعمة الله بن على الحلبي

الترمانيني(١) الأزهري الشافعي ، مفتي الشافعية في الديار الحلبية .

كان آية من آيات الفضل ونابغة من نوابغ الدهر علماً وعملاً وذكاءً ونبلاً وخلقاً .

ولد في قرية ترمانين في ذي الحجة سنة ثمان وتسعين وماية وألف ، وبعد أن حفظ القرآن العظيم وقرأ مقدمات العلوم العربية والدينية على والده وعلى بعض فضلاء حلب رحل إلى الجامع الأزهر في مصر ، وذلك في سنة عشرين ومائتين ، فعكف فيه على تحصيل الفنون والعلوم ولازم دروس أعيان علماء الآزهر كالشيخ محمد الشنواني والشيخ حسن القويسني والشيخ حسن العطار والشيخ عبد الله الشرقاوي والشيخ الفضالي وغيرهم من أفاضل الجامع الأزهر ، فما لبث بضع سنين حتى مهر وبهر . ثم عاد إلى حلب سنة ثلاث وثلاثين وكان العلم فيها آخذاً في الانحطاط لسبب الأوبئة التي حصلت في حلب ، وقصفت يد المنون غير واحد من العلماء فيها ، وما كاد يستقر أمره حتى اشتهر فضله وعلا ذكره وهرع إليه الأهلون ، فتصدر للإفتاء والتدريس وصار مدرساً في الجامع الأموي الكبير ومحدثاً في مدرسة العثانية ومدرساً للمدرسة القرناصية .

وفي سنة ثمان وثلاثين أسند إليه منصب الإفتاء على مذهب الإمام الشافعي وصار مدرساً في المدرسة الرحيمية بالقرب من جامع المستدامية وسكن في الدار الملاصقة للمدرسة الموقوفة على من كان مدرساً فيها عملاً بالتعامل القديم ، و لم يأل جهداً في نشر العلم والإرشاد .

ثم شرع في التأليف فألف حاشية على منهج الطلاب في مذهب الشافعي في مجلدين ، وهي موجودة بخطه عند حفيده الفاضل صديقنا الشيخ إبراهيم ابتدأ في تأليفها حينها كان مجاوراً في الأزهر وأتمها في حلب . ومما قاله في آخرها : وقد وافق الفراغ من تتميمها ليلة الجمعة في أول ليلة خلت من شهر رمضان لسنة تسع وأربعين ومائتين بعد الألف من الهجرة ، وذلك بمدرسة الرحيمية في زمن قلت فيه الرغبات وانعدمت فيه المروءات واستوى

لملوي الحاجمات يمقصد شيمخ أهمل المعصر أحمد

<sup>(</sup>١) نسبة لترمانين وهي قرية واقعة غربي حلب تبعد عنها ثماني ساعات ، وهو فيها من بيت معروف بالعلم والصلاح ويدعى بيت الشيخ نسبة لجد أبيه الشيخ أحمد المدفون في القرية المذكورة والمتوفى سنة ١١٨٦ ، وكان عالماً عاملاً وقده لازال موجوداً فيها ومكتوب عليه :

فيه المؤمن والكافر والتقي والفاجر ، وذلك زمن استيلاء الدولة المصرية على الأقطار الشامية التي كانت على العباد من أعظم الرزية ... إلخ .

وله شرح على عقود الجمان في المعاني والبيان سلك فيه طريقة المتقدمين في ايجاز العبارة وحسن البلاغة ، فرغ من تأليفه في جمادى الثانية سنة ١٢٥٠ في الرحيمية كما ذكر في آخره . وله مجموعة فتاوي على مذهب الشافعي مشتملة على الحوادث التي سئىل عنها وأجاب . وله شرح لطيف على الآجرومية في النحو ألفه باسم ولده الشيخ عبد السلام . وله شرح على متن التهذيب في المنطق .

وسرح في ميادين الأدب فكان له في النظم والنثر يد طولى وقمدم راسخة ، ولم مجموعة مشتملة على غرر القصائد والأشعار والمحاورات الأدبية التي جرت بينه وبين زملائه المجاورين أيام التحصيل .

ومن بديع شعره تخميسه لقصيدة الشيخ عبد الغني النابلسي الدمشقي وهو:

ما هذه الدار للأخيار من دارِ إن كنت تدري فما ذا الهم يا داري واصبر إذا دارت الأيسام أو دار من عادة الدهر صفو بعد أكدار فيه في هم وأكدار

إن التعنير والتبديل شيمتُه فارتح وكن رجلاً طابت سريرتُهُ وإن أصابك من دهر مضرّتُه صبراً فأي امرىء دامت مسرتُهُ

وأي دهسر تسراه غير غسدّار

إياك تغتر والأوقات تصرفُها إلى المعاصي والأغيسار تعرفُها واغرس ثمار التقى والزهد تقطفُها واترك غرورك بالدنيا فزخرفُها غر الفراش فأرمى النفس في النار

وإن رأيت حقوداً في رداك سعى وجدّ في البغي والإيذاء واتسعا فاسمع لقولي وكن للنصح مستمعا كن كالنخيل عن الأحقاد مرتفعا يـؤذى برجـم فيعطـي خير أثمار

من رام تصفو له أيامه غلطما لا بد لليسر من عسر وإن سخطا فكن إذا جادت الأيام منبسطما واصبر إذا ضقت ذرعا والزمان سطا

لا يحصل السيسر إلا بعد إعسار

فلا تكن في أمور الدهر في هَوسِ وفي تهانيـه كـن منها كمقتـبِسِ وقل لمن رام صفـواً غير منعكِسِ لم يخل من نكـد الأيـام ذو نَـفُسِ حتى الحجـارة في بلــوى بنقــار

للموت لا تنس بل كن خائفاً حذرا واعمل لدار البقا ما دمت منتظرا وإن ترد منصب السادات والأمرا دع التفكر في دنياك محتقرا عظيم لـــذاتها تحظــى بــأسرار

واترك أخا الجهل يسعى في ضلالتِهِ ولا تجالسه تكسب من رذالتِـهِ عليك بالعلم تحظى في جلالتِـهِ إياك والجهل فارغب في إزالتِـهِ لابد يغتر من في ظلمـة ساري

إن كنت تقبل مني ما أقول تجزّ على صراط قــويم والكمـــال تحزّ فزن كلامي بميـزان العقـول ورُزْ لاتصحبنّ سوى ذي الفضل منه تفزْ وإن صحبت جهولاً فـزت بالعـار

اسمع كلاماً صحيحاً غير مشتبَهِ معْ من أحب يكون المرء فانتبِهِ فاصحب كريماً ظريفاً في تأدّبِهِ من يصحب البوم يأتي للخراب بِهِ والعطر يكسبه أصحاب عطّارِ

لا تأس من حاسد آذتك جفوتُه وقد أهاجت بك النيران سطوتُه فالعود ألحقه بالطيب حرقتُه وفي امتحان الفتى تبدو فضيلتُه لا تعرف الخيل إلا يوم مضمار

كن خائف الله فيما أنت تعلمُهُ من راقب عَلَم الله يرحمُهُ تب توبة من عظيم الجرم تعدمُهُ إياك تنسى حقير الذنب تعظمُهُ من القراريط يأتي كل قنطار

وماء وجهك عن قبح المذلة صن ولا تسل من لئيم حاجة فتهن وإن سئلت فجد مما منحت ومن وقم بوسعك في كسب الحلال وكن في صرفه بين تبذير وإقتسار

إياك من مال أوقاف معطّلة أو اكتساب بأسباب محرمة وقل لمن كسبه من مال محكمة فلس الحلال ولا دينار مظلمة

#### شتان ما بين نيران وأنسوار

يا ذا الذي همه في القوت أشغلهُ عن المعاد وعن زاد يحصله دع عنك هذا وخذ فيما خلقت له على الإلّمه تسوكل دائمماً فلمه مشيئة في المورى تمضى بأقدار

الرزق يأتيك لا بــالجد والحيــل فارتح وخذفي اكتساب العلم والعَملِ واسمع كلامي فإني لست بـالجدِل جربت دهري فما أبقى التجلد لي شيئاً أروم كـأني نـلت أوطــاري

لم يبق شيء عليمه لست مطلعما في هذه الدار ما قد قيل أو سمعا وبعد هذا عصاني الدهر وامتنعا وحاربتني الليمالي والأنمام معما بأسهم البين حتى قبل أنصاري

وخانني بعض من عاشرته وشهد بشقوتي قلت صبراً يا زمان فنرد المحتشي من جهول للإله عند وقد دهتني أمور لو على الفلك الد والمحتمى غير دوّار

كم لذة ما حظي غيري بأوضعِها حظيت منها بأعلاها وارفعها ثم انقضت هل ترى دهري بمرجِعها والحمد الله في الأحسوال أجمعِها والشكسر الله في جهسر وإسرار

وله تخميس أبيات للشيخ عبد الغني النابلسي في مدح النبي صلى الله عليه وسلم قال في مطلعه :

يا خير من للسموات العلا عرجا وقد رقا فوق كل الأنبيا درجا على المسرات جيش الضر قد خرجا ياأشرف الرسل ضاقت فاسأل الفرجا فإنني بك قد أضمرت ألف رجما

#### ومنه :

فأنت أنقذتنا بالنور من ظلم وسقتنا لطريق الحق في حكسم فكيف نحصي لما أوليت من نعم وأنت فضلتنا قدماً على أمسم فكيف نحصي لما أوليت وعنا رفعت الإثم والحرجا

وكان المترجم يوماً في بستان قيصر ومعه الشيخ عبد القادر الحسبي نائب المحكمة الشرعية ونخبة من الفضلاء والأدباء ، وقد غنى المغنون ، وكانت البلابـل تغـرد فـوق الأغصان ، وقد طرب الحاضرون ، فارتجل الشيخ عبدا لقادر أبياتاً خاطب بها المترجم مختبراً لقريحته :

ما للبلابل قد علت أصواتها وتفننت بالصدح فوق رؤوسنا أتظن أن الصدح منها فوق ما فاتت تفاخرنا بحسن بيانها فاكشف لنا هذا الذي قد رابنا

فأجابه المترجم ارتجالاً :

ما ظنها ذاك التفاخر بل رأت وغدا البنان مزركشاً أوصاف من فأتت تساعدنا بنظم مديحه إذ كل من ذاق الغرام يسره هذا الذي قد لاح لي من صدحها

وغدت على أفنانها متصادحَة من غير أن نومي لهن بجارحَة يبديه منا من أجاد قرائحَة ويريد كلً أن يبين ملائحَة لازلت وافسر كل خير رابحَة

منا وجوهاً في الهوى متناصحة بهواه أفتدة الدورى متطافحة وتبث أوصافاً لديه راحجة ذكر الحبيب ولو طيوراً صادحة يا من له عين المعالي طامحة

وكان المترجم جميل الوجه أبيض اللون مشرباً بحمرة طلق الوجه حلو المحاضرة قوي الحجة مهاباً مقداماً ميالاً لركوب الخيل واقتنائها ، يتعاطى مع التدريس ونشر العلم الزراعة والتجارة ، محباً لفعل الخير واصطناع المعروف ، متباعداً عن مخالطة الأمراء والحكام محبوباً لديهم ، آمراً بالمعروف ناهياً عن المنكر ، مدافعاً عن وطنه خصوصاً في زمن الحكومة المصرية ، فإنه كان يجسر على أميرها إبراهيم باشا وينهاه وجنوده عن ارتكاب المظالم واقتراف الآثام .

وقبل دخول إبراهيم باشا المصري إلى هذه الديار وقعت حادثة مهمة كان للمترجم فيها اليد البيضاء على كثير من علماء وأعيان حلب ، وذلك أنهم كانوا اجتمعوا ذات ليلة بأمر من السلطان محمود ووقعوا على فتوى تقضي بأن إبراهيم باشا من أهل البغي ، وأنه خارج عن إمام المسلمين محمود بغير حق ، وأنه يجب على كل من له قدرة على القتال أن

ينصر الإمام عليه وعلى أتباعه ، فبعد دخول إبراهيم باشا إلى حلب ذهب بعض من لا خلاق له وأعلم الباشا بذلك ، فألقى القبض على الكثير وحبسهم ممن وقّعوا هذه الفتوى منهم عبد الرحمن أفندي المدرس مفتى الحنفية في حلب ، والشيخ محمد أبو الوف الرفاعي وغيرهم ، ثم أرسل إلى المترجم يستفتيه عن حكم جماعة أُخذُوا يعيثون في الأرض فساداً ويلقون بذور الشقاق بين الأهالي ويحرضونهم على قتال أميرهم القائم بنصرتهم والمنقذ لهم من حكم الأتراك وربقة أسرهم ، فاعتذر المترجم وقتئذ وطلب مهلة في إعطاء الجواب إلى حين مراجعة النقول الشرعية في مثل هذه القضية ، وفي خلالها هيأ أسباب الرحلة واستناب كلاً من أخيه الشيخ أحمد وتلميذه الشيخ محمد الخانطوماني والشيخ أحمد الحبجار في دروسه وكفالة عائلته ، وحرر الجواب وبيّن فيه أن الفتوى على قدر النص ، وأنه لا يُسأل عن ذلك لأنهم إنما أفتوا بما اتصل بهم ، وأنهم إذا لم يثبتوا خروج إبراهيم باشا على السلطان فإنهم حينئذ يجازون ، وأطال في بيان الجواب مستدلاً من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية ، ووضع الجواب في مدرسته في مكان قعوده وسافر ليلاً إلى مصر . وفي اليوم الثاني أرسل إبراهيم باشا إلى المدرسة فأعلم بسفر الشيخ ليلاً وأنه ترك هذه الورقة ، فأخذها ، ولما قرئت له اغتاظ جداً ، ونظراً لقرب دخوله إلى حلب لم يجسر على الفتك بأحد من موقعي الفتوى لأنه لم يستحصل على فتوى توجب قتلهم كما كان يروم ، فاضطر أن يترك أكثر هؤلاء الموقعين ، واكتفى بنفي عبد الرحمن أفندي المدرس مفتي حلب والشيخ محمد أبو الوفا الرفاعي إلى عكا ثم الشام وتفرس إبراهيم باشا أن المترجم ذهب إلى مصر ، فكتب إلى والده محمد على باشا بلزوم القبض عليه وإرساله مخفوراً إلى حلب ، وكان المترجم قد دخل الأزهر وحدّث بقضيته للشيخ محمد النشواني ، وكان شيخ الأزهر وقتئذ وله الوجاهة التامة لدى محمد على باشا ، فتداخل بالأمر واستحصل أمراً بالعفو عنه وعن المنفيين إلى الشام ، فعادوا إلى حلب .

وفي شهر ذي القعدة سنة ١٢٥٠ توجه إلى مصر بقصد التجارة ووضع ولده الشيخ عبد السلام في الأزهر ونزل ضيفاً مكرماً عند صديقه الشيخ محمد عياد الطنطاوي ، و لم يحض على وصوله شهر حتى أصيب بالطاعون وذلك ثالث ذي الحجة من هذه السنة ، فحزن على فقده كل من عرفه وعرف فضله ، ودفن بالقرافة الكبرى بالقرب من الإمام الشافعي رضى الله عنه .

#### ورثاه الشيخ محمد عياد المذكور بقصيدة غراء وهي :

وغراب السبين ينادينسي بحسام أزرق مسنيون دبت في الشفرة بالمون فخبا منها نــور الديــن زاوي زهر ورياحين والمدوح بمغير أفانيسن ــد محمــد الترمانينـــي أودى شهبا ببراهين داعیه أتاه على حین إذ سار إلى علييــــن لأولى العليــا بقـــوانين ليحوز مقام التمكيس ببديم معاني التبيين من تقريظ أو تأبين بفرائضه والمسرون ترري بالدر المكنون ــدة أقيــال وأساطيــن أو جلّـــق أو قنسريــــن وطرابيلس وفلسطيين حظيت منه بالتزيين أضحى روض الحور العين في فلك الدمع المشحون فيمسه حسرات المحزون ملئت بالتقوى والدين

مالي لاه باللاحيني\* وصروف البين تحاربني تخذ الأرواح فرندأ ملذ أنجوم الفضل قد انكدرت أم روض الفضل غدا زلقاً أنهار رباه غائضة لا بل قلبي جزع من فقه حبر بحر فطن طبن قلبسي فيسه تسرح لما حفت أملاك الله به كم مهد قاعدة وأتى لم يصرف همسه إلا في منطقه أبدى غمرراً ورقيق الشعر له طبع كلف بالشرع له عمل كم من فيه كلم لفظت هو شامة أهل الشام وعم وبأنطاكية أوحلب أو طرسوس أو تنيس فاستأل منها عنه فلكسم فلئسن آوی جدثــاً فیـــه وأهاليخ نسوح غرقسوا أو يسوم نسواه مسود فصحائف بيض خضر

هكذا في الأصل.

ببقاء النجل الميمون باركت لنا في الزيتون في المجد أشم العرنين لنبي يمدح في نسون جعلوا شركاً في توهين تالٍ طوبي الترمانيني لك ن لنفس تسلية بالكون لله الله الله الله الله الله والمعلم لنا خلفاً حسناً وصلاة الله وتسليم والآل الغر وأصحاب ما حور الخلد مؤرخة

140.

وأشار الناظم بقوله: واسأل منها عنه فلكم إلخ إلى ما جرى معه أثناء سياحته إلى الشام وفلسطين وتلك البلاد سنة ثلاث وأربعين ومائتين من المناظرات العلمية والأدبية بينه وبين علماء هذه البلاد اعترفوا له بالفضل والنبل وسعة المدارك وقوة الحافظة وفصاحة المنطق وسرعة الانتقال، وكان موضوع إعجابهم واستغرابهم رحمه الله.

## ١٢٠٢ ــ الشيخ حسن المدرس جد آل المدرس المتوفى سنة ١٢٥٠

الشيخ حسن بن عبد الرحمن الكلزي الحنفي ، أبو محمد العالم الفاضل المتقن الأصولي المنطقي المفسر ، الزاهد الورع التقي النقي المستبصر .

مولده بكلّز سنة ثمان وستين وماية وألف . وقرأ بها القرآن العظيم وبعض المقدمات على الشيخ أبي بكر الآلبستاني ، ثم اشتغل بالتحصيل والأخذ فقرأ على أبي عبد الله محمد المرعشي النحو والصرف، وعلى الشيخ مصطفى أكسيوركي رسالة في المنطق وأخرى في الآداب ، وعلى فخر الدين عثمان المفتي الشهيد شرح الشمسية ورسالة في الآداب . ثم ارتحل إلى عينتاب وقرأ بها على المفتي\* أبي حفص عمر بن محمد العينتاني الأوشاري البعض من كتب المنطق والمعاني والبيان ومصطلح الحديث والفقه ، وقرأ على أبي عبد الله محمد الضعيفي العينتاني حصة من تفسير البيضاوي وحصة من صحيح الإمام البخاري وملتقى الأبحر لإبراهيم الحلبي ، وعلى أبي الثنا محمود المقري المفتي حرز الأماني ، وحتم عليه القرآن العظيم للسبع على طريق الشاطبية .

<sup>\*</sup> أي ( حلية البشر ) : المحقق .

ثم ارتحل إلى توقات وقيصرية وبهنسه واشتغل على الفحول من علماء تلك البـلاد كالبرهان إبراهيم التوقاتي وأبي عفان عثمان المفتي والسراج علي\* الحربوطي وأبي عبد الله محمد بن الحسين الحجابي وغيرهم . وقرأ الكتب المطولة في غالب العلوم والفنون .

وقدم حلب وقرأ بها أكثر الصحيح للبخاري وحصة من صحيح مسلم ونخبة الفكر وحصة من تفسير القاضي البيضاوي على أبي اليمن تاج الدين محمد بن طه بن محمد العقاد ، وسمع عليه وأجاز له . ودرس بحلب وأقرأ واشتغل بالإفادة ، ثم ولي تدريس المدرسة العثمانية ودرس بها ( ومن هنا اشتهر بالمدرس ) ولازمه جماعة .

وكان من العلماء الأذكياء والفضلاء المشهورين .

وقد اجتمع فيه بحلب سنة خمس ومائتين وألف خليل أفندي المرادي مفتي دمشق الشام ، وكل منهما قد أسمع الآخر من فوائده . و لم أقف على تاريخ موته ومحل دفنه . ا هـ . ( حلية البشر ) .

أقول: كان قدومه إلى حلب في حدود سنة ألف ومايتين ، ثم عين مدرساً للمدرسة العثانية بعد وفاة مدرسها لمعرفته باللغة التركية وذلك على مقتضى شرط واقفها أن يكون أحد مدرسيها عالماً بهذه اللغة . وممن أخذ العلم عنه الشيخ عقيل الزويتيني والشيخ محمد أبو الوفا الرفاعي والشيخ مراد أفندي الجابري والشيخ أحمد العبجي وخير الدين أفندي المرعشي وإبراهيم أفندي المرعشي وابنه مفتي حلب عبد الرحمن أفندي المدرس ومحمد أسعد الجابري وبهاء الدين أفندي القدسي وغيرهم .

ورأيت في المكتبة الجابرية التي هي الآن في المدرسة الشرفية ثبتاً في أوله إجازة من المترجم للشيخ مراد أفندي ابن عبد القادر أفندي الجابري محررة سنة ١٢٤٥ . وكانت وفاته سنة ألف ومائتين وخمسين ، ودفن في تربة الجبيلة ، في أوائلها من الجهة الغربية وحوله قبور ذريته . وهو جد الأسرة الشهيرة بحلب المعروفة ببيت المدرس .

### ١٢٠٣ ــ الشيخ سعيد البادنجكي المتوفى سنة ١٢٥٠

الشيخ سعيد بن عبد الواحدابن السيد مصطفى ابن السيد عبد الرحمن النهائي المشهور

<sup>\*</sup> في (حلية البشر) عمر.

بالبادنجكي ، والحقيقة ميدانجكي نسبة لجامع محلة ميدانجك .

سلك في الطريق على الشيخ إبراهيم الدارعزاني ، وعنه أخذ الطريقة الخلوتية القادرية وخلفه ، وصار يقيم الذكر أولاً في جامع محلة ميدانجك ، ولهذا تلقب بالبادنجكي المحرفة عن ميدانجكي ، ثم بعد سنتين انتقل إلى المدرسة الطرنطائية الكائنة في محلة محمد بيك وصار يقيم الذكر هناك ، إلى أن انتقل إلى رحمة الله سنة ١٢٥٠ ودفن في تربة باب الملك .

وكان يتعاطى صنعة الحياكة ، وكان ملازماً للذكر في هذه الحالة ، ورئي له كرامات ظاهرة .

# ١٢٠٤ ــ عبد الله بن محمد الميقاتي الغرابيلي المتوفى أواسط هذا القرن ترجمه حسن أفندي الكواكبي في كتابه ( النفائح ) فقال :

الكاّتب الماهر ، والأديب الشاعر ، عبد الله بن محمد ، علم الميقات ، المتجمل بمحاسن الصفات ، قطف من فنون الأدب على حداثة سنه ، ونشأ في حجر الكمال وفاق أصله في فنه . مولده بحلب سنة ١١٨١ إحدى وثمانين ومئة وألف ، ونشأ بها وتنبل ، وقرأ وحصل ، وله اشتغال بالميقات والنجوم ، وفصاحة لسان في المنثور والمنظوم ، وأخلاقه كلها غرر ، وأحاديثه عقود ودرر . وله شعر يذكر مرور النسيم ، ويماثل الدر النظيم ، وهو الآن في الأحياء ، حماه الله من البأساء . وإنه من خواص أحبابنا المترددين علينا من القديم وكل وقت وحين .

ُ ومن شعره ممتدحاً الوالد المرحوم ( أحمد أفندي ) وراثياً له بقصيدة حسناء ، منيفة غراء ، أعرب بها عن كال محبته وصدق مودته ، مؤرخاً بها وفاته وهي هذه :

سحائب الجود والغفران والكرم ِ من ضم أوحد هذا العصر نخبة أهـ قد خصه الـواهب الديـان سيدنـا

تهمي على جدث المولى كم الديم ليه الأفاضل من عرب ومن عجم ِ بالعلم والحلم والألطاف والشيم ِ

#### إلى أن ختمها بقوله:

ومذ سرى جاءِنا التاريخ أحمد قد أوى إلى جنة الإكرام بالـقسم ِ وله ممتدحاً لنا ومهنئاً بالفتوى ومؤرخاً سنة ١٢٠٤ :

قد سما كوكب الأماجد ذكرا حیث وافت تأوی إلیه سریعاً ثم لابـــدع أن يقــــال حقيقــــأ وبشير السرور قـــد جـــاء أرّخ

ذاك إذ كان أهلها دام دهرا إن أهل الإفضال للفضل أحرى فدعا كوكب الأماجيد ذكرا

وله مادحاً لنا ومهنئاً بعيد الفطر سنة ١٢٠٥ :

ويـــا عين الأفـــاضل والموالي بك العلياء والرتب العسوالي سروره وافـــرأ بـــالإتصال إلى أمثاله سامه المقال وما طلعت كواكب في الليالي

أيا مولاي يا بدر المالي ويا حسن الشمائل من تسامت فعيد الفطر وافساكم وأضحسي هنسئت بسه ودمت بكل خير مدى الأزمان ما ضاءت بروق

وأورد له غير ذلك من النظم في مديحه .

وكتاب النفائح قد ظفرت به مخطوطاً في خزانة الشيخ محمود بن الشيخ مصطفى الريْعاوي وهو بخط المترجم ، وقد كتب في آخره : كمل هذا السفر بقلم الفقير إلى رحمة مولاه السيد عبد الله بن الشيخ محمد الميقاتي الغرابيلي في رجب الفرد لسنة خمس وماثتين وألف . وصدر الكتاب مقرظاً له ومادحاً لمؤلفه نظماً ونثراً حيث قال :

> يعدلها عسرف الزهسر لا بــدع لما أحـــرزت مدائـــح القـــوم الغـــرژ

فوائسم الزهمسرة لا بنسى الكواكبسي مسن سناهسم ثنسي\* القمسر

لله ديوان فضل رحيب ، وروض مخضل خصيب ، وحديقة غرسها المعاني ، وطريقة تذهل المثالث والمثاني ، لم تزل أثمارها يانعة الجني ، وأزهارها بارقة السنا ، تزري بغضارة البانة والإهان \*\* ، وبنضارة ميَّة وبَهان ، نضدها بنان سحبان البراعة ، وأصل إنسان

هكذا في الأصل ، و لعل الصواب : سنا .

<sup>\*\*</sup> الإهان : عرجون الثمرة .

البراعة ، أنهج حباك وأبهج مسعى ، ولا شك بأنه جمع فأوعى ، لا تقاس بند ومماثل ، وهل السِّرحان مثل الأسد الباسل ، وقلت :

فما الجداول عند البحر منزلة وما الثوابت عند البدر صورتها

لو تشوّفه المحبي لتمنى نفحة من طيب ورده ، أو رمقة العتبي لكساه من خلع القبول أفخر بروده ، كيف لا وهو عقد ثناء الأفاضل ، ومورد اجتناء المعارف والفضائل . وقلت :

أتــلك روض نضير يانــع الثمـــرِ أم بحر فضل خضم رائـــــق بهج أم كاعب زانها لألاء طـــــرتها أم شادن أغيد حاكى الجآذر والــ أم القلائد من نض الجمان أو الـ أم الفرائـد في زاهـي العقـود سنــأ أم راح أنس تهادينـــــا بــــنشوتها أم نفحة من ثمام البيد عابقة أم عرف ريحانة الآداب منتشر أم مطمح الواجد الولهان بان عن الـ أم نشر عرف بَشام الشام ضاع لها بل قطف زهرة مدح من مديح بني الـ كواكب في سما الإفضال مطلعها قد خلد الله ذكراهم بكل ثنا مزين صفحات للطروس كما از فكيف لا وهم الزهر الكواكب من فيـا رعـى الله أوقاتــاً بهم حسنت وأن يديم لنا مولى رفيع ذرى

أم سفر مدح بني الزهراء كالزهَـرِ مـــنضد دره لله مـــن درر فما لديها سناء الشمس والقمر مهاة لحظاً لماه الرافي\* السكر حقيان في نحر ذات الـدل والخفـر يبدو بديع معانيها لمذي النظر حتى نخال معانيها جنسي الثمر تضوعت بشذا فواحهـــا العطـــر ساد العبير بزاكى طيبه الغضر لسحر الحلال فأمسى منتهي الوطر أريجه سَحَراً فاغنم شذا السحر ـزهــراء والأنجم الهاديــن للـــبشرِ لا نـوء فيهم لما أبقـوا مــن الأثــر معطس كعسرار المعهسد السنضر دانت بتمداحهم وصفأ أولو الفكر يفد حماهم يوافي أعظم الوزر يحوي سناها بديع الحسن والصور يجل ذكراً عن الترديـــد والصَّدَرِ

<sup>\*</sup> هكذا في الأصل.

حصفات والمذات والآثار والسير مقدس بركا أوصافه الغرر لألاء نــوره يجلــو حــالك السرر أعاظم قد سموا في المجد كل سري تلف القرائح منه مورد القصر ألفاظ حسن صفت معنى عن الكدر مع البلاغـة والتحقيــق في الخبــر ما بین مـدح ونــدب غیر مختصر من الفوائد قد صينت عن المَـذَرِ كواعب الفائقات الوصف والحور عـن المشــالب والأغيـــار والأشرِ ولم يشنها حديث البدو والحضر تسري المهامه في البيداء والقفر في كل آونــة مــن مبرم القــدر ممتعسأ ببلسوغ السؤل والظفسر ومــا تــرنم طير في ذرى الشجــرِ بصدق قلب خلا عن وصمة الوهرِ

صدر همام حفيد للأولى (حسن) الـ صافي السريرة وافي الحلم أكمله بدر الكمال وشمس المجد منزلة أخسى مآثسر أسلاف جهابذة مطول الباع مطواع البديهة لم وعضب ذهن شباه كم ينقح من تراجم أعربت عن حال ما وصفت ياما أحيلي قوافيمه ومنعتها ألفاظه الدر أسماط ملمعة كأنها الرود والخود الرداح أو الــ مخدرات رزینات منزهات من خحالص العرب العربــا أورمتها · وإنها الأصل من أرجائهم بزغت لازال لطف إله الخلق يشمله وكل آن حميــد الذكـــر مرتقيـــاً مَا نُمِقَ الدهـرَ منظـومٌ ومنتشـرٌ أو ما تعبـــد لله الكـــريم فتــــى

أقول : وهو من رجال الرسالة الموسومة بالهمة القدسية التي تقدمت في ترجمة العطائي لصحاف . ولم أقف على تاريخ وفاته ويغلب على الظنن أنها كانت ما بين الأربعين الخمسين .

## ١٢٠٥ ـ عبد القادر أفندي الحسبي المتوفى سنة ١٢٥٧

ترجمه العطائي في رسالته ( الهمة القدسية ) التي تقدمت وأورد له ثمة ما قال على طريق لاقتباس مضمناً قوله تعالى ﴿ أليس لي ملكُ مصر ﴾ ويظهر منها أنه كان فقيهاً أديباً . رأيت له في مجموعة كانت عند آل حميد باشا زاده رسالة في أحكام النقود عند تراجع سعارها وهي في ورقتين ألفهاسنة ١٢١٦ ، يستفاد منها أنه كان أميناً للفتوى حينها كان

عبد الله أفندي الجابري مفتياً ، ورسالة سماها (حسن السبك في صوم يوم الشك ) في ورقتين أيضاً ألفها سنة ١٢١٨ ، والمجموعة بخط أبي اليمن السيد محمد مهدي زاده كاتب الفتوى بحلب .

وأورد له في المجموعة المذكورة هذا الموشح الأندلسي وقد أحسن فيه وأجاد :

ى ما له غير الظبا من مـؤنسٍ المرحت تزهو بـأبهي ملـبسٍ

كيف يسلو من غدا جار الحمى فهـو يـزداد ولوعــاً كلمــا

دور

 رشاً يمزج هجراً بروصال معرضاً يبدو ولكن عن دلال وإذا واصل أبدى للملل يبتغي للحب سفكاً للدما حار أرباب الهوى فيده كما

دور

أله يسلم أم منه ارتشف أم لماه العذب بالسراح اتصف ثم نادى كل من ذاق عرف وهو عذب ما به من دنس أرتضى غير الشراب الأنهس

عجباً للكاس يدنو نحو فيه هل رأى قط مداماً حل فيه قال صرف الراح لي لا أرتضيه إنما عندي الطلا ذاك اللمسى ولما أشرب مسا دمت ومسا

دور

مذ رأت قدك حرّت سجّدا من سنا وجهك لما أن بدا وهزار الدوح شوقساً غسردا فوق أوراق الغصون المُسيَّس هذه الأغصان ما بين الرياض والأزاهير اكتست ثوب البياض وللقياك سعى الماء وفساض فانظر الطل حروفًا رقمسا

دور

يا عدولي كف عن هذا الملام ليس هذا الحب بل هذا الهيام خل عن لوم محاريق الغرام ليس ذو الجهل كمن قد علما إن من عاني هوى تلك الدمي

لست تدري في البرايا ما الخبر وله نسار لها أقسوى شرر ما بقي منهم لجسم من أثـر وانتفت عنه دواعـي الهجس فسلوه هـل إلى العهـد نسي

دور

وصلاة الله تتــــرى أبـــــدا من إلى الحق الورى حقاً هدى وعلى آل وصحب سرمــــــدا ما أضاء النجم في أفق السمـا وبعفـــو يـــا آلهــــي أنعمــــا

على طه المصطفى سر الوجود وأقيام الدين منع خير جنود من لهم في الله ذوق وشهود ومحا البدر ظللم الغلسس وارض يا مولاي من عبدٍ مسي

وهذا الشعر ضرب من السحر الحلال ونوع من السهل المتنع . وله أيضاً :

فأنت منى قلبي وسمعي وناظري وقد حسنت يا بدر فيك سرائري فؤادي إذا غبتم فليس بصابر وأخشاك إن تجفو وإن تك جابري وكان مع المجروب غير مخامر فيلا يعتريه قبط سوء الخواطر فيلا يعتريه قبط سوء الخواطر سوى حسن أوصاف وطيب مآثر بما فيك من ظرف فكن أنت عاذري بذاك اللمى الحالي بتلك المحاجر ولم يدر طعم الحب غير المثابر

إليك انتهى حبي فلا تك هاجري وحقك إني فسيك لا غير واجد فلي في الهوى صبر جميل وعنكم أهسابك إن وافيتنسي متعطفاً رعى الله من وافي بعفته الهوى ومن يك في دعوى المحبة صادقاً فإن خطرت في الحب منك خواطر فلمو الحب لا يرضى لذات حبيبه بما منك من لطف إلى غير عاشق بداك المحيا منك بالثغر باللمى فمن لامنى لم يدر ما بي من الجوى

فيا عاذلي إن رمت نصحي فلا تكن بعذلك في حسن الحبيب مناظري إذا رمت أن تلقى الجواهر كلها ففي ثغر من أهوى جميع الجواهر

وله مهنئاً الوزير المكرم محمد باشا في الوزارة ومنصب حلب سنة ١٢١٩ :

هـذي هموس سيادتك قـد أشرقت بريساستك هـذى الـوزارة أقبلت تسعيى بنشر عنايتك فالعيز والأمير المطياع ليدى ركاب سعيادتك والسنصر والفتسح المبين هما قريسن شهامستك فلنا البشارة حيث إنا تحت ظل حمايستك لازلت تكسو بلدة الشهباء بسرد عدالستك وتبيحها باللطف والإكرام برد عنايستك فالشكر للمرولي الجليسل على جميسل إمسارتك حقاً لقد سطعت على الشهبا نجوم رعايستك ومن السعود قد ارتدت بسرداء عسز صيانستك فلمذا دعوت مؤرخماً دامت سعمود وزارتك

وله مهنئاً في رتبة للعالم المجيد هبة الله أفندي حال كونه قاضياً في بغداد :

حساز في العليساء مجدا وغدا في المفضل فسردا هبـــة الله لنـــا يــا ربنــا شكـــرأ وحمدا سيد دانت له أهرال العالي إذ تحدّى ساد في الأقطار شاماً وعراقــــا ثم نجدا كم لسه فسيض علسوم عسمت الطسلاب رفدا وتصانيسف فنسون هي بالسروح تُفسدى رام إدراك المعـــالي وبها حقـــاً تـــردّى فأتت م رتب ألشهب أنه تنقب الم وهمو يسموهما منساراً وفخمساراً ثم حمسدا فأنسا أثنسي عليسة دائمسا حبسا وودا

ولقسد قيل قديماً رب جيد زان عقدا فأجابه القاضي هبة الله أفندي المذكور :

يسا همامساً حساز مجدا وغدا بالروح يفدى وسما حسيث المعسالي فكساها الفخر بردا وبـــــدا شمس علـــــوم في سما العلياء تبدي يا أخا الأفضال إني في دعاء لك يهدى واشتياق بي أضني وبجسمي قد تردي أنت حسبي من فريد من كريم فاق جدا قسد أتساني مسنك در ٠ كان لي في الجيد عقدا بت منــــه في تهان مع سرور لي أهدى منك يـا روحـي أجـدى وهمي في الفخر بـفضل أنت سحبان وقُسٌّ من يضاهيك تعدى ولك العليــــاء تسدى دمت في الفضل فريداً

توفي المترجم سنة ١٢٥١ ألف ومائتين وإحدى وخمسين ودفن بتربة الصالحين .

## ١٢٠٦ ــ الشيخ محمود المرعشي المتوفي سنة ١٢٥١

الشيخ محمود أفندي ابن أحمد بن محمد ، المرعشي المولد الحلبي الموطن ، من بيت عريق في العلم والفضل والمجد في مرعش .

ولد فيها في القرن الثاني عشر ، وأخذ العلم عن علمائها ، وتنقل في البلاد لأخذ العلم ، وبعد أن برع في العلوم العقلية والنقلية باشر التدريس والاشتغال مع الطلبة في مدرسة أجداده وجامعهم المسمى ( شكر لي جامعي ) الذي لا يزال قائماً في مرعش إلى الآن .

وكان رحمه الله مع ما هو عليه من العلم ميالاً إلى الزهد والتقوى ، فساقه ذلك إلى أخذ الطريق والاشتغال بذكر الله تعالى وتصفية النفس من كدوراتها ، إلى أن أشرقت على قلبه أنوار الولاية وظهر منه كرامات كثيرة لا تعد رواها عنه من شاهدها منه .

وبقى على هذه الحال في بلدة آبائه مرعش إلى أوائل القرن الثالث عشر حيث هاجر منها إلى حلب. وسبب هجرته أنه كان في مدينة مرعش فرقتان من السكان تتنازعان السيادة فيها شأن ذلك الزمن ، وهما عائلة البيازيدية ( نسبة لبيازيد بلدة من معاملات أرزن الروم ) وعائلة ( الدلغادرية ) وهي من نسل الدولة الدلغادرية التي كانت مستولية قبلاً على مرعش إلى أن استولت عليها الدولة العثانية وأخذتها منهم ، وكان بين العائلتين تنافس وضغائن كثيراً ما كانت تؤدي إلى القتال وإهراق الدماء ، وكان الشيخ ميالًا للفرقة الأولى ، وحيث إنه كان مفتى البلدة معظماً ومحترماً عند الدولة العثانية ورجال حكومتها وله الكلمة المسموعة لديهم وكلمته لا ترد عندهم ، فكانت فرقته متفوقة على الفرقة الثانية ، فعزم بعض الجهال من هذه الفرقة على قتله ، واختفوا ليلاً أمام داره ، وبينها كان عائداً من صلاة العشاء مع بعض طلبته أطلق أحدهم رصاصة أصابت يد الشيخ ، فخر الشيخ مغشياً عليه ، فظن الطالب الذي كان مرافقاً له أنه قد قتل ، فعاد إلى الجامع وصعد إلى منارتها ونادى بأعلى صوته إن الشيخ قد قتل ، واستنفر فرقته ، فخرجت الفرقتان بأسلحتهما واقتتلتا حتى سقط من الطرفين سبعة عشر قتيلاً ما عدا الجرحي ، فلما بلغ المترجم الخبر قال : لا أسكن بلدة أكون سبباً لوقوع القتلي فيها . وركب من ساعته وخرج مع بعض أشياعه قاصداً حلب ، فوافاها سنة ١٢١٠ تقريباً . ولما وصلها نزل في المدرسة العثمانية ، ثم حل ضيفاً على مدرسها الشيخ حسن الكلزي ، وبعد أن تعارفا وعلم كل واحد منهم قدر صاحبه وعلمه وفضله قر رأي المترجم على البقاء في حلب واتخاذها وطناً ، وقد كان في بادىء الأمر عازماً على الذهاب إلى الشام والإقامة فيها كي لا يرى أحداً ولا يراه أحد بمن يعرفه ويشغله على عبادة ربه والعزلة عن الناس ، فأصر عليه الشيخ حسن بالبقاء في حلب وزوجه ابنته ، وكان للمترجم ابنة في مرعش فأحضرها وزوجها لابن المترجم عبد الرحمن أفندي ، وبقى بعد ذلك في حلب إلى أن توفي فيها .

وكان رحمه الله مثابراً على خطته وسيرته الأولى وهي الانقطاع إلى الله بالعبادة والزهد والتقوى ، لا تشغله الدنيا عن الآخرة ، ولا يرى عملاً يؤديه إلى رضاء الله إلا عمله ، فمن ذلك أن الدولة الإفرنسية لما احتلت مصر وذلك سنة ١٢١٢ وعزمت الدولة العثمانية على إخراجها منها وصارت ترسل الجيوش من البلاد ، فكان المترجم في مقدمة الذاهبين مع العساكر إليها وجاهد ثمة مع من جاهد ، إلى أن أذن الله بالفتح ورجوعها إلى حوزة

الدولة العثمانية ، وبعد عودته خرج سائحاً مع بعض إخوانه إلى يغداد لزيارة ضريح الشيخ عبد القادر الجيلاني ، واجتمع بأكابر علمائها وفضلائها .

ولما ذاعت شهرته وبعد صيته سمع به السلطان محمود الثاني فأرسل إليه يستقدمه ليتبرك به ، فذهب إلى الآستانة وبقي فيها سنة كاملة وأقرأ أخت السلطان ( أسما سلطان ) وظهر هناك على يده كرامات عديدة . ولما عزم على الرجوع إلى حلب عرض عليه السلطان أملاكا ومقاطعات فلم يقبلها ولم يأخذ سوى بعض ألبسة صوفية [ جوخ ] وعدة مصاحف خطية .

وأما آثاره العلمية فكانت لا تتعدى علم التصوف حيث كان الغالب عليه هـذه الحال(١).

ولما أبادت الدولة العثمانية العساكر الأنجكارية أنقذ المترجم رجالاً كثيرين منهم من القتل بشفاعته لما كان له عند الدولة من رفعة المنزلة وحسن القبول ، مع أن إنقاذ واحد من هؤلاء من القتل كان أمراً صعباً جداً . ومع هذه المكانة كان قانعاً من المدنيا باليسير راضياً بالكفاف هو وأولاده الصغار لا يملك من حطام الدنيا شيئاً . وكاتبه الملوك والأمراء .

وكان قوي الجأش ماضي العزيمة لا تأخذه في الله لومة لا تم ، حتى إنه لما قدم إبراهيم باشا المصري إلى حلب بادر إلى زيارة الشيخ وكان قد كف بصره وبلغه سلام أبيه محمد على باشا وأعرب له عن ألمه لمصاب الشيخ في بصره ، فما كان منه إلا أن أخذ في نصحه وحضه على العدل وعدم الظلم للرعية ، ومن جملة ما قاله له : [ إني أحمد الله أنه كف بصري حتى لا أرى ظالماً مثلك ] . ولما بلغ محمد على باشا أن الشيخ فقد بصره أنفذ إليه طبيباً من مصر لمداواته ، فلما حضر الطبيب قال له : يلزم عليك أن تلتزم السكون مدة خمسة عشر يوماً وأن تكون مستلقياً على ظهرك مع تعاطي الدواء لتشفى ، فلم يقبل بذلك مخافة إضاعة الصلاة بأوقاتها ، ورجح بقاءه فاقد البصر ، إلى أن توفاه الله في حلب سنة ١٢٥١ ألف ومائتين وواحد وخمسين ، ودفن في تربة الجبيلة رحمه الله تعالى . اه .

<sup>(</sup>١) رأيت من مؤلفاته في مكتبة حفيده الوجيه الحاج فاتح أفندي المرعشي كتاب « وصلة السالك إلى أقصى المسالك » وهو مختصر « غنية السالكين » في التصوف وهو شرح على « ورد الستار » .

أقول : وقد اطلعت عند حفيد المترجم إبراهيم أفندي المرعشي على ثبت بخط المترجم موسوم « بعقد الجوهر الثمين في أربعين حديثاً من أحاديث سيد المرسلين » من أربعين كتاباً جمعها العلامة الشيخ إسماعيل الجراحي العجلوني محدث الشام ، وبعد أن أورد الأربعين حديثاً من أربعين كتاباً ذكر إجازة الشيخ أحمد بن عبيد العطار بهذا الثبت للمترجم عن شيخه العجلوني المذكور وقال فيها بعد الخطبة : وبعد فقد اجتمعت بالعلامة الكامل والفهامة الفاضل الشيخ محمود أفندي ابن الشيخ أحمد مفتى مرعش حين قدومه مجاهداً صحبة الوزير الصدر الأكرم سنة أربع عشرة ومايتين وألف من الهجرة ، ورأيته محرزاً قصب السبق في العلوم، وفارس ميدان المنطوق والمفهوم ، وقد التمس مني الإجازة العامة مع ذكر الأسناد . وبعد أن سمع مني أربعين حديثاً من أربعين كتاباً التي جمعها شيخنا الشيخ إسماعيل العجلوني في هذه فأجبته لذلك . إلخ . وفي هذا الثبت إجازة من الشيخ محمد بن مصطفى ابن عثمان الخادمي للمترجم بالطريقة النقشبندية ، وإجازة بالقراءات العشر من أبي بكر يعقوب بن كوسيّح بن عمر الكمشخاني مولداً الأماسي وطناً ، وفيه أنه أخذ الفقه الحنفي عن الشيخ أحمد الدمنهوري المصري بسنده ، وفيه إجازة بكتب الحديث والتصوف من الشيخ محمد بدير المقدسي وقد سمع منه بالقدس معظم صحيح البخاري وجميع كتاب الشفا للقاضي عياض ، وإجازة بجميع مروياته وأخذ عنه الطريقة الشاذلية ، وفيه إجازة من الشيخ أحمد بن حسن الأركوني الأماسي . وأخذ الطريقة الأحمدية البدوية عن الشيخ أحمد بن عبد الوهاب بن عبد المتعال . ومن غريب ما وجدته في ثبته هذا سنده في الأذان حيث قال : إني تلقيت الأذان عن السيد على بن السيد حسن المعروف برئيس المؤذنين في الجامع الشريف النبوي ، وهكذا إلى أن وصل السند إلى الصحابي الجليل بلال الحبشي رضي الله عنه مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولولا طوله لذكرته بتمامه لأني لم أر له نظيراً فيما اطلعت عليه من الأثبات . وممن أجاز المترجم الشيخ محمد الدرندوي المفتى بها والمدرس بمدرسة حسين باشا وهي آخر الثبت .

## ١٢٠٧ ـــ الشيخ يوسف القارلقلي\* المتولى سنة ١٢٥١

الشيخ يوسف بن خليل بن محمد المنير ، المشهور بالقارلقلي\* والسماني .

<sup>\*</sup> في الأصل: القارقلي.

ولد سنة ١١٦٥ ونشأ في طلب العلم وجد فيه إلى أن فضل ، وأخذ الطريقة الخلوتية والقادرية عن جده لأمه الشيخ عبد اللطيف بن أبي شكرة من محلة المعادي ، وهو أخذها عن الشيخ سعد اليماني الأهدلي ، وهو أخذها عن الشيخ محمد هلال بن الشيخ أبي بكر الرامحمداني .

وكان ملازماً للعزلة والعبادة ويقرأ الدروس في جامع قارلق واشتهر بالنسبة إلى هذه المحلة ، وكان يقيم الذكر يوم الأحد بعد العصر وللناس خصوصاً سكان تلك المحلات اعتقاد عظيم فيه ، وهو جدير بذلك لما كان عليه من الصلاح والتقوى والقناعة .

وله يوان شعر محتو على قصائد وموشحات ومدائح نبوية ومواليات . ومن مؤلفاته منظومة في الفقه على المذاهب الأربعة وهي في خمس كراريس مطلعها :

مسن بعمد بسم الله والحمدالة أزكسي صلاتي لنبسي السرحمة

لكنها ركيكة النظم ظهر لنا منها أن المترجم لم يكن من المتضلعين في العلوم الأدبية ولم يعان قرض الشعر لاشتغاله بما هو أهم وهو الإرشاد والذكر وتلاوة الأوراد . وقد أدرج أحمد عقيل المنشد الشهير هذه المنظومة في مجموعة له وهي في ١١٦٥ بيتاً ، ويوجد منها نسخة في المكتبة الصديقية بحلب .

وله منظومة في الطبائع الأربع في إحدى عشرة ورقة ، ومنظومة في علم الموسيقا والأنغام وفي الأصول التي يعبرون عنها بالتم والتك ، ومنظومة في أسماء الله الحسنى وغير ذلك . وكانت وفاته سنة ألف وماثنين وإحدى وخمسين ودفن في تربة قارلق رحمه الله .

## ١٢٠٨ ـــ الشيخ محمد هلال السرميني المتوفى سنة ١٢٥٥

الشيخ محمد هلال بن أحمد السرميني ، جد بني السرميني العائلة القاطنة في محلة الجلّوم الكبري .

ذكره الشيخ أبو الوفا الرفاعي في منظومته سكان حلب فيمن دفن في تربة السنابلة ووصفه بالفاضل . وقد رأيت قبره وقد كتب عليه أنه توفي في صفر سنة ١٢٥٥ .

ومن آثاره كتاب في علم النحو سماه ( الحقايق ) شرحه تلميذه الشيخ عمر الطرابيشي .

وبلغني أن له ديوان شعر لكني لم أقف عليه ولا على شيء من نظمه ، كما أني لم أقف من ترجمته على أكثر من ذلك رحمه الله تعالى .

## ١٢٠٩ ــ الشيخ محمد الكيالي الإدلبي المتوفى سنة ١٢٥٥

ترجمه صديقنا الفاضل العياشي مفتى إدلب فيمن ترجمه من فضلاء بلدته قال:

ومنهم العالم الفاضل مربي المريدين الشيخ محمد أفندي الكيالي ، انتفع بعلمه الجم الغفير . وله كتاب « رحلة إلى الديار الدمشقية » .

انتقل بالوفاة سنة ١٢٥٥ ودفن بإدلب رحمه الله تعالى . ١ هـ .

# ١٢١٠ ــ الشيخ عبد الرحمن أفندي المدرس المتوفى سنة ١٢٥٦

الشيخ عبد الرحمن أفندي ابن حسن أفندي المدرس.

ولد في حلب ، ولم أقف على تاريخ ولادته ، وبها نشأ . حصل على والده وغيره إلى أن برع وفضل ، وولي إفتاء الحنفية في حياة والده لكبر سنه . وحينا أتى إبراهيم باشا لم يكن راضياً عن أعماله ، وكان يخابر الدولة العثانية في أحواله ، فأحس بذلك إبراهيم باشا فقبض عليه ، غير أنه لمكانته بين الأهلين خشي من البطش به فنفاه إلى عكا ، وقدمنا شرح ذلك مطولاً في ترجمة الشيخ محمد الترمانيني ، ثم سمح له أن يقيم في الشام وذلك بشفاعة متصرف عكا لدى محمد على باشا ، ولما غادر إبراهيم باشا البلاد السورية مع جيوشه عاد إلى وطنه وبقي على تصدره في الشهباء إلى أن توفي سنة ٢٥٦ ودفن في تربة الجبيلة بجانب قبر والده .

وكان رحمه الله دمث الأخلاق رحب الصدر مبذول الجاه مخالطاً للناس ، بخلاف والده فإنه كان نمن يحب الانزواء ويؤثر العزلة .

وخلف من الذكور تقي الدين باشا وحسين باشا وإحسان أفندي وعطاء الله أفندي وأمين أفندي وسعيد أفندي .

### ١٢١١ ـــ نصر الله الطرابلسي المتوفى في حدود ١٢٥٦

نصر الله بن فتح الله بن بشارة الطرابلسي . ترجمه صاحب مجلة المشرق في الجزء الثالث منها ترجمة طويلة نقتضب منها ما يأتي ، قال :

ولد نصر الله في حلب سنة ١٧٧٠ ميلادية ، وقد كان أبوه أتى من طرابلس إلى حلب للتجارة فتوطنها وتأهل فيها ، فولد له المترجم . ولما ترعرع أخذ يدرس مبادىء العلوم على أدباء مدينته فأتقنها بوقت قريب ، ثم حمله حبه للمعارف إلى أن يتفرغ للدروس البيانية والآداب ، فحفظ بعد قليل شيئاً من أشعار العرب ونوادرهم وأخبارهم ، وكان مع ذلك عذب اللسان خفيف الشمائل جميل الطلعة ، فرغب كبار الناس في مجالسته وأعجبوا برقة محاضرته .

ودرس اللغة التركية والفارسية وتضلع منهما وصار ينظم الشعر فيهما . وممن اجتمع بهم ومدحهم بشعره يوسف لويس روسو قنصل دولة فرانسة في حلب ، فكتب إليه من قصيدة يهنئه بعيد الفصح سنة ١٨٠٨ :

هو الماجد المفضال بالحزم والندى غمام همى بحر طمى أسد حمى وما روضة غناء لند مقيلها وسح عليها القطر والبرق منتض وأكرمها فصل الربيع لحسنها ونرجسها أبدى وقوفاً وهيبة بأحسن منه منظراً عند نيله أمير إذا ما زرته ولقيته

ومن لم نجد في المكرمات له ندّا همام سما نحو السما فاضل أهدى وهز الصبا النجدي أغصنها الملدا مهنده البتار إذ بارز الرعدا فألبسها من خير ترقيمه بردا وغض لحاظاً حينا نظر الوردا وحين يلاقي الضيف أو يكرم الوفدا ترى السعد والإقبال من حوله جندا

وله في القنصل المذكور من قصيدة قدمها له لما فارق الشهباء :

بسفح قويق حين أظعانكم تحدى وقد وخدت أيدي المطايا بكم وخدا فما أقبلت إلا وشيبت المردا

لقد شط قلبي يوم سارت حمولكم ودارت كؤوس اللثم عنــد وداعنــا لحى الله أيــام النـــوى مـــا أمرًهـــا

ولا كان حب حال أو نكث العهدا أحباي لا والعهد ما خنتكم بــه وكان بين صاحب الترجمة وأدباء المسلمين في حلب مودة ومفاوضات في الشعر والنثر، فمن ذلك قوله يمدح أحد كرام أسرة شهيرة وهو النقيب محمد أفندي ابن الجابري :

فشكراً لمن بالمقصد الفرد أنعما وتاب وعن طرق الغواية أحجما ويطلب منا العفو عما تقدما وقد كان قبلاً أربد اللون مقتما

نعم أنجز الدهمر الوعمود وتممسا صحا الدهر من سكر الغباوة واهتدى وآض يروم العذر عن كل ما جني فأصبح وجه الحق في الحكم ضاحكاً

ومنها في التخلص إلى المديح :

إذا جئتما في الحي من أيمن الحمسي عمليها رواق الجحد والسعمد خيمما بتقبيل أقسدام الهمام السذي سما لقد جبر الله القلسوب بُعيد ما مصابيح فضل إذ دجي الليل أظلما

بلي عرجا نحو الربوع التمي زهت فثم مغسان قسد تبسدى سماؤهسا ومــــا ذاك إلا أنها قـــــد تشرفت محمد ابن الجابري المذي به نقيب السراة الغر من آل هاشم

وهي طويلة أوردها صاحب المشرق بتمامها .

وكتب إلى الشيخ هاشم أفندي الكلَّاسي :

أن الفصاحـة كلهـا في هـاشم لما سمعت مسلسلاً عسين سادة يممت ناديمه<sup>(١)</sup> وألقسيت السعصا إن جـاد لي بــالإرتضا فبفضلـــه

فأجابه الشيخ :

إني شممت عسبير نشر قسر يحة (٢) فبمثلمه أهملأ وسهملأ مرحبسأ

ورجموت يقبلنسي ولممو كالخادم أولم يجد فسلسوء حسظ الناظسم

عطرية من نظم همذا الناظم بمسامسر ومنسادم لا خسسادم

<sup>(</sup>١) هو كما رأيته في بعض المجاميع : فأنخت راحلتي ... إلخ .

<sup>(</sup>Y) هذا البيت محرف في مجلة المشرق ، وقد أثبته صحيحاً على ما رأيته في المجموع المتقدم .

ولما كانت سنة ١٨١٨ حاول جراسيموس مطران الروم غير الكاثوليك في حلب أن يكره الروم الكاثوليكيين على طاعته ، فأبو إجابة طلبه ، فأخذ يدس لهم الدسائس حتى تمكن من قتل ١١ شخصاً منهم فضلوا الموت في سبيل الحق على أمره ، واضطر غيرهم إلى الفرار إلى لبنان ، فأقاموا فيه إلى سنة ١٨٢٥ ، فقال نصر الله من قصيدة يصف أحوال ملته واعتداء جراسيموس على طائفته وما قاساه الكاثوليك في تلك المحنة :

فحق لهذا الخطب أن تُسكب الدما وخل زفير القلب يحرق أضلعاً أبت من لهيب الحزن أن تتقوما فحق عليها أن تلذوب وتعدما

دع العين مني تذرف الدمع عَندما وذر كبدي تفني من البؤس والأسي

وهى طويلة أورد معظمها في مجلة المشرق .

ورحل إلى مصر سنة ١٨٢٨ واختص هناك بخدمة حبيب البحري ، فصار من كتاب الديوان تحت نظره . ولما بني حبيب البحري قصراً في النيل سنة ١٨٣٠ م (١٢٤٦) قال الطرابلسي يهنئه بهذه القصيدة:

> إن البنساء دليسل قسدر البساني ودليـل حسن العقــل مــا يختـــاره ونتيجـــة الأفعـــال في آثارهــــا ومحاسن الآثـار تـوضح مـا خفـي

وجمالم للمسرء ذكسر ثسان وبلذاك تعسرف قيملة الإنسان وجلالمة الأخطار في البنيان من فضل موجدها مدى الأزمان

وهي طويلة أوردها ثمة بتمامها ، ثم قال : ثم أصاب الطرابلسي عند ولي نعمته حظوة وترق في خدمته ، فأدخله البحري على محمد على باشا أمير مصر في ذلك العهد ، فأكرم مثواه وأجازه . ولصاحب الترجمة فيه قصائد لم نقف عليها . ونما قاله في ذلك الزمان وصفه لخزانة مجموعات السكك القديمة في القاهرة:

> أفيقوا بني الدنيا فقد وعظ الدهـرُ ألم تسمعوا من حاز شرقاً ومغربـاً فأين الملوك الصيد من خضعت لهم وأين الأولى سادوا وبالعلم قد غدوا فماتوا وما أضبحي لنا من تراثهم

فليس لكم من بعد إنذاره عذرً وضاقت به الآفاق قد ضمه القبـرُ رقاب الورى ثم أطاعهمُ القصرُ فلاسفة من لفظهم خجل الدرَّ سوی سکة يبقي لهم ضمنها ذکر

فواحيرتي كيف المعادن لم تزل ولكين ميراد الله جيلت صفاتيه ألا رحمه الله امسرءاً سار صالحاً

ونفني فذا أمر يضيق به الصدر فليس لنا إلا الرضى وله الأمر وقدم خيراً قبل أن ينقضي الأمرُ

وعاش الطرابلسي في مصر إلى أواسط القرن الحالي ، لكننا لم نقف على تاريخ و فاته . وله قصائد كثيرة اغتالت أغلبها أيدي الضياع ، وأكثر ما أوردناه من شعره قد جمع شتاته بعض أدباء حلب . وله مخمساً :

> فؤاد لأغراض الحبيب تصدعا فيا من حفظت العهد فيـه وضيّعــا لقـد كاد حبـل الــود أن يتقطعــا

جعلت هوى الأحباب دابي وديدني وقلبي من فرط المحبة قد فنسي ذهبت غراماً من هواهم وليتنسى فأذكسر أيسام الحمسى ثم أنثنسي

وقبلب لترحيال الطبيب توجعها متى نلتقى حتى أقبول وتسعما

على كبدي من خشية يتصدعا\*

لحا الله مسن حب محب ووالسم صبور على الأحباب ليس بطامع فيا قلبي المحزون مت موت طائع فليست عشيات الحمي برواجمع

إليك ولكن خل عينيك تدمعا

وأورد له ثمة غير ذلك من الشعر وفيما ذكرناه كفاية .

وترجمه الشاعر الأديب قسطاكي بك الحمصي في كتابه ( أدباء حلب ) فقال ما خلاصته : أنه سار عن حلب عقيب نكبة أصابته كاد يهلك بسببها ، ثم ا نتفي الحاكم بسجنه وتغريمه ضريبة فقد بها كل ما ملك حتى عجز عن أداء باقيها ، فرفده جد هذا العاجز لأمه عبد الله الدَّلال أحد صدور حلب بمال وفي به ما عليه وستر خلته ، و لما تخلص من السجن فارق حلب سنة ١٨٢٨ وورد مصر واتصل بحبيب البحري ، وكان هذا رئيس ديوان الكتاب في حكومة محمد على باشا ، فحسنت حاله وأصبح من المقدمين عنده ، ثم اتهم في إخلاصه وحسن طويته فنكب ثانية ولازم بيته إلى آخر حياته ، فمات مهملاً كثيباً . وله شعر كثير غير مجموع ولا مهذب ، وفيه الغث والسمين . قال في مطلع قصيدة يمدح

<sup>\*</sup> صواب الشطر: على كبدي من خشية أن تصدّعا. والبت للصمة القشيري.

١٦٠ جوزيف لويس روسو وكان قنصلاً لفرنسا في حلب

لك الله من ظبي غدا يقنص الأسدا أجهلاً رميت الصب باللحظ أم عمدا ( وهي التي قدمنا أبياتاً منها ) . وله من قصيدة :

أعيدي زورة المضنى أعيدي فليل الوصل عندي يوم عيدٍ مؤلّفة النفدار فجمعت فيمه أمالك عن صدود من صدودٍ

وأورد له أيضاً شيئاً من شعره وقال : وفيما يظن أنه مات في حدود ١٨٤٠م وهي توافق سنة ٢٥٦هـ .

## ١٢١٢ ـــ الشيخ سعيد الحلبي المولد الدمشقي الوفاة المتوفى سنة ١٢٥٩

الشيخ سعيد بن حسن بن أحمد الحلبي المولد ثم الدمشقي الحنفي ، شيخ علماء دمشق وعمدة أحبارها ورئيس فضلائها وقدوة أخيارها ، العالم العلامة والحبر الفهامة ، فقيه زمانه وناسك أوانه ، مفيد الطالبين ومربي المريدين .

كانت ولادته في حلب سنة ١١٨٨ ونشأ بها ، ثم ورد إلى دمشق سنة ١٢٠٧ واستوطنها ، وأخذ العلم عن محدث الديار الشامية محمد الكزبري والعلامة الشيخ شاكر العقاد وغيرهما من علماء عصره ، وتصدر للإقراء والتدريس مدة حياته فانتفع به وتخرج عليه من دمشق وغيرها عدد كثير لا يحصون ، سيما في الفقه الحنفي فإنه انفرد به في عصره ، وأخذ عنه الكثير من أهل طبقته ، وأجل من أخذ منه العلامة السيد محمد ابن عابدين وهو تلميذ من جهة وأخوه في الطلب من جهة أخرى ، فقد اشتركا في قراءة ( الدر المختار ) على العلامة الشيخ شاكر العقاد . وقد تولى المترجم تدريس البخاري الشريف تحت قبة النسر في الجامع الأموي نيابة عن أحمد أفندي المنيني ، واستمر المترجم على ذلك إلى وفاته .

وكان له في دمشق الحل والعقد والأمر والنهي ، وكان محترماً موقراً ينقاد إليه الكبير والصغير ، ويؤثر عنه آثار حسنة ، منها ثباته في أيام دخول إبراهيم باشا صاحب مصر إلى الشام سنة ١٢٤٧ ومدافعته عن الأهلين بما أثبت له عند الله أجراً وعند الناس حمداً وشكراً .

وبالجملة فقد كان إماماً عالماً جهبذاً فاضلاً خاشعاً عابداً ناسكاً زاهداً ، علمه على

مر الدهور منثور ، وفضله على كر العصور مذكور . وما زال على حالته الحسنى ومقامه الأسنى إلى أن توفي يوم الاثنين ثالث رمضان سنة ١٢٥٩ و دفن بمقبرة باب الفراديس بالذهبية قريباً من قبر شيخه العقاد ، وأعقب أولاده العالم الوجيه الشيخ عبد الله أفندي والفاضل الشيخ محمد والشيخ عبد المحسن أفندي رحمهم الله تعالى . ا هـ . ( روض البشر في أعيان القرن الثالث عشر ) .

وترجمه الشيخ جمال الدين القاسمي الدمشقي في تاريخه ( تعطير المشام في مآثر دمشق الشام ) وذكر أن من جملة مشايخة الشيخ نجيب القلعي الدمشقي ، وقال في وصفه : إنه كان إماماً جليلاً مهاباً مربياً مؤدباً ، ونوادره في تأديبه تلامذته شهيرة غريبة ، منقطعاً للإقراء والإفادة في حجرته المجاورة لباب الكلاسة ( في الجامع الأموي ) ، انفرد في وقته بحسن مسراه وسمته . ا هـ .

أقول: وفي رحلتي إلى الشام سنة ١٣٣٨ اجتمعت بحفيده الشاب المهذب الشيخ حمدي الحلبي القيّم على الجامع الأموي بدمشق وأطلعني على مكتبة جده وهي موضوعة داخل حجرته في المكان المعروف بالكلّاسة ، وقد وقفها جده على الطلبة ، ورأيت فيها الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة للحافظ ابن حجر العسقلاني المتوفى سنة ١٥٥ وهو في مجلد ضخم بخط الحافظ البقاعي تلميذ المؤلف قال في آخره : إنه ابتدأ في كتابته سنة في مجلد ضخم منه سنة ١٥٥ ، وقد نسخ هذه النسخة عن نسخة أخرى نقلها عن نسخة المؤلف . وقد نقلت أثناء إقامتي في دمشق ما في التاريخ المذكور من تراجم أعيان الشهباء في القرن الثامن .

## ١٢١٣ ـــ الشيخ محمد البادنجكي المتوفى سنة ١٢٦٠

الشيخ محمد ابن الشيخ سعيد ابن السيد عبد الواحد البادنجكي .

ولد سنة ١٢٢٠ . كان رحمه الله من أهل الجذب ، قعد على السجادة بعد والده في الزاوية الطرنطائية ومكث إلى أن توفي سنة ١٢٦٠ ودفن بجانب والده بتربة باب الملك . .

## ١٢١٤ ـــ الشيخ عبد الرحمن الموقّت المتوفى سنة ١٢٦٢

الشيخ عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن الشهير بالموقت ، وقد تقدمت ترجمة والده وجده .

كان رحمه الله شيخ القراء والمحدثين بحلب ، تولى بعد وفاة والده الميقات وجميع وظائف والده بالجامع الكبير الأموي . وكان حسن الصوت متفنناً في علوم القراءات .

توفي في اليوم السابع عشر من شهر رجب سنة ١٢٦٢ ألف ومائتين واثنتين وستين ودفن في تربة الصالحين جانب والده رحمه الله تعالى .

### ١٢١٥ ــ محمد أفندي الجندي المعري المتوفى سنة ١٢٦٤

الشيخ محمد أفندي الجندي المعري مفتي المعرة . قال الشطي في ﴿ روض البشر ﴾ : ترجمه لنا ولد حفيده صاحبنا الأديب الفاضل سليم أفندي الجندي حفظه الله فقال :

ولد بمعرة النعمان سنة ١٢١١ ، وولي الإفتاء بها مرتين وبحمص مرة ، ووجهت عليه حصة من فراشة الحرم الشريف النبوي . وكان عالماً جليلاً مدققاً نبيلاً أديباً وقوراً خبيراً باللغة التركية . أخذ العلم عن أبيه وعن جماعة من أجلهم الشيخ محمود أفندي المرعشي الحلبي والسيد محمد الكيلاني الحموي ، وأخذ عنهما الطريق الخلوتي ، وأخذ الطريقة القادرية عن السيد علي الكيلاني وأقامه خليفة وألبسه الخرقة . وكان معظم تحصيله وقراءته على سيدنا الشيخ أعرابي الحموي الأزهري الشهير بابن السايح وعلى الشيخ محمد أفندي الأزهري الشهير بابن المشير بابن المفتي . وما منهم إلا من مدحه وبشر به .

وله مؤلفات تعلن بفضله ، فمن المنثور المولد الشريف النبوي ، والموعظة الحسنة ، وشرح ( قينا قينا ) لعبة للأولاد ، وشرح ( يا اشميسة اطلعي لي ) أنشودة لهم على طريق السادة الصوفية أتى فيهما بما يدهش الحجى ويذهل الأبصار . ومن المنظوم البديعية ، والتخاميس الباهرة ، والتشاطير البديعة ، وأسئلة وأجوبة . وله غير ذلك تعاليق عديدة في الفقه والعلوم العربية .

و لم يزل قائماً بخدمة الإفتاء والتدريس العام والخاص وبث العلوم للطالبين إلى أن لحق بربه وفاز بحظوة قربه ، وذلك في سابع شوال سنة أربع وستين ومايتين وألف ودفن في تربتنا المعروفة في المعرة بالجهة الغربية حذاء قبر أبيه ، صب الله عليه سجال رحمته وأنزله خير منزل .

وبنو الجندي منهم في دمشق وحمص والمعرة . وللمترجم ولد اسمه أمين أفندي سكن دمشق وتولى إفتاء السادة الحنفية فيها ، وكان عالماً وشاعراً أديباً ا هـ .

ويجدر أن نذكر هنا حكاية لطيفة ذكرها جميل أفندي الجابري الحلبي في مجموعته ، وهي أنه لما عين محمد رشدي باشا الشرواني والياً على دمشق سنة ١٢٧٩ ، وكان مفتيها وقتئذ الشيخ أمين أفندي الجندي ، وكان بينهما مودة سابقة وصحبة أكيدة ، فظن أمين أفندي أنه الآن قد صفا له الزمان وذاق حلاوة المنصب لما كان بينهما من وحدة الحال ، وقد كانا منتسبين إلى على فؤاد باشا الصغير ، فلم تمض أيام قلائل إلا وكتب الشرواني إلى دار الخلافة بلزوم عزل أمين أفندي من منصب الإفتاء وإسدائه إلى الشيخ محمود أفندي حمزة بدون سبب ، وبعد أن تم الحال على ذلك وجد الباشا المشار إليه بمحفل عظيم حوى الكثير من أفاضل دمشق ووجهائها وفيهم أمين أفندي الجندي ، فأخرج الباشا ورقة حاوية على بيت من الشعر وهو :

إن الأفاعي وإن لانت ملامسها عند التقلب في أنيابها العطبُ \*

وطلب من فضلاء الحاضرين تخميسه ، وكان قصده ظاهراً أن يقف على بداهة الفضلاء منهم وباطناً التبكيت على أمين أفندي ، فأخذ فضلاء الحاضرين يتبارون في ذلك ، وأظهر كل واحد منهم ما عنده من المقدرة الشعرية ، وأما أمين أفندي فإنه امتنع عن تخميسه واعتذر بقلة البضاعة واشتغال البال ، فلم يقبل اعتذاره وألح عليه الحاضرون بتخميسه ، ولما لم يجد بداً من ذلك أخذ القلم وكتب ارتجالاً :

لا تغترر بليال نام حارسُها ولا بدولية فسق أنت فارسُها واحذر أسود الوغى يوماً تدانسُها إن الأفاعي وإن لانت ملامسُها عند التقلب في أنيابها العطبُ

وناول الورقة للباشا ، فلما قرأها خبجل خبجلاً زائداً وندم على ما فرط منه .

١٢١٦ — الشيخ محمد أبو الوفا الرفاعي المتوفى سنة ١٧٦٤ الشيخ محمد أبو الوفا بن محمد بن عمر الرفاعي .

<sup>\*</sup> البيت منسوب إلى عنترة .

ولد سنة ١١٧٩ ، ولما ترعرع شرع في تحصيل العلم فقرأ على الشيخ حسن المدرس والشيخ إسماعيل المواهبي والشيخ قاسم المغربي ، وقرأ على والده وأخذ الطريقة الرفاعية والشاذلية عنه كما قرأته بخط ولده الشيخ محمد بهاء الدين في إجازته لسيدي العم الشيخ عبد السلام الطباخ ، وهي موجودة عندي .

كان رحمه الله عالمًا فاضلاً وأديبًا بارعاً ، ذكر شيئاً من ترجمة نفسه في إحدى مجموعتيه اللتين ذكر فيهما عدة تراجم لعلماء عصره ، وقد نقلنا عنه جميع ما ذكره كما رأيته معزواً إليه ، قال :

إن الذي كان سبب ولعي بطلب العلم وواسطة الفتوح في مدة يسيرة هو الأستاذ الشيخ إسماعيل الكيالي ، وذلك أني كنت مع المرحوم سيدي الوالد في زيارته في المكان الذي هو قرب الجامع الكبير قبل أن يعمر زاوية كما قدمته في ترجمة أخيه الشيخ علي ، وكنت مراهقاً فسألني : أي شيء تقرأه من العلوم ؟ فقال له الوالد : الآن مشتغل بالكتابة ، قال : ما لنا وللكتابة ، نحن مرادنا طلب العلم والتعلم ، هذا ألزم لنا من غيره .

ثم إن الوالد تلاق مع شيخنا مصطفى أفندي الكوراني يوماً وهو راجع من قراءة الورد الشاذلي يوم الثلاثاء بعد العصر وذكر له رغبته في حضوري عنده في الرضائية حيث إنه انسلخ من كتابة المحكمة الشرعية وتعين مدرساً هناك ، فقال له : أهلاً وسهلاً ، أصير ممتناً ، ففي اليوم الثاني وهو الأربعاء بكرت لحضور الدرس ولازمته مدة استقامته في الرضائية واستفدت منه الفضل الكثير في زمن يسير ، و لم تطل المدة واصطفى الله مصطفى رحمه الله إلى الدار الآخرة ، حشرنا الله وإياه في زمرة الأبرار مع المصطفين الأخيار ، والحاصل كان ذلك بنفس الأستاذ قدست أسراره . ا هـ .

# ترجمة الشيخ محمد تراب دفين الزاوية المشهورة به في محلة السفاحية مع شيء من ترجمة الشيخ أبي الوفا الرفاعي

قال الشيخ أبو الوفا: ولما قدم عبدي باشا الوزير حلب سنة ١١٩٤ وشرف حضرة شيخنا الشيخ محمد تراب الأوقاتي في ذلك الأثناء ذهب للسلام عليه أكابر الناس والعلماء والمشايخ، ومن الجملة والدي، وكنت صغيراً، فصحبني معه، فلما دخل مجلس الشيخ احترمه وأجلسه مكانه وجلست لصغر سني في آخر المجلس، فصار الشيخ يتكلم مع أبي وينظر نحوي ، ثم قال : إني أشم رائحة طيبة وأظنها من هذا الغلام ، فطلبني فتوقفت حياء ، فأشار إلى الوالد فقمت إليه وقبلت يده ، فرحب بي وقال : هذه الرائحة الطيبة من هذا الغلام ، وصار يتأملني ، ثم قال لوالدي : هذا سيصير شيخ هذه التكية فيما بعد . ثم صار بينه وبين الوالد ألفة تامة ، وصار في كل جمعة يذهب إلى التكية لحضور الذكر وأكون معه إلى سنة ١١٩٩ ، فطلبني من والدي لأجل أن يحرر لي إجازة الخلافة ويخلفني كما كان أشار إليه سابقاً ، فتوقف الوالد وتردد إلى أن أجاب بعد أن أخبره أنه مأمور بذلك وإن لم يجبني إلى ذلك يخشى على ولده العطب ، فأجاب وحرر الشيخ إجازة الخلافة بأمره ، وأطعم اللقمة للمشايخ أرباب التكايا ، إلى أن جاءت سنة ١٢٠١ وصار الطاعون وطعنت من الجملة وشاع الخبر بوفاتي ، فذهبوا وأخبروه فلم يصدق ، وقال : هذا لا يموت الآن بل يقيم على بسطى مدة طويلة معلومة عندي بسبب أني مأمور بخلافته وأنه يقيم كذا سنة على البسط ، ففي هذه الأثناء أتى الخبر أن خبر موته غلط عن موت والدته، وكانت توفيت ذلك اليوم ، ثم إنه حضر لعيادتي مع بعض المشايخ وطيب خاطري ورطبني وأقام إلى أوائل المحرم سنة ١٢٠٦ ، فاتفق أني كنت عنده ذلك اليوم فقال : يا ولدي أنا بقيت عندك مسافراً وأعيش خمسة عشر يوماً بعد هذا اليوم ، فقلت : ياسيدي جعلني الله فداك ، ما هذه البشارة ! فقال : سترى . ثم أصبح في اليوم الثاني موعوك المزاج إلى تمام الخمسة عشر ليلة الجمعة الخامس عشر من المحرم فتوفي ليلتها ، وقبل وفاته أوصى أن يدفن في محل خلوته التي يخلو بها حال حياته للذكر ودعا لي ، ففي اليوم الثاني باشرنا تجهيزه . ودفناه حيث أوصى قبل صلاة الجمعة رحمه الله تعالى .

وكان بشرني أن التكية سيكون لها وقت تعمر فيه ويحصل لها وقف يكون فيه إدارة لها ، فورد في سنة ١٢٤٢ حضرة رضاعلي باشا مع يوسف باشا السيروزلي وكان كتخداه ، فتعرض لتعميرها وفوض إلي ذلك ، فأصرفت في ذلك بالتدبير والتوفير نحو سبعة آلاف قرش جزاه الله خيراً . ثم عزل يوسف باشا عن ولاية حلب وتوجه معه وغاب مدة ، ثم عاد هو والياً بالفرمان ، فتعاطى الأحكام وجرى له مع الأهالي مجريات وانتصر عليهم ، وجاءته الوزارة ، ووقف للتكية دارين يحصل منهما منفعة ودكا ناً في سوق خان الحرير ، ولا تصدى لتعمير التكية بحسن النية عمر الله له دنياه ، وخرج من حلب لولاية بغداد لإخراج داود باشا والقبض عليه وإرساله إلى الآستانة ، فنجمت أموره وانتصر على داود

باشا وضبط الأموال وأرسله إلى الدولة وحاز بذلك قبولاً تاماً عند السلطان ، وإلى تاريخه وهو سنة ١٢٥٦ وهو والي بغداد منصور اللواء نافذ الأحكام . وكان طلبني سنة ١٢٥٣ وهو والي بغداد منصور اللواء نافذ الأحكام . وكان طلبني وزرنا حضرة وأرسل لي خرج الطريق ، فتوجهت إلى بغداد ومعي ولدي محمد بهاء الدين وزرنا حضرة قطب الدائرة حضرة سيدي الشيخ عبد القادر الجيلاني وما في بغداد من المشايخ ، وعمت بركاتهم علينا ، وحصل لنا من الوزير المشار إليه تمام الإكرام والاحترام والإقبال التام ، وعدنا بسلام إلى الوطن والحمد لله ، ونرجو الله أن يعمر آخرته كما عمر دنياه لأنه من أهل الاعتقاد التام في أهل الله والتأدب معهم . ا ه .

وترجمه الشيخ محمد أبو الهدى أفندي الصيادي في كتابه ( قلادة الجواهر ) فقال : ومنهم ( أي من السادة الرفاعية ) العالم الفاضل ، والنحرير الكامل ، صاحب المناقب المشهورة ، والماثر المذكورة ، الشاعر الأديب ، واللسن الأريب ، ناصر الفقراء ، وقدوة المشايخ والعلماء ، الشيخ الحاج محمد وفا الرفاعي الحلبي . أخذ الطريقة الرفاعية عن أبيه ، وأبو ه أخذها عن شيخ وقته السيد خير الله ابن السيد أبي بكر الصيادي الرفاعي شيخ المشايخ بحلب الشهباء . أقام الشيخ محمد وفا المذكور منار الطريقة الرفاعية بعد أبيه وجدد مراسمها وأخذ عنه الجم الغفير . طاف البلاد وذهب إلى دار السعادة قسطنطينية ، وسافر قبلها إلى بغداد ، ويقال إنه تشرف بزيارة الغوث الرفاعي رضي الله عنه . وكان صاحب جاه عظيم عند الحكام ، ومحفوظ الحرمة والشان عند الخاص والعام ، ومع كل شهرته وما هو عليه حفظ ذمة العهد لأشياخه آل خير الله وببركتهم أعزه الله وحماه ، وقد شيد الله قدره وتم في بلاده أمره ، و لم يزل رفيع المكانة مرموقاً بأبصار التعظيم ، حتى مات ودفنوه بقبرة الصالحين بحلب وقد ناهز السبعين . ا ه . .

أقول : وللمترجم نظم رائق منسجم لا كلفة فيه ، ينبي عن فكرة وقادة وذهن ثاقب وتضلع في العلوم الأدبية . فمن نظمه مشطراً كما وجدته في بعض المجاميع الحلبية :

ما زال يرشف من خمر الطلا قمر وراح يشربها جنح الدجى علـلاً وقــام يخطـــر والأرداف تقعـــده يا للنهى من عذيري في هوى رشأ جذبتــه لعنــاقي فانثنــى خجـــلاً

حتى غدا ثملاً ما فيه من رميق حتى بدت شفتاه اللعس كالشفيق وخصره ناحل قد زين بالنطق ظبي نفور يحاكي البدر في الأفق وغض طرفاً فواوجدي وواحرقي

وكللت وجنتاه الحمر بالعرقي یا شیخ أهل الهوی یا شیخ کل تقی إن العناق حرام قلت في عنقى

فضرج الخد بالنعمان من غضب وقمال لي برموز من لواحظه ماذا تقبول وقد قبال البرواة لنبا

وله ديوان حافل اطلعت عليه قد افتتحه باستغاثة بسور القرآن قال في أوائلها :

اخذل عدوى وأزل مكائدة

يـا ربنـا أنـل فـؤادي وطـرهْ السورة المذكور فيها البقـرهُ بـآل عمران وبالـنساء اقض مرادي وأنـل منائي بالسورة المذكور فيها المائدة

وهي على هذا النمط في ختامها :

افتــــح لنــا يــا ربنـــا بالفـــاتحة واجعل تجاراتني دومـــأ رابحة

وقال رحمه الله مخمّساً البردة الشريفة وسماها « تطريز البردة وتطريد الشدة » ، وقد بدأ بتخميسها في إدلب سنة ١٢١٧ ومطلعها :

على مَ يا من أفاض الدمع كالديم تبكي وتعلن بالأشجان والسقم

ومِمَّ مزج الدما بالدمع من ألم أمن تذكر جيران بذي سلم مزجت دمعاً جرى من مقلة بدم

أشمت من أبرق بالأنس باسمة أم هل شجاك غراماً نوح حائمة أم ذاك من فرط أشواق ملازمة أم هبت الريح من تلقاء كاظمة ا وأومض البرق في الظلماء من إضم

وله مشطراً والأصل للمولى عبد الرحمن الجامي شارح ( الكافية ) :

سمت السماء لأنها فيها النبي المحتسرة

بالله يا ريح الصبا اللطف شأنك والكرم منسي إلسيك أمانسة إن جسزت في أرض الحرم بلَّــغ سلامــي روضة وجـهُ الوجـود بها ابـتسم

وله مخمساً والأصل للمولى طه زاده على أفندي:

هو الحب كم يقضى بإتلاف مهجتى ويأمرني أن أدفع الوجد بالتسى وكيف وقلبي ذاب من فرط حسرتي بليت بظبسي نافسر رام قتلتسي ولم يـدر قتــل النــفس شيء محرّمُ

بثثت له شوقی ووجدی فلم یفید وملّکته روحی وقلبی فلم یرد ومن نال وصلاً منه یوماً فقد سعد کتمت الهوی خوفاً علیه ولم أجد معیناً لشوقی وهو بـالحال یعلـمُ

أكابد منه طبول عمسري محنـةً ويسزداد هجرانــاً علـــيَّ وقسوةً وبالمد منه أدري أن أقباسي لوعةً وخلت الهوى عذباً وللصب منحةً ودمعى غدا منــى إليــه يترجــمُ

لساني لمه فيما أقاسيم ناطق وقلبي للقياه مدى الدهر خافقُ وطرفي من خوف على البعد رامقُ ومالكي ذنب غير أنكي عاشقُ أسير غرام بالنوى أترنكم

نعم منيتي قلبي عليك قد احتوى وما رام تبديلاً وما مال لـلسوى فهل حسن أن تحرق القلب بالجوى أبيت حزيناً من جوى البعد والنوى وفي مهجتي نار من العشق تضرمُ

فإن قلت من أضناه شوق أقل أنا وأروي حديثاً في هـواك معنعنا ولو ذبت من حر التباعد والعنا فجدلي بعفو منك يا غاية المنى فيرحم ربي كل من كان يرحم أ

لأنت بجيش الحسن خير مؤيد ملكت زمام الظرف من كل أغيد فلا تستمع خِلّي كلام مفنّد ولا تمتنع عني بحق محمد فلا تستمع خِلّي كلام مفنّد وأنعم بقدرب أيها المتكرم

بعشقك هذا الصب ضل وقد غوى أيا من لأنواع المحاسن قد حوى وبعدك أعياني وللقلب قد كوى فإن كان ذنبي العشق للغير والسوى فأنت كهمز الوصل عندي مقدّمُ

فإن كنت لا تهواه إلا تكلف وتتركه يمقضى أسى وتأسف فعفواً وصفحاً فالذي قد جرى كفى وهذا الرجا فاقبله مني تعطف والا يفد يا حب عشت وتسلم

عساك بوصل من نوالك تنعم لصب بــنيران الجوى يتألــم عساك بوصل من نوالك تنعم لعن له تصلني يا حبيبي أعدم عاضي لحظ أحور مـنك أقسم التن لم تصلني يا حبيبي أعدم

### شفائي وسقمي منك والله أعلم

وله في هذا الديوان عدة قدود وموشحات لحنها لعنايته بعلم الموسيقا والأنغام ، وكان يعد من أركان هذا الفن في حلب ، وكانت تلك القدود تغنى بين يديه في حلقة الذكر ، ومن جملتها موشح مشهور متداول قاله حينها كان متوجهاً لدار السعادة سنة ١٢٢٠ مطلعه :

يا مجيباً دعاء ذي النونِ في قسرار البحسارُ استجب دعوة المحزونِ قد دعا باضطرار

دور :

لك يا سَيّـداهُ فالبدارَ البدارُ

يا إلهي طالما أدعو موقناً بالنجاة ولحالى وقصتسي رفسغ أنت منك العطاء والمنعُ أنت أنت الإآلــــة لك أمر بالكاف والنون أنت من ظلمتي تنجيني

ومنه دور:

أنت نعم العتاد وارمه بالدمار في خراب الديار

ملجم البحر منك بالقدرة ألجم الضد واكفني شرّه واقض لي بـــٰالمرادُ رب واجعل هلاكه عبرة لجميد العبداد وأذقه العلذاب بالهون رب باغ في الناس مفتونِ

ومنه دور:

وأنلنسى القبسول ما إليه وصول واقض لي بالدخول واكسني بالوقار أنت بالعبــد بـــارْ

ربٌ بدّل عسري بتيسير بجزيل من حسن ميسور رب وافتح أبواب تدبيري وعلى ما أروم كن عبوني بمنائي أقــرٌ لي عينــي وهو في سبعة عشر دوراً اكتفينا منه يهذا المقدار .

وقدمنا في الرسالة الموسومة ( بالهمة القدسية ) تضمينه لقوله تعالى ﴿ أَلَيْسُ لِي مَلْكُ مصر ﴾ في جملة من ضمن هذه الآية .

ومن شعره قصيدة نظمها حين قامت الفتن بين الأنجكارية والسادة وتعدى أولئك على هؤلاء وأتوا بالفظايع من الأعمال في الحادثة المعروفة بحادثة جامع الأطروش، وقد أشرت إلى هذه القصيدة في الجزء الثالث ( ص ٣٠٠ ) وهي :

ولا نوائبــه فالدهـــر خـــوانَ له بسطوته عيز وسلطانُ كل الرقاب ومن خوف لهم دانوا أين الجبابرة العادون أين أولو الأحدود أم أين كسرى أين ساسانُ منهم ديار وأحياء وأوطان فليعتبر من له للحق إذعان لـــه إلينــا إساءات وإحسان وكلما قد مضى آن أتى آنُ إلا التي ليس عنها الدهر سلوان أ سارت بأخبارها في الناس ركبانُ من النوابغ أحداث وشبانً من العدو وللأعداء عدوانً بكل سوء لهم بغسى وطغيان فأمنوهم ولكن عهدهم خانسوا لكنهم ما لهم عهد وأيمانَ ضلت وليس لهم في القلب إيمان كما تهجّـــم جبّـــار وشيطــــانُ فبعضهم ذابح والبعض طعّانُ ضراب سيف وفتاك وفتان

لا يأمنه صروف الدهم إنسانً فكم أباد من الماضين من ملك أيسن الملسوك التسي ذلت لعسزتهم دعوا أجابوا فصاروا عبرة وخملت فأصبحوا لا تـرى إلا مساكنهم وهكذا الدهر لم تؤمن عواقب تبارك الله ما الأسواء دائمة كل المصائب قد تسلى نوائبها هي المصيبة في آل الرسول فقد من آل بیت رسول الله شرذمـــة آووا البعض بيوت الله من فرق فجاء قوم من الفجّار تقصدهم لما أحاطــوا بهم إليهمــو التجــؤوا وحالفوهم على فموز بأنفسهم وكيف صح قديماً عهد طائفة سأوا عليهم سيوف البغي واقتحموا وبـــاشروا قتلهــــم بما بـــــدا لهمُ أو باقـــر لبطـــون أو ممثــــل آو

وقلبسه لسدم الأشراف ظمسآنُ كما تسكسّر أصنسام وأوثـسانُ بالسفك مستولم بالهتك ولهان لهم عمليهم يمد والمرب ديّمانُ أو بالصحابة سبوا ليت لا كانوا أو يستقيلوا الردى فالقلب صوّانً إذ يستغيشوا لهدت مسنك أركان تحت السيوف طريح النفس غلبـانُ فمزقوه ومبا رقبوا ومبا لانبوا وحسولها منسه أيتسام وصبيسان ألا ذوو غيرة للحــــق أعــــوانُ لمنصرة الديسن أكفساء وأقسران ألاحماة لعرض المصطفى صانبوا قلـــوبهم ملؤهـــا إثم ونيران وما عدا كل هذا شأنه شانبوا وهـــل تطيـــق سماع الشتم آذانُ لأسهم الطغسي ذا والله خسرانُ يقــم بــه ولكــم بعــزه شانُ كستب الحديث وآيات وقسرآن على أناس لهم للحيق خيذلانُ ويستبين لكم في الدين برهان منظم فيسه ياقسوت ومرجسان وأنتسمُ يسا عبساد الله إخسوانُ )

أو مقتف إثسر مهزوم ليقتلمه أو كاسر عظم مقتمول وقاذفسه أو خمائض بدماء القسوم مفتخسر وكل هذا وآل البيت ما رفعت إن يستجيروا بجاه المصطفى شتموا أو يستغيثوا يغاثـوا مــن دمائهــم فلو سمعت عويل القوم من بُعُـد يا رب مستنصر من ليس ينصره يا رب والله كبت على ولد يا رب أرملة ريعت بصاحبها ألا ذوو نجدة ألا ذوو همم ألا عصابـة حـق للتقــي انتسبــوا ألا أماجــد ذبــوا عــن نــبيهم هـذا جــزاء رسول الله مــن فئـــة آذوه في آلــه وأحرقــوا دمهـــم وهل يطاق سباب المصطفى علنــأ لا خير في عيشة والمصطفى هدف إن لم تقوموا بكف الشتم عنه فمن وأنتــمُ يــا رعــاة النــاس بينكـــمُ قوموا لنصرة ديسن الله واعتصموا إن تنصروا الله ينصركم ويهدكم لازلت أنشد بيتاً صيغ من درر (ماذا التقاطع في الإسلام بينكم

وله أيضاً في هذه الحادثة :

الله أكبر من خطب له شانً رزية أصبح الإسلام في كسدر

قد شاب من هول ذاك الخطب ولدانُ صّمت بموقعـــــه لا شك آذانُ لقد تداعى لكسر القلب إيوانُ لم يرضها ركب قسيس ورهبانُ لها الذي الدهر عنوان فعنوانُ قلوب أهل النهى والأنس والجانُ سلطانك اليوم لا يقهره سلطانُ إلى الجحيم فبئس السدار نيرانُ وهتك حرمة من بالحق أعوانُ لكسم من الله طسرد ثم نيرانُ نما لكم حجة في ذا وبرهانُ فما لكم حجة في ذا وبرهانُ تغنيكم فيه إخوان وخلانُ وجوهكم فيه إخوان وخلانُ وجوهكم فيه ترذيل وخسرانُ ويتا عباد الله إخوانُ)

مصيبة ألجمت كل الدورى ولها مصيبة فطرت أحشا الأنام لها عمت كدورتها كل الورى وغدت عمت كدورتها الآفاق وانصدعت إذا الرسول ينادي عترتي ظلمت يزيد سيدكم والشمر قائدكم أفي المساجد قتل النفس فخركم فما لكم من جزا يوم الجزاء غدا في يوم الجزا ورسول الله خصمكم يا ويحكم فاستعدوا للجواب فلا ياويحكم يوم تأتون الحساب على ياويحكم يوم تأتون الحساب على المهادا التقاطع في الإسلام بينكم وله عدة مؤلفات وهي:

- (١) رسالة في خواص الأسماء السهروردية وسلسلة أسناده بالإذن بها .
  - (٢) مجموع فوائد ومجربات له مأذون بها من أشياخه .
    - (٣) رسالة فقهية في أركان الدين الخمسة .
    - (٤) القصيدة الهجائية وشرحها لأحد الأفاضل.
- (٥) الفصول الوفية في السادة الصوفية مشتمل على مقدمة وعشرة أبواب.
- (٦) منظومة في ٧٥٦ بيتاً (١) نظم فيها من دفن في كل تربة وزاوية من علماء الشهباء وأوليائها .

قد شكر الله لـه المساعـي الفائـــق الرائــــق والعزيــــزِ الشيخ بهاء الدين لطف وأدبُ قلت وقبر الشيخ وفا الرفاعي ناظـم هـذا الرجــز الوجيــز هنا وقربه ابنـه مفتــى حــك

<sup>(</sup>١) عندي من هذه المنظومة نسختان بخطي في كل واحدة منهما زيادات على الثانية وتغاير في الأبيات ، وقد ذيل هذه المنظومة الشيخ محمد الصابوني من مجاوري المدرسة العثانية فذكر من دفن في هذه الترب من الأعيان من سنة ١٢٦٤ إلى قبيل وفاته سنة ١٣٦٦ ، وأول من ذكر منهم المترجم حيث قال فيمن دفن في تربة الصالحين :

- (٧) الصوافح الرافية \* في الفواتح الكافية مجهول .
- (٨) رسالة في بحث سجود القلب الذي ذكره سيدي محيي الدين ويليه مختصر ترجمة سيدي محيى الدين .
- (٩) رسالة نظم بها الأولياء والصحابة لأعلى الترتيب وترجم كل واحد منهم بالانفراد .
- (١٠) رسالة في بيان الجوامع والمساجد والمدارس والتكايا التي في حلب لم أطلع عليه .
  - (١١) مولد نثر أوله : يا من أظهر كبرياء مجده .
  - (١٢) مولد نثر أوله : الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب .
  - (١٣) مولد نظم أوله : بعد حمد الله رب العالمين ( مطبوع ) .
    - (١٤) شرح الجلجلوتية وبيان خواصها .
- (١٥) مولد أوله: الحمد لله الذي أفاض من قبضة فضله المحمود على صفحات الوجود.
  - (١٦) مولد أوله : الحمد لله الذي أظهر شموس أنوار النبوة المحمدية .
- (١٧) مولد أوله : الحمد لله الذي أطلع في سماء الأزل شمس أنوار معارف النبوة .
  - (١٨) رسالة في خواص دائرة سيدي أبي الحسن الشاذلي .
    - (١٩) رسالة استغاثة .
- (٢٠) رسالة في خواص حرف القاف ، ويليه دعاء لطيف وورد ، ويليه قصيـدة استغاثية له .
- (٢١) رسالة ضبط بها أسماء أهل بدر على القاعدة النحوية وترجم بعضهم ، ويليه استغاثة بأسمائهم بالانفراد والترتيب .
- وكانت وفاته رحمه الله تعالى سنة ١٢٦٤ ، دفن في تربة الصالحين تجاه جدار مقام إبراهيم من الشرق .

ورثاه الشاعر المجيد سعيد أفندي القدسي بقصيدة طويلة قال فيها:

بكائي لفقد النازحين يزيد وحزين عليهم وافر ومديد

هكذا في الأصل ، ولعل الصواب : الوافية .

ومنهن فــوق الحد سال صديــدُ وإني على حمل الهمــوم جليــــدُ فقلت إليكم فالمصاب شديد تذكرت حبسى والمزار بعيك إلى أن يلينا سائق وشهيا وأندب ندباً ما عليه مزيدً ولم يبق من نيل الغموم محيلًا على أن أيام المصيبة سودُ لحقت بربى أن يقال وليد وساء بــه نـــدب وسر وليـــدُ ومن رأيهم في الحادثات سديــدُ وهم لحمى ديسن الإلَّــه عمــودُ كذا محكم التنزيــل جــاء يفيــدُ وهل فوق هذا مادح وحميلة وذكر علاهم ثمابت وجديمة وفيهم بناء المسلمين مشيئ بــه كل يــوم للبريــة عيـــدُ ملاذ السورى بحر العلموم فريسة ومـن نـوره في الخافـقين يفيــــدُ على الكون حتى ضل فيه رشيدُ خبير بأحكام الإآله مفيل وضم إليه طالب ومريا يعلم شرع المصطفى ويفيئ وكم آخذ في الدين عنه وحيـدُ وقد سار منها في البلاد مزيدة وأجفان عينى بالدموع تقرحت وفتت ناعيهم فؤادي ومهجتبي جزعت فقالوا ما عهدناك هكذا خلعت جلابيب التصبر عندما يحق لعيني تهجر النوم والكري ويحسن منىي أجعـل العمـر مــأتماً مضت زهرة الدنيا وزال صفاؤها فليت الليالي أطبقت عين صبحها ويا ليتنى ما كنت شيئًا أو آننى ولم أدرك الدهر الذي قل خيره مضى القوم أهل العزم والحزم والحجا مضى العلماء العاملون فما لنا همو وارثــو علــم النبــــي محمـــد بهم رفع الباري العذاب عن الوري وفضّل بين العـــالمين وحيدهــــم أقامــوا كرامـــأثم ساروا أعـــزة بهم كانت الدنيا تـــلألأ بهجــة وفي عصرنا قبد كان منهم بقية هو السيـد الحبر الإمـام أبـو الوفــا مجدد هـذا القـرن درة عقـده أتى عندما بالجهل مدت ظلامة وأعوز أهل الأرض للديمن مرشد ا فما هو إلا أن قضى سيف عزمه وقام على ساق الهدى طول عمره إلى أن ملا الآفاق علماً وحكمة فكم في ذرى الشهباء حبر محقـق فضائله في الأرض ليست خفية

وفي كل إقسليم إذا مسا ذكرتسه يقولسون هسذا في البريسة سيسلُّد وهي طويلة نكتفي منها بهذا المقدار وهو معظمها .

وترجمه الأديب قسطاكي بك الحمصي في كتابه « أدباء حلب ، فقال في صفته :

إنه كان ربعة ممتلىء الجسم أبيض اللون صبيح الوجه أسود العينين مليح الأنف والفم على غاية من الجمال ، وورث حسن الصوت عن أبيه وجده ، وكان يلقب بالزينة كجده لما اجتمع له في صوته من الحسن والجهارة ، وكان كلما رتل في الجامع أو في زاويته يجتمع الناس من كل حدب وتصعد النساء إلى السطوح لشغفهم باستماع صوته . وكان يقيم الأذكار الشاذلية مع أبيه في الزاوية المعروفة بمسجد خير الله في محلة الأكراد بحلب وهي المشهورة بالزاوية الرفاعية ، وهي زاويتهم الأصلية ، وله غيرهاأربع تكايا ، ولما أدرك العجز والده انتقلت إليه مشيخة الطريقة .

ووقعت منازعة بينه وبين بعض مشايخ حلب على إحدى التكايا التي كانت تحت توليته ، فقصد القسطنطينية ولقي من حفاوة وزرائها وكبرائها به ما يقصر عنه الوصف ، ومدحوه ومدحهم بالمنثور والمنظوم ، ثم عاد إلى حلب وقد زودوه ببراءة سلطانية تمنع كل حاكم فيها استماع أي دعوى عليه في التكية المذكورة .

[ ثم قال ] : ومما نحفظ من غزله قطعة من موشح رويناها في كتابنا ( منهل الوراد » وهي :

یا مهاة البان یا ذات الدلال غلب الوجد ولیل الهجر طال قدك المیاس لولا الأزر سال لأری نسسقشاً علیسه رسما له .

رفع الحجب عن بدور الكمالِ سادتي سادتي بحقــي عليكـــم لم يعــد لي حبـيب قــلب سواكم

مرحبـاً مرحبـاً بأهــل الجمـــالِ إننـــي عنـــدكم عزيــــز وغــــالِ زال رسمي وحــالَ حــالُ خيــالي

جل من أبدع ذا الوجه الجميل وأنا المغرم بالفرع الطويل

فاكشفى عن وجنة الخد الأسيل

ناعم الوشي طري الملمس

ومنها :

ملكـوني بلطفهـم ورضوا بي عبـد رق فسدت بين الرجــالِ ومنها :

وإذا ما الصدود أنسى وجمودي رحموني وأنعمموا بالمسوصال المتال المت

الشيخ محمد بن أبي بكر ابن الشيخ عبد اللطيف ابن الشيخ إبراهيم المشاطي ، أحد الحفاظ المشاهير .

تلقى علم القراءات السبع على الشيخ محمد العقاد ، وبعد وفاته قرأ على أخيه الشيخ طه ابن الشيخ محمد العقاد ، وأتقن علم القراءات وصار له اليد الطولى .

توفي يوم الخميس تاسع عشر ربيع الثاني سنة ١٢٦٥ كما وجدته مقيداً بخط ولده الشيخ عبد الرحمن المشاطي في مجموعته وعمره نحو خمس وستين سنة ، ودفن في تربة الصالحين .

وخلف الشيخ عبد الرحمن هذا والشيخ عبد القادر وعبد الجيد أفندي ، فالشيخ عبد الرحمن كان إمام الشافعية في الجامع الأموي ، وتوفي سنة ١٣٢٥ . والشيخ عبد القادر كان أحد الحفاظ المشهورين وإماماً للشافعية في صلاة الفجر في الجامع الأموي ، وكانت وفاته سنة ١٣٠٠ . وعبد الجيد أفندي كان تولى نقابة أشراف حلب ، بقي فيها سنتين في نواحي سنة ١٢٩٥ ، ثم انتزعها منه الشيخ أبو الهدى الصيادي وسعى في نفيه إلى يافا ، وبقي هناك ثلاثين سنة ، وبعد إعلان الدستور العثماني أعيد إلى حلب ومنها توجه إلى الآستانة أملاً باستعادة النقابة ، وتم له ذلك غير أنه على أثر ذلك توفي هناك سنة ١٣٢٧ .

والشيخ إبراهيم المذكور هو مدفون في صحن جامع المشاطية في المحلة المسماة بهذا الاسم فوق محلة بانقوسا ، و لم أقف على تاريخ وفاته ولا على شيء من ترجمته .

وقد تقدم ذكره في الكلام على جامع المشاطية في ترجمة الشيخ سعد اليماني .

۱۲۱۸ ــ مصطفى بن أبي بكر الكوراني المتوفى سنة ١٢٦٥ الشيخ مصطفى بن أبي بكر الكوراني ، العالم الفاضل الشاعر الأديب . لم أقف على شيء من ترجمته ، غير أني وجدت عند بعض أحفاده مجموعة بخطه فيها

كثير من شعره ، وظهر لي من هذه المجموعة أنه كان يجيد اللغة التركية ويكتب فيها كتابة حسنة مع قلة من يحسن ذلك في ذلك العصر ، وشعره وسط ، وقد انتقيت منه هذه القصيدة النبوية :

خليلي عوجا بالعقيق ويمسا وإن شئتا نسوراً أضاء بسينرب فجيداً بسير تبلغاني به المنسى الا بلغا عنسي النبسي محمداً نبياً كرياً قد حباه إلهه لقد كان حقاً والحلائق لم تكن وما زال في الأصلاب ينقل نوره بمولده السامي تبدي سرورنا فيا سيداً ساد البرايا بفضله فيا سيداً ساد البرايا بفضله أغشي عند كربي وشدتي وكن لي شفيعاً من ذنوبي فإنني وأدعوك يا خير النبيين منشداً

وقصيدة في صفات العين وهي : احفظ أخي صفات العين والبصر فالواسع العين في حسن يقوم بها أما شديد سواد العين [أدعجه] و[الأزرق] الأخضر الأحداق منظره وإن يكسن زاد فيه الاحمرار فهذا وإن إغسطشه] مسن كان ناظره وإن [أغسطشه] مسن كان ناظره أو كان ذا الضعف في العينين مع صغر

معاهد أشواق بها الوجد قد نما ولاحت بروق الأنس من ذلك الحمى وحوزا بذاك الجد جداً ومعنها صلاة وتسليماً سليماً معظما بفضل فخيم حيث كان مفخما فأعظم بمن في الخلق قدماً تقدما لله جاء متمما فطسوني لها نسالت كالأ محتا فطسوني لها نسالت كالأ محتا ورنما وأوصلهم كل النسوال تكرما وأوصلهم كل النسوال تكرما أجرني أجرني إن كربي تحكما كسير ذنسوب أرتجيك التسرحما عليك إله العرش صلى وسلما

وكسن بحفظكها في العلم ذا بصر يدعسى بسه إأنجل] الألحاظ والنظر ومع شديد بياض صاحب [الحور] ومسع دنو بياض اأملسح] اعتبر لون احمرار بسدا فيه بسلا نكر [بالأشهل] امتاز بين الناس والبشر عاجسر [أحسولاً] سماه كل دري قد احتوى الضعف حتى في سنا القمر إفأخفش] وهوعن حسن اللحاظ بري ومن إذا أظلم الليـل الدجـي فـلا يرى فـذلك [أعشى] فاستمـع خبري

وقوله وهو تعریب عن شعر ترکی :

ما كنت أعلم أن الدهر يفجؤني بالخطب وهو عن الأقوام في شغل . لا عتب مني على دهر دهيت بــه سواد حظيَ مكتــوب مــن الأزلِ

وكانت وفاته سنة ١٢٦٥ كما أخبرني بعض أحفاده .

### ١٢١٩ ــ الشيخ محمد الهبراوي المتوفى سنة ١٢٦٧

الشيخ محمد بن الشيخ أحمد الهبراوي .

كان رحمه الله من العلماء الأعلام ، ذا نظر نقاد وفكر وقاد ، تقدم في كل فن على أهله ، حتى اعترف الكل بفضله . وكان في علم الحديث البيهقي الثاني ، أو الحافظ ابن حجر العسقلاني . وأما الأصول فصدره فيه جمع الجوامع ، وهمع الهوامع . حفظ رحمه الله الكتاب الجيد ، بالإتقان والتجويد ، ثم عكف على اجتناء ثمر العلوم واقتطاف أزهار الفنون ، وشارك والده الشيخ الإمام ، في الأخذ عن بعض أشياخه الأعلام ، منهم الشيخ عمد سعيد الديري والشيخ قاسم المالكي والشيخ إبراهيم الهلالي والشيخ عبد الرحمن العقيلي ، وأجازه بالعلوم كلها بإجازة محررة سنة ١٢٣٤ . ولما سما ما سما ، وطال أو بالسما ، أخذ يؤلف ويصنف ، وانتهت إليه بعد أبيه رتبة التدريس حتى أصبح العلم على المنابر ، فمنها مواده المسماة ﴿ بالكواكب الدرية المضية على شرح العلامة الملوي على السمرقندية ﴾ ، و ﴿ مواده الكبرى ﴾ على التوضيح لابن السمرقندية ﴾ ، و ﴿ مواده الكبرى ﴾ على التوضيح لابن هشام ، كتب منها ثمانية كراريس ، و ﴿ مواده على تحرير شيخ الإسلام ﴾ ، كتب منها أربعة كراريس ، و شرحه في علم الحرف المسمى ﴿ بالوتر والشفع في شرح عظائم النفع ﴾ ، وهي منظومة شريفة في أسرار الحروف ، أولها :

أصول علوم الحرف نقطة مركز عليها مدار الأمر في جملة الملا

وشرح على رسالة له في النكاح ، وشرح على منظومة والده في أركان الصلاة ، وعدة من الموالد الشريفة أطال فيها النفس ، وقد عبثت بها أيدي الزمان فدخلت في خبر كان . وكان رحمه الله محمدي الذات فالاسم ، صدّيقي الثبات والحزم ، فاروقي الهمة عثماني الحياء والحلم ، علوي الفضل والعلم . وكان لا يستطاع لهيبته عليه الرضوان ، أن يشرب بين يديه الدخان ، قائماً من صغره على قدم الجد والاجتهاد في العبادات والرياضات والمجاهدات . وكان رحمه الله فصيح العبارة مليح الإشارة ، حسن النظم والنثر ، ومن نثره الشهي في الكلام على اسمه الفتاح ما نصه : هو الذي بعنايته يفتح كل مغلق ، وبهدايته يكشف كل مشكل ، فتارة يفتح الممالك لأنبيائه ، ويخرجها من أيدي أعدائه ، ويقول : وإنا فتحنا لك فتحاً مبيناً كله وتارة يرفع الحجاب عن قلوب أوليائه ، ويفتح لهم الأبواب إلى ملكوت سماؤه وجمال كبريائه ، ويقول : وما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك الم ملكوت سماؤه وجمال كبريائه ، ويقول : وما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك الم ملكوت سماؤه وجمال كبريائه ، ويقول : وما يفتح الله للناس من رحمة فلا محسك الم العبد إلى أن يصير بحيث ينفتح بلسانه مغاليق المشكلات الإلهية ، وأن يتيسر بمعونته ما يتعسر على الخلق من الأمور الدينية والدنيوية ، ليكون له حظ من اسمه الفتاح . ا ه .

وكانت وفاته رحمه الله لخمس وعشرين من شهر المحرم سنة ١٢٦٧ ، ودفن بمقبرة سيدي كليب الطاهوي بجانب قبر أبيه الشهاب أحمد .

ورثاه تلميذه الشيخ مصطفى الأصيل بقصيدة في واحد وستين بيتاً قال في مطلعها :

یا قوم بالصبر الجمیل تدرعوا الیسوم همد من الشریعة رکنها الیوم غاب عن الحقیقة بدرها الیوم زیل عن الطریقة فخرها الیسوم حمل بدیننا وبأهله الیسوم مات محمد بن محمد الیسوم مات الهبروي محمد بن عمد بن عمد الیسوم مات الهبروي محمد بن عمد الیسوم مات الهبروي محمد الیسوم مات الهبروي محمد بن عمد الیسوم مات الهبروي محمد بن عمد الیسوم الهبر الوجود مجدد العصر الذي

فاليوم أكباد الورع تتقطعُ وعفت معالمها وتلك الأربعُ فظلامها من بعده لا يقشعُ فغدت وناديها قفار بلقع خسرق ليوم قيامة لا يرقعُ خير الورى من في الخليقة يشفعُ أستاذنا العَلَم الهمام الأورعُ رب المعالي والإمام الأورعُ أشاره كالشمس فينا تسطعً

<sup>★</sup> الفتح: ١.

<sup>\*\*</sup> فاطر: ۲.

محيي دروس العلم بعد دروسها مبدي شموس الحق بعد طموسها

#### ومنها :

مولاي يـا قمـر الملا وبودنـا ما كان ظني قبل نعشك أن أرى أو أن شمس الأفق تهبط في الثرى والله لو تفدى بـأرواح الـورى لكـــن قضاء الله جـــل محتم وإذا دنا الأجـل المتاح فـلا تـرى [وإذا المنيــة أنشبت أظفارهـــا

#### ومنها :

لازال معهده الشميم معطراً فازيدنت دار الخلود لروحه وصفا له برد النعيم بظلها وأباحه الرحمن رؤية وجهه وأحله برضائسه فسردوسه أو قمت أرثيه فقلت مؤرخاً

فلنذا عليم لواهما أمسى يرفسعُ فلذاك من عليماه كانت تطلععُ

لو كنت في الأكباد منا تهجعُ طوداً على أيدي الخلائت يرفعُ والبحر يحمله رجال أربعُ لفسدتك أرواح البريسة أجمعُ فإذا جرى في غاية لا يدفعُ طباً يفيسد ولا دواء ينجسعُ ألفسيت كل تميسة لا تنفع]\*

بعسبير عفسو عرف يستضوع وغدت لعسرف لقائسه تنطلع وصفا له الورد وطاب المشرع فغسذا برؤيسة ربسه يتمتسع فغدا من السسنيم فيها يكسرع يوحى الهدى كسفت فأنى تطلع \*\*

### ١٢٢٠ ــ الشيخ حسين بن محمد الغزي المتوفى سنة ١٢٧١

الشيخ حسين بن محمد بن مصطفى البالي الغزي ، والد الفاضل المؤرخ الشيخ كامل أفندي الغزي .

<sup>\*</sup> البيت لأبي ذؤيب المذلي .

<sup>★★</sup> هكذا ورد البيت .

ولد رحمه الله سنة ١٢٣٥ في مدينة غزة من أسرة نشأ منها عدة علماء وفضلاء ، وبعد أن ترعرع تعلم القراءة والكتابة وأخذ مبادىء العلوم من علماء بلدته ، ولما بلغ السادسة عشرة من عمره سافر إلى مصر ودخل جامع الأزهر وأكب على تحصيل العلوم والفنون وأحرز منها النصيب الأوفر في مدة وجيزة ، ثم عاد إلى بلدته فأقبل عليه أهلها ، فحسده بعض الناس لذلك ونصبوا له المكايد . ولما تنكد عيشه فيها غادرها إلى جزيرة أرواد ، ثم توجه منها إلى طرابلس الشام في أواخر سنة ستين ومائتين وألف وأخذ في نشر العلم فيها . وفي ذلك الأثناء مر بطرابلس ولتي الله الشيخ محمد المغربي الشهير متوجهاً إلى حلب ، فاتصل به المترجم وحظى عنده وأخذ عنه الطريقة النقشبندية ، فحسّن له الشيخ محمد المغربي أن يتوجه معه إلى حلب وبشره بأنه ينال فيها إقبالاً زائداً ويبنى له مدرسة ، فتوجه معه إليها ودخلها سنة ١٢٦٤ ونزل مع أستاذه في جامع بانقوسا واختلى معه بالخلوة النقشبندية وأخفى ما لديه من العلم . وصادف في ذلك الحين أن الحاج وفا ابن الحاج أحمد الموقت أحد أعيان الشهباء وشيخ تجارها قد حج تلك السنة ، وفي عودته مر على مصر بنية إحضار أحد متفوقي علمائها إلى حلب ، وذلك لقلة العلماء وقتئذ بحلب ، وذلك للطاعون الذي حصل قبل سنتين وللفتنة الإبراهيمية التي دامت نحو ٨ سنين ، ولما ذاكر بعض العلماء في هذا الشان قيل له إن في طرابلس رجلاً من أكابر العلماء وأفاضلهم يقال له الشيخ حسين الغزي ، وهو إذا رضى بالذهاب إلى حلب تكون قد حصلت على بغيتك . فتوجه الحاج وفا إلى طرابلس ، ولما وصلها وسئل عنه قيل له إنه قد سبقك إلى حلب منذ أيام قلائل ، فسر لذلك وتوجه إلى وطنه حلب ، ولما وصلها اجتمع بحضرة الأستاذ الشيخ محمد المغربي وعرّفه غرضه وطلب منه أن يكلف الشيخ حسين بنشر ما لديه من العلم ، فامتثل المترجم الأمر واختار له الحاج وفا مسجداً قريباً من سوق القصيلة وهو مسجد أشقتمر المعروف الآن بجامع السكاكيني ، فصار يقرىء الطلبة فيه ، وشاع عند ذلك فضله وأقبل عليه الطلبة من جميعً أتحاء البلدة ، وكان الناس في ذلك الوقت في شوق زائد إلى طلب العلم بسبب القرعة العسكرية ومسامحة الدولة طلبة العلوم من التجنيد ، وهي أول قرعة كانت في أيام الدولة العثمانية في مدينة حلب وبلاد العرب ، وقد كثر اجتماع الطلبة لهذا السبب ، ولما كان عليه من الجد والنشاط وفصاحة اللسان وغزارة المادة وقوة التعبير عن مراده ، وبلغ عدد الدروس التي كان يقرؤها في هذا المسجد كل يوم تسعة دروس في فنون مختلفة . وكان رحمه الله غيوراً على الطلبة حريصاً على استفادتهم ، يتمنى أن لو كان العلم لقمة سائغة يضعها في فم الطالب في جلسة واحدة .

ولما رأى السيد محمد راجي ابن السيد على بيازيد أحد كبراء تجار حلب ومن مشاهير أعيانها وأجوادها أن تمام الانتفاع من فضائل الأستاذ إنما يتحقق بواسطة مدرسة يقيم فيها الطلاب وينقطعون فيها للطلب بنى في مسجد أشقتمر المعروف الآن بجامع السكاكيني في محلة القصيلة ست حجرات في مصيف كان هناك في الجهة الشمالية ، وجعل أكبرها لإقامة حضرة الأستاذ والباقين للطلبة . وكان الحاج محمد راجي المذكور يقدم للطلبة المجاورين طعام الغداء والعشاء ، ويعطي لكل واحد منهم ثلاثين قرشاً مشاهرة وكسوة في المجاورين طعام الغداء والعشاء ، ويصطنع لهم الولائم في المواسم وفي كل ليلة من شهر رمضان ، الصيف وكسوة في الشتاء ، ويقدم لحضرة الأستاذ رحمه الله كفايته من المؤونة والأقمشة والنقود ، وانهالت عليه الهدايا والوظائف انهيال السيل في الليل ، فكان يصرفها في سبيل والتمذته .

ولم يزل على هذه الحالة إلى أن توفي يوم الاثنين في الثالث والعشرين من ذي القعدة سنة ١٢٧١ ، ودفن في مقبرة الشيخ جاكير بجانب قبة الفتياني ، وشيع جنازته ألوف من الناس ، وتخرج على يده في برهة ست سنوات كثير من العلماء والفضلاء ، منهم الشيخ أحمد الزويتيني والشيخ طاهر الطيار الكيالي وأخوه الشيخ عبد الرؤوف والشيخ محمد الخياط والشيخ على ناصر وغيرهم .

وألف رحمه الله عدة مؤلفات ، منها رسالة في المجاز ، ومنظومة من بحر الرجز ذكر فيها فضائل رمضان وسما ها « منحة الرحمن في فضائل رمضان » وسمى شرحها « عطايا المنان » ومطلعها :

يقــول راجــي عفــو ذي الجلالِ حسين الغـــــزي نجل البـــــــالي حمداً لمن فضل شهــــــر الصومِ على الشهــور عنـــد كل القـــومِ

ومنها بعض كراريس في شرح سلم المنطق ، ورسالة مختصرة في التوحيـد ( وهـي موجودة في مكتبة محمود أفندي الجزار التي كانت موضوعة في الجامع الكبير ) ، ورسالة في إعراب لاسيما وإعراب لا أبا لزيد ، ومسائـل متفرقـة مـن مشكـلات علـم النحـو

والصرف ، وهي دالة على فرط ذكائه وقوة التحقيق والتدقيق وسعة الاطلاع .

وكان الشعر أقل مزاياه ، وكان سريع البديهة ينظم ساعة واحدة في معان مختلفة مالا ينظمه غيره في عدة أيام ، إلا أنه لم يكن له اعتناء بجمعه وبقى مفرقاً ، غير أن بعض تلامذته جمع كراسة صغيرة من شعره وهي مفتتحة بقصيدة نبوية قال في مطلعها :

> وأطلب منه كشف ضريروكربتي فقـد أعـيت الآسي المجرب ُعلِتــي

بجاه إمــام الأنبيـا أتــوسلُ ومن جوده الأوفي شفائي أؤملُ وأعرض للجماه كلعمريض شكايتي وبشمي وأحسزاني ومسا أتحمسل وعلمى يقيناً أننى لست أخمذل ومما ينفع الآسي ودائني ممعضل

ا هـٰ ملخصاً من قلم ولده الشيخ كامل أفندي ، وإنما اكتفينا منها بهذا المقدار اعتماداً منا أن يذكرها ولده بتمامها في الجزء الرابع من تاريخه .

ورأيت للمترجم فيما عندي من المسودات/أبياتاً يمدح فيها إلياس ناقوس الطبيب المشهور في ذلك العصر ، وقد طرز اسمه ولقبه في أول كل بيت ، وهي :

إن رمت حكمة بقراط وفطنته ورمت تشفى من الأمراض والألم طب المريض وإلا تغسدُ في نـــدم يخفي تواضعه إفراط معرفة وتلك أشهر من نار على علم عيب سوى أنها مشهورة الحكم يديه زال الذي أشكو من السقم واستيقظت عينه لي فانجلت غممي على يديه فأحيساني مسن العسدم جهلاً وذلك شأن الحاذق الفهــم من لفظه درراً في صورة الكلم بالكذب وافتضحوا في العرب والعجم

لا تلغ قول الذي أبدى العجائب في J آراؤه كلها في السطب لسيس لها سل عنه دائي وما قـاسيت ثم على نام الأطباء عن دائي لجهلهم أجارني الله من همم أكابسده قال الأطبياء عنيه قبول ذي سعية ق ولو أصابوا طريق الطب لالتقطبوا سارت بجهلهم الركبـان واشتهروا

وترجمه الأديب الشاعر قسطاكي بك الحمصي في كتابه ﴿ أَدْبَاءَ حَلَّبِ ﴾ ترجمة موجزة قال : وله شعر كثير منه قوله في مطلع قصيدة :

وبميتــه الحب المبيـــد ويبـــعث

قسلب يجدّ بــه الغـــرام ويعـــبث

أنا في هواه شج أجوب حزونه سيراً فها أنها فيه أغبر أشعثُ ومن قصيدة أخرى :

كف ألحاظك المراض الصحاحـا لست أقوى ولا أطيق السلاحـا ليت شعري ما كان ذنبـي حتى أدخلتنـي سود العيــون الجراحـا

وله قصيدة بميلاد ابنه الشيخ كامل يقول في مطلعها :

كم لفضل الإله من بعد يــأسِ نِعــم أذهــبت همومــي وبـــؤسي وبـــوسي وبـــوسي وبـــوسي وبـــوسي

وصلاة على محمــــد الهادي وآل مـــــا طـــــاب تــــــاريخ غــــــرسي ۱۲۷۰

### ١٢٢١ ــ الشيخ محمد الشهير بالجذبة المتوفى سنة ١٢٧٣

الشيخ محمد ابن الحاج صالح بن محمد بن عمر بن عبد الله بن عمر البصمجي ، الشهير بابن الجذبة .

قال الشيخ أبو الوفا: كان الشيخ محمد من أهل التقوى والصلاح ، حسن الأخلاق لين الجانب ، عظيم التواضع حسن المعاملة ، متحبباً للناس ، يحب الخير وأهله ، محقراً لنفسه . نصبه إبراهيم باشا مفتياً ورئيساً في المجلس الذي سماه بالشورى وميزه على أرباب التميز ، فلم يتغير عما كان فيه من الاتصاف بالأوصاف المحمودة ، بل ازداد تواضعاً وليناً . وكان كثير الصوم ، مثابراً على العبادة والصلوات في أوقاتها مع الجماعة ، ملازماً على الأوراد والأذكار والخلوات في المسجد الذي في جواره ، يجتمع إليه الناس وهو كأنه واحد منهم والأذكار والخلوات في المسجد الذي في جواره ، يجتمع إليه الناس وهو كأنه واحد منهم لا يمتاز على أحد منهم ، جميل الاعتقاد بالفقراء ، كثير الزيارة لقبور أهل الشهرة والصلاح ، غير متغال بالمأكل والمشرب ، يجيب إذا دعي إلى الضيافة ولو كان الداعي فقيراً غير مكترث غير متغال بالمأكل والمشرب ، يجيب إذا دعي إلى الضيافة ولو كان الداعي فقيراً غير مكترث بما يعنى به أرباب الظهور ، وليس له دعوى في مزية من المزايا ، مأمون الغوائل ميمون النقيبة صبيح الوجه ظاهر الوضاءة والنورانية والبشاشة متواضعاً . وكان شهرة والده رحمه النقيبة صبيح الوجه ظاهر الوضاءة والنورانية والبشاشة متواضعاً . وكان شهرة والده رحمه الله بابن الجذبة ، فكان في بعض الأوقات إذا أراد أن يكتب إمضاءه في مكتوب أو غيره

يكتب: الفقير الحاج محمد الشهير بابن الجذبة ، تواضعاً منه ، وله مزايا عديدة يطول شرحها .

وأخبرني أن والده الحاج صالح ثالث ثلاثة ولدوا في بطن واحدة وحملوا فيها ، وأن أخويه ماتا صغيرين وبقى والده . ا هـ .

وكانت ولادته سنة ١٢٢٧ وتوفي في جمادى الأولى سنة ١٢٧٣ .

### ١٢٢٢ ــ عبد الحميد أفندي الجابري المتوفى سنة ١٢٧٣

عبد الحميد أفندي ابن الحاج عبد القادر أفندي الجابري .

كان من الفضلاء الأدباء الوجهاء ، وهو جد صديقنا الوجيه الفاضل الشيخ عبد الحميد أفندي .

ومن شعره قوله :

كن في أمور الفقه صاح متابعاً للنقل واجتنب الهوى والوسوسة واتسرك لما في العقل يخطر إنما علم الشريعة ليس علم الهندسة

ومنه قوله :

تـــرقص إذ غنـــى لها البـــــُّ أنشقّ لـــولا الصبـــح يـــنشقُّ

وليلــــة قــــامت براغيثهــــا فكــدت مــن غيظــي لأفراحهــا وقيل إنهما ليسا له .

توفي سنة ١٢٧٣ بعد أن عاش نحو ٦٥ سنة .

وذكر جميل أفندي الجابري حكاية لطيفة كثيراً ما سمعناها من الأفواه ، وهي أنه أقام الشيخ محمد أفندي الطيار الكيالي حفلة ختان دعا إليها الكثير من الفضلاء والوجهاء والمشهورين من المطربين في ذلك العصر مثل مصطفى البشنك وابن عبدو ، فبينها هم يعزفون ويغنون دخل عليهم الحاج عبد الكريم البله الشاعر صاحب النكت الغريبة ، فاستقبله المنشدون بإنشاد كلام مستهجن ، ولما استوفوا حظهم منه وفرغ ما عندهم قال لمن حضر :

إن هؤلاء الجماعة يمدحون الأغنياء للجائزة ، والمشايخ للتبرك والدعاء ، ومثلي ليمدحهم ، فوجب على مدحهم ، وأنشد ارتجالاً :

بمختلف الأصوات من غير ضابط كما دلت الأرياح عن إست ضارطِ مزاهرهــم دلت على نغمـاتهم

وكان في الحاضرين الوجيه الفاضل الشيخ عبد الحميد أفندي الجابري ، فنظم بيتين في الحال وأعطاهما عبد الكريم وهما:

> أرح عبد الكريم كسرام قسوم وبدل هجوهم كرممأ بمدح

من التعريض في نظم القــريضِ فهم مداح ذي الجاه العريض

فاعتذر عند ذلك الحاج عبد الكريم وأرسل للشيخ عبد الحميد أفندي بهذه الأبيات :

على القمرين فضلاً بالوميض بنو الآمال بالسهم الحضيض لكسان المدح فيهم مسن فسروضي وزفىوني بفسائضة المريض فأمطرهم سحابي منزن سلنح وحسيتهم رياحسي مسن محيض

أيــا مـــولى رقي رتب المعـــالي تقبل عنذر عبند قند رمتنه فلمو وقفسوا على ممدح التهامسي ولكن أسرفوا في صفع قحفسي فلا عتباً علمي هجماء قموم يقميسون الذبابسة بالبعموض

وعبد الكريم بلَّه كان رجلاً ظريفاً من العوام ، صاحب ملح ونوادر ، مشهوراً بذلك يتناقل ملحه الطاعنون في السن إلى الآن ، وكان ذا ذكاء وفطنة ، وعني بقرض الشعر وصار عنده ملكة منه ، غير أن غالب شعره في الخلاعة والمجون ، فلم أستحسن إثبات شيء منه ، وبلغني أن له ديواناً لكني لم أعثر عليه بعد ، وكذلك لم أتمكن من الوقوف على تاريخ وفاته غير أنها كانت أواخر هذا القرن.

وترجمه الأديب قسطاكي بك الحمصي في ( أدباء حلب ) وأشار إلى هذه النادرة ، لكنه لم يقف منها إلا على البيتين الأوليين ، وتتمة النادرة هي ما ذكرناه .

ووجدت له في بعض المجاميع تشطيراً لبيتين وهما :

عرضنــا أنـــفساً عـــزت علينـــا ﴿ لَمَا فِي ذروة العليــــــا مكـــــــانُ

هـي الشمس المنيرة حين مــرت ولـــو أتّـــا رفعناهـــا لعـــزت ومـا كسفت ببرج النــحس شمس

عليكـــم فاستخـــف بها الهوانُ ولكـــن التــــواضع لا يشانُ ولكــن كل معــروض مهـــانُ

# ١٢٢٣ ــ الشيخ عمر المرتيني الإدلبي المتوفى سنة ١٢٧٥

الشيخ عمر ابن الشيخ أحمد المرتيني الإدلبي. ترجمه صديقنا الفاضل برهان الدين أفندي العياشي مفتى إدلب حالاً في مجموعة له تفضل بإرسالها لنا قال :

ومن علماء البلدة الشيخ عمر أفندي المرتيني . كان من فضلاء البلدة وعلمائها ، وكان مولعاً بنسخ الكتب ، قوي الحافظة سريع البديهة ، لا يكتب كتاباً إلا ويحفظ غالبه . وكان يحفظ مقامات الحريري عن ظهر قلب ، وله الوقوف التام على أنساب العرب ووقائعهم . كتب بخطه شرح العلامة العيني على صحيح الإمام البخاري مرتين ، وجمع بخطه مكتبة جسيمة . توفي سنة ١٢٧٥ . ا ه. .

أقول : كان المترجم سريع الكتابة جداً مع الإتقان والضبط . رأيت فيما بقي من الكتب الخطية في خزائن البيوت في حلب كتباً كثيرة بخطه تزيد على ثلاثين ، وعندي بخطه الحسن كتاب ( الدر المختار على تنوير الأبصار » في الفقه الحنفي وهو مما كتبه سنة ١٢٣٧ ، وكتاب ( فاكهة الحلفاء » وهو مما كتبه سنة ١٢٣٠ ، وهذا يدلك على أنه كان مع اشتغاله بالعلم والتدريس دائباً على استنساخ الكتب العلمية والأدبية .

# وكتب على قبره أبيات من نظم أخيه الشيخ صالح وهي :

يا رعى الله ضريحاً قد حوى كان في ذا القطر بدراً مشرقاً عمر علم لم يرل يشهد ما إنه الفرد الدي ليس له مذ دعاه الشوق قد آن اللقا اللول في مسوكب أملك إلى

شيخ هذا الموقت فضلاً ونظر رحمة للنساس بسدواً وحضر خطسه مسن كل فسن أو أثسر مسن نسظير كائسن بين السبشر وإلى الفسردوس نساداه القسدر مقعمد الصدق ويها نعم المقسر

### وبشير العفــو نـــادى أرّخـــوا إن دار الخلــد والاهـــا عمـــرّ ١٢٧٥

ووالد المترجم الشيخ أحمد كان من العلماء الفضلاء أيضاً ، جدد جامعاً بإدلب يقال له الجامع الأقرعي كان تخرب ، وبنى له منارة حسنة وجعل فيه مدرسة ، وكان يقيم فيها ، ولم يزل على ذلك إلى أن توفي سنة ١٢٢٩ ودفن في التربة التي تلى تربة والده .

أقول: وقد اطلعت على حجة مؤرخة في الثالث والعشرين من ربيع الأول سنة ١٢٣٧ في إثبات نسب المترجم لدى قاضي إدلب في ذلك الحين وأنه من الأشراف، وقد جاء فيها: عمر بن أحمد الشهير بالمرتيني بن بركات بن حسين بن شهاب الدين البعاجي المهاوي قائلاً إنهم نتجوا بقرية مرتين المجاورة لقصبة إدلب الصغرى، وإن<sup>(۱)</sup> والده ووالد والده هاجرا من قرية مرتين وتوطنا في قصبة إدلب، وإنه رجل شريف صحيح النسب بموجب هذا النسب الذي بيده المرئي بالمجلس الشرعي المختوم بأختام كثيرة وحجة شرعية مؤرخة في سنة أربع وثلاثين وألف.

### ١٢٧٤ ــ أحمد آغا ابن عبد الرحمن آغا الجزّار المتوفى سنة ١٢٧٦

أحمد آغا الشهير بالجزار بن عبد الرحمن آغا الشهير بالسيّاف بن محمد بن إبراهيم بن على بن أحمد بن الوجيه . على بن أحمد بن مصطفى بن حسن ، السري ابن السري والوجيه ابن الوجيه .

ضم إلى سروه علماً وإلى وجاهته نبلاً ، فاستنارت في سماء العلياء مصابيح مجده ،وفاح في رياض العلوم عبير فضله ، فكان للمحافل بهجتها ، وللمجالس طرازها وزينتها ، تعرف أسرته ببنى السياف وهي من البيوتات القديمة في الشهباء .

وأما هو فاشتهر بالجزار ، وسبب ذلك كما حدثني به بعض أحفاده نقلاً عن الشيخ المعمر الشيخ محمد عاصم أن أحمد باشا الجزار الشهير الذي كان حاكماً في عكا لما انتهى من حروبه مع نابليون بونابرت قائد الجيوش الإفرنسية ونال الشهرة بالظفر على عدوه الطائر الصيت استدعاه السلطان سلم خان الثالث سنة ١٢٠٣ إلى الآستانة ليكافئه على أعماله

 <sup>(</sup>١) مرتين قرية غربي إدلب تبعد عنها ساعة ، وفيها عين ماء جلبت في أقنية حديدية إلى إدلب سنة ١٣٤٣ ، وقد
 ذكرنا ذلك في الجزء الثالث في ( ص ٢٢٢ ) .

التي قام بها ويغدق عليه من إنعاماته ، فشد الرحال إلى دار السعادة من طريق البر ، فمر بحلب فحل ضيفاً عند والد المترجم عبد الرحمن آغا المشهور بالسياف ، وكان له منزل عظيم واسع في حي الفرافرة يؤمه الكبراء والعظماء الذين يمرون من الشهباء ، وكان سمح اليد رحب الصدر ، فصادف أثناء وجود أحمد باشا الجزار عنده أنه رزق غلاماً ، فجاءه البشير بذلك وهو يسمر مع الباشا ، فأظهر الباشا سروره وهنأه واقترح عليه أن يسمي هذا الغلام ( أحمد ) ويلقبه ( بالجزار ) تذكاراً لضيافته ، فعمل عبد الرحمن آغا بمقتضى إشارة ضيفه الكريم ، ومنذ ترعرع كان والده وأهله يدعونه بالجزار ، فصار لقباً له ولعقبه من بعده إلى الآن .

تلقى المترجم مبادىء العلوم على أفاضل عصره ، ثم وجه عنايته إلى العلوم الروحانية وعلوم الهيئة والفلك ، فمهر بها وصار من النابغين المشار إليهم فيها ، ولصرف عنايته إلى هذه الفنون اقتنى واستنسخ كتباً كثيرة فيها ، فصار لديه منها ومن غيرها كتب قيمة نادرة المثال ، واعتنى أيضاً بشراء الآلات الفلكية فحصل على نفائس منها آل الجميع إلى ولده محمود أفندي الجزار الذي تلقى عنه هذه العلوم وشارك فيها مشاركة حسنة كما سنذكره في ترجمته إن شاء تعالى .

وكان شيخنا الشيخ أحمد المكتبي يثني على علم المترجم وفضله ، ويشهد له بالتفوق ورسوخ القدم في العلوم التي ذكرناها ، وكان يقول : إنه لم يكن له نظير في هذه البلاد ، وحصل منه عدة وقائع تدل على تضلعه في العلوم الروحانية والزايرجة يتحدث بها إلى الآن ويطول الشرح لو ذكرناها .

ووجدت عند بعض أحفاده مجموعة بخطه فيها جداول كثيرة لمعرفة التاريخ العربي والمسيحي والإسرائيلي ، ومسائل كثيرة تتعلق بعلم الأفلاك وبروجها ودلالات الكواكب على البلدان وسرعة دوران السيارات فيها إلى غير ذلك من الفوائد التي يعرف بها طول البلاد وعرضها ، وهي جديرة بالنشر ، وبعض هذه المجموعة بخط ولده الموما إليه .

وهناك مجموعة أخرى له أيضاً قال في أولها : وبعد فهذا زيج العسيني نبغ في عصرنا نزهة زمانه هو الرصد الجديد المرصود في باريس . وقد اقتطف من أصل نسخته الكبيرة الحجم بعض العلماء تقويم النيرين والخمسة المتحيرة والاجتماع والاستقبال ، وترجمه من اللغة الفرنساوية إلى التركية في مدينة قسطنطينية وحول الرصد إليها ، وفي سنة ١٢٦١ ترجم إلى اللغة العربية في مدينة حلب الشهباء إلخ .

وكان له عناية بعلم الرمل رأيت بخطه عدة أوراق تتعلق بذلك . وبالجملة فقد كان رجل علم وعمل ، ذا همة في التحبير والتحرير ، ولو أتيح له من يترجمه في عصره خصوصاً إذا كان من الواقفين على هذه العلوم لأطال ذيل ترجمته ووفاها حقها .

وكان منزل المترجم كما قدمنا في محلة الفرافرة ، ثم حصل بينه وبين بعض بني عمه نزاع دعاه أن يشتري داراً في محلة باب قنسرين تعرف بقناق الجزار إلى الآن ، ثم إنه وقفها سنة خمس وسبعين ومائتين وألف على سكنى ذريته ووقف عليهم ثلاث دور أخرى ومصبغة ودكاكين . وكان يتعاطى الزراعة شأن معظم الوجهاء في هذه البلاد وأثرى منها ، وكان يملك من القرى السفيرة وتل عرن وتل حاصل وبرقوم ، ثم في زمن السلطان عبد الجيد أخذت منه القرى الثلاث الأول وملكت لسكانها من الفلاحين وخصص له راتب كان يتناوله مدة حياته من الحكومة ، وأبقي له قرية برقوم وهي في يد أحفاده إلى الآن .

و لم يزل على وجاهته وحرمته وانكبابه على علومه المتقدمة إلى أن وافاه الأجل المحتوم سنة ألف ومائتين وست وسبعين ، ودفن في الجبانة الخاصة بهذه العائلة وهي واقعة بين تربة الصالحين وتربة الشيخ السفيري .

وكان للمترجم أخ يقال له محمد آغا توفي بالبصرة ، والسبب في ذهابه إليها أنه كان مر من حلب على باشا المرسل من الآستانة والياً على البصرة ، فاصطحبه معه وولاه رياسة المالية ( دفتر دار ) في أيام حكمه فيها ، ثم إنه صار والياً عليها . وكانت وفاته بها ، و لم أقف على تاريخ ذلك ولا على شيء من أخباره .

# ١٢٢٥ ــ محمد أسعد أفندي الجابري المتوفى سنة ١٢٧٧

محمد أسعد أفندي ابن الحاج عبد القادر أفندي الجابري مفتي حلب..

ولد رحمه الله سنة ١٢١٦ كما وجدته بخط حفيده جميل أفندي في مجموعة له.، وتلقى العلوم العربية والفقه الحنفي على علماء عصره . وكان صدراً محتشماً ذا هيبة ووقار . تولى إفتاء حلب سنة ١٢٧٧ ، وبقى في هذا المنصب إلى أن توفي في سنة ١٢٧٧ .

وله شعر حسن مطبوع انتهبته أيدي الضياع و لم يجمع ، ومن قصائده المشهورة التي يتغنى بها المغنون في حلب قوله :

لله من بالهوى بالصد أفتاها أهل أسر بها أهل تسرى علمت أني أبر بها أو هل ترى تدري ما بالقلب من شجن وأنت يا طرفها لا تبق لي رمقاً تهدت رحمةً لما رأت سقمسي فأثرت خمسها في صدرها عدداً

لا عيب فيها سوى معسول ريقتها\* واصلت في شعرها ليل الوصال فلم بنيا جميعاً بأثواب العفاف إلى ضمت إلى صدرها صدري تودعني فقام ينشدها في الروض بلبله قالت أتخلص من حبي فقلت لها لا تستطيع الورى تحصي مدائحه صلى عليه إله العرش ما صدحت والآل والصحب والأتباع ما نشدت وله غمساً:

ومن على الصب بالهجران جرّاها أقسمت أن فؤادي ليس ينساها كما درت مقلتي من لوعتي ماها لا خير في مهجة الحب أبقاها خوفاً لشلا أرى ما بين قتلاها مشل العقيق على بلسور نهداها

مثل النبات (۱) فما قد كان أحلاها أخش صباحاً سوى ضاحي محياها أن قام داعي صلاة الفجر حياها ثم انشنت عن ضلوع ثم مثواها مذ غردت برخيم الصوت ضاهاها بمدح خاتم كل الأنبيا طاها لو كان كل شعور الناس أفواها قمرية إلفها بالبين أبكاها في الله من بالهوى بالصد أفتاها

لم يبق في الدنيا مواخ زمن الرجا ولى وشاخ يا ناعياً زد في الصراخ خلت الرقاع من الرخاخ وتفرزنت فيها البيادق

في الأصل: ريقها.

<sup>(</sup>١) أي مثل سكر النبات في شدة الحلاوة . وسكر النبات معروف وهو سكر يذاب ثم يجمد فتشتد حلاوته ، لكل الببات لا يفيد معنى الحلاوة لغة ليشبه به ، فالتعبير به مع قصد إفادة هذا المعنى الذي لا يظهر إلا بإقحام لفظ السكر بين المتضايفين لغة عامية مصطلح عليها في حلب .

هي جيفة حظ الكلاب فترى الكرام بها تصاب ولئامها تعطى النصاب وسطا الغراب على العقاب واصطاد فرخ البوم باشق حكم الإلّه فلا اعتراض لرفيعها بالإنخفاض فانظر إلى ذا الإعتياض سكتت بلابلة الرياض وأصبح الخفاش ناطق وأصبح الخفاش ناطق في الكبير ورق الصغير مع الكبير واحسرتا أين الجيئر وتسابقت عرج الحمير فقلت من عدم السوابق

ومن شعره وهو مما كتبه لي الصديق الفاضل الشيخ عبد الحميد أفندي الجابري قوله: يقولون تب والكاس في يـد أغيـد وصوت المثــاني والمثــالث عـــالي فقلت لهم لو كنت أضمرت توبة وعاينت هــذا في المنــام بــدا لي

## ١٢٢٦ ــ يوسف باشا ابن نعمان أفندي شريّف المتوفى سنة ١٢٧٨

يوسف باشا ابن نعمان أفندي ابن عبد الرحمن آغا ابن عبد الوهاب آغا ابن محمد ابن الحاج عثمان ابن الشيخ عبيد الله الشهير بشريّف : بضم الشين وفتح الراء وتشديد الياء ، أحد وجوه الشهباء وأعيانها .

ولد رحمه الله سنة ١٢١٤ ، وظهرت عليه أمارات النجابة والدهاء من صغره ، ولما أقى إبراهيم باشا المصري إلى هذه البلاد عينه متصرفاً على اللاذقية وطرابلس الشام ، فجمع من أموال هاتين البلدتين مالا يحصى ، ثم إنه أخذ هذه الأموال وهرب بها إلى الآستانة إلى السلطان محمود وأخبره بما كان من إبراهيم باشا في هذه البلاد وحظي لدى السلطان بذلك .

وأما إبراهيم باشا فإنه حينها سمع بما أجراه يوسف باشا أمر بتصويب المدافع إلى منزله وأطلق عليه القنابل إلى أن جعله قاعاً صفصفاً ، فكتب بعض وجوه حلب إلى يوسف باشا بالقضية ، فأعاد له الجواب إنه يهيىء ٨٠ ألف مخلاة للخيل و٣٠٠ ألف من العساكر

الجرارة إلى قتال إبراهيم باشا ، وشاع أمر هذا الكتاب بين الأهالي ، ففترت لذلك عزائمهم وأثر ذلك فيهم تأثيراً عظيماً . ولما خرج إبراهيم باشا من حلب عاد من الآستانة يوسف باشا واستقبله أهالي حلب استقبالاً فخيماً .

ومن آثاره ثكنة بناها في قرية أبي قلقل تعرف به إلى الآن . وصنع مدفعين في بيته ، فوشى به بعض الناس إلى الحكومة فقال : نعم عمرت ثكنة وصنعت مدفعين من مالي وأرسلتهما إليها خدمة للحكومة لتضع هناك جنداً يأمن الناس على أموالهم ومزارعهم من العربان القاطنين ثمة .

وكان صاحب نفوذ عظيم ، فعينته الحكومة العثمانية متصرفاً على أورفة بقصد إبعاده عن حلب ، وحوّل منها إلى معمورة العزيز ثم إلى متصرفية الموصل ، وهناك توفي على إثر مرض ألم به ودفن في الموصل وذلك سنة ١٢٧٨ وله من العمر أربع وستون سنة .

وترك إذ ذاك ما بين أملاك ونقود ومجوهرات ما ينيف عن مائة ألف ليرة ذهباً عثمانياً . وبعد وفاته اختلف أولاده فيما بينهم وكل واحد منهم وضع يده على ما أمكنه الوصول إليه من التركة وخبؤوا البعض منها عند الناس ، فضاعت بسبب ذلك وتمزق شمل هذه الثروة الطائلة وعاد أولاده فقراء بعد ذاك الغنى .

وترجمه علامة العراق الشيخ محمود أفندي الألوسي في رحلته المسماة ( غرائب الاغتراب ونزهة الألباب) وهي مطبوعة في بغداد، قال: ومنهم (أي بمن اجتمع بهم في رحلته إلى الآستانة) من أخذ بضرع الشرف فارتضع منه ما شاء وحلب، حضرة الحاج يوسف بك ابن شريّف بصيغة التصغير، نخبة أهل حلب، وهو من قوم أبجاد، ولم أجتمع به يوم جاء مع على باشا إلى بغداد ، ولا بعد أن صار متسلم البصرة وعاد منها ، وذلك لأمور طويلة الذيل لا ينبغي أن يكشف الغطاء عنها . ولما اجتمعت به في القسطنطينية رأيته ذا خبرة بالعلوم الأديبة ، ورأيت له من مكارم الأخلاق ما وددت أن يكون مثلها في بعض وجوه العراق ، فيا لله تعالى دره من فتى عالى الجناب ، وإذا قلت قد أوتي يوسف شطر وجوه العراق ، فيا لله تعالى دره من فتى عالى الجناب ، وإذا قلت قد أوتي يوسف أسفاره الحسن فلا عجاب . وحدثني المرحوم والدي تغمده الله برحمته أنه نزل في بعض أسفاره ضيفاً عند جده ، فرأى من إكرامه إياه ما يشهد بعلو مجده ، وهذا الكعك من ذاك العجين ، وهذا الليث من ذاك العرين . وقد رجع إلى وطنه قبلى بأيام ، وبقدومه إليه استبشر على وهذا الليث من ذاك العرين . وقد رجع إلى وطنه قبلى بأيام ، وبقدومه إليه استبشر على

ما سمعت الخاص والعام ، وظني أنه سيكون له في الرياسة الشان ، ولابدع فقلما رأيت مثله في رؤساء هذا الزمان . ا هـ .

### ١٢٢٧ ـــ الشيخ أحمد الحجّار المتوفى سنة ١٢٧٨

العلامة الشيخ أحمد بن قاسم شَنُّون الشهير بالحجّار .

ترجمه ولده الشيخ عبد الرحمن بكتاب كان أرسله لبعض أصحابه فقال :

هو المرحوم العلامة أبو عبد الرحمن الشهاب أحمد بن قاسم شنّون الحجّار الحلبي . نشأ رحمه الله تعالى في حجر أبيه ، وكان أبوه من الصالحين من أهل النسب الطاهر العلوي ، يتصل نسبه بالسادة الأشراف آل الجنزير بالجيم والنون والزاي آخره راء مهملة . قرأ المترجم القرآن على الشيخ عبد الكريم الترمانيني والد شيخنا الشهاب أحمد الترمانيني ، وكان الشيخ عبد الكريم من أهل العلم والخير والصلاح مشتغلاً بتعليم القرآن الكريم ، وكان أصم لا يسمع غير القرآن الجيد كما ذكره الشيخ عمر الطرابيشي في ترجمته ، وحفظ المترجم عنده القرآن الجيد بالضبط والإتقان ، وقرأ عنده مقدمات العلوم من النحو والفقه وغيرهما ، إلى أن برع وصنف وقتئذ رسالته المعروفة ﴿ بالتمرين في النحو ) وهي مقدمة مباركة يستدل من الانتفاع بها على الإخلاص في تأليفها ، وأقرأها وهو في المكتب لولد شيخه شيخنا الشهاب أحمد الترمانيني ، وبهذا كان يعد في مشايخ شيخنا الترمانيني كما قاله شيخنا محمد شهيد بن عبد العزيز الترمانيني عن شيخنا الشيخ أحمد الترمانيني .

ثم تجرد المترجم للتحصيل والتبحر في العلوم ولازم الشيخ أحمد الهبراوي المتوفى سنة الالالال المحرد من علماء ذلك العصر في حلب ، ومن أجلهم إذ ذاك العلامة الكبير والولي الشهير الشيخ إبراهيم بن محمد الدارعزاني الهلالي ولازمه وسلك على يديه وانتفع به ، ثم أذن له في الرحلة إلى دمشق الشام ، فهاجر إليها ونزل في المدرسة البدرائية ولازم العلامة الشيخ سعيد الحلبي والمولى عبد الرحمن الكزبري وأقرانهما من فضلاء ذلك العصر (۱) . ولما هاجر العلامة المرشد الكامل الماجد مولانا ذو الجناحين ضياء الدين الشيخ خالد الكردي النقشبندي إلى دمشق لازمه المترجم وقرأ عليه شيئاً من علم الكلام وسلك على يديه وأجازه

<sup>(</sup>١) منهم الشيخ حامد العطار الشهير والسراج الداغستاني كما رأيته بخط بعض الأفاضل .

ورحل معه إلى زيارة بيت المقدس ، وفي هذه الرحلة حفظ المترجم ( جمع الجوامع ) الأصولي عن ظهر قلب . و لم يزل مشتغلاً في تحصيل العلوم حتى مهر وبهر وصار في عصره ممن برع واشتهر . ثم رجع إلى بلده حلب الشهباء ولازمه الطلبة وانتفعوا به ، وصار العلم في حلب وملحقاتها لا يرفع سنده إلا إليه في الغالب لفقد العلماء بسبب الطاعون الذي حصل في حلب وملحقاتها سنة ١٢٦٤ أيام إبراهيم باشا المصري ، إلى أن رحم الله تلك الجهة بالمترجم وبتلميذه شيخنا الشهاب أحمد الترمانيني ، فأحيا بهما العلم بعد دروسه وانطماس آثاره في حلب وملحقاتها ، كل ذلك مع اشتغال المترجم بإحياء المدارس والمساجد التي تقادم العهد عليها واندرس معظمها لا سيما في زلازل سنة ١٢٣٧ ، وضبط الناس ما بقي من أوقافها فأحيا من ذلك القدر الكثير ، ومن جملتها المسجد الكائن في وسط الزقاق الواقع شرقي الخان المعروف بخان الكمرك(١) ، وكان بعض الأجانب قد استولى عليه وجعله مربطاً للدواب . وقصة تخليصه من يد الأجنبي معروفة مشهورة .

وكان رحمه الله مع اشتغاله بجميع ذلك مشتغلاً بأمور العامة والشفاعة لهم عند الحكام وولاة الأمور ، وكان مقبول الشفاعة مرعي الجانب نافذ الأمر مسموع الكلمة ، لم يعهد أنه رد في أمر توجه به ، وكان يعيب على شيخنا الشيخ أحمد الترمانيني عزلته عن الناس وانفراده بخويصة نفسه ويقول : إن الله يسأل العالم عن جاه العلم .

واستدعاه السلطان عبد المجيد خان عليه الرحمة والرضوان مع من استدعاهم من علماء المملكة العثمانية للإعزاز الذي أعده لختان أولاده ، ولما أذن للمترجم بالمثول لدى الحضرة الشاهانية دخل فابتدأ بالسلام المسنون وصافح أمير المؤمنين وقرأ ويـده في يـده سورة

<sup>(</sup>١) قال أبو ذر في كنوز الذهب في الكلام على الدروب : هذا الدرب يعرف قديماً بدرب الحصادين وبه مسجد متسع عمره أبو الفتح مسعود ابن الأمير سابق الدين عثمان في سنة خمس وستماية . وسابق الدين هو ابن داية نور الدين محمود . وكان بهذا الدرب مسجد آخر معلق وقد خرب ودرجه باق . وبه مطهرة عمرها أقو ش أستادار ألطنبغا كافل حلب ا هـ .

أقول: أما المسجد فهو باق يقرىء فيه بعض المشايخ الأطفال وهو الذي حاول بعض الأجانب الاستيلاء عليه ، وأما المسجد المعلق فلا وجود له ، والمطهرة دخلت في عمارة خان الكمرك وأثرها باق في أول هذا الزقاق من جهة الأسواق ، ويجانبها حانوت مسدود دخل في عمارة الخان أيضاً وقد كتب على حجرة فوقه : ( هذا الحانوت وقف على الطهارة ) .

﴿ والعصر إِنَّ الْإِنسانَ لَفَي خُسْر ﴾ \* حتى أتمها ، فجعلت عينا السلطان تهملان بالدمع خشية . ثم عاد معززاً مكرماً معرضاً عن زهرة الحياة الدنيا لم يسأل شيئاً و لم يقبل شيئاً عرض عليه من المراتب والإقطاع .

وكان المترجم ممن يرجع إليه ويعول في حل المشكلات عليه لما أتقنه من العلوم والمعارف النقلية والرياضية .

وله التصانيف النافعة ، منها ( مخدرات الحور منظومة في الحل والكسور ) ، وقد شرحها ولده شرحاً لطيفاً سماه ( الجوهر المنثور على مخدرات الحور ) ، وشرحها أيضاً الفاضل الشيخ مصطفى الشهير بابن باقو الحلبي ، ومنها ( في الجمل وأقسامها ) مطلعها :

يقول أضعف العباد أحمدُ الله ربُّ العــــالمين أحمدُ

وقد شرحها بإعراب ألفاظها نظماً الفاضل الشيخ محمد الصابوني الحلبي ، ومنها ومعفوات الصلاة ، وشرحها على مذهب الإمام الشافعي ، ونظم مختصر المنار في أصول الفقه الحنفي وشرحه أيضاً تلميذه الشيخ عبد القادر الحبال ، و ( التحفة السنية نظم رسالة الفتحية في الربع الجيب ، (۱) وقد شرحها الشيخ أحمد ابن الشيخ إسماعيل اللبابيدي ، و منظومة في الرمال ، ومقدمة في النحو سماها ( تمرين الطلاب » وقد شرحها الفاضل الشيخ عمر الطرابيشي الحلبي شرحاً حافلاً ، و ( رسالة في الاستعارات »، ورسالة في الجهاد سماها ( إرشاد العباد في أحكام الجهاد » في نحو خمس كراريس ، وشرح على رسالة الشيخ قاسم الخاني في المنطق سماها ( كنز المعاني شرح رسالة الشيخ قاسم الخاني » ، و ( رسالة في الطب). وله (نظم تنوير الأبصار» في الفقه، و (تنقيح حاشية ابن عابدين» في المسائل التي انتقد فيها على الطحطاوي ، و ( شرح على ورد الشيخ مصطفى البكري » ، و « رسالة في نظم السراجية » للشيخ عبد الله الميقاتي الحلبي ، و « نظم أسماء أهل بدر » ، و « رسالة في غير ذلك في علوم شتى .

وتولى تدريس مدرسة بني العشائر في الجامع الأموي والمدرسة الصلاحية . وبالجملة

<sup>★</sup> العصر:١.

<sup>(</sup>١) هي مطبوعة مع شرح لها لبعض أفاضل الشام .

فقد كان المترجم آية من آيات الله في العلم والعمل والذكاء وقوة الحافظة ، وظهر على يديه كرامات كثيرة .

توفي رحمه الله مساء يوم الثلاثاء حادي عشر شهر شوال سنة ألف ومائتين وسبع وسبعين ، ودفن من الغد في تربة كليب العابد المعروفة بالكليماتي خارج باب قنسرين ، وصلى عليه في الجامع الكبير الأموي الأستاذ الشيخ عبد اللطيف الهلالي ، وكانت له جنازة حافلة حضرها والي حلب الوزير عصمت باشا فمن دونه . ا هـ .

وترجمه الشيخ بكري الكاتب في مجموعته الكبيرة التي سماها و مراح الغيد وطوائر التغريد و وذكر له من المؤلفات غير ما ذكره ولده في ترجمته وبشائر النصر في نصائح أولي الأمر ، و و رسالة في الحيض . وذكر أنه ولد سنة ١١٩٠ ، وبلغت قيمة مكتبته بعد موته أربعين ألفاً مع أنها بيعت بغير أثمانها . وكان رحمه الله يحب اقتناء الكتب التي سمعنا أنه رأى كتاباً يباع و لم يكن معه دراهم ، وكان عليه ثياب فنزع بعضها وباعه واشترى الكتاب في الحال .

وكان رحمه الله زاهداً نقشبندي الطريقة ، يستتر في الطريق بجبته لئلا ينظر إلى ما يغضب الله تعالى ، يسعى في عمل الخير ولو على إتلاف نفسه ، جسوراً في الدخول على الحكام .

ومن تلامذته الذين نجحوا على يده الشيخ يحيى النعساني والشيخ عبد القادر الحبال . ا هـ . ببعض حذف .

وكان له نظم يسير ، ومما وجدت له في بعض المجاميع هذا التخميس : حللتم فؤادي فالهيام بكم يحلو سلبتم رقادي والغرام بكم يعلو أيا من بذكراهم يلذ لي العذل يميناً بكم أن لا أحول ولا أسلو ولو فتكت في الآسنة والنبيل

لأنتم ضيا عيني ونور بصيرتي وأنتم منائي في رحمائي وشدتي سلوت الورى طرّاً سواكم بجملتي وكيف سُلُوِّي عنكم يا أحبتي وما في عضو من محبتكم يخلو

طرحت الورى طرأسوا كم وما السوى سواكم غدا دائي وأنتم هو الدوا

وإذ كنتم روح الوجود وما حوى تعشقتكم طفلاً وما أدري ما الهوى وشاب عذاري والغرام بكم طفل سعيت لأن أحيا بحسن رضاكم وهمت لكي أحظى بطيب لقاكم وأعرضت عن كل الأنام سواكم وضيعت عمري في انتظاري هواكم فيا خيبة المسعى إذا لم يكن وصل عياتي موتي في رضاكم أولي الوفا فنائي بقائي ثم سقمي بكم شِفا (بياض بالأصل) وذلي فيكم عين عزي بلا خفا كم أن عزى في سواكم هو الذل

ومن نظمه كما وجدته في بعض المجاميع وسمعته غير مرة من الأفواه : إني لأعجب والحجارة صنعتسي وأصعب مــــا فيها على يهونُ\* كيف ابتليت بقلبك القاسي الذي عمري أعــالجه ولــيس يليــنُ

## ۱۲۲۸ ــ الشيخ جوهر الحافظ المتوفى سنة ۱۲۷۹ الشيخ جوهر العالم الفاضل الحافظ المتقن .

أصله من البادية من قبيلة بني عجل المشهورة. توطن حلب وخدم الشيخ إسماعيل القطان المقيم في جامع السليمانية المتوفى سنة ١٢٣٥ وقرأ العلم عليه ، ولازم بعده درس العارف بالله تعالى الأستاذ الكبير الشيخ أحمد الترمانيني ، وكان الشيخ يعترف بفضله ، وكان يقول : الشيخ جوهر لا حاجة له إلى علمنا ، وهو يحضر إلينا تبركاً . وكان حافظاً لكتاب الله متقناً له ، وإذا سئل عما قبل هذه الآية من الآيات فإنه يجيب في الحال بلا توقف ، وهذا من النادر في الحفاظ .

وكانت وفاته سنة ١٢٧٩ ، ودفن في التربة المعروفة بقبور البيض في الصفا وقد ناهز الثمانين عاماً .

۱۲۲۹ ــ الشيخ محمد الطيّار الكيّالي المتوفى سنة ۱۲۷۸ الأستاذ الطبيب محمد الطيّار الكيّالي ، السرميني أصلاً الحلبي موطناً ، ابن السيد عبد

 <sup>★</sup> الشطر الثاني يخالف الأول في الوزن ، ولعل الصواب : وأشد ما فيها .

الرؤوف الكيالي دفين سرمين المتوفى سنة ١٢٣٧ ابن عمر بن عبد الكريم الصغير شقيق الأستاذ السيد عبد الجواد الكيالي دفين زاويته الشهيرة بحلب ، ابني أحمد الجد الجامع بين كيالية حلب والطيارية ، ابن عبد الكريم دفين زاوية سرمين ، ابن أحمد الكبير ابن عمر ابن الشهاب أحمد المحدث الكبير ابن يحيى بن عمر تاج الدين بن عبد السميع بن حسن دفين قرية معرة العليا ، ابن عيسى بن عمر دفين قرية داديخ ، ابن المكين محمد الملقب بالسمين الجد الجامع لكيالية حلب عامة مع كيالية إدلب .

ولد رحمه الله عام ألف ومائين وتسعة وعشرين في قصبة سرمين ، وقد توفي والده ثم والدته وهو لم يتجاوز الربع الرابع ، فكفلته عمته السيدة آمنة إلى أن ترعرع . ومن نعم الله عليه وحسن عنايته به أن قيض الله له عالماً من أفاضل العلماء وهو الشيخ عبد العال التونسي ، فإنه أتى من بلاد بعيدة وجاور في زاوية جد الطيار الأعلى الأستاذ الكبير الشيخ عبد الكريم الكائنة بقصبة سرمين ، فلازمه مدة طويلة يتلقى عنه العلوم الشرعية والعلم الطبيعي ، ومما أخذه عنه علم الطب . ولما عزم شيخه بعد مدة على النزوح من سرمين والرجوع إلى بلاده توجه الطيار إلى إدلب فأكمل الطلب على ابن عمه الأستاذ عبد القادر أبي النور الكيالي وعلى الشيخ محمد الجوهري البكفلوني وغيرهما من العلماء الأجلاء .

ولما أخذ الإجازات العالية من مشايخه وآنس من نفسه الكفاءة والاقتدار أخذ الطريقة عن ابن عمه الشيخ محمد الكيالي الإدلبي وجلس إذ ذاك شيخاً في زاوية جده بسرمين التي مر ذكرها .

وفي سنة ١٢٥٥ توجه إلى حلب ونزل ضيفاً على خاليه الأستاذين الفاضلين الشيخ عبد القادر والشيخ محمد ولدي الأستاذ الكبير الشيخ إسماعيل الكيالي ، فكان مدة إقامته موضع الإجلال والاحترام من أفاضل علماء الشهباء وأكابر رجالها . وقد كان الإعجاب به كثيراً لحسن روايته ودرايته . وبعد أن أقام مدة في حلب توجه إلى الآستانة يصحبه السيد أحمد الشماع أحد تلامذة أخواله ، ونزل بمدرسة السلطان الفاتح . ولما اتصل خبر قدومه بأحد رجال الدولة العثمانية الحائز على رتبة قاضيعسكر الأناضول السيد عبد الله قدومه بأحد رجال الدولة العثمانية ، وعندما رآه ارتجل هذين البيتين :

أهلاً بأكرم قادم من سادة سادوا الأنام بطيّب الأفعالِ أنت الفتى القرشي شبل المرتضى وابن الجليل السيّد الكيّالِ

وبعدما جلس إليه وتحادث معه أضافه في داره وبقي عنده فيها مدة كانت داره كعبة يقصدها الكبير والعظيم ما بين زائر ومستفيد . وفي هذا الوقت بلغه وفاة عمته السيدة آمنة فعاد إلى حلب ، وقد أشار عليه أخواله بتوطنها ففعل ما أشاروا به عليه .

وبدأ يتعاطى مهنة الطبابة حتى اشتهر بها ، وألف كتاباً في الطب شرح فيه منظومة الشيخ حسن العطار في فن التشريح وهو موجود بخط يده ، أوله :

الحمد لله الذي لا تكيف حقيقة معرفته العلوم والأفهام ، ولا تحيط بكنه ذاته العقول والأوهام ، ابتدع الأجرام العلوية وزينها بأجمل صورة ، واخترع الأجسام السفلية وكونها على أكمل صفة محصورة ، وجعل العناصر سبباً مادياً للكائنات والفاسدات ، والكون والفساد شرطاً ذاتياً للمتولدات ، فيحصل منها بواسطة الخلق والتقدير الحيوان والمعدن والنبات ، وقضى من دونها على الإنسان بحسن الخلق والتقويم ، وخص من بينها بالوحي والإلهام والتعليم . ثم بعد الحمد والصلاة على الرسول عليه السلام القائل : العلم علمان : علم الطب للأبدان وعلم الفقه للأديان .

يقول راجي لطف ربه المتعالي ، محمد الطيار الكيالي : لما كان علم الطب بحراً لا يدرك له قرار ، وتيهاً واسعاً لا يشق له غبار ، وقد دون في أصوله وفروعه الأساطين من اليونانيين ، ثم الفحول من أطباء المسلمين ، وكان ممن ألف فيه الإمام الأوحد الشيخ حسن العطار المصري منظومة في فن التشريح وهي من أجل المختصرات في هذا الفن أردت أن أضع له شرحاً لطيفاً يسفر عنه النقاب ، ويظهر ما خفي منها تحت الحجاب ، مع زيادات على المصنف تتميماً للفائدة مع اعترافي بقلة البضاعة ، والعجز في هذه الصناعة ، فإني في هذا الأمر كمبين منهج في شعاب المسالك المتوعرة، ومقنن قاعدة في كشف المدارك المتعسرة..

وقد اطلع على هذا الكتاب صديقنا الطبيب النطاسي السيد عبد الرحمن الكيالي المتخرج من الكلية الأميركية في بيروت ، فكتب عليه بعد مطالعته : اطلعت على كتاب ( شرح منظومة الشيخ حسن العطار في التشريح ) تأليف الأستاذ السيد محمد الطيار الكيالي فوجدت أن الكتاب قد ألف قبل (٦٣) سنة أي سنة ١٢٧٧ هجرية ، وهو آخر كتاب عربي كتب في علم الطب القديم ، وأن الناظم جمع في أرجوزته معظم علم التشريح ، وزاد عليها فوائد علمية كثيرة تتعلق بمعرفة النبض ودلائله المرضية ، وفي وظائف الأعضاء والأجهزة الدموية ، وفي الروح وماهيتها ، ولكن بصورة مختصرة وغامضة لا يفهمها العارف بفنون الطب إلا بصعوبة .

وأما الشيخ رحمه الله فقد شرح الغامض ، وفصل الموجز ، وأضاف إلى الفوائد حقائق علمية نافعة ، وذيل المنظومة برسالة في مفردات الطب مع بيان خواصها ومنافعها الأقرباذينية ، فجاء الكتاب مفيداً في محتوياته ، وسهلاً في عباراته ، وجامعاً في طياته خلاصة ما كتبه الأوائل في علمي التشريح والأقرباذين .

وقد استرعت نظري ثلاثة أمور هي جديرة بالتقدير .

أولاً: إصابة النظر مع حسن الوصف وصحة التتبعات التشريحية التي تنطبق تماماً على ما قرره الفن الحاضر، مثال ذلك أن الناظم ذكر أزواج الأعصاب الدماغية مختصراً والشارح أبان ما نظم مفصلاً فقال:

إن الأعصاب قسمان: الأول ينبت من الدماغ ، والثاني من النخاع ، وصار الحال كذلك لأن الأعضاء على نوعين: منها ما هي بعيدة عن الدماغ ، ومنها ما هي قريبة منه ، وكل منها إما باطن أو ظاهر ، فما كان قريباً أو باطناً فالأعصاب الدماغية منبثة فيه ، وما كان بعيداً أو ظاهراً فالأعصاب النخاعية منبثة فيه . واعلم أن الدماغ مقسوم في طوله بنصفين وفي عرضه بثلاثة أقسام تسمى بطوناً ، والمقدم منها ألين من الأوسط ، وهو ألين من المؤخر ، ويتصغر متدرجاً إلى النخاع ، وينبت من المقدم مما يلي الجبهة زائدتان من كل نصف زائدة شبيهتان بحلمتي الثدي بهما يكون الإحساس بالروايم ، وفي وسط الدماغ فيما بين المؤخر والمقدم منفذ يسمى ( الدروة ) جوهرة قريب الغشاء . واعلم أن الأعصاب الدماغة غانية أزواج ( في كتب الطب الحديثة هي اثنا عشر ) الأول ينبت من نصفي الدماغ عند جوار الزائدتين الشبيهتين بحلمتي الثدي ، فيكون في كل نصف فرد ، ثم يتيامن النابت منها يساراً ويتياسر النابت منهما يميناً ، ثم يلتقيان على تقاطع صلبيين ، ثم ينفذ النابت يميناً

إلى الحدقة اليسرى والنابت يساراً إلى الحدقة اليمنى . وهذان الفردان فيهما قوة الباصرة سارية في تجويفهما وتغشاهما الأم الجافية والرقيقة ، فإذا برزت العصبة في نقرة العين فارقتها الأم الجافية وتشظت إلى شظايا دقيقة وانتسج البعض بالبعض وصار منها طبقة تسمى الطبقة المشيمية ، ثم نفس العصبية يحصل منها ما حصل من تينك ويصير منها طبقة تسمى الشبكية ... إلخ .

ثانياً : اختصاص كل نابغة في فروع من العلوم وتبحره فيه ، وهذا يدل على درجة الرقي العلمي الذي وصلت إليه العرب في أيام تمدنهم ويكشف عن سعة استعدادهم الذهني .

ثالثاً: سيرهم الفني في تتبعاتهم واستقرائهم ، فلقد عللوا كل حادثة بعلة علمية ، وسعوا لتخليص الحقائق من قيود الأوهام .

قال الشارح المرحوم الشيخ محمد الطيار الكيالي نقلاً عن الرئيس ابن سينا: ﴿ لا ينبغي أن يوثق بطريق الاستدلال من أحوال البول إلا بعد مراعاة شرائط ، فيجب أن يكون أول بول أصبح عليه ولم يرافع به إلى زمن طويل ويبيت من الليل عليه ولم يكن صاحبه شرب ماء ولا أكل طعاماً ، و لم يكن تناول صابغاً من مأكول أو مشروب كالزعفران والخيار شنبر ، فإنهما يصبغان إلى الصفرة والحمرة ، وكالبقول فإنها تصبغ إلى الخضرة ، والمري فإنه يصبغ إلى السواد ، والشراب المسكر يغير البول إلى لونه ، ولا لاقت بشرته صابغاً كالحناء ، فإن المختضب بها ربما انصبغ بوله عنه ولا يكون تناول ما يدر خلطاً و لم يكن تعاطى من الحركات والأعمال والأحوال الخارجية عن المجرى الطبيعي ما يعين الماء لوناً مثل الصوم والسهر والتعب والجوع والغضب ، فإن هذه كلها تصبغ الماء إلى الصفرة والحمرة ، والجماع فإنه يدسم البول تدسيماً شديداً ، ومثله القيء والاستفراغ فإنهما يبدلان الواجب عن لون الماء وقوامه ، وكذلك إتيان ساعات عليه ، ولذلك قيل يجب أن لا ينظر في البول بعد ست ساعات لأن دلائله تضعف ولونه يتغير وثقله يذوب ويتغير أو يكشف ... إلخ » . مما يدل على أن الأوائل لم يقصروا في تدقيق الحوادث وكشف الحقائق وأن الفكر الفني كان نبراسهم مع ضعف وسائلهم التي نجدها اليوم في معاملنا ومصانعنا . ولقد كان الطبيب في زمنهم نافذ النظر يستند على ذكائه وبصيرته وتجاربه أكثر مما هو عليه الطبيب في زمننا الحاضر ، ولهذا أقدر الطبيب الأستاذ سعيم ومقدرتم العلميمة

في شرح الأرجوزة وكشف غوامضها وتبيانه للحقائق ووصفها كما هي ، وأتمنى أن يكون لنا أمثاله نبغاء في زماننا الذي قضى علينا بإهمال مخلدات آبائنا وفيها من الكنوز مالا يستهان به .

#### ١٠ ربيع الأول سنة ١٣٣٩ الطبيب عبد الرحمن الكيالي . ١ هـ .

إن العصر الذي نشأ فيه المترجم لم يكن آهلاً برجال الطب حتى ينبغ فيما بينهم ، كما أنه لم تكن علماء الدين متوفرة حتى يتخرج على يديهم ، فما هو السبب في تقدمه بفن الطب وتفوقه بعلوم الدين . إن السبب يرجع إلى تلك المواهب التي كان يحملها وذلك العقل الفوار والذكاء النادر . تمكن بعقله وقوة إرادته وذكائه إلى أن يتعلم ويتلقى فن الطب عن شيخه ، فلما رحل لم يقف عند حد ما تعلمه بل سافر إلى إدلب وأتم ما نقصه من علوم الشريعة على أبناء عمه .

لم يكن في عصر الأستاذ الطيار عناية بفن الطب في هذه البلاد ، فاشتغاله فيه وتفوقه كا شهد له الطبيب السيد عبد الرحمن برهان واضح على علو همته وكبر نفسه . إن إنساناً يعيش يتيماً ويتربى على يدي عمته في مثل سرمين في عصر انصرفت النفوس فيه عن تحصيل العلم الضروري فضلاً عن مثل فن الطب ، ثم يتقدم في مضمار الحياة ويكون له منزلة كبيرة أينها توجه وحيثها سار وفي أي محل نزل لهو رجل طلاع إلى منازل العلياء والشرف ، كبيرة أينها تأثيل ، وهكذا كان الأستاذ الطيار فإنه لم يعرف الطب فيقف على حقائقه ، والأقرباذين فينتهي عندها ، بل كان له لسان فصيح وأسلوب في مخاطباته قلما يجاريه في عصره أحد .

وكان الأستاذ الشيخ يوسف الجمالي تنازل للأستاذ الطيار عن تدريسه بالجامع الكبير الأموي ، كما فرغ له مشيخة المدرسة القرموطية رغبة منه أن يكثر نفع الطلبة من علومه وفضله ، ومن ثمة باشر بإحياء النفوس بما يلقي عليها من علوم الدين في الجامع الكبير والمدرسة القرموطية ، ومداواة الأجسام من أمراضها حينما يرجع إلى منزله .

واستمر رحمه الله يشتغل بعلم الأديان وعلم الأبدان إلى أن دعاه إلى جواره فلبى نداءه في سنة ١٢٧٨ همجرية ودفن بمقبرة العبّارة . وخلف ثلاثة أولاد هم الشيخ عبد الرؤوف والشيخ طاهر والسيد عبد الرزاق .

#### ١٢٣٠ ـــ الحاج أحمد الصابوني المتوفى سنة ١٢٧٩

الحاج أحمد ابن الحاج عبد الله الشهير بالصابوني .

أصله من قرية حريتان ، توطن حلب وتعاطى صنعة الصابون واشتهر بها وصار ذا ثروة طائلة ، وعمر داراً عظيمة أمام جامع الرومي في محلة باب قنسرين وصرف في عمارتها وزخرفتها ونقشها بالدهانات البديعة أموالاً كثيرة ، وكان للجامع المذكور ميضاة ملاصقة لداره ، فخربها وأدخلها في داره وبنى عوضها ميضاة داخل الجامع ، وكان بناؤه لها كا وجدته في مجموعة الشيخ عبد الرحمن المشاطي بخطه سنة ١٢٥٥ . وقال ثمة : إنه لما شرع في ترميم الجامع أخرج منه عواميد عظيمة من الرخام المرمر وباعها إلى الحكومة وهي وضعتها أمام مخفر باب النصر وأنفق القيمة في عمارة الجامع . ا ه .

أقول : ومن ذلك الحين لم يفلح لا هو ولا أولاده بعد أن كان في داره من الجواري للمخدمة خمس عشرة جارية ، وأخذ حاله في الاضمحلال ، وباع هو أو أولاده بعد ذلك الدار المذكورة وصاروا في أسوأ حال ، وباع مصبنته الكائنة في المحلة المذكورة أمام المارستان الأرغوني بثمانين ألفاً وهي الآن تساوي آلافاً من الليرات .

ومن الغريب أن الدار المذكورة لم يزل الشؤم حالاً فيها إلى يومنا هذا لا يسكنها أحد إلا ويصيبه النقص إما في ماله أو في عائلته ، ومن جملة من تملكها مفتي حلب الشيخ بكري أفندي الزبري ، اشتراها من بيت القاوجي بألف ليرة عثانية ، فلم يمض أشهر إلا وعزل من الإفتاء وأخذ حاله وجاهه يضمحل إلى أن توفي سنة ١٣١٢ كما سيأتي ، وبيعت من ذلك الحين إلى يومنا هذا عدة مرات ، وهذا نما لم يعهد مثله ، وبالجملة فهذه نتائج التعدي على أماكن الأوقاف نسأل الله السلامة بمنه وكرمه .

وكانت وفاته كما وجدته بخط المشاطي في مجموعته سنة ١٢٧٩ ودفن في مقبرة السفيري رحمه الله تعالى وعفا عنه .

۱۲۳۱ ــ الشيخ مصطفى بن هاشم الأصيل المتوفى سنة ۱۲۷۹ الشيخ مصطفى بن هاشم الأصيل العالم الفاضل .

ولد سنة ١٢١٦ ، وتلقى العلوم العربية والفقهية على الشيخ محمد الهبراوي والشيخ أحمد الحبراوي والشيخ أحمد الحبرا والشيخ أحمد الترمانيني وغيرهم ، وتلقى علم القراءات السبع على شيخ القراء في وقته الشيخ محمد المشاطي وبرع فيه ، وتلقاه عنه الشيخ أحمد الزويتيني والشيخ عبد القادر المشاطي والشيخ شريف الأعرج القاري الشهير والشيخ محمد الرزاز وغيرهم .

وذهب إلى مصر وجاور في الأزهر مدة ثم عاد .

رأيت له ثبتاً حافلاً محرراً بخط أحمد بن إسماعيل الدمياطي أجازه فيه بما حواه من إسنادات ومرويات الشيخ إبراهيم الباجوري والشيخ محمد فتح الله الحلوتي المالكي والشيخ أحمد بن محمد الدمياطي ، والكل سنة ١٢٥١ . قال الأخير في إجازته له :

وممن سلك هذه المسالك ، وذاق هذه المدارك ، الفاضل الكامل ، العالم العامل ، اللوذعي الأديب ، الفهامة الحبيب ، السيد مصطفى ابن السيد هاشم الشامي الحلبي الحنفي ، فانتظم في سلك الأفاضل الأزهريين ، وتحلى من درر تقاريرهم بكل عقد ثمين ، فشمر عن ساق الاجتهاد ، في اغتنام ذلك المراد ، حتى رجع من تلك العلوم بأوفر حظ ، ورمق بعين الإجلال ورمي باللحظ . وحين أراد الفاضل المذكور الرجوع إلى أوطانه ، بعد تحقيق نظره وإمعانه ، استجازني بعد أن لازمني في كتب عديدة ، وفنون شريفة مفيدة ، فسارعت لسؤاله ، وبادرت لتحقيق آماله . إنلح .

وكان يقرأ دروسه في مدفن الجلبي التحتاني وفي الأحمدية ، وكان ملازماً للصيام والعبادة لا يفطر إلا في أيام الأعياد . وكان حسن الخط ، رأيت بخطه جزءاً من سورة البقرة تسر رؤيته الناظرين . أخذ عنه الخط كثيرون ، منهم الخطاط الشهير الشيخ محمد العريف الأشر في والخطاط الشيخ مصطفى الحريري . وكان حنفي المذهب .

وأخبرني ولده الحاج وحيد أن عائلتهم تنسب إلى الشيخ جمال الدين ابن نفيس المدفون في جامع المستدامية ، وأنهم إلى الآن يتناولون من وقفه .

وله شعر حسن لكنه لم يدون ، ومن نظمه قصيدة يمدح بها الحضرة النبوية وهي ومن خطه نقلت :

مني عيني أراك وليو مناميا وللأقيدام أليستنم التثامي

وأسمع إذ تـــرد لي السلامــــا فمــن لي أن أنــال بها الختامـــا وأبحث آمنا يروم القياما علينا كلما نصبوا الخياما رسول الله مين ساد الكراميا وأظهير نبوره نعميا عظاميا وروح الكائنات بدا تماما لــه خضعت جـــلالاً واحترامـــا بــه يسمــو وكان لهم إمامــا ويسوم البعث أن لمه الكلامسا لبيب فيه لو فاق الأناما إلىه العسرش والمدح استدامسا قديم عن حدوث قد تسامي وفي رتب التسرقي قسد أقامسا بسوقت لايفسى معنسا وفامسا إذا كينت الوسيلية أن نضاميا لكم والآل مع صحب دواما منى عينسى أراك ولسو منامسا

وانظر نور وجهك يــا حبيبــي بروحسي طيبسة والقسرب منها وأظفير بسالجوار وبالأمساني هلموا معشر العشاق نبكي وسار السركب للمختسار طسه وأحياذا الوجبود بكيل جبود هـــو السر المصون بكـــل سر جميمع السرسل والأمملاك طمرأ عسليهم قد تقسدم في مقسام وخص برؤيسة وبكسل قسرب محال أن يفسي في بسعض مسدح وكيف بمدح من أثنى عليه وعلّمــه علـــوم الغـــيب جمعـــأ أغثنا يا أبا الزهرا أغثنا بجاهك قد توسلنا وحساشا صلاة الله مسم أزكسي سلام وما قــال الأصيــل بصدق شوق

وأخبرني تلميذه الشيخ وفا الطيبي أن له نظم المعراج النبوي وأوله :

حمداً لمن بعبده قدد أسرى ليدلاً لهفك هدؤلاء الأسرى

ومولداً شريفاً مطلعه : الحمد لله الصمد الواحد الفرد الأحد

قال : ولما حضرته الوفاة عرضنا عليه الماء فقال : لا ، اتركوني أنا وربي .

وقدمنا بعض قصيدته التي رثى فيها شيخه الشيخ محمد الهبراوي ، وله غير ذلك من النظم .

وكانت وفاته في صفر سنة ١٢٧٩ ، ودفن في تربة الجبيلة وعمره ٦٣ سنة رحمه الله تعالى .

## ١٢٣٢ ــ الشيخ عبد القادر ابن الشيخ إسماعيل الكيال المتوفى سنة ١٢٨١

الشيخ عبد القادر ابن الشيخ إسماعيل ابن الشيخ عبد الجواد الكيالي الرفاعي .

ترجمه الشيخ صالح المرتيني في أوراق ذكر فيها حوادث ووفيات سنة ١٢٨٠ و ١٨ وبعض سنة ٢٨ قال ومن خطه نقلت: آخر نهار الأربعاء غرة شهر ربيع الأول سنة ١٢٨١ توفي في مدينة حلب ولي عصره وأوانه الشيخ عبد القادر ابن الولي الشهير والقطب الكبير الشيخ إسماعيل الشهير بابن الشيخ عبد الجواد الكيال. و كان المتوفى المذكور ضاعف الله الأجور في مقام الغرق عما سوى الله تعالى، لا التفات له إلى دنيا أو جاه ، منخلعاً من الدنيا وزخارفها ، ومن مخالطة الناس وتعارفها ، ولا يأوي إلى أهل ولا فراش ، ولا يتناول الإ غذاء جسمه من المعاش ، صيفه وشتاؤه سواء ، مقتصراً من اللباس على ثوب واحد ورداء ، حافي القدمين من خف أو جراب ، مكشوف الرأس ومع ذلك فكأنه ملك مهاب ، لم يترك ولداً يحذو من بعده حذوه ، بل له كريمة (١) عليها آثار القرب والفتوة ، طاهرة الأنفاس ، مشهورة بذلك عند جميع الناس . وقد توفي و لم يبلغ من العمر ستين ، وكان معتقداً عند الخلق أجمعين . ولمه الكرامة الظاهرة ، والأنفاس الطاهرة ، وأعظم كرامة له والعيال ، ولو أراد الالتفات إلى الدنيا وزخارفها لما منعه من ذلك مانع فقر ، لأن واردات والعيال ، ولو أراد الالتفات إلى الدنيا وزخارفها لما منعه من ذلك مانع فقر ، لأن واردات زاويته في حلب تنوف عن ثلاثة آلاف في كل شهر . وقد دفن في زاويته المذكورة عند أبيه وأخيه فهم في أرض الزاوية قبورهم الثلاثة على صف . ا ه . .

وترجمه الشيخ أبو الهدى في كتابه ( تنوير الأبصار ، فقال في حقه :

ولد كأبيه وأخيه بحلب ونشأ بها ، وشب رضيع ثدي الولاية والتوفيق والعناية . تلقى العلوم الشرعية عن أفاضل حلب ، وأتقن فنون الفضائل والأدب ، وكان على جانب عظيم من ظرافة الطبع وحسن الحلق ، ولا زال على هذا المنوال ، شريف الأحوال كريم الحصال ،

<sup>(</sup>١) الصواب أنه ترك ثلاث بنات : السيدة زليخة والسيدة صالحة والسيدة شريفة .

حتى طرقه من الله الحال ، فتوله وهام ، وأعرض عن الحطام ، وحضر بحضيرة العرفان في خلوة الإحسان ، وخلَف أخاه الشيخ محمد المتوفى سنة ١٢٥٥ في مشيخة الزاوية . واشتهرت كراماته في الديار الحلبية اشتهار الشمس المضية ، وكم له من خارقة ، أيـدتها من مطالع القدس أشرف بارقة . ثم ذكر وفاته في التاريخ المتقدم .

أقول : حدثني غير واحد بكشف ظاهر عنه ، وكرامات كثيرة لو دونتها لجاءت في أوراق ، ولا زال يتناقلها الناس ، منها ما حدثني به الحاج أحمد المصري النجار ، وهو رجل صالح مسن درّاك من أهل محلة وراء الجامع ، وقد توفي منذ سنوات قلائل قال : ذهبت في السابع عشر أو الثامن عشر من عمري إلى المقهى التي هي شمالي المدرسة الحلوية ، وكان فيها من يلعب بخيال الظل ( المسمى بالخيالاتي ) ، وكانت وقتئذ غاصة بالناس ، وبينا نحن كذلك إذ بالشيخ قدور الكيال قد دخل علينا وأسند ظهره إلى جدار المقهى وشخص ببصره إلى سقفها ، بقى على ذلك نحو ربع ساعة ثم ذهب ، أما الحاضرون فارتاعوا جداً لدخول الشيخ عليهم وأخذوا في الانصراف وعجبوا من دخول الشيخ عليهم في مثل هذا الوقت ولا عادة له بذلك ، فاضطر صاحب المقهى أن يطفىء ناره ويقفل المكان ويذهب إلى بيته . قال : فوالله ما كاد يصل إلى آخر السوق حتى سمع هدة عظيمة ارتاع لها الجيران ، وإذا بالسقف قد خر ، فأتينا في اليوم الثاني وشاهدنا الأخشاب والأتربة وقد ملأت أرض المقهى ، فعلمنا حينئذ مقصد الشيخ في المجيء ونجى الله من كان هناك ببركته . وهذا كشف ظاهر لا مرية فيه . ولا ريب أن هذه العائلة لم تأخذ هذه الشهرة في هذه الديار سدى . وأمثال هذه الوقائع التي أثرت في نفوس الناس ودعتهم إلى الاعتقاد في مشايخ هذه العائلة يورثه الآباء للأبناء وخصوصاً العوام والنساء إلى يومنا هذا ، غير أن هؤلاء قد بالغوا في الأمر بحيث إنهم يحلفون بهم ، وأنت تعلم أنه لا يجوز الحلف بغير الله تعالى ، إلى غير ذلك مما جاوزوا به حد الاعتدال وحادوا به عن منهج الشرع القويم ، في حين أن الحلال بيّن والحرام بيّن . ويا لله من زمننا هذا الذي أصبحنا فيه بين أناس فرطوا وقوم أفرطوا، والاعتدال والتوسط هو الحق ، وفيه الخير والسلامة والنجاة والنجاح ومن الله التوفيق .

#### ١٢٣٣ ــ الشيخ عبد القادر سلطان المتوفى سنة ١٢٨١

الشيخ عبد القادر ابن الشيخ محمد سلطان . ذكره الشيخ صالح الترمانيني في أوراق له ومن خطه نقلت ، قال :

ليلة الخميس ثاني ربيع الأول سنة ١٢٨١ توفي في طريق الحج المبرور رجل من العلماء والصلحاء اسمه الشيخ عبد القادر ابن الشيخ محمد سلطان . صار مدة مفتياً بحلب ، وكان من الدنيا وغناها بالغا الأرب ، إلا أنه كان له رغبة في الحج إلى البيت الحرام ، فتكرر منه ذلك في أكثر الأعوام ، فكان يخرج تارة للحج متنقلاً ، وتارة عن غيره بدلاً . ففي هذه السنة خرج عن امرأة من الأكابر ، وفي رجوعه من طريق الشام في قرية من قراها يقال لها حسن أدركته الوفاة . وقد كان كريم الأخلاق حسن التلاق ، في مدة فتواه لم يخرج عن طوره المعهود ، و لم يلهه منصب الفتيا عن بذل المجهود ، في خدمة الرب المعبود ، فعليه الرحمة من ربه تعالى على الدوام ، والله اسأل أن يجمعنا به في دار السلام . ا هـ .

ورأيت في مجموعة لشيخنا عبد الله أفندي سلطان ولد المترجم أن والده قرأ على والده الشيخ محمد وعلى خاله الشيخ محمد الخانطوماني ، وتولى الإفتاء في حلب ، وأن ولادته كانت سنة ١٢٢٧ ا هـ .

ورأيت في بعض المجاميع أنه تولى الإفتاء بحلب في العشرين من شوال سنة ١٢٧٣ بعد وفاة مفتيها الشيخ محمد الجذبة .

وله مجموعة الفتاوي التي أفتى بها مدة توليته الفتوى ، وله ( مختصر الحدائق الأنسية في كشف الحقائق الأندلسية » في علم العروض .

# ۱۲۳٤ ــ الشيخ مصطفى الأريحاوي أمين الفتوى المتوفى سنة ١٢٨١ الشيخ مصطفى أفندي الأريحاوي . قال الشيخ صالح المرتيني :

في خمسة حلت من شهر شعبان سنة ١٢٨١ توفي في مدينة حلب الشيخ مصطفى أفندي الأريحاوي المعر وف بابن محفوظ . كان أمين الفتوى ، معروفاً بالديانة والتقوى ، متقناً أمر الفتيا غاية الإتقان ، لا يوجد الآن في حلب مثله يقوم مقامه من أبناء الزمان ، وذلك لإقامته في هذه الخدمة مدة تزيد على ثلاثين سنة . وكان أريحاوي الأصل والمنشأ ، وصنعته وصنعة أبيه من قبله الصباغة ، فنقلته الأيام إلى مدينة حلب ، ووفقه الله لتحصيل العلم والطلب ، فسبحان الموفق لمن شاء إلى ما شاء . ا هـ .

وتلقيت ترجمة هذا الفقيه الكبير من ولده الرجل الصالح الشيخ تميم قال :

حضر والدي إلى حلب من ريحا وهو في سن العشرين ، وقعد أجيراً عند بعض الصباغين ، ثم حبب إليه طلب العلم فتلقاه عن الشيخ أحمد الترمانيني . ثم توجه إلى مصر فانتظم في عقد طلبة الأزهر وتلقى هناك عن كثيرين ، وكان جل تحصيله على العالم الشهير الشيخ آحمد الترمانيني ، فاستشكل الشيخ في عبارة ، وبعد التأمل فيها كثيراً قال لمن حضر من تلامذته : إني لم أفهم هذه المسألة ، فمن كان عنده فيها علم فليقل ، فسكت من بحضرة الأستاذ تأدباً معه ، فأعاد العبارة ثانياً وثالثاً ، فعندها قال المترجم : إني أعلم شيئاً عن هذه المسألة تلقيته عن شيخي الشيخ تميم المصري ، ثم سرد ما عنده ، فأعجب الأستاذ بذلك وأطرق ملياً ثم قال له : يا شيخ مصطفى ، من كان مثلك في هذه المنزلة لا ينبغي أن يخضر علي ، وعليك أن تنشر علمك في الناس . فامتثل المترجم أمره وصار يقرأ حاشية أن عابدين في المدرسة القرناصية ، وعين مدرساً لها(١) ، وتولى أمانة الفتوى في عهد مفتي حلب تقي الدين باشا وفي أيام مفتيها محمد أسعد أفندي الجابري ثم في أيام الشيخ محمد حلب تقي الدين باشا وفي أيام مفتيها محمد أسعد أفندي الجابري ثم في أيام الشيخ محمد بكري الزبري والشيخ أحمد الزويتيني ، والأخيران توليا إفتاء حلب كا سيأتي في ترجمتهما بكري الزبري والشيخ أحمد الزويتيني ، والأخيران توليا إفتاء حلب كا سيأتي في ترجمتهما إن شاء الله تعالى .

وكان أستاذنا الشيخ محمد أفندي الزرقا يثني على علمه وفضله وطول باعه في علم الفقه ويقول : إنه لم يكن في عصره في حلب من يدانيه في الفقه الحنفي .

وتوفي عن أربع وستين عاماً ، ودفن في تربة الجبيلة رحمه الله تعالى .

## ١٢٣٥ ـــ الشيخ محمد الخيّاط المتوفى سنة ١٢٨٢

الشيخ محمد الخيّاط الشافعي ، من أهالي محلة قارلق .

كان فاضلاً زاهداً ، له شهرة في علم الفرائض ، وكان من القانعين من هذه الدنيا

<sup>(</sup>١) صار مدرسها سنة ١٢٥٥ بعد وفاة مدرسها العالم الفاضل الشيخ عمد الخالطوماني كا وجدته بخط الشيخ عبد القادر المشاطى في مجموعته .

باليسير . تلقى العلم عن الأستاذ الترمانيني الكبير وغيره . ومن تلامذته الشيخ أحمد أفندي الصِدِّيق كما حدثني بذلك .

وكانت وفاته في الهواء الأصفر سنة ١٢٨٢ عن سبعين عاماً .

## ١٢٣٦ ـــ الشيخ صالح بن أحمد المرتيني المتوفى سنة ١٢٨٢

الشيخ صالح بن أحمد المرتيني ، الإدلبي مولداً ومنشأ الحلبي موطناً ووفاة ، أخو الشيخ عمر المتقدم آنفاً .

ولد رحمه الله في بلدة إدلب من أعمال حلب سنة ١٢١٨ وبها نشأ ، وتلقى العلم على والده وغيره من فضلاء إدلب ، وعانى صناعة النظم والنثر وكان له منهما حظ وافر . ومن نثره اللطيف رسالة في أحوال إبراهيم باشا المصري وأعماله في هذه البلاد ، وعندي منها نسخة بخطى ، وقد أدرجت منها قسماً كبيراً في الكلام على ولاية إبراهيم باشا ، وقال في آخرها إنه فرغ من تحريرها سنة ١٢٥٧ ، ومما جاء فيها من نظمه قوله :

عظم الذنب والفساد فأضحى من على الحق ضائعاً وذليلا واستبيحت محارم الله حتمى صار شيطاننا لدينا خليلا

وقوله:

لله نشكو ولاة في البــلاد سعــوا بالظلـم والجور والطغيـان والتلـفِ آذانهم عن سماع الخير في صمم وقلبهم عن قبول العذر في صدفِ

ثم إنه توطن حلب سنة ١٢٦٢ ، وصار مدرساً للحديث في الجامع الأموي وفي المدرسة الصلاحية المسماة الآن بالبهائية ، وتولى أوقاف جامع البهرمية نيابة عن متوليه عبد الرحمن أفندي العلمي القدسي مدة ، وتصدى لأخذ التولية من المذكور ليكون أصيلاً فيها ، وترافعا إلى الحكام ، وكان الوالي وقتئذ ثريا باشا ، وامتدحه بقصيدة طويلة على أمل الحصول على مطلوبه فلم يجده ذلك شيئاً وذهبت مساعيه أدراج الرياح .

ورأيت أوراقاً بخطه ذكر فيها من توفي من أعيان الشهباء في سنة ١٢٨١ و١٢٨٦ وشيئاً من تراجمهم ، وقد أثبتُ ذلك في محله . ومما جاء في هذه الأوراق أن مما تفضل به علينا الملك المنان ، وحصل لنا من المعونة على غلاء أسعار هذا الزمان ، إجراء ما كان قطعه عنا عصمت باشا الوالي سابقاً بحلب من وظيفتنا في الجامع الكبير وقدره مائة قرش في كل شهر ، وسبب ترجيعه أن والي مدينة حلب الآن ثريا باشا وفقه الله لمرضاته كما يشا شرع في بناءٍ في جوار حضرة ولي الله الكبير الشيخ أبي بكر الوفائي الشهير ، والذي دعاه لبنائه نشاط ذلك المحل وطيب هوائه ، فحين أكمله بنياناً وجمله بأنواع التجملات حسناً وإتقاناً ، خطر في البال أن أعمل له تهنئة بما صنع ، وأبث له الشكوى بما جرى لى من الأذية من سلفه ووقع ، وكان شروعي في ذلك قبل توجهه إلى تنظيم عربان الأزوار ، القاطنين على أطراف الفرات في القفار ، فقابلناه بما قلناه ، وطلبنا من إحسانه ما رجوناه ، فألهمه الحق تعالى بإجابتنا إلى ما سألناه ، وأمر بعوده من غرة شهر أيلول حسما أملناه ، وربنا كافاه على ذلك الإحسان ، بنصره على الأعراب ذوي الطغيان ، فأدخلهم تحت رابطة الحكم على الإطلاق ، وانقطع عن الناس ضررهم من حدود الشهباء إلى صدر العراق . وهذه هي التهنئة الحاوية على تاريخ تلك الأبنية :

بناء شاده ركــن المعــالي على النهج الأتم أتى سويـــــا

إلى أن قال:

من الأكدار مبتهجاً بهيا جدار ربوعه يحكسي الغريسا 1111

ولما أن بنــــي حرمــــأ مصانــــأ أتيت مهنئاً بقريض نظم لباب علائم الباهي الحيا وقـــلت لِمُلتـــج بحمـــــاه أرّخ

ومن نظمه هذا التخميس وقد رأيته في مجموعتين :

سيوف لحظك في الأحشاء صائلة وشمس حسنك للأفكار شاغلة تفديك نفس محب فيك قائلة يارب إن العيون السود قاتلة وإن عاشقها لا زال مقتها لا

سبحان من زانها في السحر مع حور حتى غدت فتنة تجري على قدر أنـا الأسير بها كهــلاً وفي صغــر وقد تعشقتها عمداً على خطر ليقضى الله أمراً كان مفعولا

ومن نظمه كما وجدته في بعض المجاميع :

طلعت شموس السعد من بعد المغيث وحدائت الأفسراح أينسع غصنها غسر الكواكب مند رأين جبينه أفديه من ظبي كحيل لواحظ ضاعت عقبول أولي النهى لما انثنى للوجاء في منسه السبشير بقرب (يا قلب لا تيأس وإن طال المدى أيضام عبد يستجير بجاه من أيضام عبد يستجير بجاه من كنز التقى ظبي الأجادع والنقا فهو الرسول أبو البتول ومن له يسا صاحبي يم هماه ولا تحد يسا صاحبي يم هماه ولا تحد وقل الصلاة مع السلام عليك ما

وصفا الزمان لنا وقد وافي الجبيب لما تبدى صاحب الحسن العجيب قالت لبدر التم مالك لا تغيب عسنب المقبسل ماجد زاك أديب بملابس الترفيل والقد الرطيب ووهبته روحي لكنت أنا المصيب واعلم بأن الله ذو فرج قريب ركب البراق وكلم الرب الجيب خير الجدود وصاحب الصدر الرحيب من قد رقي بالمجد والفضل الحسيب تسعى القفول ويهرع الصب الكيب عن بابه العالي فحاشا أن تخيب في يوم حر يجعل الولدان شيب ناح الحمام ودمدم الحادي اللبيب

وللمترجم ابن أخ فاضل اسمه الشيخ محمد ، وقد وقع لي كراسة بخطه أعطانيها بعض بني المرتيني المقيمين في إدلب ذكر فيها حوادث وقعت سنة ١٢٧٠ في حلب وإدلب وغيرهما ، وفيها عدة منظومات لعمه المترجم اخترت منها هذه الأندلسية وذكر أنه نظمها قبل سكناه بحلب وهي :

قد جرى الدمع من العين دما وإذا جـزت بأكنـاف الحمـى

عندما ذكرت ما كنت نسي عطفت عيني لذاك المجلس

يا رعى الله زماناً سمحت فيه أنفاس التهاني نفحت شربت منه ظباء شطحت حسنهم أخجل أقمار السما

لي بــه الأيــام يومــاً وذهبُ وكؤوس الـراح تجلى مـن ذهبُ في مياديـن الصفــا حين غــلبْ فتراهــــم كالجوار الكــــنس

#### جــل مــن أيّدنــا بــالحرس

يا مليك الحسن جدلي بالوصال طال ما راقبت طيفاً أو خيال إن يكسن بعدك عسزاً ودلال أو يكن قصدك تضني مغرما فقيل الحب والبيض الدمي

وعلى أصداغهــــم قـــــد رسما

ف الحشا ذاب ولم يسق رمق وإلى مغناك طرفي قد رمق فارحم القلب الذي فيك احترق فاتسق الله بقتل الأنسفس حلل الفردوس حقاً يكتسى

قسماً بالجید والخصر الرقیق و بهن من أجله صرت رقیق لست أبغي بعده خلاً رفیق ومعسساذ الله أن أنسى لما كیف أسلو من بأحشاي رمى

وب ورد الخد أو آس الع ذار لي حلا في حب خلع العذار مدة العمر وإن شط المزار نلت منه في ظلام الحندس نار وجد كشهاب القبس

كل من رام من الله المنى الله المنى الله المنى الله المنى السندي شرف أرجساء منسى المنا العنا ولا تخش العنا وأعسد ذكسراه بين الندما وإذا مستك أو صاب الظمسا

فليعول نحو باب المصطفى وختام الرسل أهل الإصطفا وجتام الرسل أهل الإصطفا وبناك الظل كن مكتنف طليب الألحان زاكي النفس بكؤوس المدح راحاً فاحتسى

برسول الله إني مستجيرً معدن الإحسان والفضل الغزير مانح الجود لذي القلب الكسير كم له الضب صريحاً كلما وعليه الله صلى كلما

من تباريج التجافي والنسوى خير مسن صام وصلى ونسوى من لمه في الحشر حوض ولوا وهسو الشافسيع في كل مسي هيزم الصبح جيوش الغسلس

من غدا في حبه يلقسى الهيامُ وإلى الفاروق والشهم الهمامُ وعلمي مسن بسه الديسن سما وعلى آل رسول الله مسسسا

من علاب الله ناج وعتيق صهر خير الخلق عثمان الصديق بطل الهيجاء أقلوى فارس عشقت عيني لطرف ناعس

وكانت وفاته في رابع عشر رجب سنة ١٢٨٢ ، ودفن خارج باب قنسرين في تربة الكليباتي . وأعقب عدة أولاد منهم من مات و لم يعقب ذكوراً ، ومنهم من أعقب ذكراً وهو الشيخ إسماعيل ، والشيخ إسماعيل أعقب خليل أفندي والشيخ عمر أفندي والشيخ محمؤد أفندي ، فالأولان لا زالا في قيد الحياة ، ولخليل أفندي ولدان هما نبيه بك وإسماعيل أفندي ، ونبيه بك هو حاكم حلب الآن تولاها في السنة التي نحن فيها وهي سنة ١٣٤٥ في الماعيم المحرم الموافق ٢٩ تموز سنة ١٩٢٦ .

## ١٢٣٧ ــ سيدي الجد الشيخ هاشم الطبّاخ المتوفى سنة ١٢٨٢

الشيخ هاشم ابن السيد أحمد ابن السيد محمد الشهير بالطبّاخ ، جدي والد أبي .

ولد رحمه الله سنة ألف ومائتين وعشرين أو قبل ذلك بسنة ، ولما ترعرع تلقى مبادىء العلوم الآلية والفقهية على الأستاذ الكبير الشيخ إبراهيم الدارعزاني وعلى غيره من فضلاء ذلك العصر ، وحصل طرفاً صالحاً من العلم ، وأخذ الطريقة الخلوتية القادرية على الأستاذ المذكور ولازم زاويته ، إلى أن توفي فلازم بعده ولده الشيخ محمد وسلك على يديه وصار يختلي معه الخلوة الأربعينية في كل سنة ، ثم خلّفه وألبسه العُرف على جاري عادتهم فيمن يخلّفونه ، والعرف هو عمامة كبيرة بيضاء ، ولا زالت هذه العمامة محفوظة عندي .

ورحل سيدي الجد إلى الآستانة فصار له فيها القبول التام ، وعرض عليه القضاء فأبى وقال : إن لنا صنعة أغنانا الله بها عن القضاء ، لأنه مع الاشتغال بالعلم والتدريس كان يتعاطى صنعة البصم المشهورة بالبصمجي ، وهي صنعة أبيه من قبله ، فإنه مكتوب على لوح قبره في تربة السنابلة : السيد أحمد ابن الحاج محمد الطباخ البصمجي .

وكانت وفاته سنة ١٢٤٢ .

وكان سيدي الجد على جانب عظيم من الصلاح والتقوى وحسن الأخلاق ، كثير التهجد ، ملازماً للعبادة ، مكباً على مطالعة كتب السادة الصوفية ، واقتنى كتباً خطية نفيسة كثيرة توزعها أولاده ثم بيعت بعد ذلك ، ومنها الآن جملة وفيرة في مكتبة المجلس البلدي في الإسكندرية ، وعلى كثير منها خطه . وأنفس هذه الكتب كتاب و الجامع لآداب الراوي والسامع » للحافظ الخطيب مجلدان في عشرين جزءاً ، وهي نسخة قديمة يغلب على ظني أنها محررة في القرن السادس وعليها خطوط كثير من الحفاظ وكبار العلماء ، وكتاب و أسرار التنزيل » للفخر الرازي ، وو شرح منظومة الإمام النسفي » في الخلاف ، وو جزء عبد التنزيل » للفخر الرازي ، وو شرح المناوي الكبير على الجامع الصغير ، وغير ذلك من النفائس .

وكان يقرأ الدروس في مسجد العمري وفي مسجد الزيتونة كلاهما في محلة الجلّوم ، وفي مسجد الشيخ حمود في محلة باب قنسرين حسبة لله تعالى لا يتناول شيئاً من الوظيفة لاستغنائه بصنعته وتجارته .

وكان ملازماً للزاوية الهلالية يحضر الذكر الذي يقام فيها يوم الجمعة بعد العصر ، وخطب فيها مدة طويلة . وكان مع عكوفه على المطالعة وملازمته للعبادة والتهجد وقراءة الأوراد متأنقاً في ملبسه ومطعمه سخي اليد كثير الصدقة كثير التفقد لأخوانه وأصدقائه وصولاً للرحم مبذول الجاه لا يرد من قصده بحاجة يقوم بذلك أتم قيام .

وكان رحمه الله بديناً مربوع القامة عظيم الأذنين أبيض الوجه مستديره ، يعلوه احمرار ، عظيم الهيبة ، مكللاً بالوقار والحشمة ، تدل هيئته على صلاح عظيم وقلب نيّر . حدثني غير واحد من العارفين به والمعاصرين له بعدة كرامات عنه يطول الكلام لو ذكرتها ، وحسبه ما كان عليه من التقوى والاستقامة والتمسك بالسنة السنية . وكان يتعمم بالزنانير الهندية على نسق كثير من العلماء في ذلك العصر ، إلا في الجمعة والأعياد وعند حضور مجلس الذكر فكان يلبس العرف الذي قدمنا ذكره .

وقبل وفاته بعدة سنين سلم دار طباعته وقد كانت ملاصقة لداره الكبيرة في محلة الجلّوم لأو لاده الثلاثة : عمي الشيخ عبد السلام أفندي ووالدي الحاج محمود أفندي وعمي الشيخ على أفندي ، ولزم البيت لا يخرج إلا قليلاً ، وازداد في الانكباب على المطالعة والاجتهاد في العبادة ، إلى أن وافاه اليوم المحتوم في ثامن رمضان سنة ١٢٨٢ ، ودفن بجانب قبر والده في تربة السنابلة خارج باب أنطاكية ، وكان مرضه أياماً قلائل . ولما حضرته الوفاة طلب إبريقاً فتوضأ ، وكان ذلك قبيل العشاء ، وأشار إلى من كان عنده بالخروج ، قال : فخرجنا وبعد ساعة رجعنا فدخلنا عليه فرأيناه قد توفي وهو ساجد ، أغدق الله عليه سحائب رحمته وصيب رضوانه .

#### تحقيق في نسب عائلتنا

سمعت من سيدي العم الشيخ علي أفندي غير مرة أن سيدي الجد كان يحدثهم أن نسبنا يتصل بآل البيت النبوي ، وكان لنا نسب محفوظ عند بعض أجدادنا ، وكانت دار سكناه في محلة قلعة الشريف ، فسقط في هذه الدار بيت ذهب ما كان فيه ومن الجملة النسب . وقلت في ترجمة الشيخ حسن بن علي الطباخ خطيب الخسر وية المتوفى سنة ١١٤٠ إنه يغلب على ظني أن المترجم هو جدي الأعلى وإني ما زلت آخذاً في البحث . وقد وجدت بعد ذلك في كتاب وقف السيد أحمد أفندي طه زاده واقف المدرسة الأحمدية المحرر سنة بعد ذلك في كتاب الشهود في الكتاب السيد أحمد ابن السيد حسن خطيب الحسروية ، فيغلب على ظني ظناً يكاد يكون يقيناً أن السيد محمد المذكور في أول ترجمة سيدي الجد في ابن السيد أحمد ابن السيد أحمد ابن السيد أحمد والدي السيد أحمد قد مسمى باسم جده .

ورأيت نعت الشيخ حسن المذكور بالسيد في غير موضع ، منها ما رأيته في خطبة الكتاب المسمى « بالطلب الروي في شرح حزب الإمام النووي » للشيخ مصطفى الصديقي البكري ، فإنه قال في خطبة هذا الكتاب : ( ورد على الصديق الحسن السيد حسن خطيب الحسروية ذو اللسن فجرى ذكر الإمام الهمام محي الدين يحيى النووي قدس الله روحه ... إلخ ) . ثم ذكر في آخره أنه فرغ منه في شعبان سنة ، ١١٤ ، وتقدم أن وفاة الشيخ حسن كانت في ختام شهر ذي الحجة من هذه السنة ، فيستفاد من ذلك أنه حين توجهه للحجاز مر بالقدس فاجتمع بالشيخ مصطفى الصديقي ، ثم ذهب للحجاز وتوفي في هذه السنة .

وهذا الكتاب رأيت منه في مكاتب حلب عدة نسخ ، وعندي منه نسخة على هامشها

تصحيحات كثيرة تدل على أنها نقلت عن نسخة المؤلف باسم الجد السيد حسن حين مروره بالقدس وبقيت محفوظة عندنا إلى الآن .

ومنها ما ذكره الشيخ عبد الكريم الشراباتي في أوائل ثبته حيث قال ما ملخصه : ومن جملة مشايخي الشيخ زين الدين كاتب الفتوى شددت إليه الرحلة مرة ثانية وكان معي أخي الشيخ عبد الوهاب الشعيفي ، فأجازنا بجميع مروياته ، وقال : إن ثبتي عند السيد حسن الطباخ .

وقال في أواخر هذا الثبت : ومن مشايخي أبو السعود أفندي الكواكبي حضرت درسه أول ما دخلت بيته المعمور في مختصر المعاني حين كان يقرؤه للمرحوم السيد حسن الطباخ . وأنت تعلم أن النعت بالسيادة لا يعطى في ذلك العصر إلا لمن كان شريف النسب حقاً وخصوصاً حين النعت في الكتب والأثبات والإجازات .

هذا مبلغ علمي الآن ومنتهى معرفتي في نسب أسرتي ، على أن على العاقل أن لا يكتفي بمجرد النسبة الهاشمية والصلة بالعترة النبوية ويقول حسبي نسبي ، بل عليه أن يكون كما قال ذلك الشاعر :

لسنا وإن أحسابنا كرمت يوماً على الأنساب نتكل \* وأن يجعل نصب عينيه قوله تعالى ﴿ إِن أكرمكم عند الله أتقاكم ﴾\*\* ذلك خير له وأبقى . نسأل الله حسن التوفيق والهداية لأقوم طريق ، فإنه لا حول ولا قوة إلا به .

#### ١٢٣٨ ــ حسن أفندي العيّاشي المتوفى سنة ١٢٨٤

حسن أفندي ابن محمد أفندي العيّاشي الإدلبي الذي تقدمت ترجمته .

كان رحمه الله من المشهورين بمكارم الأخلاق وسعة الصدر والصدر الرحيب والكرم

<sup>\*</sup> رواية العجز: يوماً على الأحساب نتكل. ويليه:

<sup>\*\*</sup> الحجرات: ١٣.

الذي ما عليه من مزيد . تولى نقابة الأشراف ببلدته إدلب ، وامتدحه الشعراء بالقصائد الغراء . وكانت ولادته سنة ١٢٨٤ رحمه الله تعالى .

## ١٢٣٩ ــ مؤيد بك ابن أحمد بك ابن إبراهيم باشا زاده المتوفى سنة ١٧٨٤

مؤيد بك ابن أحمد بك ابن إبراهيم باشا زاده ، أحد وجهاء الشهباء وأعيانها .

صار قائم مقام في إدلب وعضواً في مجلس التحقيق ، ثم صار قـامم مقـام في بلـدة بازرجق ، ومرض هناك فأتى إلى حلب وتوفي بها سنة ١٢٨٤ ، ودفن في تربة الصالحين .

ومن آثاره سبيل عمره في محلة الفرافرة تحت القلعة وهو ملاصق للدار العظيمة المشهورة بدار أحمد أفندي كَتْخُدا ، وفي سنة ١٣٤١ رفع الجرن الذي كان هناك واتخذ المكان مركزاً لماء عين التل .

## • ١٧٤ ــ الشيخ عمر بن محمد الطرابيشي المتوفى سنة ١٧٨٥

الشيخ عمر بن محمد بن عمر المخملجي ثم الطرابيشي ، ينتسب إلى محمد قضيب البان الحلبي .

ولد في حلب سنة ١٢٢٠ ، وقرأ القرآن على الشيخ محمد الفاخوري في المدرسة الشرفية ، ثم تلقى مبادىء العلم على الشيخ محمد السرميني ، قرأ عليه كتاباً له في النحو سماه ( الحقائق ) ثم شرحه المترجم ، وقرأ على الشيخ محمد الترمانيني ، ثم اتصل بالأستاذ الكبير الشيخ أحمد الترمانيني فقرأ عليه كتباً كثيرة ذكرها المترجم في ترجمة شيخه المذكور نقلت إلينا عن مجموعة له ترجم فيها أشياخه قال فيها :

وقد تشرفت بقراءة جملة من الكتب عليه ، فمنها « شرح الأجرومية » للشيخ خالد ، و « الأزهرية » ، و « شرح القطر » للمصنف وابن عقيل والأشموني مرتين ، و « مغني اللبيب » مرتين ، و « التصريح شرح التوضيح » مرتين إلا قليلاً من أوله ، و « شرح إيساغوجي » مرتين ، و « شرح السلم » للأخضري مرتين ، و « شرح السلم » للأخضري مرتين ، و « شرح السلم » للملوي مرتين ، و « حكم ابن عطاء الله الإسكندري » ، و « متن

وأخذ رحمه الله الطريقة القادرية عن الشيخ إبراهيم الهلالي ثم عن ولده الشيخ محمد ، وكان يلازم زاويتهم يكاد لا يفارقها ، وأخذ الطريقة الرفاعية عن الشيخ عمر الحريري الحموي ، واختلى معه هو والشيخ أحمد الحجار في جامع بانقوسا سنة ١٢٦٢ ، ولما فضل ونبل صار يقرأ الدروس في جامع العادلية وذلك من سنة ، ١٢٤ إلى سنة وفاته ، وكذلك كان يقرأ الدروس في المدرسة وفي جامع النور في الجلّوم الجواني وفي الزاوية الكيالية وفي المدرسة الحمدية وفي الجامع الكبير . ومن تلامذته الشيخ عبد القادر الحبّال وعمي الشيخ عبد السلام الطباخ والشيخ عبد القادر قلقاس والشيخ محمد العقّاد ابن الشيخ عبد الله المحمّلة في الجامع الكبير .

وكان مرة يقرأ الدروس في جامع العادلية فدخل إلى حلقة الدرس إبراهيم بك العادلي وإبراهيم باشا المصري فلم يعبأ بهما ومضى في درسه كما هو لم يغير وضعيته ، وذلك سنة

1701 ، ولم يكن دخل عليه قبل ذلك ، فبعد انتهاء الدرس خرج الشيخ إلى بيته ، فأرسل إليه إبراهيم بك : هل الشيخ إليه إبراهيم بك ودعاه إلى طعام العشاء مع إبراهيم باشا ، فسأله إبراهيم بك : هل الشيخ أحمد الحجار ؟ فقال له : الترمانيني على قدم سيدي الرفاعي والحجار على قدم سيدي أحمد البدوي ، فقل لي أيهما أفضل لأقول لك أي هذين أفضل من الآخر ، فاستحسن منه هذا الجواب وأمر أن يضاعف راتبه في الدرس .

وكان لا يأكل اللحم ولا البرغل ولا السمك ولا المحاشي ولا المقالي ، وكان لا يأكل هذه الأشياء طبيعة لأن نفسه كانت تعافها ، وكان طعامه من الخضر ويأكل السمن والزيت وما طبخ وقلي بهما . وكان مع عدم أكله اللحم وغيره مما ذكرناه قوي البنية جداً ، وكان أسمر اللون طويلاً يقرب إلى السمن . ومن كلماته : سلاح اللئام قبح الكلام .

وله من المؤلفات ( شرح كنوز الحقائق ) في الحديث للمناوي ، و « نفحات الحزام » وهو في أصول الحديث والفقه وفيه شرح حديث الرحمة . وله ( الدرة الفاخرة في حسبة أهل الدنيا والآخرة ) ، و « القول المألوف في تعداد الحروف » ، و « النجوم السائرة إلى منازل الآخرة ) ، و « عمدة المعربين وعكاز المتعلمين » ، و « شرح الحقائق في النحو » منازل الآخرة ) ، و « عمدة المعربين وعكاز المتعلمين في رسالة التمرين » للشيخ أحمد وهو كتاب شيخه السرميني كما قدمنا ، و « الفتح المبين في رسالة التمرين » للشيخ أحمد الحجار وهو موجود في مكتبة محمود أفندي الجزار ، و « شرح اللؤلوية في الطريقة المولوية » ، وله شرحان على أوراد الشاذلية وغير ذلك من المجاميع (١) .

وكان رحمه الله صالحاً زاهداً قانعاً باليسير ، مكباً على الإفادة ونشر العلم ، لا يعتري همته شيء من الفتور . ولم يزل على هذه الحال إلى أن انتقل إلى رحمة الله تعالى تاسع ذي الحجة سنة ١٢٨٥ ودفن في أوائل تربة الكليماتي خارج باب قنسرين .

## ١٢٤١ ـــ الشيخ عقيل الزويتيني المتوفى سنة ١٢٨٧

الشيخ عقيل ابن الشيخ مصطفى الزويتيني .

<sup>(</sup>١) من مؤلفاته : « شرب الراح فيما يتوصل به للعزي والمراح » وهو شرح على محمسة أبيات في فعل الأمر الباقي على حرف واحد للإمام عبد القاهر الجرجاني ، وأول هذه الأبيات :

إني أقـــــــول لمن ترجـــــــى وقايتــــــــه ق المستـــــجير قيــــــاه قـــــــوه في قين منه نسخة في المكتبة السلطانية بمصر في مجلد بمط المؤلف فرغ منه سنة ١٢٧٦ نس ١ ج ١ ن خ ٣١ ن ع ٤٥٢٢ .

كان رحمه الله عالماً جليلاً وفاضلاً نبيلاً ، تلقى العلم عن والده وعن غيره ، وتلقى العلم عنه كثيرون ، منهم ولده العلامة الشيخ أحمد الزويتيني مفتي حلب . وكان رحمه الله يفتي على المذاهب الأربعة ويدرس في مسجد الشيخ موسى الريحاوي . وصار كاتباً لوقف بيت الحاج موسى ولوقف جامع السفاحية ، وصار رئيساً للكتاب في المحكمة الشرعية مدة ، ثم ترك ذلك ولزم بيته سنين عديدة إلى أن توفي أواخر ذي الحجة سنة ١٢٨٧ ودفن في تربة السفيرة . وأرخ وفاته الشاعر الشهير الشيخ محمد الوراق بقوله :

إن هــذا الــرمس فيــه سيـــد فهــو حبر بــل وبحر قـــد طمـــا شيخ أهـل الـعصر علمــاً وتقــى قــــلت لما أن قضى أرخ وهـــــا

عم نفعاً إن دهى خطب جليلً ليس في الدنيا له يلفى مثيلً قد حباه الله بالفضل الجزيلُ في جنان الخلد قد أمسى عقيلً ٢١٠ ٢٠٦

ورأيت بخطه في المكتبة المولوية بحلب ضمن مجموع كتب على ظاهره تحفة البلغاء كتاب ( راحة الأرواح في الحشيش والخمر والراح ) وهو في ١٣٥ صحيفة .

## ١٧٤٢ ــ أحمد أفندي باقي زاده المتوفى سنة ١٧٨٨

أحمد أفندي ابن عبد القادر آغا ابن عبد الباقي بن علي بن ناصر بن عبد الباقي بن عبد القادر المعروف بباقي زاده ، أحد وجهاء الشهباء وسراتها الذين نالوا شهرة واسعة وصيتاً بعيداً .

وكان سلاطين آل عثمان يثقون به ويعتمدون في مهام أمورهم عليه ويخاطبونه بعبارات التبجيل والاحترام ، وجاء في بعض فرامينهم له ما مآله : قدوة الأماجد وعمدة الأكابر والأكارم هو أنت باقي زاده السيد أحمد مختار أفندي الحائز على ثقتنا واعتادنا الشاهاني ، والنائل لأحاسن تعطفنا الملوكاني وبعد : فلتحط علماً أنه نظراً لاتساع سواحلنا الهمايونية المتنائية الأطراف غدا بعض أعدائنا المخلولين يرمقها بعين الغدر ، وتطمح نفسه إلى التغلب عليها ، ونخشى أن يهاجمنا العدو على حين غفلة ، فيقتضي أن لا نكون غافلين ، وعليه وجب التيقظ والانتباه وتدبير الأمر من الآن بإنشاء بعض القلاع والحصون والاستحكامات

في الأماكن المناسبة . ولما نعهده فيك من الصداقة واللياقة ، ولأنك من خواص أحبابنا الغيورين ، فقد عهدنا إليك بالقيام بهذه الخدمة ذات الأهمية العظيمة بجهة السويدية وكسب والبسيط وحواليهما ، فحين وصول توقيعنا هذا العالي توجه بنفسك إلى هذه الأمكنة وبادر بإنشاء ما مر ذكره من القلاع والحصون في الأماكن التي تناسب على مقتضى الخرائط التي تنظم من قبل المهندس الإفرنسي فلان الذي أرسل لهذه الغاية ، فعليك بالعجلة دون إضاعة وقت ، وبتسوية المصاريف من قبلك الآن وسيجري تعويضها لك من خزينتنا الخاصة الشاهانية عند انتهاء العمل .

وعلى أثر وصول المهندس المتقدم استصحب كل ما يلزم من الآلات والمعمارين والنجارين وتوجهوا جميعاً للأماكن المتقدمة وشرعوا في العمل في أماكن متعددة مرجحين الأهم على المهم على المهم على المهم على المهندس مرضاً لم ينجع فيه دواء وتوفي على أثر ذلك ، فتعطلت الأعمال وعاد المترجم إلى حلب وعرض أعماله لدار الخلافة منتظراً صدور الإرادة السنية في المثابرة على العمل إلى أن ينتهي ، فلم يتلق جواباً ما ذلك الوقت لاشتغال السلطنة العثمانية بمسائل هامة أوجبت التقاعد عن إتمام هذه الأعمال التي لا تزال آثارها باقية إلى الآن في تلك الأماكن .

ومن آثار المترجم وقف وقفه على ذريته وأشفعه بوقف آخر عليها ، وهو حاو على أنواع من الخيرات والمبرات ، فهو واقف الوقف الثاني والثالث على ذريته .

وما زال على حرمته وحشمته إلى أن توفي في جمادى الثانية سنة ١٢٨٨ ونقش على لوح قبره ثلاثة أبيات جاء في الشطرة الأخيرة منها :

في جنة الفردوس يرقد أحمد . وهي تاريخ وفاته كما تقدم .

ورأيت في أوراق بخط الشيخ محمد المرتيني الإدلبي ما نصه : ومن التواريخ المحكمة ما رأيته منقوشاً على المنهل المسمى بالفندق وكان جدده الحاج عمر أفندي باقي زاده من أعيان مدينة حلب سنة ١٢٣٧ بعد تخريبه بحادثة الزلزلة التي حصلت سنة ١٢٣٧ وهو :

أقول: موقع الفندق في صحراء غربي حلب من قبليها يبعد عنها تسع ساعات بالسير المعتاد، ويبعد عن إدلب أربع ساعات وهو في شماليها، وعن ريحا خمس ساعات، وعن أرمناز ست ساعات، وهو عبارة عن موقف على قارعة الطريق للقوافل التي تغدو وتروح بين هذه البلاد، ولا ماء هناك سوى هذا المنهل، فهو مبني في موضع يحتاج الناس فيه إلى الماء أشد الاحتياج، فجزاه الله خيراً.

وعمر أفندي هو أخو عبد القادر آغا والد المترجم كما هو مثبت في شجرة نسب هذه العائلة ، و لم أقف على تاريخ وفاته ، وهو أخو شوكت باشا الذي صار شيخاً للحرم النبوي ، وقد خلف عدة أولاد نزحوا عن حلب إلى الآستانة وغيرها وتولوا المناصب العالية في الدولة العثمانية في عدة بلاد ، منهم ولده الحاج رشيد باشا رئيس شورى الدولة العسكرية وخطيب جامع ( نور عثمانية ) المشهور في الآستانة ، وهو جد الفريق على رضا باشا والميرلوا وصفى باشا والمشير إسماعيل حقي باشا الذي كان مشير الجيش الخامس ( في الشام ) حوالي سنة باشا والمشير إسماعيل حقي باشا الذي كان مشير الجيش الخامس ( في الشام ) حوالي سنة باشا ومية ، وتوفي في ربيع الأول سنة ١٣٢٨ في الآستانة ، و لم أقف على شيء من تراجم هؤلاء لانقطاع أخبارهم عن أهليهم وذويهم .

## ١٢٤٣ ــ الحاج صالح آغا الملاح المتوفى سنة ١٢٨٨

الحاج صالح آغا ابن السيد قاسم مرعي الشهير بالملّاح ، السريّ الوجيه ، ممن كان له من اسمه أوفى نصيب .

ولد رحمه الله سنة ١٢٢٤ ، وهو أحد أفراد عائلة الملاح التي اكتسبت هذه الشهرة بسبب بقائها أعواماً كثيرة محافظة على مملحة الجبول ، وهي من ممتازي عشيرة أبي خميس المنسوبة إلى عشيرة الدليم الشهيرة في العراق ، وكان أحد أجداد هذه العائلة من عشيرة النعيم التي تمت بنسبها إلى سيد نازين العابدين .

كان الحاج صالح ذا ثروة طائلة ورثها من والده ووسعها بالتجارة ، عرف بالتقوى والصلاح وعمل البر والتصدق في السر والعلن ، وكانت صدقاته الحفية أكثر من صدقاته الجهرية ، فهو ممن صدق عليه حديث ( نعم المال الصالح للرجل الصالح ) .

تولى جامع بانقوسا بأمر من الأستاذ الكبير الشيخ أحمد الترمانيني بعد وفاة متوليه ،

ففرش صحنه بالبلاط الأصفر وكلّس قبليته ورواقه الشرقي ، وجدد أعلى منارته والمراحيض التابعة له ، ورمم عقاراته ، وأكثر هذه النفقات من ماله ومما تبرع به أهل الحير ، وقد كانوا لا يتأخرون عن مساعدته في هذا السبيل ثقة منهم به وأن ما يأخذه سيصرف في محله البتة .

وكان قائماً بشؤون جامع البكرجي أيضاً ، وكان غيره متولياً عليه اسماً وفي الحقيقة هو الذي يباشر أموره ، ففرش أيضاً صحنه بالبلاط ورممه وعمر عقاراته من ريع أوقافه التي عمرت كما ينبغي .

ومن أعمال المترجم الخيرية أنه بلط جادة جب القبة إلى قرب جامع بانقوسا ، وفرش الجادة من مسجد هارون دده حتى جوار داره ، وفرش الطريق الممتد من المحل المعروف بورشة الفعول حتى سبيل محلة الأبراج ، وكل ذلك من ماله الخاص .

ولما حصل الغلاء سنة ١٢٨٧ تصدق بمبالغ طائلة وسد ثلمة كبيرة في سبيل تلك المجاعة .

وله نكتة لطيفة تنم عن ذكاء وحب مفرط لعمل الخير ، وهي أنه جاء ذات يوم إلى المحل المعروف بورشة الفعول حيث يجتمع الفعلة ، وسأل المجتمعين من كان منهم يشتغل مياومة بغرش ونصف ( ثمن مائة درهم من الخبز إذ ذاك ) فليتبعه ، فتبعه من كان اشتدت به الفاقة ، فمشى بهم إلى زقاق هادىء له منفذ ونقد كل واحد ريالاً مجيدياً وصرفهم وطلب إليه أن يذهب حيث شاء مشترطاً عليه أن لا يعود من الطريق التي أتى منها .

وكانت له وجاهة عند الولاة وقواد الجند وغيرهم من كبار الموظفين ، وكان متهالكاً فيما يتعلق بالنفع مثل ترميم القناة ومكافحة الغلاء وتعمير الطرق ومناصرة الضعيف والمظلوم وغير ذلك من الأعمال التي غرست في قلوب مواطنيه حبه واحترامه ، وكان مع ذلك لا يحب الظهور والوظائف الرسمية ، وقد رفض مراراً عديدة تكليف كامل باشا الصدر الأعظم لما كان متصرفاً على مركز حلب في سنة ١٢٨٧ منصب رئاسة البلدية ، وقال له : إما أن تعفيني أو تنفيني أو تعطيني مهلة أربعين يوماً لأهاجر من حلب .

وأوصى قبيل وفاته بأن يكتب على قبره نص خاتمه الذي هو ( ربي اجعل عملي صالح ) وهذا يدل على تواضعه . وبعد وفاته كان الشيخ أحمد الترمانيني يثني عليه أثناء درسه العام الثناء الحسن ، وحسبه ذلك . وقد مر على وفاته خمسون سنة ولا زال الأهلون وخصوصاً أهل محلات بانقوسا يثنون عليه أطيب الثناء ويذكرون أعماله الخيرية ومبراته .

و لم يزل على وجاهته وكريم أفعاله وأخلاقه إلى أن توفي سنة ١٢٨٨ ودفن في تربة قاضي عسكر عند أهله رحمه الله تعالى .

## ١٢٤٤ ــ الشيخ علي ابن الشيخ خير الله الرفاعي المتوفى سنة ١٢٨٩

الشيخ علي ابن الشيخ خير الله ابن السيد محمد ابن السيد خير الله ابن السيد أبي بكر الرفاعي . اشتهر بيتهم ببيت خير الله هذا .

ترجمه الشيخ أبو الهدى في و تنوير الأبصار ، فقال : ولد في حلب ، ونشأ بحجر أبيه رضيع ثدي الولاية ، ربيب مهد السيادة والعناية ، ولا زالت تحفه الوقاية الربانية ، وتشمله الأنظار المحمدية ، حتى كبر وأحرز مشيخة المشايخ بعد أخيه السيد محمد ، وظهر واشتهر وعلا شانه وقدمه أقرانه ، وطاب قلبه وعذب لسانه ، وحسنت إشاراته ، وتواترت بالديار الحلبية كراماته . كان جمالي المشرب جلالي الجناب رفيع المكانة رقيق الطبع سليم القلب مبارك الحال جليل المقام ، له أحوال قدسية ، ومحاضرات أنسية ، وكلمات شريفة ، ونكات لطيفة ، وسريرة عامرة وسيرة زكية طاهرة ، يسر الله توبة كثير من العصاة على يديه ، وقاد قلوب العامة والخاصة إليه ، وروى له الجم الغفير الكرامات الكثيرة ( وهنا ساق بعضاً منها ثم قال ) : لبس الخرقة من أبيه العارف بالله السيد خير الله الثاني ، وسند خرقتهم معروف . وتوفي بحلب سنة تسع وثمانين ومائتين وألف ودفن بزاويته المباركة التي أنشأها معروف . وتوفي بحلب سنة تسع وثمانين ومائتين وألف ودفن بزاويته المباركة التي أنشأها وبيت التاريخ قوله :

ولــدى زيارتنــا لــه أرّخ تـــرى نــور الرفاعــي مــن مقــام علــيّ ا هــ

وذكره الشيخ أبو الهدى أيضاً في كتابه ( قلادة الجواهر » قال :

ولما بلغني خبر وفاته طرقني طارق الفراق بالكدر الوفي ، ولكمني عارض البعد بالمرض الخفي ، وقلت شعراً :

إذا ذكرت نفسي زماناً تصرمت هتفت بهاتيك الصحاب كأننى

لياليــه بالشهبــا وشملاً تجمعــا وليــد تمنــى في العشيــة مرضعــا

قال : وحصرت فكري قاصداً أن أندرج بسلك مادحيه ، وأن أؤرخه على قدر الحال ، فمنعنى الهم والحزن والغم ، فطلبت من بعض الأحباب ( هو الحاج مصطفى الأنطاكي المتقدم ذكره هنا ) تاريخاً لحضرته الكريمة ، فأجاب لطفاً قائلاً :

> زر من بنسي الصيّاد خير ولسيّ وأرق دموعاً أو نجيعاً أو دماً قد كان في الشهباء ركن حقيقة حجبته أطباق الثرى عن أعين خملت الزوايا من خباياها وقد فسحائب الرضوان تسقي لحده ولـدى زيارتنا لـه أرّخ نـرى

من آل أشرف مرسل ونسيً أسفاً على ذاك الفتى العلويً بطريقة الصياد والمكي تبكيه من حزن بكل عشي ملئت برزء فراق خير تقيي في كل هط المال وكل رويً نور الرفاعي من مقام علي نور الرفاعي من مقام علي

وذكر الشيخ أبو الهدى في تنوير الأبصار أن السيد أبا بكر المذكور في أول الترجمة كان نزل قرية متكين من عمل المعرة ، ثم لما نزل السيد حسين برهان الدين الحزامي الصيادي قبيلة بني خالد واشتهر أمره انتسب إليه السيد أبو بكر وزوجه ابنته ، وكان يرسله إلى مريديه الذين في الأقطار السائرة ، وكان كثيراً ما يتردد لأطراف حلب ويمكث أحياناً في قرية بليرمون من أعمال حلب ، ففي سنة وفاة شيخه وعمه ألح على الشيخ أبي بكر مريدوه فنقلوه من القبيلة الخالدية إلى قريتهم وبنوا له بيتاً وزاوية ، وأقام فيهم يرشدهم إلى سنة سين ومائة وألف ، ففيها سافر إلى ديار الشام فتوفي في جبل يبروت ، فبنوا عليه قبة عظيمة .

ومات عن ولدين هما السيد خير الله والسيد سيف الدين ، أما الثاني فلم نعلم أن له عقباً ، وأما السيد خير الله فإنه اشتهر اشتهار الشمس في رابعة النهار ، وخلف الكثير من المشايخ ( ذكر منهم جملة ) ، وأقام في الزاوية التي بناها والده في قرية بلليرمون ، فلما اشتهر أمره في حلب أجمع رأي أخوانه وأتباعه على نقله بعياله إلى حلب ، فوافقهم السيد خير

الله وانتقل بأهله إليها (وهنا ساق الشيخ أبو الهدى حكاية العلمين بين المترجم وبين بعض مشايخ السعدية في حلب وهي حكاية لا صحة لها ولا ريب أنها من الخرافيات التي يتناقلها الجهلة ويتحدثون بها في مجالسهم ، ثم قال ) : وكانت وفاته سنة اثنتين وسبعين ومائة وألف ، ودفن عند أبيه بالمدفن المبارك المعروف بمدفن الشيخ العرابي(١) .

وأعقب السيد محمداً وقد خلفه في مشيخة الشيوخ ، ولما مات دفن في مدفن العرابي أيضاً ، وأعقب السيد خير الله الثاني فخلفه في المشيخة إلى أن مات وخلف ولدين : السيد على والسيد محمد ، فالسيد محمد لا عقب له من الذكور ، والسيد محمد ، فالسيد محمد لا عقب له من الذكور ، والسيد على هو المترجم . ا هـ .

(تنبيه) الشيخ محمد أبو الهدى الصيادي مع اعترافنا بفضله ووفور ذكائه ليس بثقة ، فلا يعتمد على التراجم والأنساب التي ذكرها في مؤلفاته إذا انفرد فيها ، فإن فيها أكاذيب كثيرة وأموراً واهية ، ولعمري إنه لو كان في زمن تدوين الحديث النبوي لعد في مقدمة الوضاعين .

منها قوله هنا إن السيد أبا بكر جد المترجم نزل قرية متكين ، فهذا لا أصل له ، فإن أصل هذه العائلة من كفرطاب ، ثم انتقلوا منها إلى جهة العمق لقحط أصابهم ، ثم انتقلوا منها إلى قرية بلليرمون من أعمال حلب ، وبها ولد المترجم .

ومنها قوله إن السيد أبا بكر لما نزل السيد حسين الخزامي الصيادي انتسب إليه وزوجه ابنته ، فهذا لا أصل له أيضاً ، وقَصَد الشيخ أبو الهدى بذلك أن يجعل بين أجداده وبين هذه العائلة نسبة ولا أثر لذلك .

ومنها قوله في حق المترجم: ( إنه ممن اشتهر أمره وعلا شأنه وتواترت بالديار الحلبية كراماته وإن كان له أحوال قدسية وكلمات شريفة ، وإنه انقادت له قلوب العامة والخاصة وروى له الجم الغفير الكرامات الكثيرة ) فكل ذلك محض افتراء لا أصل له كما تحققته من العارفين الثقات من أهل تلك المحلات . نعم كان رجلاً صالحاً نبيهاً شهماً ذا مروءة وفتوة ،

 <sup>(</sup>١) قبل ذلك بقليل ذكر أن والده دفن في بيروت من أرض الشام ، وهنا قال إنه دفن بمدفن العرابي ، وهذا المدفن في حلب ، وهذا المدنى .

له ميل عظيم إلى قضاء حوائج الناس ونفع الكثير منهم بواسطة ذلك ، ودوداً متواضعاً بعيداً عن حب الشهرة والظهور في أمر مشيخة الطريق . وكان ينهي بني طريقته عن ضرب السلاح وغير ذلك أشد النهي وينكره عليهم أعظم إنكار . وكان ورده سورة الإخلاص فكان كثير التلاوة لها متى أمكنته الفرصة ، هذا غاية ما كان عليه المترجم ، و لم ينسب له أحد من الناس كرامة ولا حالاً ولا علماً . ومن أكاذيبه ما قاله في كتابه ( قلادة الجواهر ) في ترجمة أبيه الشيخ حسن وادي من أنه تلقى الطريقة الرفاعية على الشيخ رجب الصيادي دفين كفر سجنا ، وأقامه عنه خليفة فجلس على السجادة الرفاعية بزاويته في قصبة خان شيخون الملحقة بمعرة النعمان ، واشتهر أمره وسار في البلاد ذكره ، وانتسب له خلق كثير من القبائل والقرى والمدن ، وانتفع به جماعة كثيرة ، وله مناقب مأثورة وعنايات مشهورة . ثم ساق له عدة كرامات ووصفه بالسيد الجليل الفاضل الأصيل [ ثم قال ] : وأما سخاؤه وكرم طبعه ففي نواحيهم أشهر من أن يذكر، وأما علو مظهره وتأييد ظهوره فهي أشهر من نار على علم . [ ثم قال ] : وانتسب إليه خلق لا يحصى عددهم ، وزادت خلفاؤه عن المائة خليفة . سكن حلب الشهباء من سنين يسيرة وعمر الزاوية الرفاعية فيها ، وعلت شهرته في حلب الشهباء ونواحيها ، وحسن فيه اعتقاد الناس . ثم ساق بعد ذلك نسبه إلى الإمام الحسين رضى الله عنه . وترجمه بنحو ذلك في كتابه ( تنوير الأبصار ) ، وربما یکون ترجمه فی غیر کتاب من کتبه .

وجميع ما وصفه به ولده من العلم والفضل وما نسبه إليه من الكرامات وخوارق العادات وسخاء الطبع لا أصل له ، وهو محض افتراء ، فوالده لم يكن سوى رجل من البسطاء المغفلين أثر عنه في تغفله عدة حكايات وليس فيه مزية علم ولا سمة فضل ، وحقيقة أمره أنه لما نشأ ولده أبو الهدى أفندي وعلا أمره وذاع في الناس صيته استحضره إلى الآستانة وألبسه العمامة الخضراء التي هي شعار السادة الرفاعية وصار يعظم شأنه لدى سكان الآستانة وينسب له ما شاء من الفضل والكرامات والأحوال ليصطاد بذلك حطام الدنيا ، وهو ممن برع في ذلك جداً ، وأنشأ له زاوية في حلب في محلة باب الأحمر سنة ثمان وتسعين ومائتين وألف . ثم إن ولده أرسله إلى حلب قبيل سنة ١٣١١ فقطن في دار ملاصقة للزاوية إلى أن توفي سنة ١٣١١ فقطن في دار ملاصقة للزاوية على الطرف اليمين ، وعُمر له ضريح فخيم إلى أن توفي سنة ١٣١١ ، فدفن في قبلية الزاوية على الطرف اليمين ، وعُمر له ضريح فخيم المنافقين الناظر إليه أنه أحد أكابر الأولياء أو من أعاظم العلماء . ومدح وقتئذ من بعض المنافقين

بعدة قصائد تقرباً لقلب ولده ووصفوه بأنه نمن نال درجة القطبية والغوثية ، وحقيقة ترجمته ما قدمناه .

وزاد الشيخ أبو الهدى في الطنبور نغمة أنه طبع عدة كتب نسبها لبعض المتقدمين ولشيخه الشيخ مهدي الرواس الذي لا وجود له إلا في مخيلته ، ولذا لم ننقل عن كتبه في تاريخنا سوى ما نقلناه هنا مع التنبيه على ما فيه ، وسوى مكانين آخرين أو ثلاثة نقلنا عنه سطوراً قلائل علمنا صحتها بمشافهة بعض من نثق به .

ولا ريب أن إقدامه على هذه المفتريات ووضعه لهذه الأكاذيب جرأة عظيمة ، وإنا وايم الله لنأسف على ذكائه المفرط وسعة مداركه وفضله الجم وما أوتيه من واسع الجاه ورفيع المكانة لدى السلطان عبد الحميد أن يصرف ذلك في ترويج بضاعته ونفاق سلعته بحيث قضت أحواله وأطواره أن يسيء الناس الاعتقاد بمن تقدم ويقيسوا الحاضر على الغائب ، ولو كان صرف عنايته إلى إصلاح الأمة الإسلامية و لم شعثها ، والحق يقال إنه ممن توفرت لديه الأسباب ، وتمهدت له السبل ، ومدت له السعادة يدها ، وانقادت له أزمتها ، لأتى في ذلك بالآيات البينات ، ولحمدت سيرته في دنياه ، وجوزي بالحسنى في أخراه، وخلد له في بطون الأسفار ذكرى حسنة تتناقلها الأجيال ، ولا يمحوها مرور الأيام والليال .

# ١٢٤٥ ــ الشيخ محمد بهاء الدين الرفاعي المتوفى سنة ١٢٩٠

الشيخ محمد بهاء الدين ابن الشيخ محمد أبي الوفا الرفاعي الحلبي .

ولد كأسلافه بحلب ، ونشأ بها ، وتلقى العلوم الشرعية والفنون عن أبيه وعن جماعة من خواص أفاضل البلدة . وكان محباً للناس حسن الأخلاق جميل الصورة بشوشاً عذب اللسان نبيهاً شاعراً حسن الخط مهاباً في الأعين محترماً .

أخذ الطريقة الرفاعية عن أبيه وسار بالناس سيرة حسنة ، فاجتمعت عليه القلوب ، ولا زال يعظم شأنه حتى صار بعد سنة السبعين مفتي البلدة ، وأقبلت عليه الدنيا وانتهت

إليه الرياسة بحلب ، ورأى من العز ورفعة القدر والحرمة وإقبال الحكام والناس عليه ما لم يره أحد .

ومن شعره :

كيف أخشى من سطوة التنكيل وإلهي على الأعسادي وكسيلي واعتصامي بحبلسه والتجسائي لحمساه مسن كل سوء كفسيلي واردات الإحسان منه لنحسوي قبل جماءت ولم تسزل تسأتي لي

ا هـ ملخصاً من كتاب ( تنوير الأبصار ) للشيخ أبي الهدى الصيادي .

أقول: أدركت الكثير ممن عرفوا المترجم وعاشروه ، فإذا هم قد أجمعوا على أنه كان سمح اليد كثير البر مبذول الجاه لمن عرفه ومن لم يعرفه ، محسناً لمن أساء إليه ، ولا زال يصله ببره إلى أن يملك قلبه فينطلق لسانه بالثناء ، وأنه لم يكن عنده من العلم ما يؤهله للإفتاء ، لكنه رفع هذا المنصب الجليل إلى المكانة التي تستحقها بما كان عليه من وقار وحشمة وتصدر ووقوف أمام الحكام في مهام المسائل التي تتعلق بالرعية ، فلا يألو جهداً في نصرة الضعيف وإبلاغ شكواه إلى آذان أولي الأمر . وبالجملة فقد كان من دهاة الرجال . وحسنة من حسنات الشهباء .

وما زال رفيع القدر عالي المنزلة واسع الجاه إلى أن توفاه الله سنة ، ١٢٩ ، ودفن في تربة الصالحين شرقي مقام الخليل بجانب أبيه رحمه الله تعالى .

وله شعر قليل ونثر لطيف وقدود كانت تلحن وتلقى أثناء الذكر الذي كان يقيمه كل ليلة جمعة في زاويتهم الإخلاصية في محلة البياضة . فمن نظمه تخميس وجدته في مجموعة منشد حلقة ذكره الموسيقى الشهير أحمد عقيل وهو :

لله من لحظمه جان بلا قَود يزري الغزال بلين القد والغيب أفديه من رشأ بالحسن منفرد رنا إلي فرن السهم في كبدي وهادمي قد جرى بالصدق يشهد لي

لا تأخيفوه بما ألحاظه فعيلت فكم شفاعة حسن فيه قد قتلت يكفي جزاءً له أن الدما هطلت فطار مني إليه قطرة وصلت

### لعينه فهسي الحمسراء لم تسزّلِ

وله أيضاً مخمساً كما في هذه المجموعة :

لله قسوم مكرَمسون بفضلِسهِ شربوا المصفى من موارد نهلِـهِ فَتُسَرَّاهُو مَتَسَوَّالُهُمُ الْزَمْسَانُ بأهلِـهِ ك فتسراهمو متسسوالهين لوصلِسهِ قسوم إذا عبث الزمسان بأهلِـهِ كان المفسرِ مسن الزمسان إليهمُ فهسم الأهل ساده المأعظم منّـة ممُستحدم لا يختف الممسة

فهم الأولى سادوا بأعظم منّة ومُصحبهم لا يختشي لمهمة ولكم لحديهم من فضائل جمة وإذا أتسيتهم لدفع ملمقة ولكم لحديهم من عليك بما يكون لديهم

وله في مطلع قَدِّ نغمه راست صوفيان ، وهو لا زال مما يتغنى به في الأفراح وحلقات الأذكار :

وجسه محبوبي تجلّسى بسالبها والحسن يُسبلي وبقسربي جساد فضلا فاشد يا حادي ورنّم وبقسم مضناه هيّسم مضناه

دور:

واجل لي كماس الصبوح في غبروق وصبوح مسع ذي الوجمه الصبوح أفتديم الذيرم ولم ولم توفي رثاه الشاعر الأديب الحاج يوسف الداده بقوله:

دمع العيـون علــيك غير ضنيــن يـا راحـلاً جعـل القلـوب منـازلاً

لكسن صبري عسنك غير معينسي بعد الرشا والفرع والشرطينسي (هكذا)

> أبكسيت عين الأنس إذ فسارقتها قالوا وقد ساروا بنعشك من به همذا بهاء الديمن فيمه أجسبتهم ممات الحجما والمجد يموم مماتمه

فتسبسمت للقاك عين العيسنِ وبهي نسورك فيسه غبر مكيسنِ مهالاً فقد سرتم بعسز الديسنِ من بعد مسوت العسز والتمكيسنِ

يسري به التابوت بعد الحين هذا مشجع مهجة المسكين هـذا مكيـد الفاجـر المغبـون جليت بها بمطارف التحسين زهد الرشيد وعفة المأمون للقائه بالذكر والتأذين تحكي بأدمعها سحاب الجون بدر يسير بأحسن التكوين في حجره بالأمن والتحصين مهن حهولها بتهأوه وأنيسن أبكى من الشهباء أهل الصين لهو الحمم لأهمل همذا الحيسن سوداً وهــذا دأب كل خــؤون جئنا لفديته بالا تعيين بقيت تعن بلوعية وشجون بالوشي بعمد خطيبها الممسون أن لا تجر مدادهـــا بيميـــن أزكي سلام مودع ميمون من بعده ذاقوا علاب الهون لم يلف أول نازح وظعين فأجهابها بالطهوع والتأميسن ترع الخليل لخلمة وشؤون ينفعمه مملك الأرض والترصيب لا يشربوا في الدهر كأس منوني مُلْكَ الكبير سدى بغير أمين سبأ بظل جنائس وعيون

هذا الوفائي ابن الوفا وأبو الوفا هذا بقية آل بيت المصطفى هــذا مخيّب كل بـاغ بـاسل هذا مفيض الجود إن بخل الحيا هذا منار الشرع والطرق التمي هـذا المؤكـد عندنـا بوجـوده ساروا بــه لــلصالحين فيسادروا وعيون أهل الفضل عند فراقه شقوا به سوق الزحام كأنه وارحمةً لحرائب قسيد صانها تبكي عليه والصخور تجاوبت ومن الحجارة ما بكي لفراق من هلا شجى منمه الحمام وإنمه خانت لسيدها الليالي فانشنت حانت منيته فلو قبل الفدا لمن المنابر كالعرائس تنحلي آلت لنا الأقلام بعد يمينه وعلى حمى الآداب والإنشا إذأ لا يشمت الحساد فيسه فسإنهم وليصبر الأحباب عنه إنه فلكم دعت تـلك المنيــة سيــدأ أخسنت بنسوح وابنسه سام ولم ورمت بذي القرنين أسهمها فلم وبنو جذيمة بعدما جزموا بأن تركوا الخورنق والسدير وغادروا والبهرميون الذيين تبووا واه لبسيتهم بسخير قطيسين ومكسارم وعسزائم وظعسون داعسي المنيسة طالباً بديسون حج الحجاز وطاف حول حجون فأباح وجه الأرض كل جبين من ذا لطول بقائسه بضميسن ولنا العزاء بفضله المسون قد حل أشرفها بهاء الدين رب العباد بحلسة التزييسن ونسود رؤيسة وجهه بعيسون وجهه الكريم إذاً ليوم الدين

يسكيهم الإيسوان وهسو مشيّسد وبنسو ربيعة بعسد عسز شاخ أودى مهلهلهم وحل بعمرهم وأناخ عبساً بعسد بسدر صارخ ونزار أنذرهم وحمل بربعهم فسإذا المنيسة ألحقت بمحمسد فلنسا بسائهمد أسوة محبوبة لإزال صوب العفو يسقي تربة وأباحه النظر الكريم لوجهه وهناك تغبطه الجنان وأهلها في المشهد الأعلى يظل مراقباً

## ١٢٤٦ ــ الشيخ إسماعيل اللبابيدي المتوفى سنة ١٢٩٠

الشيخ إسماعيل ابن الحاج صالح المشهور باللبابيدي .

ولد تقريباً سنة ١٢٤٠ ، ولما ترعرع حبب إليه طلب العلم ، فقرأ على فضلاء عصره في مقدمات العلوم ، وجاور في المدرسة الشعبانية ، ثم انتقل منها إلى المدرسة العثمانية ، وأكثر من الحضور على الشيخ أحمد الترمانيني ولازمه سنين عديدة ، فتخلق بأخلاقه من الورع والتقوى وملازمة العزلة والانقطاع إلى التعبد مع الزهد في الدنيا بحيث أعرض عما كان له من الثروة من غنم كثير كان له وزراعة ورث ذلك من أبيه فلم يلتفت إليه ، بل سلم الجميع لأخيه وقنع منه باليسير ، وأخذ في مجاهدة النفس وقمعها بتقليل الطعام والإعراض عن ملاذه . وقد حدثني غير واحد عدة حكايات في مجاهدته لنفسه ومخالفته لها . منها أن نفسه اشتهت باذنجاناً محشياً ، ولما أحضر إليه رفعه فوق الرف أياماً إلى أن اشتغل فيه النود ، ثم أنزله ووضعه أمامه وصار يخاطب نفسه : كلي أيتها الخبيثة ، أما اشتهيت على الباذنجان المحشي . وكان يلبس خشن الثياب ويتزر بالبلاس الذي يغلف به التنباك ، وكان لا يرى إلا ساكتاً أو ذاكراً أو مذاكراً في علم ، لا تعرف الغيبة أو النميمة في مجلسه . وبالجملة لا يرى إلا ساكتاً أو ذاكراً أو مذاكراً في علم ، لا تعرف الغيبة أو النميمة في مجلسه . وبالجملة فقد كانت حالته تمثل السلف الصالح ، يتوسم فيه ذلك كل من رآه ، لا تكلف في ذلك

ولا تصنع ، بل كان بعيداً عن ذلك كل البعد .

و لم يزل على هذه الحالة إلى أن توفي سنة ١٢٩٠ ودفن في تربة لالا المعروفة بتربة البلاط الفوقاني ، وإلى الآن يثني عارفوه عليه ويلهجون بحسن سيرته وما كان عليه من التقشف والعبادة والعلم ، رحمه الله تعالى .

وله شعر قليل في المواعظ وعلى لسان القوم لكنه ليس بشيء و لم أجد منه ما يصلح للتدوين .

وله شرح على الأجرومية في النحو غريب في بابه ، فإنه يأتي بأمثلة فيها مواعظ وحكم نحو قوله بعد عن من حروف الجر : مثالها : ( بعد انتهاء آجالنا نسأل عن أعمالنا ) ، وبعد على : ( إذا انقضت الآجال نقدم على ما قدمنا من الأعمال ) ، وبعد في : ( حضور القلب في العبادة من علامات السعادة ) . ثم يأخذ في الكلام في هذه الأبحاث ، والشرح جميعه على هذا النسق ، وعندي منه نسخة بقلم الشيخ وفا الطيبي منقولة عن نسخة استنسخت عن خط المؤلف وهي في ٢٣٤ صحيفة .

وأخو المترجم اسمه الحاج محمود ، وقد كان رجلاً صالحاً متمولاً طلق اليد كثير البر والإحسان لذوي رحمه وللفقراء والمساكين ، وكان خير مساعد لأخيه ، فإن الشيخ إسماعيل لما انقطع عن الدنيا وزهد فيها وأقبل على العبادة أنفق الكثير مما لديه من الثروة واستلم أخوه بقيتها ، فكان ما يحصل منها من الربح في التجارة لا يفي بنفقة زوجة أخيه الشيخ إسماعيل وأولاده ، فكان يتمم نفقاتهم من ماله طيب الخاطر منشرح الصدر . وكان يمد يد المعونة لمن قعدت به الأيام ورمته بالنكبات بعد أن كان من ذوي النعمة واليسار . وكان من وجوه انقطع من الغرباء أو الحجاج عن الوصول إلى بلده يحمله إليها ، إلى غير ذلك من وجوه الإحسان .

ومن آثاره الباقية أنه كان أوعز لإحدى قريباته المثريات أن تنشىء بركة كبيرة في جامع البلاط ، فقامت بالعمل ، ثم إنه بلط صحن الجامع من ماله .

وكانت ولادته سنة ١٢٦٨ ، وذهب إلى ربه راضياً مرضياً سنة ١٣٢٠ ، وخلف عدة أولاد يتعاطون إلى الآن التجارة والزراعة .

(عوداً إلى الترجمة ): ولما أتى الشيخ على اليشرطي الشاذلي المغربي إلى الديار السورية وذلك سنة ١٢٦٦ وشاع أمره في هذه البلاد وانتشرت طريقته فيها كان المترجم من جملة من رحل إليه إلى عكا ، ورافقه في الرحلة إليه الشيخ محمدالشعار الريحاوي من علماء ريحا ، وأخذ عنه الطريقة الشاذلية اليشرطية ، وعاد إلى حلب متزوداً بمزيد الاعتقاد في الشيخ سالكاً طريقته الحسنة واستقامته المستحسنة ، وصاريقيم الذكر في جامع الزينبية في محلة الفرافرة وصارت الناس تبايعه . وأخذ عنه هذه الطريقة عدة من وجوه الشهباء . و لم يزل ناهجاً ذلك المنهج من التمسك بالشرع وآدابه والوقوف عند حدوده ورسومه لا يحيد عنه قيد شبر حتى اخترمته المنية في التاريخ المتقدم .

ثم حضر بعده إلى حلب في أول القرن الرابع عشر رجل من أهالي ريحا يقال له الشيخ عمر الريحاوي ، وكان ممن أخذ هذه الطريقة عن الشيخ علي وصار الناس يبايعونه ، وكان وعاؤه ممتلئاً فسقاً وفجوراً فسطا على عقول بعض العوام وفتح للجهلة المنتسبين إلى هذه الطريقة باب القول بوحدة الوجود ، تلك المقالة الشنعاء المردودة ببداهة العقل ، وخلاصتها أن جميع ما في هذا الكون هو الله لا فرق في ذلك بين البشر والبقر ، ولا تفاوت بين الطيبات والمستقدرات ، فساقهم ذلك إلى انتهاك حرمات الشرع واستباحة المحظورات ، فارتكبوا المعاصي واقترفوا المآثم ، فصدق في هؤلاء الجهلة قوله تعالى : ﴿ فخلفَ من بعدِهم خلفُ أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهواتِ فسوف يلقون غَيًا ﴾

وحدثني من أثق به من ذوي الاستقامة من أهل طريقتهم الذين أخذوها بصفاء قلب وحسن نية أن الشيخ علياً كان حينا يبلّغ أمثال هذه الحوادث عن بعض مريديه يغضب لذلك وتثور حفيظته ويقول لخواصه: ازجروا هؤلاء وحولوا بينهم وبين التلطخ بهذه القاذورات والوقوع في هذه الموبقات بالموعظة الحسنة ، وأرشدوهم إلى الطريق السوي ولا تسيئوا سمعة هذه الطريقة.

ولكن هيهات هيهات ، فقد قيل ما قيل وسبق السيف العذل ، وكان لهؤلاء الجهلة صولة في بعض محلات حلب في ابتداء هذا القرن وكثر مشايعوهم وسرت فكرتهم إلى أمثالهم في إدلب وريحا ، فأتى هؤلاء بالقبائح والمنكرات ، فكان ممن تصدى ثمة لمقاومتهم

<sup>\*</sup> مريم: ٥٩.

وتبيين شناعاتهم وتفنيد ما ذهبوا إليه من القول بوحدة الوجود العالم الفاضل الشيخ طاهر أفندي الكيالي المشهور بالملا الذي لا زال في عداد الأحياء ، وأكثر من ذلك في دروسه ومجالس وعظه ، فخفت شرتهم وتثلمت حدتهم ، ولاذوا بالتوبة والإقلاع عما يرتكبونه من السفاسف ، وكذلك من كان هنا على هذه الشاكلة ، فقد انطفأت منذ خمس عشرة سنة شرارتهم ، وخمدت نارهم ، وانتبهوا بعد غفلتهم ، وتبين لهم الرشد من الغي ، وثابوا إلى الصراط القويم بعد الضلال المبين ، ولم يبق منهم إلا أشخاص قلائل يعدون بالأصابع نسأل الله لهم الهداية وسلوك سبل الرشاد .

# ١٢٤٧ ــ ترجمة الشيخ على اليشرطي الشاذلي

ولابأس أن نذكر هنا ترجمة الشيخ على اليشرطي مؤسس هذه الطريقة في البلاد السورية ، لأن النفس تتوق إلى معرفة أصله وترجمته ، وقد نقلناها عن التاريخ الموسوم بـ د حلية البشر ، للعلامة الأديب الفاضل الشيخ عبد الرزاق البيطار الدمشقي الذي لا زال خطوطاً\* ، قال :

هو الشيخ على بن أحمد المغربي اليشرطي الشاذلي الترشيحي ، شيخ الطريقة ، ومعدن السلوك والحقيقة . ولد في بنزت من أعمال تونس الغرب سنة ألف ومايتين وإحدى عشرة ، ووالده الحاج أحمد اليشرطي ، قيل نسبته إلى بني يشرط : قبيلة بالمغرب قيل إنها تنسب إلى سيدنا الحسن بن علي سبط رسول الله عَيَّاتُهُ ، وكان قائداً كبير للجيش التونسي و لم يترك ولداً غير المترجم المشار إليه ، فالتفت المترجم من صغره إلى الطلب وحضور دروس العلماء والفضلاء ، إلى أن نال مطلوبه وملك مرغوبه ، ثم أخذ الطريقة الشاذلية عن أستاذ العصر وفرد الدهر الأستاذ الكبير والعالم الشهير أبي محمد بن حمزة ظافر المدني ، فاشتغل المهمة قوية وسيرة مرضية ، ودأب على الذكر في السر والجهر ، وكان مقدماً عند الشيخ على الجماعة لما شاهده منه من كال الانقياد والطاعة . و لم تزل مرتبته تتعالى وخوارقه في الطريق تتوالى إلى أن تأهل للإرشاد ، وارتقى مقامه وساد .

وبعد وفاة شيخه وأستاذه وعمدته وملاذه قصد مكة المكرمة للنسك ، وبعد أن أتم

طبع الكتاب في مجمع اللغة العربية في ثلاثة أجزاء عام ١٩٦١ بتحقيق محمد بهجة البيطار .

حجّه ، وعجّه وثجّه\* . توجه لزيارة أشرف إنسان ، وأفضل مخلوق من مـلك وإنس وجان ، وحاور في تلك البلدة الشريفة ، ذات الرتبة العالية المنيفة ، أربع سنوات . وكان يحج في كل عام ، ثم بعد التمام يرجع لمدينة خير الأنام .

ثم قصد زيارة القدس الشريف ، فلما وصل يافا في مركب شراعي تعسر عليه النزول إليها لأن النوء كان شديداً غير لطيف ، فطلع إلى عكا ، وكان قد مرض لشدة ما أصابه من الأهوال والعناء ، فذهب منها إلى ترشيحا لتبديل الهواء ، وكان ذلك سنة ألف ومايتين وست وستين، و أخذ أمره من ذلك العهد بالانتشار ، فقصدته الناس من القرايا والأمصار، وأخذوا عنه الطريق ، باذلين همتهم في حفظ ذلك العهد الوثيق ، وفي كل يوم يشتهر أمره ، ويزداد علوه وقدره ، إلى أن انتشر الطريق في الآفاق ، فلم يدخل الإنسان من البلاد السورية إلى محل إلا ويجد مرشداً منهم قد وقف للترغيب على ساق .

وفي حدود سنة ألف وماتين وثمانين أيام ولاية رشدي باشا الشرواني رأى منهم اجتاعاً منافياً للسياسة العثمانية ، فنفاه هو وبعض جماعته إلى الجزيرة القبرصية ، ولم يزل بها ثلاثة أعوام ، إلى أن تداخل في الرجا في إحضاره الأمير عبد القادر الجزائري فاستجلبه إلى الشام ، وقد أجرت الحكومة عليه شديد التنبيهات ، في ترك ما كانوا يفعلونه من الاجتاع وأنه من الممنوعات . ثم عاد إلى عكا ورجع ، بعد أن أعطى المواثيق بأنه ترك ما كان عليه ونزع . ثم بعد أن انفصل ذاك الوالي المشار إليه ، رجع المترجم إلى ما كان من الظهور عليه ، إلى أن وجهت الولاية على رشدي باشا ، وكان قد حصل من جماعته في بعض المحلات أمور مذمومة واعتقادات مشؤومة ، فاستحضر الوالي المترجم تحت الحفظ إلى الشام ، وأراد نفيه الى فرّان ، وقبض على نحو عشرين شخصاً من جماعته المعدودين من خلاصة الأخوان ، فبذل الأمير عبد القادر رجاه لحضرة الوالي المرقوم أن يجعله عبوساً في داره ، وأن يسمح عن نفيه رحمة لله وانكساره ، فحقق الوالي رجاه ، لما له عنده من الفضل والجاه . وأما عن نغيه رحمة لله وانكساره ، فحقق الوالي رجاه ، لما له عنده من الفضل والجاه . وأما عن نفيه رحمة لله وانكساره ، فحقق الوالي رجاه ، لما له عنده من الفضل والجاه . وأما أطلقه من حبسه ، وأرجعه إلى عله مشمولاً بسرمده وكال أنسه .

ل العمارة إشارة إلى الحديث الشريف : ( تمام الحبّ العبّ والثبّ ) . العبّ : العجيج في الدعاء ، والثبّ : سيلان
 دماء الهذي والأضاحى .

ثم إن كثيراً من الناس قد شكى هؤلاء الجماعة إلى المترجم ، فيقتصر على قوله : عظوهم وعرفوهم أن هذا أمر محرّم ، وإذا وعظهم إنسان ، يستخرون به ويعدونه من أهل الجهالة والحسران . نسأل الله العفو والعافية ، والمعافاة الدائمة والنعمة الوافية ، وأن يحفظنا والمسلمين ، من مخالفة الملة والدين .

وفي ليلة الأربعاء التاسع عشر من رمضان المبارك توفي هذا المترجم سنة ألف وثلاثماية وست عشرة رحمه الله تعالى . ا هـ .

# ١٧٤٨ ـــ فرنسيس بن فتح الله مراش المتوفى سنة ١٢٩٠

فرنسيس بن فتح الله مراش . ترجمه جرجي زيدان في كتابه ( مشاهير الشرق ) فقال بعد أن صدر الترجمة برسمه :

<sup>\*</sup> آل عمران: ٥٣.

ولد بمدينة حلب في ٢٩ يونيو سنة ١٨٣٦ ( ١٢٥٢ هـ ) من أرومة طيبة الأصل ، ولما بلغ الرابعة من عمره أصيب بداء الحصبة ، وثقلت وطأتها عليه حتى كادت تودي به ، ثم منّ الله عليه بالشفاء ، إلا أنه بقي من آثارها في جسمه وبصره ما نغص عليه عيشه وأوهن قواه مدى العمر ، ولبث في حلب إلى أن يفع يتلقن القراءة ثم مبادىء العلوم ، إلى أن كانت سنة ، ١٨٥ فسار به والده إلى أوربا واستصحبه معه ، فتجول فيها مدة تنيف على السنة ، ثم رأى والده أن يطيل مكثه في فرنسا لضرورة دعت إلى ذلك ، فأرجعه إلى حلب وبقى فيها إلى سنة ١٨٥٧ .

ولما عاد والده من أوربا في هذه السنة دعته مقتضيات تجارته إلى التعريج على بيروت ، فعرج عليها ، واستدعاه من حلب فسار منها إلى بيروت وأقام معه بها نحواً من سنة ، ثم عاد إلى مسقط رأسه وألقى به عصا التسيار مدة مديدة ، وأقبل يشتغل في خلالها بالأدب وهو الفن الذي كان قد ولع به منذ صبوته ، حتى إنه عرف له نظم على طريقة الصبيان نظمه وهو ابن تسع سنين ودونها .

ولكنه لم يقصر درسه على الأدب وحده ، بل أقبل يدرس غيره من العلوم ، وكان يتخرج في كل علم منها على من يلقاه من الأساتذة . ولما رأى آخر الأمر أن علم الطب لا يبلغ أحد منه أرباً ما لم ينل الإجازة في تعاطيه عملاً ، وتيقن أن أعظم الإجازات اعتباراً في تلك الأيام ما كان صادراً منها من مدرسة باريز ، رحل في طلب ذلك إلى هذه المدينة حوالي سنة ١٨٦٧ وأقام بها نحواً من سنتين يتردد على مدرسة الطب فيها إتماماً لدروسه واستعداداً للامتحان ، ولكن صروف الدهر عاندته وخانته الجدود العواثر من وجوه أخرى ، فاعتراه من أسقام البدن وضعف البصر ما صرفه عن المثابرة على الدرس ، فلم يظفر بمراده من التقدم للفحص لنيل الإجازة ، بل اضطر أن يقفل راجعاً إلى حلب وهو عليل ومكفوف البصر أو يكاد ، و لم يزل مقيماً بحلب إلى أن توفاه الله في أواسط سنة عليل ومكفوف البصر أو يكاد ، و لم يزل مقيماً بحلب إلى أن توفاه الله في أواسط سنة

أما تصانيفه فالمطبوع منها « غابة الحق » و « مشهد الأحوال » وكلاهما مطبوع في بيروت . وله ديوان سماه « مرآة الحسناء » أرسله بحياته إلى سليم البستاني فطبعه له في مطبعة المعارف في بيروت . أما الكتابان الأولان فقد سلك فيهما مسالك فلسفية وبث فيهما آراءه

بأسلوب بديع . صنف معظم الأول منهما في باريز والثاني في حلب . وله أيضاً رسائل موجزة في مواضيع شتى ، ولكنها لم تطبع ، فلذلك لم تعرف . وله رحلة إلى باريس طبعت في بيروت، و﴿ شهادة الطبيعة بوجود الله والشريعة ﴾ طبعت بمطبعة الأميركان بعد نشرها في النشرة الأسبوعية . وله ( غرائب الصدف ) وغيرها من الرسائل .

وكان في الجملة مشاركاً في كثير من العلوم ، إلا أنه كان إلى العلوم الفلسفية أميل ، وكان يؤثرها على العلوم الرياضية وغيرها لما في تلك من سعة المجال للخواطر ، ولما في هذه من ضيق المجال وحرج القيود والقوانين على من يريد أن يقتدح زناد نفسه ، فإنه كان لا يطيق احتمال الأسر المعنوي فضلاً عن الحسى ، ولذا كان يحاول التملص من رق العادات الجازمة بحجز حرية التصرف ، بل طالما كان ينزع إلى الإغضاء عن قيود اللغة وأغلال قوانينها وسلاسل قواعدها أيضاً ، حتى صار قليل الالتفات إلى تحرير أساليبه وتنقيح عباراته على ما تقتضيه أصول الإنشاء . إلا أنه كان يعرف حق المعرفة أن الحرية المطلقة هي كالكبريت الأحمر لا تقوم إلا في الذهن ولا وجود لها في الخارج ، وهذا ما حداه أن يقول :

واقتداهــــم بسلاسل وقيــــودِ رسف الأسير مكبلاً بحديد

رقّ الزمان حوى على كل الـورى رسف الأمير مكبـــــلاً بــــنضاره

وأن يقول:

من ملوك إلى رعاة الهائمة لاتنــــــي في ولائم أو مآتـــــــم بالمه والأسير في القيد ناعمة ماً لهذا وذا مزايا تلائهم من قصور الملوك ذات الدعائمة

صدّقــــوني كل الأنــــام سواء کل نسفس لها سرور وحسزن كم أمير في دسته بات يشقي أصغر الخلق مثل أكبرهما جمر والخلايا للنحل أعلجب صنعبأ

وكل من أنعم النظر في تصانيفه خيل له أنه لم يكن في كل الأحوال راضياً عن الزمان وأهله ، وأنه كان كثير التبرم بالناس والأشياء كافة ، وأن كلامه في كثير من المواطن يشف عن الشكوى من الدنيا وأهلها . وهذا لا يستغرب من رجل رماه الدهر بالأرزاء حتى أصبح كثيباً كاسف البال ، وقد حداه ذلك إلى أن قال :

توتّبر أقسواس السردى لرمايتسى يجر علتي الدهـر جــيش خطوبــه ومسن خبر الدنيا وأدرك سرها

ومن أعين الحساد تبرى سهامُهـــا فتلقاه نفس يستحيل انهزامها تساوى لديمه حربها وسلامها

ومن هذا القبيل ما أورده في غابة الحق:

إذا كان وقع السيف ليس يمضنني وإن كان جمر الخطب ليس يصيبني أنا لا أرى في الأرض شيئاً يروقني أيطربنسي هسذا الزمسان وكلسه

فعنمدي سواء غممده وغسراره فلا خوف لي مهما يهب شراره للذلك نور العمر عندى نارُهُ عبراك على الدنيسا يشور غباره

هذا ما يلمح من خلال نظمه ونثره ، إلا أنه كان في معاشرة الناس ومخالطتهم متودداً أنيساً تأتى نفسه أن يصيب الناس أذى مما ابتلاه الله به من الأشجان ، وكان إذا عن له خاطر أملاه على كاتب أو صديق . توفاه الله وهو في شرخ الشباب .

### ومن نظمه قوله من قصيدة:

أنسا على مسا أنسا مسن الخُلسق مالي عدو سوى الكذوب فلم لا أكــــذب الله إن لي شيمـــــأ فلا كسبير سطما علمي ولا ولا تسابسةتُ في المفاخسر بسل ولا اشتريت الثناء من أحمد أسقىي غسروسي فسإن أجمد تمرأ أقطمن وإلا رضيت بالمسورق

باق على مذهبي وفي طرق يرل عدواً لصاحب الصدق تحمى فمي مين شوائب الملق يـــد لما منـــة على عنقــــى سرت الهوينا وفسزت بالسبسق بالمال بل بالجهاد والأرق

### وقال في وصف الجمال:

يــــا ريـــة الحسن جمالك لا فسحسن وجسه ذاهب كالمبسا فجسمل الطبسع وحلسي النهي

يسدوم إلا كسدوام الخيسال وحسن طبيع راسخ كالجبسال لتقتنسي الحسن العمديم المثمال للجوهــر البسيــط قــط انحلالُ

هــذا هــو الحسن البسيــط ومــا ومن هذا القبيل قوله :

فصبّحني وجه كرقعة تصويـرِ تموّه خــديها بصبغــة حنجـــورِ بمسحوق تبييض ومحلول تحميرِ طرقت خباهما بغتـة يـوم تبكيــرِ هنــــاك على المرآة كانت مكبــــة فأيقنت أني في الهوى كنت والعـاً

ا هـ

وترجمه الأديب قسطاكي بك الحمصي في كتابه ( أدباء حلب ) ترجمة مسهبةً أثنى عليه من جهة وانتقده من جهة ، قال : ومن محاسن شعره :

وتلك روابيها وذاك غمامُها هنا علقت روحي وطال هيامها لدى البرق ليلاً لازدهاه ابتسامها شريداً طحاه البين وهو غلامها صبابة نفس قد تسامى مرامها فعُطِّرت أم لي معك آت سلامها ولي همة في الصبر عز انصرامها وما أنا ذا نفس يهون اقتحامها تساوى لديه حربها وسلامها

هداة السرى مهلاً فهذي خيامُها قفوا ساعةً نشتم رائحة الحمى هنا لي من الغادات من لو تبسمت فهل ذكرت تلك المنيعة في الحبا وهل علمت أسماء وهي عليمة نسيم الصبا هل قد عثرت بردنها تقلبني الدنيا على موقد البلا ويجري علي الدنيا وأدرك سرها

ومن إحسانه في ( مشهد الأحوال ) ( اسم كتاب للمترجم ) :

كأنها بني لم تسمع ولم تسرني وكلما أطرقت عيناي ترمقنسي فمن عذول ومن واش ومن خشن بها إلى غيرها ما ملت في زمني ما للمليحة غضبى لا تكلمني ما بال أعينها في الأرض مطرقة ونحن في مجلس قد قام من نخب ليت المليحة تدري أنني كلف

وقال :

سلكتُ والناس حيارى تهيم

على صراط مستـــو مستقيــــم

يضج فــوق الأرض سكــانها شبــه ذبــاب فــوق شيء وخيم كذا ترى الدنيـا عيـون الــورى كما تــرى العقــرب عين الفــطيم وأورد له شيئاً من نثره وغير ذلك من نظمه ، وفيما نقلناه كفاية .

# ١٧٤٩ ــ محمد خير بن محفوظ الريحاوي المتوفى سنة ١٢٩٠

الشيخ محمد خير بن محفوظ الريحاوي الأصل الحلبي الموطن ، وهو ابن أخي الشيخ مصطفى الريحاوي المتوفى سنة ١٢٨١ .

تلقى مبادىء العلم في حلب ، ثم توجه إلى مصر ودخل الأزهر الشريف وجد هناك في طلب العلم ، ورافقه في الطلب الشيخ بكري أفندي الزبري مفتي حلب . ولماتوفي عمه الشيخ مصطفى حضر إلى حلب لتعزية ابني عمه الشيخ تميم والشيخ محمود بوفاة والدهما .

وشوهد فيه الفضل والنبالة ، وكان المفتي وقتئذ الشيخ بها الرفاعي ، فعرض عليه أمانة الفتوى ، فلم يرغب في ذلك ، وعاد إلى مصر وتولى الإفتاء في أنبابه ، ودرّس مدة في الأزهر .

واطلعت من مؤلفاته على رسالة سماها ( العقود الدرية في القضايا الضمنية » وهي في كراسة .

وكانت وفاته في مصر في حدود سنة ١٢٩٠ ، ودفن بالقرافة بالقرب من الإمام الشافعي ، وخلف ذرية في مصر لم تزل قاطنة هناك .

## • ١٢٥٠ ــ محمد بن ياسين أفندي الكوراني المتوفى سنة ١٢٩١

محمد أفندي ابن ياسين أفندي الكوراني ، أحد وجهاء الشهباء وأعيانها ومن بيت قديم فيها .

ولد سنة ١٢٣٨ ، ولاحت عليه أمارات النجابة من سن طفوليته ، ولما أتى إبراهيم باشا المصري إلى هذه البلاد صار المترجم في عداد كتاب ديوانه ، ثم صار كاتباً في قلم مجلس الولاية ، وتولى بعد ذلك عدة مناصب ، فصار قائمقـام في طـرسوس ومـرسين وأنطاكية ، وآخر وظيفة عين فيها وظيفة محاسبة دائرة الأوقاف في الشام ، وبها كانت وفاته سنة ألف ومايتين وإحدى وتسعين رحمه الله .

## ١٢٥١ ــ الشيخ هاشم عيسى المتوفى سنة ١٢٩٢

الشيخ هاشم بن حسين أفندي ابن الحاج عمر عيسى باشا المشهور بابن عيسى .

جده المذكور تلقى القرآن العظيم على الشيخ سعيد القاري المشهور<sup>(۱)</sup> ، ولما بلغ الثلاثين من العمر شرع في طلب العلم ، فجاور في المدرسة العثمانية . وقرأ على الشيخ أحمد الحجار والشيخ أحمد الترمانيني ، أخذ عنهما علوم العربية والفقه والحديث ، إلى أن برع وفضل فعين مدرساً في المدرسة البهائية سنة ١٢٨٢ ، ثم عين مدرساً للحديث في الجامع الكبير وإماماً للشافعية في جامع العادلية ومدرساً للحديث فيه ، وبقى في ذلك إلى أن توفي .

وكان رحمه الله من الزاهدين في الدنيا المعرضين عنها ، يألف العزلة والوحدة ولزوم بيته ، وكانت المخدة التي يستند إليها حشوها من نخالة ، ولا يتناول الأطعمة اللذيذة . وكان حسن الأخلاق متواضعاً بشوشاً نصوحاً ، وربما سمع ما يؤذيه أثناء نصحه فكان يحتمل ذلك ويقابل من يؤذيه بالبشر والبشاشة ويلاطفه إلى أن يرضي خاطره .

وله مؤلف صغير في النحو وتعليقات في التفسير وشرح على الألفية .

توفي رحمه الله سنة ١٢٩٢ ودفن في تربة الشيخ جاكير .

وتلقى العلم عنه كثيرون ، منهم الشيخ بكري الزبري مفتي حلب والشيخ صالح الجندي مفتي المعرة والشيخ محمد الكلاوي والشيخ بكري العنداني والشيخ شهيد الدارعزاني والشيخ محمد السراج والشيخ محمد ديب الريحاوي والشيخ أحمد ابن الشيخ إسماعيل اللبابيدي والشيخ محمد الصابوني المجاور بالمدرسة العثمانية وغيرهم .

 <sup>(</sup>١) هو الشيخ سعيد بن عبد السلام الركبي ، توفي سنة ١٢٥٦ ودفن في تربة الكليباتي ، وكان له شهرة في القراءة وتلقاها عنه مثات في زمنه .

# ١٢٥٢ ــ الشيخ محمد الأهدلي اليماني المتوفى سنة ١٢٩٣

الشيخ محمد بن محمد بن عبد الرحمن بن عبيد الله بن حاتم القديمي اليمني .

ولادته في وادي سردد من بلاد اليمن ، ثم رحل إلى زبيد وتلقى العلم بها على فضلائها ، ثم رحل إلى وادي بني عشيرة ، ثم توجه إلى منيبار من بلاد الهند ، ثم رجع إلى مكة المشرفة ، فقرأ بها على العلامة السيد أحمد الدحلاني في المنهاج وأجازه ، ثم أتى إلى المدينة المنورة فقرأ على الشيخ .... الكردي والدراجي والهندي ، ثم أتى دمياط ثم القدس ثم الشام ثم حمص ثم المعرة ثم إلى جسر الشغر من أعمال حلب ، وكان كلما أتى بلدة قرأ على أفاضلها واستجازهم إلى أن برع في العلوم والفنون مع الزهد في الدنيا والمجاهدة للنفس والرياضة والتعبد ليلاً ونهاراً ، وحصل له الإقبال التام من أهالي بلادنا . وأكب على الإفادة والإرشاد وانتفع به كثيرون من خواص وعوام وظهر على يديه كرامات كثيرة مستفيضة يتحدث بها أهل جسر الشغر ومن حولها ويتناقلونها جيلاً بعد جيل ، وهو معتقد تلك البلاد وبركة بملك الديار .

توفي رحمه الله في شهر صفر سنة ١٢٩٣ ودفن بزاويته التي أنشأها في قرية الشغر القديمة .

وأرسل لي الشاب النبيه الشيخ محمد الأهدلي ترجمة الشيخ محمد الموما إليه فقال فيها ما خلاصته :

في الديار اليمنية عائلة شريفة حسينية النسب قد اشتهرت بالأهدل ، وهي من نسل محمد بن سليمان الأهدل ، وهي عائلة كبيرة منتشرة في عدة من البلاد اليمنية ، غير أن الوطن الأصلي لها وسكنى غالب أفرادها في قرية ( مراوعة ) وهي قرية صغيرة شرقي الحديدة تبعد عنها نحو ثلاث ساعات ، وللسيد عبد الرحيم البرعي صاحب الديوان المشهور قصائد متعددة مثبتة في ديوانه في مدح بعض أفراد هذه العائلة .

وفي نواحي سنة ١٢٧٠ حضر المترجم إلى قرية الشغر الكائنة في قضاء الجسر من

مردد كَقُنْفُذ وجُنْدَب وجعفر : واد بتهامة ( المحيط ) . وفي الأصل : سردود .

أعمال حلب ، وكأن الله تعالى أرسله لهداية أهل هذه القرية الذين كانت حالتهم أشبه بحالة الجاهلية من القتل والسلب المشروعين في اعتقادهم ، فأقام الشيخ بينهم آمراً بالمعروف ناهياً عن المنكر متحملاً منهم أنواع الأذي ، وثابر على ذلك إلى أن أثمر نباته وتحققت أمنيته ، فإن الضلال لم يلبث أن انعكس إلى هدى ، وأضحى سكان الشغر قدوة حسنة لغيرهم .

وبعد حضوره أنشأ في قرية الشغر زاوية وأخذ في نشر العلوم الشرعية موجباً على نفسه قراءة ثلاثة دروس في كل يوم ، فاشتهر علمه وفضله وصلاحه وتقواه بين الخاص والعام ، وذاع صيته في الأقطار ، وصارت تضرب إليه أكباد الأبل من كثير من البلاد ، سيما بعد أن ظهرت على يده كرامات باهرة ، وأصبحت زاويته محط الرحال للمستفتى والمستشفي والممتحن والمستجير والمجاور . وكان المستفتى لا يتكلف السؤال ، بل كان يجلس في حلقة الدرس العام فيسمع جواب مسألته ، وهكذا الممتحن والمستجير وغيرهم . ويطول تعداد مناقبه وكراماته التي يحفظها الكثيرون من معاصريه .

ومن الذين قصدوه ممتحنين له عالم ريحا الشيخ محمد نوري أفندي مفتى إدلب سابقاً ، وكان بينهما موقف شهير اعترف فيه الشيخ محمد نوري بفضله والتسليم بكراماته الظاهرة للعيان ولا زال يذكرها إلى الآن ، وكذا الأستاذ الشيخ عبد الفتاح أفندي المحمودي اللاذقي حتى إنه أخذ عنه ومدحه بعد وفاته بقصيدة توسلية جاء فيها :

حتى توفياه الإلب وقبره بجوار عز الدين يشرق بالسنا أحيــــا بـــــلاد الشرق في إرشاده 💎 وبنــى المساجــد في قراهــا واغتنــى

وبشيخنا القطب اليماني اللذي في الشغر أضحى ثاوياً مستوطنا

وكان لا يقبل إنعاماً من أحد إلا إذا أهدي إليه كتاب ، ولا يمد يده لغير مشروع ، زاهداً في هذه الدنيا ، لم يتزوج و لم يملك من حطامها شيئاً ، ويكتفي بالقليل من الطعام . وكان صومه أكثر من إفطاره ، ولباسه ثوباً من الخام الذي يصنع بالقرية نفسها .

وحينًا حضر إلى هذه البلاد كان عمره ٢٣ سنة وتوفي في الخامسة والأربعين من العمر ( في التاريخ المتقدم ) وأنشأ الزاوية المتقدمة وجامعاً في الشغر بكسرية ومسجداً في قرية كفرنجي . وكان من جملة عارفيه بعض الأفاضل من العائلة الرافعية في طرابلس . وكان ذهب للآستانة لتجديد وظيفة القضاء فعين في إحدى بلاد اليمن فقصد وداع الشيخ والتزود بكتبه فأخبر بوفاته . ولما دخل اليمن قاصداً مقر الوظيفة مر في طريقه على مراوعة وهناك اجتمع بالسيد عبد الباري الأهدلي شيخ السجادة الأهدلية فأخبره عن أحوال الشيخ ووفاته وأنه ترك زاوية ومكتبة ثمينة لا تقل عن خمسمائة مجلد ، فكلف السيد عبد الباري ابن عم الشيخ وهو ( باعزى حسن الأهدلي ) أن يتوجه إلى الديار الشامية لاستلام هذه الكتب وزوده بتحارير ، ولما وصل إلى قرية الشغر وجد المكتبة مبعثرة لم يبق منها إلا النزر اليسير ، فقصد الرجوع من حيث أتى فمنعه مريدو الشيخ وتلامذته وكلفوه أن يقيم بين ظهرانيهم مكان الشيخ ، وعندئذ ذهب إلى الآستانة للاستحصال على تخصيص راتب للزاوية ، فمكث أشهراً و لم ينل مطلوبه فعاد إلى الشغر ، ثم ذهب للآستانة ثانية فتوفق إلى ذلك وعين له السلطان عبد الحميد ، ٣٠ قرش في كل شهر للزاوية ، فعاد وأقام في الشغر شيخاً للسجادة الشعلية ، ثم تعين مفتياً لقضاء الجسر وبقي في هذا المنصب إلى أن توفي سنة ١٣٣٧ رومية وأعقب ولدين أكبرهما الشيخ محمد الأهدلي مفتي جسر الشغر سابقاً ومفتي قضاء جرابلس في هذه السنة وهي سنة ١٣٤٥ .

# ١٢٥٣ ــ العلامة الكبير الشيخ أحمد الترمانيني المتوفى سنة ١٢٩٣

العلامة الكبير ، مفتى الشافعية ، العارف بالله تعالى ، الشيخ أحمد ابن الشيخ عبد الكريم ابن الحاج عيسى ابن الحاج أحمد بن نعمة الله الترمانيني الأزهري ، الزاهد العابد المحدث المفسر المجمع على علمه وفضله وجلالة قدره وولايته ومكاشفاته الكثيرة الظاهرة .

ترجمه تلميذه الفاضل الشيخ عمر الطرابيشي ، ووصل إليَّ ترجمته بخطه ، قال فيها ما خلاصته : أنه لما ترعرع رحل إلى مصر بأمر من والده للمجاورة بالأزهر ، وكان والده مشهوراً بالورع والزهد والصلاح ، ولما وصل إليها اشتغل بأخذ العلم على مشايخ عظام كالشيخ إبراهيم البيجوري والشيخ محمد الفضالي والشيخ على البخاري ، صحب هؤلاء مدة تزيد عن عشر سنين وانتفع بهم ، وأخذ الطريقة الخلوتية عن السيد السند من اتفقت على ولايته وتسليكه فحول الرجال الشيخ أحمد الصاوي ، وألبسه التاج فصار خليفة من

خلفائه ولياً لله عارفاً به ناصحاً لعبيده دالاً عليه قائماً بأمره عالماً عاملاً كاملاً وقوراً .

ثم أذن له بالرجوع إلى حلب فرجع إليها وأخذ في الإرشاد بقاله وحاله ، وهرعت الناس إليه وصارت تضرب به الأمثال في الورع والعلم والعمل ، واشتهر بالمكاشفات الجلية .

وكان جماعته لا يقدرون على مواجهته إذا وقعت منهم هفوة وإن قلتّ حتى يتداركوها بتوبة ، فإن لم يلحقوها بتوبة مقتهم وأغلظ عليهم المقال . وما أضمر أحد في نفسه شيئاً إلا واجهه به شفاهاً في معرض كلامه ، فإن أنكر أعاد عليه الكلام ، فإن أنكر زجره بالتصريح وصرح له بما ارتكبه من الهفوات .

وكان محبباً في قلوب الناس ، ومع ذلك لا يقدرون على مكالمته لشدة هيبته . وكان يحب العزلة عن الناس هارباً إلى الله تعالى ملازماً لأوراده خصوصاً قراءة الفاتحة ، قل أن تجده ساكتاً مفرغاً عن عبادة ما مراقباً خاشعاً محققاً مدققاً في العلوم النقلية والعقلية في درس الخواص وموضحاً بتقرير الأمثال وتوضيح الإشكال في دروس العوام . وكان ينزل الناس على قدر قربهم من الله تعالى لا على قدر ظهورهم في الدنيا . وكان إذا أطال أحد الجلوس عنده قال له : قم مع السلامة ، ولو كان من أعز أصدقائه ، وكان شفوقاً على سائر الناس .

وأما بغضه للعصاة فمن حيث المخالفة لربهم ، ففي الحقيقة شفقة عليهم . وليس عنده اعتراض على ما في الكون ، بل كل ما فيه يراه حسناً من حيث صدوره من الفاعل المختار ، وكان كثيراً ما يتمثل بشطر هذا البيت ويقول : ( وقبح القبح من حيثي جميل ) . وكان المرجع إذا اختلفت الآراء ، كشافاً للمعضلات ، أستاذ العصر .

وقد عرف قدره في حلب والشام ومصر . تصدر للإفتاء والتدريس بحق ، وكانت دروسه حافلة لطلاقة لسانه وحسن تقريره وضربه للأمثال وتحريره وتنقيحه للأقوال ، ولا يغضب ويرضى إلا لله تعالى ، ولا يخاف الخلق ، ولا يقدر أحد أن يعترض عليه من الرجال لوفور علمه وخوفهم من أسرار باطنه ، وله الصدارة في حلب وغيرها ، ولكن تنزه عنها ورغب في الخمول والخفا ، والذي يراه من بعيد ظنه من أهل الجفا . وكان في التواضع على جانب عظيم ، فما رؤي أنه ركب فرساً أو بغلاً أو حماراً في البلد قط ، وما أعطى

يده للتقبيل قط ، بل كان كل من أراد أخذ يده للتقبيل هو يفتح يده ليأخذ يد مريد تقبيل يده . وكان كثيراً يده . وكان كثيراً ما يقول : وكان كثيراً ما يقول : لو أطاق جسمي النار لما سألت ربي الجنة ، فإني أستحي أن أسأله دار كرامته .

وانتفعت به الطلبة طبقة بعد طبقة . وكان يحب أن لا يأكل من المعلومات التي له ، بل يفرقها ويأكل من ربح التجارة ، ولا يأكل من أموال الزكاة إلا عن ضرورة ، ويقول إنها تورث ظلمة في القلب . وكان يكره كل شيء فيه شائبة رئاسة طبعاً فلا يمكن أحداً يمشي خلفه ، ولا يأتي حاكماً ولا والياً ولا قاضياً قط ، وهم يتمنون تقبيل قدمه فما يمكنهم أبداً . ومرة أراد وال أن يقبل يده بالقوة فما أعطاه الشيخ يده ووقع طربوش الوالي من على رأسه إلى الأرض وما قدر على أخذ يد الشيخ ، وكانت تلك الواقعة في جامع الرضائية بمحضر من الناس منهم العلماء والخطباء والطلبة ، ولا يبعث لهم ورقة في قضاء حاجة بل يتوسل الله تعالى فتقضى كما يحب . وكان الموت نصب عينيه ، فهو جالس في الدنيا جلوس رجل مستوفز يريد النهوض .

وقد اشتهر بالهمة بين أهل العلم فكان يجلس قدر أربع ساعات في الدرس على ركبتيه ولا يمل وكأن جسمه من حديد ، ومع هذا يكتب ما يرد عليه من الإفتاء بالأجوبة الحسنة لأهل حلب ولغيرهم من إقليمها ، ويكتب على هوامش نسخه التي يقرؤها للطلبة ، ويؤلف في كل شيء رأى فيه على الطلبة صعوبة تأليفاً يقرب عليهم مسافة الطريق . وكانت دروسه مطرزة بالحكم الإلهية والآداب اللدنية حتى دروس النحو والمنطق وعلوم العربية .

وبالجملة كان مفرداً في علمه وأخلاقه وأحواله وهمته وزهده وورعه وغير ذلك ، وقد تشرفت بقراءة جملة من الكتب عليه ( سردها وقد ذكرناها في ترجمته وختمها بقوله ) :

وقد قرأت على مشايخ عظام كتباً من فقه ونحو وقراءة وغير ذلك وانتفعت بهم ولله الحمد ، ولكن ما انتفعت على شيخ منهم مثل انتفاعي عليه ، جزاه الله عن أهل إقليمه خيراً ورفع له في الدارين قدراً . ١ هـ .

أقول : لم يذكر الشيخ عمر الطرابيشي تاريخ وفاة هذا الأستاذ الجليل لتقدم وفاته عليه ، وكانت وفاته بعد عصر يوم الأحد ، ودفن صبيحة يوم الاثنين في الرابع عشر من شهر ربيع الثاني سنة ١٢٩٣ ، ودفن في تربة الجبيلة في أواخرها من الجهة الشمالية رحمه الله رحمة واسعة .

وقد مضى على وفاته اثنان وخمسون سنة والناس إلى الآن لهجون بذكره والثناء الحسن عليه في محافلهم ومسامراتهم ويعددون مناقبه وكراماته ومزاياه مما لو جمعناه لكان في سفر كبير . وقد دعانا ذلك أن نزيد في ترجمته ونبسط المقال في أحواله ومؤلفاته مما تلقيناه من أقاربه وعارفيه الواقفين على شؤونه فنقول :

كانت ولادته رحمه الله في قرية ترمانين سنة ١٢٠٨ كما وجدته مقيداً في مجموعة المشاطي بخطه ، ثم جاء به والده إلى حلب وهو ابن ست سنين وعلمه القرآن العظيم تلاوة وحفظاً ، ثم شرع في طلب العلم فقراً على والده الشيخ عبد الكريم وعلى الشيخ أحمد الهبراوي الملقب بالشافعي الصغير وعلى أخيه الشيخ محمد مبادىء العلوم ، ثم انبعثت في نفسه رغبة التوجه إلى القاهرة للمجاورة بالأزهر ، فعرض على والده ما قام بنفسه فاستحسنه ، غير أنه أمره بالتربص مدة ريثها يبلغ سن الرشد .

## ذهابه إلى الأزهر:

وفي سنة ١٢٣٠ أذن له والده بالسفر إلى القاهرة ، ولما وصلها لزم الإقامة في جامع الأزهر وأخذ في تحصيل العلوم العقلية والنقلية ، وكان معه أخوه الشيخ محمد الذي تقدمت ترجمته وكان أكبر منه بسنتين ، وكان أحد ذهناً منه وأسرع فهماً ، فكان يصعب ذلك على الشيخ ، فصار يحفظ متون المطولات عن ظهر قلب ، وربما حفظ الشروح مضاهاة لأخيه . وما زال مجداً في ذلك إلى أن فتح الله عليه وصار سريع الفهم ثاقب الذهن وأربى على أخيه .

وتلقى العلم هناك على الشيخ حسن القويسني شيخ الأزهر والشيخ أحمد الدمهوجي الشافعي والشيخ أحمد الصاوي المالكي الحلوتي والشيخ محمد الدمنهوري والشيخ حسن العطار . وأخذ الطريقة الحلوتية على الشيخ أحمد الصاوي المتقدم . وما زال مكباً على التحصيل منقطعاً إليه وإلى العبادة حتى شهدت له مشايخه بتفوقه على أقرانه ، ومع هذا فما كان ليغتر بذلك أو يلتفت إليه ، وما كان في أثناء هذه المدة ليشتغل في غير التحصيل ،

حتى إن التحارير التي كانت تأتيه من أهله كان يتركها على الرف حتى انتهى من التحصيل وعول على الرجوع ، وحينئذ فتحها فوجد أن فلاناً من أقاربه قد تزوج وفلاناً قد مات إلى غير ذلك ، وقصد بذلك أن لا يشغله عن العلم شاغل آخر .

وعاب عليه الطلاب في الأزهر الانزواء وعدم الاختلاط وعدم الخروج ، فما زالوا به حتى خرج معهم مرة ، فخرج ومعه كتابه إلى بعض رياض مصر ، فترك رفقاءه وهم ساهون لاهون في بعض الألعاب وانفرد هناك عن إخوانه وأخذ في مطالعة درسه وحمد الله الذي أشغلهم عنه . وفي اليوم الثاني لما حضر هو ورفقاؤه بين يدي أستاذهم تبين تقصيرهم لعدم مطالعتهم ، ولما علم الأستاذ ذلك شكره كثيراً وأنحى باللائمة على الباقين .

ولما عول على الرجوع إلى بلدته طلب من مشايخه أن يأذنوا له بالسفر وأن يجيزوه بالتدريس فيها ، فأذنوا له وأجازوه بذلك . ومما يحكى عنه أنه لما عزم على الرجوع ترك الحضور ذلك اليوم فقط وأخذ في تهيئة حوائجه وكتبه ، فرآه الشيخ إبراهيم البيجوري وهو منفرد في زاوية من زوايا الأزهر ، فقال لمن حضره : إن هذا الرجل الذي ترونه بهيئة المساكين والله لم يحصّل طالب علم في مصر بقدر ما حصّل ، وسيكون له شأن عظيم .

### عوده إلى حلب:

عاد إلى حلب سنة ١٢٤٣ بعد أن جاور في الأزهر ثلاث عشرة سنة ، وكان أخوه الشيخ محمد هو المتصدر فيها وإليه المرجع في فقه الشافعية ، لذا لم يشتهر أمره في التدريس ، فأخذ في التأليف فألف في كل فن ، وبقي على ذلك إلى سنة ، ١٢٥ ، ففيها توفي أخوه فتولى وظائفه في دروس الجامع الكبير وفي المدرسة الرحيمية والعثمانية والقرناصية والصروي وفي إفتاء الشافعية ، وجاءه المنشور في ذلك(١) ، وكانت الشهباء وقتئذ في حاجة إلى مثله

<sup>(</sup>۱) أقول: قد اطلعت على هذا المنشور عند حفيد ابن أخيه صديقنا الشيخ إبراهيم الترمانيني ، وفيه ما ترجمته: قدوة العلماء الكرام نحقة الفضلاء الفخام ، ترمانيني زاده الشيخ أحمد أفندي المكرم . بعد السلام ننهي إليكم أنه بناءً على ارتحال أخيكم الشيخ محمد الترمانيني مفتى الشافعية من دار الفناء إلى دار البقاء فقد انجلت وتعطلت بذلك خدمة الفتوى الجليلة ، وبناءً على لزوم تعيين مفت للشافعية بدلاً عنه وإعطاء إذن له بالإفتاء ، وبما أنك شافعي المذهب وعلمك وفضلك وكال وقوفك على الفقه الشافعي محقق فقد انتخب جنابك من قبل الشرع لإفتاء الشافعية وأحيل ذلك لحضرتكم وأعطي لكم إذن بالإفتاء ، فعليه أرسلنا لطرفكم هذه المراسلة المحتوية على الإذن والرخصة بالإفتاء ، فيلزم أن تعملوا بموجبها والسلام . حرر في صفر سنة ١٢٥١ ( الحتم ) اللهم سهل أمور السيد محمد عزيز .

متعطشة إليه تعطش الظمآن إلى الماء البارد ، وذلك لقلة العلماء في ذلك الوقت لما حصل في حلب من الطاعون الذي فتك في تلك السنين فتكا ذريعاً ذهب به كثير من العلماء إلى أن كادت الشهباء تخلو منهم ، وصارت تتخبط في دياجير الجهل ، ولحوادث الأنجكارية وتلك الوقائع وحوادث إبراهيم باشا المصري التي ذكرناها في أواخر الجزء الثالث التي قضت على كثير من العلماء وغيرهم بالهجرة من حلب . فلما تصدر للتدريس في هذه الأماكن تهافت الناس عليه وازد حموا حول منهله العذب ، وصار يقرأ الدروس المتعددة في فنون مختلفة من فقه وحديث وتفسير ونحو ومنطق وغير ذلك ، فلم تمض مدة من الزمن إلا وقد تخرج به رجال متعددون ، ومن ذلك الحين شاع فضله وبعد صيته وانتشر في الآفاق ذكره . وكان شيخنا الكبير الشيخ محمد أفندي الزرقا كثير الثناء عليه معترفاً بجلالة قدره وغزارة علمه ، وحسبه ثناء مثله عليه .

وفي حياة أخيه قرأ كتاب الدر المختار في الفقه الحنفي وذلك بأمر من أخيه الشيخ محمد المذكور ، وحضر عليه عدة من الأفاضل منهم الشيخ مصطفى الريحاوي والشيخ عقيل الزويتيني والشيخ عبد القادر سلطان والشيخ علي القلعجي ، وما كانت تعجبه حاشية العلامة ابن عابدين ، وكانت وقتئذ تستنسخ من الشام يستنسخها السيد راجي بيازيد أحد التجار المشاهير ليستفيد منها الطلاب ، ويقول إنها غير محررة ، وكانت تعجبه حاشية العلامة الطحطاوي على الدر وحاشية العلامة الحلبي ، وكان يقول : لولا هاتان الحاشيتان لما تمكن ابن عابدين من تحشية هذا الكتاب .

ومن حين عودته من الأزهر إلى سنة ١٢٩٣ وهي السنة التي توفى فيها كان يقرأ الدروس يومياً بلا كلل ولا ملل ، من الصباح إلى قبيل الظهر يقرأ الدروس الخاصة في علوم شتى ، ومن الظهر إلى العصر صيفاً وشتاءً ربيعاً وخريفاً حتى في رمضان يقرأ درساً عاماً في الجامع الكبير يبقى فيه مقدار أربع ساعات قاعداً على ركبتيه لا يغير قعدته . وربما قرأ في درسه الحديث أو الحديثين ويتكلم عليهما بالعجب العجاب بصورة تأخذ بمجامع القلب ، وقل أن يمل أحد من المستمعين الذي يقدرون في معظم الأوقات بأزيد من ألف شخص ، ويذكر أثناء ذلك أحوال الحكام ومظالمهم وتقصير العلماء وأحوال التجار وغشهم وكسل الفقراء ، وربما صرح بأسماء بعض الأشخاص غير هياب ولا وجل ، ولذا كان الجميع يهابونه ويخشون أن يذكرهم الشيخ في دروسه . وكان جهوري الصوت فصيح اللسان حسن التقرير ،

يفهمه القريب منه والبعيد عنه ، وعند تقريره الأحكام الشرعية يعيدها ثلاث مرات لترسخ في أذهان السامعين . وله في أثناء درسه تطورات وشطحات في الكلام تخرج تلك الكلمات منه من فؤاد مليء علماً ومعرفة بالله تعالى ، وقد سمع منه غير مرة أنه ما سأل الله شيئاً إلا أجابه ولا دعا على أحد إلا وانتقم منه بموت سريع أو غيره .

ويبقى في درسه هذا إلى أن ينادي المؤذن بصلاة العصر ، فيصليها ثم يذهب إلى بيته فلا يخرج منه إلى الصباح .

### أحواله وأخلاقه :

كان رحمه الله ملازماً للعزلة إلا في أوقات الدروس ، لا يزور أحداً من الأمراء ورجال الدولة العثانية وصدورها العظام ، بل كانوا هم الذين يتقصدون زيارته للتبرك به ، وكانوا يؤمون دروسه الإرشادية ويقعدون فيها كآحاد الناس ، وقل أن يقبل زيارتهم .

وحُدثنا عن رشيد باشا الشرواني الصدر الأعظم لما أتى إلى حلب واجتمع بالشيخ بعد جهد أنه قال: لقد حضرت مجالس الملوك كثيراً فلم أر في جميعها ما رأيته في مجلس الشيخ من الحوف والمهابة والجلالة . وحُدثنا بمثله عن نامق باشا لما مر بحلب قاصداً بغداد أو عائداً منها إلى الآستانة .

وكان شاه العجم مر بحلب وحضر درسه ، ثم طلب مقابلته ، فبعد جهد حتى أذن له بذلك فقال له وكان واقفاً أمامه وقفة الخاضع الخاشع : أسمع أن العجم قوم شيعة مع أن عندهم علماء ، فهل تشيعهم مجرد تعصب أو هو مبني على دليل ، فكيف اعتقادكم ؟ فخاف الشاه من الجواب وأن يدخل في البحث مع الشيخ ، فقال له : يا سيدي نحن عائلة الملك من أهل السنة والجماعة ، وأنكر تشيعه بتاتاً . وكان الشاه يطلب الاجتماع بعالم مجتهد ، فأجيب : ليس عندنا عالم مجتهد بل إنما لدينا عالم مشهور وهو فلان .

ولما كان جودت باشا والياً على حلب أخذ عنه الحديث بعد وسائل متعددة ، ودعاه إلى ضيافة عملها في رمضان ، ولم يجب إلا بعد جهد ، ولما حضر وضعت الشوربا أولاً على العادة المتبعة ، فتناول منها لقيمات ، ثم قاموا إلى صلاة المغرب ، وبعد أن فرغوا منها كلفوا إلى المائدة ثانياً فقال : أما تعشينا ، فأعلم أن هذه مقدمة لأجل الإفطار ، فقال :

لا قد اكتفينا ، و لم يأكل سوى ذلك . و لم نسمع أنه أجاب دعوة أحد من الكبراء غير هذه ، ولعله أجاب دعوة جودت باشا لأنه من العلماء كما ذكرنا ذلك في الكلام على ولايته .

وكانت له الهيبة العظيمة في القلوب بحيث إن كل من رآه من الناس على اختلاف طبقاتهم وأديانهم يهابه بحيث إنه إذا كان ماراً في الطريق يقف له المارون هيبة . وما كان يسلم في طريقه على أحد من الناس ، بل كان مشتغلاً بقراءة الفاتحة ، هذا كله مع كال التواضع والحلم والأناة ، حتى إنه قد اشتهر عنه أنه كان يخبز خبزه بيده ويحمله على كتفه وهو قد جاوز الثانين ، ويأتي بجميع لوازمه البيتية يحملها بنفسه ، واجتهد كثير من خاصة أهل بلدته وعامتهم أن يساعدوه في حمل شيء منها فكان يأبى .

وكان مع ما امتاز به من العلم والعمل على مقتضى الشريعة الإسلامية قد اشتهر عنه نصرة الحق والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، يغلظ القول في رجال الدولة وغيرهم من الأمراء عندما يرى منهم أو يسمعه عنهم ما يخالف الشرع والحق ، لا يبالي بهم ولا تأخذه في الله لومة لائم .

وكان ديدنه التأليف بين الناس وجمع القلوب إلى بعضها بعيداً عن كل فتنة ، لا يدع مجالاً لمن رام ذلك ، عرف هذا الخلق منه عامة الناس على اختلاف طبقاتهم وأديانهم فعكفت القلوب جميعها على محبته وأجمعوا على مدحه والثناء عليه .

وقد علم أهله وجيرانه أنه كان ينام نصف الليل أو ثلثيه بدون اضطجاع ولا فراش ، بل ينام على جلد محتبياً فلا يعلم أهل بيته أهو نائم أو مستيقظ ، ثم يقوم إلى الصلاة وقراءة الأوراد والأذكار بصوت متوسط بحيث يؤنس المستيقظ ولا يوقظ النائم . وأجمع أهل عصره أنه كان ورده في النهار قراءة الفاتحة يقرؤها دائماً في قعوده وقيامه وفي طريقه ويقول : إنها مفتاح الخير ومغلاق الشر وفيها النجاة .

وبلغ من احتياطه وتباعده عن مواطن الشبهات أنه كان لبناته بعض عقارات قد اشترينها من مالهن الموروث عن والدتهن ، فكان حينا يقبض بدل الإيجار لهن يضع ما يخص كل واحدة منهن على حدة خشية اختلاط المال من غير إذنهن . وحدثت مرة أنه قد اختلط معه البدل المذكور بماله فجمعهن وطلب منهن المساعجة وأنه لم يكن ذلك منه إلا سهواً .

وبلغ من زهده أن قدم إليه كثير من الوزراء ورؤساء الحكومة من الهدايا العظيمة التي تبلغ مئات من الدنانير ، فردها عليهم و لم يقبل منها شيئاً معتذراً عن قبولها بأن عنده من المال ما يكفيه فلا حاجة له بها ، مما يدل على أن هناك نفساً قد اتخذت من حضائر القدس وجهة خاصة أغنتها عن زخارف الدنيا وزهرة الحياة الفانية .

وكان ربع القامة أبيض اللون أسود العينين خفيف اللحية يلبس فروة من جلود الغنم .

### مكاشفاته وتنبؤاته:

لازال الناس يتحدثون عن مكاشفات الشيخ بالكثير الذي بلغ مبلغ التواتر بحيث لم يبق مجال لإنكارها ، وسلم له بذلك معاصروه وملازموه ، ولو جمعت ما كنت أسمعه منذ ثلاثين سنة إلى الآن من كراماته لبلغت مجلداً . وحمل هذه الكرامات الكثيرة والمكاشفات على مجرد الصدفة كما يقول منكرو ذلك مجرد عناد ومكابرة منهم . وقد اشتهر في حياته أن دروسه كانت بغية السائل وهداية الضال ، فكثيراً ما أخبر في درسه العام عن الشؤون والأحوال التي تعترض الدولة التركية في أدوارها المستقبلية ، فجاءت بعد وفاته كفلق الصبح يتبع بعضها بعضاً ، وقد أخبر عن هذه الحرب العامة قبل خمسين سنة بحيث قال غير مرة : يا ويل الناس من البلاء الذي سيحل بهم سنة ١٣٣٣ ، و لم يزل بين ظهرانينا من سمعها منه أو سمعها ممن سمعها منه .

ومن مكاشفاته ما حُدثت به عن تلميذه شيخنا الشيخ أحمد المكتبي رحمه الله تعالى قال : كنت في حياة الشيخ مجاوراً في المدرسة العثانية وملازماً للعزلة والانفراد في حجرتي ، فحدثتني نفسي يوماً في الاجتماع مع بعض المجاورين وأن يكون اجتماعنا قاصراً على مطالعة كتاب أو قراءة مولد ترويحاً للنفس ، فجئت ذلك اليوم إلى درس الشيخ فكان أول ما سمعته منه أن قال : أيها الإخوان ، إن بعض الطلبة يسأمون من دوام العزلة ويشتهون أن يجتمعوا مع رفقائهم ، إخواني إن الله إذا أحب عبداً كرّهه في معاشرة الناس .

ومنها ما حدث به الشيخ حمادة البيانوني قال : كنت عولت على أن أتزوج ، ولكن ترددت أتزوج حلبية أو قروية ، فذهبت إلى درس الشيخ فسمعته يقول : إن بعضاً من الناس يريد أن يتزوج ويتردد في أي المرأتين أحسن الحلبية أو القروية ، فأقول : إن القروية له أحسن لأنها تكون أقنع باليسير .

ومنها ما حدث به الشيخ محمد الحجار أنه كان يوماً في درسه الخاص حسب عادته ، وإذ قد رأيناه ينظر إلى الكراس الذي يقرأ فيه بتأمل ، ثم ينتفض بسرعة ويقول : يا لطيف ، وقد تكرر منه هذا العمل مراراً ، فتعجب كل الحاضرين من هذه الحالة الغريبة التي لم يعهدوا مثلها في الشيخ من قبل ، حتى إذا ما فرغ من الدرس وهممنا بالخروج من عنده وإذا زلزلة عظيمة كاد يسقط لها المكان .

ومنها ما كنت سمعته من خالي السيد محمد كلزية غير مرة قال : كنت وأنا غلام أشتغل عند والدي في صنعة المنير ، فسمعت بدرس الشيخ فتوجهت إليه ، ولما سمعته تعشقته وواظبت على الدرس ، فتعطل لذلك بعض شغل والدي ، فنهاني عن ذلك إلا في أوقات الفراغ ، فلم أصغ لنهيه لشدة حبي للشيخ وتعلقي بدرسه ، وذهبت للجامع ، فما كاد يستقر بي الجلوس وإذا بالشيخ قد التفت نحو جهتي وقال ما معناه : يا إخوان ، إن بعض الناس يأتون إلى الدرس ليستمعوا وقد نهاهم آباؤهم عن ذلك إلا في بعض الأحيان ، ألا فليعلموا أن طاعة الوالدين واجبة ، فليسمعوا منهم ، ولا فلاح لمن لا يبر بوالديه . قال خالي : فأثرت في تلك الكلمات ووصلت إلى أعماق فؤادي ، فنهضت للحال . وله مثل ذلك كثير .

وممن ترجمه الشيخ يوسف النبهاني في كتابه ﴿ جامع كرامات الأولياء ، ، ومما قاله :

وكان رحمه الله من أفضل فضلاء هذا العصر وأعلمهم في العلوم العقلية والنقلية وأزهدهم في الدنيا وأرغبهم في الآخرة . وكان لا تأخذه في الله لومة لائم ولا يداهن أهل الدنيا لدنياهم ، بل يصدع بالحق ولا يبالي بكبير ولا صغير مأمور أو أمير . وحصل منه في نشر العلم في حلب وجهاتها النفع التام العام ، ووقع الإجماع عليه في تلك البلاد أنه فريد هذا العصر عندهم في العلم والعمل . وقد سمعت أوصافه هذه كلها من كثيرين نمن اجتمع بهم من أهل العلم وغيرهم بحيث لا شك بأنه كان كذلك وفوق ذلك ، وقد حدثني عنه الثقات أنه كان مع وفرة العمل والعلم صاحب كرامات وخوارق عادات ، فمن ذلك أنه كان يذكر في درسه ما يوافق ضمائر الحاضرين ويحل مشكلاتهم التي تتعلق في دنياهم أنه كان يذكر في درسه ما يوافق ضمائر الحاضرين ويحل مشكلاتهم التي تتعلق في دنياهم وأخراهم ، ولما تكرر ذلك منه واشتهر بين الناس صاروا يقصدون درسه لذلك ، فإذا حضر الرجل في الدرس يسمع كلاماً يتعلق بنيته من استحسان ما عزم على فعله أو استقباحه،

فيعمل بمقتضى ما فهمه من كلام الشيخ فيحصل له الخير . وممن أخبرني بكرامات كشفه الشيخ محمد الناشد الحلبي ، وكان من تلامذته الملازمين لدرسه ، قال : ومن ذلك أن رجلاً جاءه مولود أسمر مخالف للون أبيه وأمه ، فاشتبه الرجل بزوجته وأساء الظن بها ، ثم وقف على دروس الشيخ فكاشفه الشيخ وقال إن الله تعالى قد حرم الجماع في الحيض لحكمة ، فمن فعل ذلك وأتاه ولد أسمر مخالف للون أبيه وأمه فلا يلومن إلا نفسه ، فإن تغير اللون إنما هو بسبب الجماع في الحيض . فعرف الرجل أنه هو المراد بهذا الكلام لأنه كان قد وقع منه ذلك وعزم على أن لا يعود إلى مثله وزال سوء ظنه بزوجته ، وذلك بيركة الشيخ رضى الله عنه .

### مؤلفاته:

- (١) تفسير القرآن العظيم .
- (٢) شرح متن الشمسية في علم المنطق سماه ( الهبات الربانية للقواعد المنطقية ) ،
   رأيته بخطه وهو في ٢٢ كراسة.
- (٣) حاشية على شرح التهذيب في المنطق سماها ( هبة الحبيب على شرح التهذيب ) ،
   وهو في ٥ كراريس ألفه سنة ١٢٤٩ ، وفي هذه الحاشية ذكر أنه جاور في الأزهر ثلاث عشرة سنة .
  - (٤) ( الفتوحات الربانية على الرسالة الخانية ) في علم المنطق أيضاً .
- (٥) (شرح على القطر) في النحو في ثلاث مجلدات هو الآن في الديار المصرية لا أدري في أي مكتبة.
- (٦) شرح على الشافية في علم الصرف سماه ( العبارات الوافية بما يفهم من ظاهر الشافية ) ، أول هذا الشرح : الحمد الله الذي جمع مقصور عقولنا على المنسوب لمصدر التحقيق ، وأمال ممدود نفوسنا للوقوف على ما ألهم من الاستعداد لماضي التدقيق . ثم قال : فإنني والله الحمد أد لجت مع المحصلين ، وشربت من ماء تحت أقدام سيد المرسلين ، وحزت من فن البلاغة أسهما ، وسقيت من بحار التلقي حتى أنسيت الظما ، ولو كان فرسان الحظوظ بالمعارف والتبيين ، الأتيت بجميع ذلك بسلطان مبين . وهو في عشرين كراساً

شرحه إملاء بدون مراجعة كتاب كما ذكر ذلك في آخره ، وحسبك ذلك دليلاً على قوة حفظه وسعة علمه . وإنشاؤه هذا يدلك على أنه ممن أخذ من الأدب وعلوم البلاغة بحظ وافر .

- (٧) تعليقات على البخاري الشريف.
- (٨) « شرح على الهداية ، للأبهري في الحكمة والفلسفة .
  - (٩) ( شرح على منظومة البرهانية ) في الفرائض .
    - (١٠) ( شرح على معفوات ابن العماد ) .
- (١١) ﴿ شرح كبير على المنظومة التائية ﴾ للعلامة السبكي في نحو ثلاثين كراسة .
- (١٢) ﴿ حاشية على الشذور ﴾ لابن هشام رأيتها بخطه على هامش نسخة من الشذور .
- (١٣) ( حواشي على المغني ) لابن هشام رأيتها بخطه على هامش نسخة لو أفردت كانت ف مجلد .
  - (١٤) تعليقات على شرح السعد على التلخيص في المعاني والبيان والبديع .
  - (١٥) ﴿ رَسَالَةً فِي أَحَكَامُ الْإِمَامُ وَالْمُقْتَدِي ﴾ على مذهب الإمام الشافعي .
  - (١٦) ﴿ رسالة في أحكام المستحاضة ﴾ على مذهب الإمام الشافعي أيضاً .
    - (١٧) ﴿ رسالة في أحكام توريث ذوي الأرحام ﴾ .
    - (١٨) ﴿ رسالة في المسبوق والموافق ﴾ ، ألفها سنة ١٢٥٨ .
      - (١٩) ( شرح على حكم الشيخ رسلان ) .
- (٢٠) و مؤلفات في علم الكيميا ، في سبع مجلدات ، جمع فيها ما قاله علماء هذه الصنعة فيها وما ذكروه من التجاريب . و لم يكن عند الشيخ من الوقت ما يسمح له أن يشتغل فيها ، لكن كان بعض الصاغة من تلامذته يطلبون منه أن يقوموا بتجربة ذلك ، فكان يبين لهم ما قاله علماء الكيميا في ذلك ، وكانوا بعد التجربة يخبرونه بنتائج اختباراتهم ، وفي آخر عمره ذكر غير مرة أنه لم يترك علماً إلا واشتغل فيه حتى علم الكيميا ، وأنه قد تبين له أن هذا العلم قد فقدت أربابه ولا يصح إلا بموقف ، فصار ينصح الناس ألا يضيعوا أوقاتهم في هذه التجاريب فإنها لا تأتي لهم بفائدة . وقد أنحى عليه باللائمة بعض أهل عصرنا لاشتغاله في هذا العلم وتصديه للتأليف فيه ولا حق له في ذلك ، فقد ألف واشتغل فيه قبله كثير من علماء الإسلام ، وعلماء الغرب الآن عادوا إلى الاشتغال فيه بعد إنكارهم

له مدة طويلة ، ولا ندري إلى ماذا يؤديهم البحث . ولا ينافي ذلك لزهده رحمه الله في هذه الله يله المنيا وإعراضه عنها إذا كان القصد من المال صرفه في سبيل الخير وفي المصالح العامة . نعم ينافي ذلك لو كان القصد به الوصول لحظ نفساني والتبسط في المآكل والمشارب والمناكح ، وقد علم من حال الشيخ رحمه الله مدة تزيد عن ستين سنة أنه كان بعيداً عن كل ذلك ، وهذه المدة الطويلة كافية للاختبار والوقوف على حقيقة أحوال الشيخ من التقوى والورع والزهد ومجاهدة النفس والعزلة عن الناس مما أصبح معروفاً مشهوراً مستفيضاً بين جميع الناس .

وخلاصة القول فيه أنه كان عالم هذه الديار وبركة هذا الأقطار ولا بدع إذا قلنا إنه كان لهذه الأمة في هذا القرن بمن جدد لها أمر دينها ، فقد رأينا الكثير من تلامذته وبمن سمعوا دروسه العامة من العوام على جانب عظيم من الصلاح والتقوى وحسن المعاملة أثرت في أعماق قلوبهم أنفاسه الطاهرة ومواعظه الحسنة ، فجلت عنها الصدأ أو أزالت عنها ما غشيها من ظلمة الجهالة ، فاستنارت بنور المعرفة واهتدت إلى الصراط المستقيم . و لم يزل بين ظهرانينا بقية من هؤلاء الصلحاء إلى اليوم ، والكل مجمعون على أنه لم يأت بعده مثله في علمه وأحواله رحمه الله تعالى وقدس سره .

# ١٢٥٤ ــ علي بن سعيد الجابري المتوفى سنة ١٢٩٤

على أفندي ابن سعيد أفندي ابن محمد أسعد بن عبد القادر بن مصطفى بن أحمد بن أبي بكر بن أسعد ، المشهور بالجابري ، أحد وجوه الشهباء وسراتها وأعيانها .

ولد سنة ١٢٤١ ، ولاحت عليه أمارات النجابة منذ حداثته ، وحبب إليه الفضل وأهله والتحلي بمكارم الأخلاق ، فكان متواضعاً دمث الأخلاق واسع الصدر سمح الكف . أنشأ بستاناً كبيراً في السمت المعروف بسمت باب الله ( بابلًا ) سمي بستان باب الله ، ومسرف عليه مبالغ طائلة وعمر فيه أبنية وقصوراً واتخذه مسكناً له ونزلاً وصارت الناس تهرع إليه ، فكان لا يرى خالياً من الضيوف ، منهم من يتناول الطعام ويعود ، ومنهم من يبيت عنده .

وبعد أن تولى عدة مناصب في حلب طلب إلى الآستانة ليكون عضواً في مجلس ( شورى

الدولة ) وذلك سنة ١٢٨٥ ، وصادف بعد وصوله إليها أنه خرج مع بعض رجال الدولة إلى منتزه على ساحل البحر ، فقال له ذلك الرجل : ( أي علي أفندي نصل بوغازي بكندكزمي ) أي : هل استحسنتم هذا الخليج ؟ فقال له : ( أفندم بوغاز عالمك معده سني أكشتمس ) أي إن هذا الخليج أفسد معدة العالم ، فأخفاها له ذلك الرجل الحسود ، وحكاها للصدر الأعظم وقتفذ أمين عالي باشا ، فتأثر من ذلك وبلغ المترجم تأثر الصدر منه . ولما تمم الصدر بناء قصره في محلة ( مرجان يوقوشي ) عمل وليمة حافلة دعا إليها معظم رجال الدولة ، وكان المترجم في جملتهم ، فقبل تناول العشاء خطر له بيت فسطره في ورقة وقدمه للصدر وهو : ( بثبني صدر جهاني أيده الله معمور ) فسر الصدر به لما فيه من حسن التورية ، وقبل الورقة ووضعها بين عينيه ، وكان ذلك سبباً لزوال ما كان فيه من حسن التورية ، وقبل الورقة ووضعها بين عينيه ، وكان ذلك سبباً لزوال ما كان بقلبه عليه ، و لم يزل مقرباً منه رفيع المنزلة عنده ، إلى أن توفي الصدر ونال وقتئذ من الرتب الرتبة الأولى من الصنف الثاني ، وكانت تلك الرتبة قل من ينالها ممن كان خارج مركز السلطنة ، وقد كان نال قبل ذلك الرتبة الثانية وذلك سنة ١٢٧٥ .

وله جدول سماه [ سلسلة الكحائل ] في الخيل قدمه للسلطان عبد العزيز فوقع لديه موقع الاستحسان وكوفء على ذلك برتبة نيشان المجيدي الثالث .

وبعد أن بقي في الآستانة مدة معيناً في مجلس ( شورى الدولة ) عاد إلى حلب لمرض ألم به فألزمه الفراش سنة وستة أشهر ، وكانت وفاته في شهر صفر سنة ألف ومايتين وأربع وتسعين ، ودفن في تربة الجبيلة قرب قبر جده لأمه الشيخ حسن أفندي المدرس رحمه الله .

## ١٢٥٥ ــ الشيخ على القلعجي المتوفى سنة ١٢٩٥

الشيخ علي القلعجي ، الفقيه الحنفي .

تلقى العلم على الشيخ مصطفى الريحاوي وغيره من فضلاء عصره ، وكان ممن يشار إليه في الفقه الحنفي ، وكان يتعاطى البيع والشراء في دكان له في سوق الصابون ، ولم يمنعه ذلك من الاستفادة والإفادة وكان على جانب عظيم من التقوى والصلاح ولين الجانب وحسن الأخلاق . وفي أواخر عمره ترك البيع والشراء وعين مدرساً في المدرسة القرناصية بعد وفاة شيخه الشيخ مصطفى .

و لم يزل مكباً على الإفادة والتدريس إلى أن توفاه الله سنة ١٢٩٥ ، ودفن في تربة السيد على الهزازي .

وممن تلقى عنه الفقه الحنفي أستاذنا الشيخ محمد أفندي الزرقا ، وكان يكثر من الثناء على علمه وفضله ودقة نظره ، وحسبه ثناء مثل هذا الأستاذ عليه .

# ١٢٥٦ ـ الشيخ عبد المعطى النحيف المتوفى سنة ١٢٩٥

الشيخ عبد المعطي بن عبد القادر البابي أصلاً الحلبي موطناً .

ولد سنة ١٢٢١ ، وتلقى العلم على الشيخ محمد الجذبة مفتى حلب والشيخ مصطفى الريحاوي الفقيه الحنفي والشيخ أحمد الترمانيني ، قرأ عليه النحو والصرف والحديث والحساب ، وتلقى أيضاً على الشيخ مصطفى الشربجي الآتي ذكره . وبرع في هذين العلمين وصار مشاراً إليه فيهما .

وعين مدرساً في مدرسة الأسدية الجوانية في محلة باب قنسرين ومحدثاً في جامع الطواشي داخل باب المقام وواعظاً في جامع الحسروية .

وله من المؤلفات ( شرح نظم الأجرومية ) للعمريطي ، و( شرح متن العزي ) في الصرف في (٦) كراريس ، و( شرح متن السخاوية ) في علم الحساب وهو في ثلاثة كراريس ، و( شرح اللمع ) في علم الحساب الهوائي وهو في كراستين ، فرغ من تأليفه سنة ١٢٨٦ ، و( شرح السراجية ) في علم الفرائض . رأيت هذه المؤلفات بخطه عند ولده الشيخ عبد الله أفندي .

وما زال في مدرسته المتقدمة يفيد الطلاب إلى أن توفي في الخامس والعشرين من رمضان سنة ١٢٩٦ ، ودفن في تربة الكليباتي خارج باب قنسرين ، وخلف ثلاثة أولاد توفق لطلب العلم منهم ولده الشيخ عبد الله أفندي المتقدم وآلت إليه وظائف أبيه في هذه المدرسة وغيرها ، وهو مشهور كوالده في علم الفرائض والحساب ، ورمم المدرسة المتقدمة وعمر فيها عدة حجر ، وفي هذه السنة وهي سنة ١٣٤٥ بلغ ٧٣ سنة .

## ١٢٥٧ ــ الشيخ شهيد الدارعزاني المتوفى سنة ١٢٩٨

الشيخ شهيد الدارعزاني ، نسبة إلى دارة عزة : قرية من قرى حلب في غربيها مشهورة بنسج الخام المسمى بخام الدرعوزي ، يباع منه في أسواق حلب بكثرة لمتانته .

ولد المترجم سنة ١٢٣٥ بالقرية المذكورة ، ولما ترعرع أتى إلى حلب فقرأ بها على الشيخ أحمد الحجار والشيخ عقيل الزويتيني والشيخ أحمد الترمانيني والشيخ هاشم عيسى . وغلب عليه التفقه في مذهب الإمام الشافعي وفي المعاملات .

وله شرح على قطر الفاكهي ورسائل متعددة .

واستقام في دارة عزة إلى أن توفي بها سنة ١٢٩٨ .

وله شعر حسن ، منه ما كتب به من القرية المذكورة إلى ولده الشيخ أحمد بحلب :

با أيها الولد العزيب ن بها ولا تخشى دوامية واصبر على جور الزما عة مقبلاً يرخي زمامة ستراه من بعد الإسا عة مقبلاً يرخي زمامة فالعسر مثل الضيف أو كالطيف لا بل كالغمامة حذراً تطيع النفس إن في البرّ حسّنت الإقامة فمتى نظرت إلى أبيك فسل من الله السلامة هملا اعتبرت به فقد أضحى نديماً للندامة يرنو إلى من دونه فيراه في حليل الكرامة ويسرى حقارة نفسه فيلومها ليت الملامة القيى هيواه به إلى أهلية الحمر الضخامة وتكاثرت أعيداؤه أزروه إذ تركوا احتشامة وتكاثرت أعيداؤه الأنا لقيد خفضوا مقامة رضعوا له ثدي الأما في بعد أن زعموا فطامه فيالله ينحنا الهينامية عندنا القيامية المناسة عندنا القيامية القيامية المناسة المناسة عندنا المناسة المناسة المناسة المناسة عندنا المناسة المناسة

### ١٢٥٨ ــ الشيخ شريف المقري المتوفى سنة ١٢٩٨

الشيخ شريف ابن الشيخ إبراهيم المحبِّك المقري الشهير .

كان في أوائل عمره يتعاطى صنعة البصم المعروفة [ بالبصمجي ] ، فخرج يوماً إلى ظاهر حلب فرأى رجلاً معه حمار عليه عدل دقيق ، فوقع العدل ، فاستنجد بالمترجم وسأله معاونته في تحميل العدل ، فلبى طلبه ، وفي أثناء تحميله وقع العدل على رجله اليسرى فانكسرت من الركبة وتعطلت بتاتاً ، فقطعت وصار بسببها أعرج ، فاتخذ له حجرة في الجامع الكبير ، فأشار عليه الأستاذ الترمانيني أن يلازم المقرىء الشهير الشيخ سعيد الركبي ويتعلم القرآن العظيم غيباً ويتلقاه عنه ، فامتثل أمره ولازم الشيخ سعيد في دار القرآن العظيم حفظاً من رواية حفص .

حدثني تلميذه الحافظ الشيخ محمد بيازيد شيخ دار الحفظة الآن عن شيخه المترجم قال:

كنت يوماً هناك ، فإذا بالشيخ أحمد الترمانيني قد فتح باب المكتب وقال : يا شيخ شريف ، قد خرج لك الإذن في إقراء القرآن وتعليمه . وأمره أن يفتح مكتباً على حدة ، وأمر الشيخ عقيل الزويتيني أن يضع ولده الشيخ أحمد الذي صار مفتياً في حلب ، فكان أول من قعد عنده وأول من حفظ القرآن عليه . ولما تصدى للتعليم هرع الناس للتعلم عنده في المسجد الكائن في سوق الحرير أمام الخان المعروف بخان البنادقة (١) وأقبلوا عليه إقبالاً عظيماً لما كان عليه رحمه الله من الصلاح والتقوى والنصح في التعليم ، ولا يمكن أن يحصى عدد الدين تعلموا عنده القرآن تلاوة في المصحف وعن ظهر قلب ، ومئآت من أدركنا من أهالي الشهباء يقولون كان تعلمنا عنده ، و لم يزل منهم عدد ليس بقليل في قيد الحياة من حفظة وغيرهم ، والكل مجمعون على الثناء عليه وعلى صلاحه وورعه في قياه وصفاء سريرته . وكان لا يمل من القراءة ويقرأ في كل يوم ختمة مواظباً على قيام

<sup>(</sup>١) هذا المسجد كان عليه آثار القدم ولا أدري ما اسمه قبل أن يتخذه المترجم مكتباً ويسمى باسمه ، ولم أقف على اسم بانيه ولا متى بني . وفي سنة ١٣٤٣ خربته دائرة الأوقاف واتخذت موضعه ثلاثة حوانيت بعد أن أعطت جانباً منه للجادة وعمرت المسجد فوق هذه الحوانيت عمارة حسنة ، وذلك بمساعي مدير الأوقاف الحالي السيد يمين الكيالي ، وقد نقش اسمه فوق باب المسجد .

الليل وقراءة القرآن فيه والتهجد . وللناس فيه اعتقاد عظيم ، وكان كثير من المرضى يستشفون بقراءته لهم فيشفون بإذن الله تعالى ، وظهر منه كرامات يتحدث الناس بها في مجالسهم إلى يومنا هذا .

وكانت وفاته سنة ألف ومائتين وثمان وتسعين رحمه الله تعالى .

وحدثني تلميذه الحافظ المتقدم الذكر أن الشيخ شريف رحمه الله كان كثير البكاء من خشية الله ، حتى إنه أثر ذلك في سجادته التي يصلي عليها ، وكان أثر ذلك ظاهراً عليها . قال : وعدته في مرض موته فحدثني أنه رأى كأن القيامة قد قامت وأخذ للحساب فقعد هناك وقرأ عشراً من القرآن ، قال : فلما انتهيت من القراءة أخذت إلى ذات اليمين .

قال : وكان مربوع القامة أسمر اللون ، يلف على رأسه الزنانير الهندية على نسق كثير من أهل العلم في ذلك العصر . وعمر ٦٣ سنة . وكان عمر لنفسه قبراً في تربة الشعلة ، ثم بدا له أن يدفن في تربة الكليباتي عند أقاربه فقال للتربي : بع القبر لمن شئت فإني قد بدا لي ما هو كذا وكذا ، قال : فرأى الشيخ قاسم الخاني المدفون في هذه التربة فقال : يا فلان ، رضيناك جاراً لنا وأنت تعرض عنا ، فعاد حينئذ إلى وصيته الأولى ، ولما توفي دفن بالقرب منه .

### ١٢٥٩ ــ الأديب رزق الله حسّون المتوفى سنة ١٢٩٨

رزق الله بن نعمة الله حسّون .

ولد في حلب سنة ١٨٢٥ (١٢٤١ هـ ) وتوفي في لندن سنة ١٨٨٠ (١٢٩٨ هـ) .

كاتب تصرف في الشعر والإنشاء كما يتصرف بالعبيد الأمراء . أطال وأوجز ، واختصر وأعجز . شن على الحكومة التركية بقلمه غارة شعواء ، وقضى بعيداً عن بلاده وفي نفسه منها أشياء . درس في مدرسة دير بزمّار بلبنان ، ثم قصد القسطنطينية واتصل بفؤاد باشا الوزير المشهور ، إلى أن جاء هذا سوريا سنة ١٨٦٠ في الخطب المعروف بحادثة الشام ، فاصطحبه وقلده ترجمة أوامره فيها إلى العربية ، ثم عاد معه إلى القسطنطينية فقلده نظارة مكس الدخان ( التبغ ) فاتهم بنقص فاحش في مال خزينتها ووشي به ، فسجن ثم هرب

من السجن . وبعد أن قصد كثيراً من البلاد ألقى عصا الترحال في مدينة لندن .

وكان متبحراً في العربية وسائر فنونها ، مطلعاً على أخبار العرب ، راوياً لأشعارها ، لا يرضيه غير شعر جاهليتها . وكان يجيز لنفسه ما ورد في شعرها من الزحافات والسنادات وسائر عيوب الشعر التي جمعها الخليل وتحاماها الشعراء من بعده . وله شعر كثير فيه شيء وافر من ذلك ، وقد طبع منه ﴿ أشعر الشعر ﴾ وهو ستة أسفار من التوراة نظمها وأحسن في بعضها كل الإحسان ، وله رسالة سماها ﴿ النفثات ﴾ عربها نظماً ونفراً عن كريكوف شاعر الصقالبة ، وهي حكم مروية على ألسن الطير والبهام شبيهة بكليلة ودمنة ، وفي بعضها من حسن السبك والانسجام ما جرى على ألسنة قرائها في العربية مجرى الأمثال ، كقوله في ختام القصيدة المعنونة بشركة الأربعة المتفقة :

أنَّى اشتهيتم فكونـوا الجالسين فما على يديكـم تـأتَّت نغمـة الطـربِ ومن نظمه يتشوق إلى ولده ألبير في جزيرة الأمراء بالقسطنطينية :

نفحات الشمال حتى الجزيرة راح يمرح في الرياض وطوراً شبهه ليس في بني الناس لكن نسرزل الحسن والبهاء عليه قسد تخيلته بفكري وقلبي حجبوني في حجرة وحموا عن يسا صبياً على حدائسة سن أرقد الليل فوق صدري عن عكم ما تأمسلتها بكسيت التياعاً

حي ألبير واستزيدي سرورة كغرال البقاع يبدي نفورة في الملائك صورة وسريسرة خالسة الحسن آية مشهورة نسازع يجتلي على البعد نورة مقلتي أن يسزورني أو أزورة يسكتم السر لا يُسزيم ستورة سسورة ضارعاً أن تراك عيني قريرة (١)

وله أيضاً من السجن يستعطف فؤاد باشا:

فــؤاد يــا ذا الملك عطفــاً على خـرسك يــذوي في شقــا محنتِــة

<sup>(</sup>١) رأيت هذه الأبيات في ديوانه \$ النفئات ؛ وكذا بقية الأبيات التي بعدها مذكورة فيه .

يحميه أو ينجيمه من نكبيمة

إن لم تغث عبدك من ذا الذي ومنها :

أرجو من الإنصاف أو رحمتِــة من كمرب الحزن ومن شدتِــة

ارحـــم عُبيـــداً لك واستبقـــه للولــد المجبــوب مــن مهجتِــة فو الماذي حقيق ظنسي بما أمسيت في الحبس كفــرخ القطــا

وكان أشعر ما يكون إذا تعرض للهجاء ، وكان بصيراً بنقد أغلاط سواه كما ظهر مما كتبه في الرد على العلامة أحمد فارس وسواه . على أنه مع رسوخ قدمه في معرفة اللغة وشواردها وآدابها ووقوفه على كثير من نوادر كتبها في العلم والشعر ونسخه كثيراً منها من جوامع القسطنطينية ومكاتب أوربا قد بدرت من قلمه في الشعر والنثر هفوات كثيرة كقوله في جمع المغارة مغائر بدل مغاور ، وكقوله الشجار على لغة الجرائد بدل الشجر أو التشاجر ، والشجار لايؤدي معناهما ، وكقوله خصم الحساب بمعنى قطع الحساب ، ولعل لفظ حسم أقرب إلى المعنى وهي عامية . وكل ذلك عجيب وقوعه من قلمه مع رسوخه في علم اللغة كما ذكرنا\* .

ثم لما امتدت به النكبة ألقى عصا الترحال في بلد لندن . وأكثر ما وصل إلينا من شعره ونثره كان مما كتبه فيه . وكأنه لما يئس من العود إلى بلاده أعاد نشر جريدته ( مرآة الأحوال ، وكان نشرها في القسطنطينية مدة ، وكان يكتبها في لندن بخطه الحسن ويطبعها على ورق صقيل رقيق جداً . ثم يبعث بها في البريد في غُلُف مختومة إلى أطراف الأرض ، وفيها من الفصول الشائقة ومقالات الانتقاد على سياسة الحكومة العثمانية يومئذ والتنديد برجالها والتشنيع على جور عمالها وطرق ارتكابهم في مظالمهم ﴿ وضربَ لنا مثلاً ونسَى خلقَه ﴾★★ ما أيقظ الجفون وحرك السكون ، و لم ينشرها حتى أدركته المنون .

ومما يروى له هذان البيتان :

 <sup>★</sup> ويلاحظ القارىء في المقطوعة الشعرية الأولى كثرة الاختلال في الوزن .

<sup>٭٭</sup>یس:۷۸.

#### وبقلبي مخبِّسآت معسان نزلت آيـة الحجـاب عـلها

وقال لي بعض الأدباء: إنه رآهما في كتاب من كتب الأدب لشاعر قديم ، فإن صح أنهما للمترجم فعندي أنهما بكل شعره \* . ا هـ ( مجلة الشعلة بقلم قسطاكي بك الحمصى ) .

أقول: وعمن نسب هذين البيتين إلى رزق الله حسون وجزم بذلك الخوري فسقفوس جرجس منش في مقالته المنشورة في هذا العدد من المجلة بعنوان (حب الوطن) والأديب البحاثة عيسى إسكندر المعلوف في ترجمته المطولة المنشورة في المقتطف (مجلد ٢٦ صفحة ٢٢٩) والتي نقلها جرجي زيدان في تاريخه (مشاهير الشرق) ، والخوري فسقفوس جرجس شلحت في مجلة الورقاء الحلبية (سنة ١ ص ١٠١) ، والفيكونت فليب دي طرازي في تاريخ الصحافة العربية (مجلد ١ ص ١٠٩) ، والأديب شكري كنيدر في جريدة التقدم الحلبية . والبيتان ليسا له بل هما قديمان لم نقف على ناظمهما إلى الآن ، في جريدة التقدم الحلبية . والبيتان ليسا له بل هما قديمان لم نقف على ناظمهما إلى الآن ، في جريدة الأديب عمر اللبقي الحلبي أحد رجال تاريخ المرادي المتوفى سنة ١١٨٩ هـ كم تقدم في ترجمته وقد قال :

قسدر الله أن أكسون غريباً ورمتنسي الأقسدار بعد دمشق وبقلبسسي مخدرات معسسان صرت إن رمت كشفها فأراها

ورزق الله حسون كانت وفاته سنة ١٢٩٨ هـ و ١٨٨٠ م، فبين وفاته ووفاة الفاضل اللبقي مائة وتسعة أعوام ، فتحقق من هذا أن المترجم كان يكثر من إنشادهما فظنهما بعض من سمعهما منه أنهما له ، والحقيقة ما قلناه ، وقد نشرت هذا التحقيق في مجلة الشعلة المتقدمة في العدد الثالث من السنة الثانية .

ولرزق الله حسّون في ( مشاهير الشرق ) لجرجي زيدان ترجمة حافلة نقلها عن مجلة المقتطف ( ج ٣٦ ص ٢٢٩ ) وهي بقلم الأديب البحاثة عيسي إسكندر المعلوف أحد

<sup>\*</sup> أعيد نشر هذا المقال في كتابه ( أدباء حلب ذوو الأثر في القرن التاسع عشر ) والعبارة الأخيرة فيه بعد قوله : لشاعر قديم : وقد صح ذلك بشهادة غير واحد من الأدباء ، فكأنه تمثل بها مرة ، فظن راويهما عنه أنهما له .

أعضاء المجمع العلمي في دمشق وصاحب مجلة الآثار نقتطف منها ما يأتي ، قال :

نشأت أسرة حسّون الأرمنية في بلاد العجم ، وقيل في ديار بكر ، فجاء جدها الأعلى وسكن حلب وولد أولاداً تفرقوا في البلاد ، وبقي أحد أولاده في حلب ولد له بها المترجم . وتعلم مبادىء القراءة وأتقن الخط على الشيخ سعيد الأسود الحلبي الشهير بجودة خطه وما ترعرع حتى انتقل إلى دير بزمّار [ في لبنان ] . ولما أتم دروسه فيه عاد إلى مسقط رأسه حلب . وكان يمارس التجارة لأن والده كان غنياً . وكثيراً ما كان يختلف إلى دار قنصلية . النمسا في حلب حيث كان والده ترجماناً فيها فيتمرن على أعمال الترجمة في القنصلية .

ثم ذهب إلى أوربا وطاف في لندن وباريس ، وجاء مصر واستنسخ كتباً كثيرة لأنه كان ولوعاً بالمطالعة كثير الميل إلى صناعة الحط الذي عرف بيتهم بها كما أشار إلى ذلك بقوله من قصيدة :

لا خاملاً لا دنيًا منشئي حلب فسل وهاك بفضلي يشهد القلم ثم عاد إلى الآستانة وتقرب من رجالها ونال منزلةً عندهم .

ولما انتشبت حرب القرم بين روسيا والدولة العلية وتداخلت فيها الدول أنشأ المترجم جريدة (مرآة الأحوال) (۱) في دار السعادة ، فكانت أول جريدة عربية فيها ، وكان يصف فيها حرب القرم ومواقعها . وأصدر مجلة عربية عنوانها ( رجوم وغسّاق إلى فارس الشدياق ) (۲) نشر منها عددين في لندن ردّفيهما على أحمد فارس الشدياق صاحب ( الجوائب ) على أثر ما حدث بينهما من الخصام الشديد . ثم عطل مرآة الأحوال ونشر مجلة عربية طبعت في لندن سنة ١٨٧٩ كانت تصدر كل خمسة عشر يوماً مرة عنوانها ( حل المسألتين الشرقية والمصرية ) وهي أول مجلة عربية شعرية لأنها كانت قصائد تبحث في هذه المواضيع ، فاجتمع منها مجلد بقطع ربع في أكثر من ثلاث مائة صحيفة .

ثم انقطع بعد ذلك إلى النسخ والاشتغال بتصحيح حروف الطباعة العربية في أوربا ومساعدة كثير من المستشرقين حتى بلغ ما استنسخه من نفائس الكتب أكثر من عشرين ، أهمها ديوان الأخطل وديوان ذي الرمة ونقائض جرير والفرزدق وصبح الأعشى في صناعة

 <sup>(</sup>۱) (۲) انظر تاریخ الصحافة العربیة لفیلیب دي طرازي صفحة ٤٧ وصفحة ٧٧.

الإنشا للقلقشندي والمتمم لابن درستويه والأناجيل المقدسة ترجمة أبي الغيث الدبسي الحلبي وديوان حاتم الطائي ، وهذا طبعه ، ولا تزال بعض مخطوطاته في مكاتب روسيا وفرنسا وإنكلترا حيث كان يتردد بين هذه الممالك . وجاء حلب قبل وفاته بسبع سنوات متنكراً فتفقد مكاتبها واستنسخ منها بعض الآثار النادرة(۱) ثم عاد إلى إنكلترة التي اتخذ معظم سكناه فيها .

وأهم ما وصلت إليه يد البحث من مؤلفاته ومطبوعاته هو :

[1] ( النفثات ، (۲) ، وهو قسمان : أولهما في تعريب قصص كريكوف شاعر الصقالبة التي وضعها على طريقة بيدبا الهندي في كليلة ودمنة ولافونتين الفرنسي في خرافاته ، عربها نظماً في ٤١ قصة تقع في ٦٩ صفحة ، وألحق بها نخبة من منظوماته وبينها قطعة عرض فيها بالشيخ أحمد فارس الشدياق ، حتى إن الشدياق لما انتهت إليه قال فيها عبارته الشهيرة : (كان حسون لصاً وله سرقات فأصبح صلاً وله النفثات ) .

[٢] « أشعر الشعر » وهو نظم سفر أيوب الصديق ، وهو مطبوع في المطبعة الأميركية ببيروت سنة ١٨٧٠ ، وفي أشعر الشعر من الركاكة والجوازات الشعرية ما يـدل على اضطراب بال المؤلف حين نظمه وسرعة إعداد بعض الأسفار الأخرى ، فلم تمسه يد النقد ولا جال فيه خاطر التهذيب .

[٣] « السيرة السيدية » وهو عبارة عن مزج الأناجيل الأربعة المعروفة بالبشائر ، طبع في مطبعة الأميركان في بيروت في ١٩٠ صحيفة .

[٤] رسالة مختصرة في الطباعة العربية والاقتصاد فيها مادياً ووقتاً ، وقد وجدت منها نسخة بخطه الجميل في مكتبة أسقفية الأرثوذكس بحلب فاستنسختها سأنشرها قريباً لفوائدها .

[٥] ديوان حاتم الطائي المشهور بكرمه ، استنسخه عن نسخة قديمة وطبعه في لندن سنة ١٨٧٢ في ٣٣ صفحة .

أقول: ومن آثاره الجزء الثاني من و الأعلاق الحطيرة في تاريخ الشام والجزيرة ، لابن شداد الحلبي المتوفى سنة
 ١٨٤ ، وهو موجود بخطه في المكتبة اليسوعية في بيروت . انظر المقدمة .

<sup>(</sup>٢) رأيته مطيوعاً في ٨٤ صفحة طبع في هرتفردُ استفان أوستن سنة ١٨٦٧ .

[٦] كتاب ( المشمرات ) طبع في (سانباولو) من أعمال البرازيل ، وسعت بطبعه إدارة جريدة المنظر منذ بضع سنوات .

[٧] ( حسر اللثام ) وهو كتاب جدلي تم تأليفه سنة ١٨٥٩ ، ولا أظنه طبع .

وذكر المترجم كثيرون من المستشرقين وآخرهم ثناء عليه المسيو كليمان هوار الفرنسي في كتابه تاريخ آداب اللغة العربية . ا هـ ما اقتطفناه من ترجمته من مشاهير الشرق .

### ١٣٠٠ ــ الشيخ عبد القادر الحبّال المتوفى سنة ١٣٠٠

الشيخ عبد القادر بن عمر بن صالح الحبّال الزيبري نسباً الحنفي مذهباً ، الفقيه الصوفي ، أحد علماء الشهباء وفقهائها المشار إليهم .

ولد رحمه الله سنة ١٢٣٧ ، وأكثر من الأخذ على علماء عصره خصوصاً الشيخ أحمد الحجار الشهير ، فإنه لازمه مدة طويلة واستفاد منه علماً جماً . ثم تصدر للتدريس فكان من تلقى عنه الشيخ كامل الهبرواي والشيخ أحمد المكتبي والشيخ بكور الريحاوي والشيخ عبد الرحمن الجليلاتي وغيرهم ، وأكثرهم أخذاً عنه شيخنا الشيخ أحمد المكتبي .

وأجازه في دمشق الشيخ عبد الرحمن ابن الشيخ محمد الكزبري ، ومن مصر الشيخ إبراهيم السقا المصري ، رأيت إجازته له وهي موقعة بخطه وختمه ومحررة سنة ١٢٩٧ .

وأخذ الطريقة القادرية عن الشيخ إبراهيم الهلالي المتوفى سنة ١٢٨٨ ولازمه في زاوية بنى الهلالي الكائنة في محلة الجلّوم .

وألف عدة مؤلفات ، منها شرح الأوراد الخمسة القادرية سماه ( الفوائد المرضية ) ، وو رياض الرائض ) شرح نظم مقدمة الفرائض والنظم له ، ونظم تنوير الأبصار في الفقه الحنفي سماه ( نتيجة الأفكار نظم تنوير الأبصار ) وشرحه . وقد رأيت هذه المؤلفات الثلاثة بخطه عند حفيده . إلا أن نظمه في منتهى الركاكة ، وربما خرج في بعض الأبيات عن الوزن ، وذلك لأنه لم يكن ممن عانى صناعة النظم والنثر وهي لا تنقاد لمن لم يرزق جودة القريحة إلا بعد كثرة التمرين والممارسة . وأما علم المترجم وفقهه فهو مما لا ريب فيه كما حدثني بذلك غير واحد من معاصريه وعارفيه ، لكنه أضاعه في هذا النظم .

وعيّن مدة طويلة قيّماً على المكتبة الأحمدية ، وأظنه بقي في هذه الوظيفة إلى أن أدركته المنية .

وكانت وفاته في السابع والعشرين من شعبان سنة ألف وثلاثماية ، ودفن في تربـة الكليباتي خارج محلة باب قنسرين بالقرب من قبر شيخه الشيخ أحمد الحجار في الجهة الغربية من التربة بينهما أذرع قليلة ، رحمه الله تعالى .

### ١٢٦١ ـــ على باشا شُرَيّف المتوفى سنة ١٣٠٠

على باشا ابن سعيد أفندي ابن نعمان بن عبد الرحمن بن عبد الوهاب الشهير بشرَّيِّف ، أحد أعيان الشهباء ووجوهها وصدر من صدورها ومن بيت قديم فيها .

خلف والده خمسة أولاد: على باشا هذا وأحمد بك ومصطفى بك وعبد الله بك وأمين بك ، وكان المترجم أكبرهم وأنجبهم ، ظهرت عليه مخايل النجابة والبراعة في حداثة سنه وعنفوان شبابه ، ودخل السلك العسكري وصار كتخدا عند المشير عمر باشا السردار الأكرم . ولما نشبت الحرب بين الدولة العثمانية والدولة الروسية سنة ١٢٧٠ كان المترجم في جملة من حضر هذه الحربّ التي كان النصر فيها حليف الدولة العثمانية ، وأبلي المترجم فيها بلاءً حسناً ، وحينها عزم على التوجه لحضور هذه الحرب مع الجند الذي كان معه امتدحه الشيخ أبو النور أفندي الكيالي الإدلبي بقصيدة طويلة قال في أولها :

> خطرت بقوام كالسمهر هيف بلواحظها تسحر فتنت بجمال مشرقمه الم وضاح حكى نجماً أزهر سلبت لب الـعشاق بكـو وقستي حسواجبها السلاتي وسوآد الطــــرة أقلقنـــــى تغزو العشاق ببذي حبور ورحيسق الثغسر مراشفسه لاحت كالبدر بليل الشعب وضيباء النحر بعقد البدر

كب مطلعها الزاهبي الأبهر بغنى دعج المقبل الأحسور بصباح الغرة كم أسهر يصمى الأحشاء ولا يظهر ما النبد ومنا المسك الأزفير بر وسقم الخصر فكم مرمر هلال الصدر حكى مرمر

هجرت ناديت لِما أهجر كخطوط الماهر إن سطّر لسيلى وعياك الأنسور ليث الهيجا بطبل قسور عظيم السعد حلا مظهر فلك الجدوى قمراً أبدر من ذي جبن وله صبّر س يغير بعزم لا يحسر سنجيب كالطود الأعفر والترس بصاحبه الأبتر وتقاعس فسطلها الأغور

#### ثم قال:

وشریف الأصل شریف الدهما إن جاء علی متن الدهما أو قام لبذل المال تسری کستب السرحمن براحته ما خاب مؤمله کلا

جد شريف الاسم علي حيدر قسال الرائي هذا عنسر بأنامله مزنساً يحدر إنا أعطيناك الكوثسر(١) بيسل لا يحصر

#### ثم قالِ في ختامها :

<sup>(</sup>۱) رأيت في بعض المجاميع أبياتاً للأديب بطرس كرامة ضمّن فيها هذه الآية فأحببت إيرادها هنا للطافتها وهي : ظبي ياقبوت مراشفه الــــ وهـــاج تكلـــل بالجوهـــر وسما بسما عسرش الوجنا ت إلّــه جمال لـــن ينكـــر تــروي عــن معظــم قدرته رسل الأحـــــــــــــــــــــاق لمن أخبر ونبــــــي الحسن لقــــــد صلى في جامـــع خديـــه الأزهـــر قــــــالت شفتـــــاه لمرتشف (إنـــا أعطينــــاك الكوثـــر)

غـــرر التمداح كما العــــنبر تنظـــر للناظــــم إن قصر والمدح مـع السعــد الأكبر وعساكرنــا بــعلي تـــنصر وعساكرنــا بــعلي تـــنصر ٧٤٠ ١١٢ ٤٠٨

177.

ولما وضعت الحرب أوزارها عين متصرفاً إلى البصرة سنة ١٢٧٥ ، ثم أورفة ، ثم صنجق بيازيد من أعمال ولاية أرزن الروم ، ثم أرزنجان ، ومنها عين إلى اليمن لما شقت عصا الطاعة على الدولة العثمانية في جهات عسير وحاولت إزالة سلطتها عنها ، وكان مع المترجم ألفا جندي ، فحارب بها تلك القبائل الثائرة وحاصر الحديدة مدة ، ودامت هذه الحرب نحو ثمانية أشهر ، وقتل من الثائرين عدداً غير قليل ، وفي آخر الأمر انقادوا إلى الطاعة وخمدت نيران تلك الفتن ، وكان ذلك في سنة ١٢٨٥ ، ثم عين متصرفاً في بني غازي من أعمال ولاية طرابلس الغرب ، ثم إلى الدير ، ثم إلى كربلا ، وتوفي وهو متوجه إليها في رمضان من سنة ، ١٣٠٥ ودفن في عانة في زاوية بني الراوي رحمه الله تعالى .

### ١٢٦٢ ــ الشيخ أحمد الكواكبي المتوفى سنة ١٣٠٠

الشيخ أحمد بهائي بن محمد مسعود ابن الحاج عبد الرحمن بن محمد بن محمد ابن الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن أحمد بن يحيى بن محمد بن أحمد بن يحيى بن محمد بن أحمد بن أحمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن أ

ولد سنة خمس وأربعين ومائتين وألف ، وتلقى العلوم النقلية والعقلية على أشياخ عصره في المدرسة والشهباء ، منهم الشيخ شريف الرزاز ، والشيخ عثمان الكردي المدرس في المدرسة العثمانية ، والشيخ حسين البالي الذي قدم من غزة واشتهر بالغزي .

وأخذ الطريقة الشاذلية عن الشيخ بكري البلباني . وكان شديد الصحبة للشيخ أبي بكر الهلالي ، يمضي معظم أوقلت فراغه معه في الزاوية الهلالية .

وأقرأ في المدرسة الكواكبية والمدرسة الشرفية وفي الجامع الأموي منذ وجهت إليه جهة التدريس فيه ، وذلك سنة ثلاث وثمانين ومائتين . واشتهر بعلم الفرائض وتحرير الصكوك.،

واشتغل بأمانة الفتوى مدة ، وعين عضواً في مجلس إدارة الولاية .

وكان ربعة أسمر اللون نحيف الجسم أسود العينين وخطه الشيب في أواخر عمره ، وكان رقيق الحاشية ظريف المحاضرة لا يمل منه جليسه ، حسن الخلق جداً ، وربما أوقفه ذو سؤال زمناً غير يسير وهو يستمع له ولا ينصرف حتى يكون السائل هو المنصرف .

وكان وقوراً مهاباً قنوعاً متصلباً في دينه وقافاً عند الحق .

وكان يعرف اللغة التركية إذ كان يندر من يعرفها بحلب خصوصاً من العلماء . وحدث مرة أن انحلت نيابة القضاء في حلب وتأخر قدوم النائب ، فأراد الوالي إذ ذاك أن لا تتراكم الأشغال في المحكمة الشرعية ، فكلف رئيس الكتاب أن يتولى القضاء وكالة ، فقال له : لا يجوز توكيل الوالي ولا ينفذ قضاء من يوكله ، فقال له : أنا وكيل الخليفة فلي أن أوكل ، فأبى عليه القبول ، فتكدر منه وأخرجه من عنده . ثم إنه أراد تنفيذ مقصده فكلف المترجم إلى الوكالة ، فأجابه إلى ذلك ، فسر جداً وكتب له في الحال منشوراً بتوكيله إياه في القضاء ، فذهب إلى المحكمة الشرعية وصار الناس يتطلعون إلى صنيعه كيف يوفق بين أمر الوالي والحكم الشرعي ، فكان يسمع للخصمين ويضبط مقالهما ثم يشير عليهما بالصلح ويريهما أحسن وجه للاتفاق ، ولا يزال يعظهما بالموعظة الحسنة حتى يتصالحا فيكتب بينهما صكاً وقد حصل المطلوب من للقضاء . وإذا أتى عليه خصمان عن المصالحة قال لهما : أتحكمانني بينكما ؟ فيحكمانه ، فيكتب صكاً بتحكيمهما ثم يحكم بينهما ويؤخر تسليم صك الحكم إلى حضور النائب ، ثم لما حضر النائب أمضى كل ما تم من قبل المترجم وحتم صكوكه . وقد اكتسب شهرة عظيمة بهذا الصنيع فكان من بعد ذلك وقفاً على الإصلاح بين الناس ، وربما حضر مجلساً لإصلاح بين خصمين فوجد الخصم الذي دعاه غير محق ، فكان لا يألو جهداً في نصحه وإرجاعه إلى طريق الحق ، وإنما كان موفقاً في ذلك لأنه إنما كان يقصد وجه الله تعالى .

وكان متولياً على جامع جده أبي يحيى وخطيباً وإماماً فيه .

وكانت وفاته في الخامس والعشرين من ذي الحجة سنة ثلاثماية وألف ، ودفن في جامع جده المتقدم رحمه الله تعالى ، وخلف ولدين أحدهما السيد الشيخ عبد الرحمن أفندي المشهور صاحب ( أم القرى ) و( طبائع الاستبداد ) المتوفى سنة ١٣٢٠ وستأتي ترجمته ، والثاني صديقنا الفاضل الأديب السيد الشيخ مسعود أفندي من أعضاء مجلس النواب العثماني سابقاً والعضو في مجلس التمييز في دمشق الآن .

#### أعيان القرن الرابع عشر

# ١٢٦٣ ـــ الشيخ مصطفى الشربجي الفرضي المتوفى سنة ١٣٠١

الشيخ مصطفى بن محمد الشُّرْبَجي ( بضم الشين وسكون الراء وفتح الباء ) .

وكان رحمه الله من العلماء العاملين والصلحاء المشهورين ، وله اليد الطولى في علم الفرائض ، وانتهت إليه الرياسة فيه وتلقاه عنه الكثير . وكان وقوراً محتشماً مهاباً مقبولاً لدى الخاص والعام قانعاً من دنياه بما تيسر .

حدثتي تلميذه الشيخ أحمد بن محمد ابن الشيخ بكري المعروف بالمرحوم قال : خدمته اثنتين وثلاثين سنة فما رأيته قال لأحد : أعطني وظيفة كذا ، بل كان متى دعي إلى تقسيم تركة أو حضور مبايعة يتوجه وما يعطى له يأخذه ويضعه في جيبه ، قليلاً كان أو كثيراً . وبقى قريباً من ستين سنة يقرأ علم الفرائض في بيته ، وكان يقرأ من الظهر إلى العصر .

وكان سكناه في محلات الجُّدَيْدَة ، وكان الكثير من الناس إذا حصل فيما بينهم نزاع وخلاف يتحاكمون إليه ويرجعون إلى قوله ، حتى مسيحيو حلب ، فقد كانوا يتركون المحاكم ويترافعون إليه لعلمهم أنه كان وقّافاً عند الحق ولا تأخذه فيه لومة لامم .

ولم يزل على حاله إلى أن توفاه الله يوم الثلاثاء في الرابع والعشرين من شهر ذي الحجة سنة إحدى وثلاثمائة وألف عن مائة عام أو تنقص قليلاً ، فيكون قد استغرق القرن الماضي بهامه . وكانت جنازته مشهودة حضرها الوالي وقتئذ جميل باشا ، وكان كثير المحبة والزيارة له ، وأمر أن يحضر جنازته تلامذة المدارس جميعها اعتناءً بشأنه واعترافاً بفضله ومقامه ، وكنت وقتئذ في جملة من شهد جنازته مع تلامذة مكتب الزينبية الكائن في محلة الفرافرة وعمري ثماني سنين ، وكنت في ذلك الحين أجود القرآن وأتلقى الخط ومبادىء الحساب فيه عند الشيخ محمود المرتيني ، ودفن في مقبرة السيد على ، وأسف الناس لموته أسفاً عظيماً ، رحمه الله تعالى .

#### ١٢٦٤ ـــ الشيخ محمد شهيد الترمانيني المتوفى سنة ١٣٠١

الشيخ محمد شهيد ابن الشيخ عبد العزيز ابن الشيخ عبد العزيز أيضاً ابن الشيخ عبد السلام ابن الشيخ محمد ابن الشيخ عبود بن أحمد بن نعمة ابن الشيخ عيسى ، دفين قرية الطربنة من أعمال ريحا .

ولد سنة ألف ومايتين وسبع وثلاثين بقرية ترمانين ، وقدم لحلب فتوطنها في محلة قلعة الشريف وهو ابن عشر سنين ، وشرع في طلب العلم ، فتلقاه عن الشيخ أحمد الترمانيني والشيخ أحمد الحجار والشيخ عمر شيخه زاده . وأخذ علم الحديث عن الشيخ عبد القادر الحبّال والشيخ عمر الأبزماوي .

ولما برع وظهر فضله وعلمه عين مدرساً في الشعبانية والسيافية وجامع الحدادين وجامع التوبة والجامع الكبير ، وصار إماماً في جامع عبيس .

وكان على جانب عظيم من الصلاح والتقوى ، وجاور في مدرسة الشعبانية مدة طويلة . وكان مؤثراً للانزواء فيها قليل الاختلاط بالناس ، دعي لأن يكون رئيساً للكتاب في المحكمة الشرعية فأجاب بعد إلحاح عظيم ، ولم يبق إلا أياماً قلائل واستعفى وقال : إن هذه الوظيفة لا تصلح لي . ولم يزل مكتفياً بما يحصل له من الراتب القليل في الوظائف المتقدمة .

ولم يزل على حاله وزهده وورعه ونشر ما عنده من العلم إلى أن توفاه الله سنة إحدى وثلاثمائة وألف عن خمسة وستين عاماً ، ودفن في تربة الكليباتي خارج باب قنسرين رحمه الله تعالى .

وممن تلقى عنه العلم من الذين فضلوا بعده الشيخ محمد الكلاوي والشيخ بكري العنداني والشيخ محمود الريحاوي والشيخ مصطفى أسعد والشيخ عبد الرحمن الجليلاتي والشيخ عبد الله الأتاربي والشيخ أحمد البدوي الجميلي والشيخ حمادة البيانوني والشيخ حسن الكيالي والشيخ مصطفى الدارعزاني الهلالي وشيخنا بالإجازة الشيخ كامل الهبراوي ، وهو الباقي في قيد الحياة من هؤلاء في هذه السنة (أي سنة ١٣٤٥) وقد بلغت سنه الثانين حفظه الله تعالى .

### ١٢٦٥ ــ محمد سعد الدين أفندي الجابري المتوفى سنة ١٣٠٢

محمد سعد الدين أفندي ابن سعيد بن محمد بن أسعد أفندي الجابري ، أحد وجهاء الشهباء وسراتها .

ولد رحمه الله سنة ١٢٤٨ ، ووالدته بنت الشيخ حسن أفندي المدرس المتوفى سنة ١٢٥٠ .

نشأ نشأة حسنة وحبب إليه من صغره طلب العلم ، فحصل طرفاً صالحاً منه . وكانت قراءته على الشيخ حسين الغزي والشيخ عبد القادر سلطان والشيخ صالح المرتيني وغيرهم ، قرأ على هؤلاء العلوم العربية والفقهية . وكان يكثر المطالعة في كتب التاريخ ، ورزق قوة الحافظة فكان يحاضر في مجالسه في كثير منه . وكان حسن الاعتقاد في أهل الطريق يكثر التردد إليهم مثل الشيخ محمد اليماني الأهدلي القاطن في الجسر وغيره ، وأخذ عنهم بعض الأوراد فكان يواظب على تلاوتها .

وتولى عدة مناصب ، فصار عضواً في مجلس التمييز ومجلس الدعاوي ، وعضواً في مجلس . إدارة اللواء ، وتولى رئاسة المجلس البلدي سنة ١٢٨٨ ، وحاز من الرتب باية أزمير يعني موالي ، وحمدت سيرته في المناصب التي تولاها لحسن مداراته وسياسته .

وكانت وفاته في العشرين من شعبان سنة ١٣٠٢ ، ولم يمرض سوى نحو سبع ساعات كان يشكو بها من وجع في ظهره وصدره ، ودفن بتربة الجبيلة بجانب أخيه على أفندي بالقرب من قبر جدهما لأمهما الشيخ حسن أفندي المدرس ، وأعقب ولدين هما جميل أفندي ومحمد سعيد أفندى رحمه الله تعالى .

## ١٣٠٢ ــ الشيخ محمد راغب الطرابيشي المتوفى سنة ١٣٠٢

الشيخ محمد راغب الطرابيشي الحلبي ثم البابي ، أحد العلماء الأثقياء والفضلاء الصلحاء .

ولد رحمه الله سنة ١٢٢٦ ، ولما ترعرع أقعده والده في صنعة الفتّال ، وفي سنة ١٢٤٠ توفي والده فأتى إلى أخيه الشيخ عمر إلى الزاوية الهلالية فقعد عنده أياماً ، فسأله عن سبب قعوده ، فشكى له صعوبة هذه الصنعة وعجزه عن تعلمها ، فأخذه ووضعه في صنعة البصمجي ( صبغ الشاش بالألوان ) عند الحاج محمد الطباخ أخي سيدي الجد الشيخ هاشم ، فبعد أيام أتى إلى أخيه وشكى له من هذه الصنعة أيضاً لما فيها من كثرة الدخان ، وصادف دخول رمضان فبحسن له شيخ الزاوية الهلالية الشيخ محمد الهلالي رحمه الله أن يتعلم قراءة القرآن وقد ناهزت سنه ١٥ ، فأكب على ذلك في حينه ، و لم يمض رمضان إلا وقد تعلم بعض أجزاء من القرآن ، وفي قليل من الزمن أتم تعلمه ، ولما شاهد منه أخوه هذا الذكاء أخذه إلى مدرسة القرناصية ووضعه عند مدرسها الشيخ محمد الخانطوماني ، فشرع في قراءة مبادي العلوم النحوية والفقهية عليه ، ثم اتصل بالأستاذ الكبير الشيخ أحمد الترمانيني ولازمه عدة سنين وصار يقرأ له دروساً على انفراده لما شاهده منه من الحرص على التعلم والاستفادة . و لم يزل يدأب على ذلك حتى نبل وفضل في مدة قليلة لقوة حافظته وسرعة فهمه وحرصه الشديد على التعلم مع الورع والزهد في الدنيا والإقبال الزائد على العبادة والتلاوة وقراءة الأوراد وحب العزلة عن الناس .

وفي سنة ١٢٧٧ عين مفتياً للباب وتوطنها إلى أن توفي فيها في جمادى الآخرة سنة ١٣٠٧ ودفن هناك . وتصدر فيها للوعظ والإرشاد وانتفع به أهلها وتاب على يده الكثير ، وكان لأهلها وللقرى التي حولها اعتقاد عظيم فيه ، وينسبون له عدة كرامات منها الإخبار عما في الضمائر لكثير ممن يحضر مجلسه أو دروسه على نسق شيخه الشيخ أحمد الترمانيني ، وأسف أهل تلك الديار لموته أسفاً عظيماً ، ولم يزالوا يتذكرون علمه وفضله ويتحدثون عناقه .

وكان رحمه الله من الآمرين بالمعروف الناهين عن المنكر لا تأخذه في الله لومة لائم ، م مسموع الكلمة هناك .

وتعلق على صناعة الشعر ، وله نظم حسن ، ومن شعره :

ما دينسا إلا اتباع نبينا وجميع مافي دينسا حـق حميـد ومنه :

قد أذهب الطبل دنياكم ودينكم أهل القرى لو علمتم ما تلاقونا ومنه : الكلب خير عند كل الناس من تارك الصلاة غير الناسي ومن شعره بيتان أرسلهما إلى السيد الوجيه جميل أفندي الجابري يشفع عنده في شخص اسمه أبو طه وهما:

جابــــري الأصل أصلاً يــا جميــلاً كل جسمك كــن بـفضل مـنك فضلاً مــغ أبي طــه كـــإسمك وله منظومة حسنة في التوحيد وغير ذلك .

### ١٣٠٧ ــ الشيخ محمد الرزّاز المتوفى سنة ١٣٠٧

الشيخ محمد ابن الشيخ شريف ابن الشيخ محمد الفرضي الشهير بالرزّاز، خطيب الجامع المعروف بالعادلية .

ولد رحمه الله في شعبان سنة ١٢٤٩ ، ولما بلغ سن التمييز تعلم القرآن وحفظه عن ظهر قلب ، ثم أخذ في طلب العلم ، فقرأ على الشيخ مصطفى الأصيل وعلى والده الشيخ شريف المذكور ، وتلقى القراءات السبع عن الشيخ مسعود المصري الضرير وأجازه إجازة حافلة ، وحضر دروس الأستاذ الترمانيني مدة طويلة .

وبعد وفاة شيخه الشيخ مصطفى الأصيل تولى خطابة جامع العادلية وإمامته . وبعد وفاة مدرسه الشيخ هاشم عيسى تولى التدريس فيه ، وبقي في هذه الوظائف إلى أن توفي . وتولى تدريس القراءات في المدرسة الأحمدية وتدريس المدرسة الصلاحية التي تعرف الآن ( بالبهائية ) . وتولى تدريس الحديث في وقف موتياب أحمد باشا الشهير بقُبَضْ بك ، وتلقى عنه العلم والقراءات أخي الشيخ محمد الطباخ ولازمه إلى حين وفاته ، وكان أخي رحمه الله يزور قبره في كل يوم جمعة يكاد لا يفتر عن ذلك لكثرة محبته له لما كان عليه رحمه الله من دماثة الأخلاق والتواضع ولين الجانب . وممن أخذ العلم عنه ولداه الشيخ أحمد والشيخ محمد درويش فتحي وغيرهم .

وألف مولداً شريفاً نثراً يغلب في عباراته تعبيرات السادة الصوفية ، وقد ضمنه بعض الآيات القرآنية ، وكثيراً ما سمعناه من ولده الشيخ أحمد .

والخطب التي كان يخطبها في جامع العادلية بعضها من إنشائه وبعضها من إنشاء شيخه الأصيل . وولدُه الشيخ أحمد المذكور يحفظ معظم هذه الخطب ويخطب بها في الجامع المذكور .

وكانت وفاته في الحادي عشر من جمادى الأولى سنة ألف وثلاثمائة وثلاث ، ودفن في تربة العبارة ، رحمه الله تعالى .

## ١٢٦٨ \_ الشاعر الأديب أنطوان الصقّال المتوفى سنة ١٣٠٣ (١٨٨٥م)

أنطوان بن ميخائيل الصقال ، الشاعر الأديب .

كان على جانب عظيم من الذكاء والفطنة والنباهة ، مع دماثة أخلاق وحسن معاشرة ورقة طبع نال شهرة واسعة بين أرباب النظم والنثر وخصوصاً لدى الأدباء المسيحيين في حلب ، فكانوا يعترفون له بالفضل والنبالة والتفوق في العلوم الأدبية .

ترجمه ولده الشاعر الأديب ميخائيل أفندي ( مؤلف ( طرائف النديم في تاريخ حلب القديم ) وقد ذكرناه في المقدمة ) في كتابه ( لطائف السمر في سكان الزهرة والقمر ) وهو مطبوع فقال :

ولد والدي في اليوم الثالث من شهر آذار سنة ١٨٢٤ ، وكان يعرف من اللغات العربية والسريانية والإنكليزية والتركية معرفة تامة تكلماً وكتابة ، ويعرف كثيراً من العلوم والفنون العصرية ، ألقيت إليه من مدارس مالطا ومن عين ورقة بلبنان ومن حلب .

وكان ناثراً محسناً وبارعاً فصيحاً قوي الحجة مسموع الكلمة صادق الرواية رزين المجلس . وكان شاعراً مجيداً له ديوان شعر وروايتان(١) إحداهما رواية غرامية أخلاقية نحابها نحو حكايات ألف ليلة وليلة ، وهي حكاية إحدى ملوك الصين المسماة بالقاهرة مع الحسن البصري نجل الملك عبد الرحيم . وله إنشادات في اللغة التركية .

وهو من رجال النهضة العلمية الأخيرة في الأمة المسيحية ، وجاهد الجهاد الحسن في سبيل العلم والتعليم ، واهتم كثيراً في نشر المجلات والجرائد حتى أقبل الناس عليها .

<sup>(</sup>١) من هنا إلى قوله : حتى أقبل الناس عليها تلقيته عن ولده الموما إليه مشافهة .

وكان صياداً ماهراً ، وموسيقياً أطرب بأكثر المطربات العربية والأعجمية وفنونها في إيقاع حسن ، ومهندساً اشتهر بالأعمال اليدوية .

وكان باراً بأهله وجيرانه ، عرف بالنزاهة في معاملاته ، وذكر أيضاً بالأمانة ورد الحقوق إلى أربابها ، فإذا حكم عدل وأنصف غير متردد ، يحب المساواة ، اجتهد في إزالة خرافات كثيرة من عقول كثيرين . وقد كان رصيناً ثابت العزم لا يستصعب صعباً ، إذا طلب أدرك ، غير هياب ولا محجم . شهد مواقع من حرب القرم سنة ١٨٥٤ [ ١٢٧٠ ] وهو الترجمان الأول لقائد الجيوس الإنكليزية حينا ناصرت الدولة الإنكليزية للدولة العثمانية في هذه الحرب .

وكانت وفاته في اليوم الثامن من شهر كانون الأول سنة [١٨٨٥] وهي موافقة لسنة ١٣٠٣ هجرية .

وأورد له في هذا الكتاب كثيراً من شعره ، ومنه قوله :

معان تعالت عن ذكا كل فطنة شؤون أبت أن يسبر العقل غورها صروف جرت في كل فعل تقلباً وذات تحاشت عن تحاديد حيز هي الحضرة العليا ائتد ربّ غافل برت كل ما في عالم الكون فانبرى

دنیاك يـا هـذا ديـار الــزوال ومنها :

رب أصيحاب لقد حاولوا ما بالهم لا أصلحت حالهم وهل يروع الوعل صمَّ الصفا والشمس هل تنحط إن حجّبت

مبان توارى كنهها عن بصيرتي للذا لم أبت منها بغير السكينة كا فجرت أمسواه بحر المجرة فحاشت حدود الكل في جمع حوزة تشوهت الأفكار فيه لشهوة لها قلم يجري بكل صحيفة

فلا تكن فيها كظميآن آل

أن يجعلوا بدر اكتهالي هملال يرمون في قبلب اليقين النبال مناطحاً والريث شمَّ الجبال أنوارها يوماً بنقع القتال

#### وقوله من قصيدة أرسلها إلى صديقه فرنسيس المراش:

أقصاه طرف عن سناك كليلً لا غرو أن شرق الذميم بكاسه وإذا اللئيم أقل فخراً كاذباً وإذا تصاهلت النواهل مرةً أرعى الذمام لمن يراعلي ذمتلي لا تبلسوني في الحبسة إنسل

فدهاه حتف من لقاك مهولُ ففوارغ الدعوى لـذاك تـؤولُ فلقلما ارتضت الفخار فحولُ فلطالما اعترض النهيقَ صهيـلُ والعهد عهدي لست عنه أحولُ بالـروح سمح بالريـاء بخيــلُ

#### ومنها :

أسفى لقد ضاع الزمان و لم يكـن لهفـي على تـلك الغــدو وزهوهـــا أيــــام نرتــــع في ربيــــع نضارة

أحد لـديَّ كما علمت خليـلُ لم يخش فيها للـوشاة أصيـلُ كم جـر فيـه للوفـاء ذيـولُ

وقوله من قصيدة بعث بها إلى صديقه الأديب نصر الله الدلال :

فعصاني وقليت فيه معتفي فسلاني لل بالفتى فعل النسم بأهيف الأغصان و الهوى ولويت عن نصح النصوح عناني تيها على لج النواح كنوح في الطوفان ضلالة وأرى الهدى بتبليج الفرقان ق الظبا فأرى الفؤاد مراتع الغزلان مناصل وصليل هندي وهز سنان حاجر وكواعب بقواضب وحسان حاجر على على تقوم بفاسد البرهان من على على تقوم المناسد البرهان

طاوعت فيه صبابتي فعصاني ماكنت أدري العشق يفعل بالفتى حتى حشثت مطيتي نحو الهوى فركبت فُلك صبابتي تيهاً على يلقى رسول الفرع في ضلالة وأفر من أقداح أحداق الظبا أغدو وقلبي بين وقع مناصل فأروح بين جادر بمحاجر مالي وللعذال لا سلمت لهم لكنهم أخذوا الجزا سلفاً فلم

ومنها :

خذ بالذراع وخمل عنك تطاولاً

مد الدفراع لعاتم المسزانِ

تجري مع البرهان جري رهانِ

فالدهم ميدان به دول النهي ومنها في المديح :

شهم إذا ما استل سيف يراعه شمت الضلال يخر للأذقـــانِ نزلت إليه تمود منمه تمداني

إن يرض للعلبا الرضي فلطالما

وذكره الأديب قسطاكي بك الحمصي في كتابه ﴿ أَدْبَاءَ حَلَّبُ ﴾ ومما قاله فيه : أنه كان حسن الخط مليح الصوت فصيح الكلام ولوعاً بالموسيقي يضرب بمختلف آلاتها ، وله كتاب ربط فيه كثيراً من الأغاني شبيه بكتب الخطوط والأنغام الموسيقية الفرنجية (كتب النوطه ) . ولد في حلب سنة ١٨٢٤ وأقام في مدينة مالطة مدة يصحح الكتب العربية في مطبعتها ويدرس في إحدى مدارسها . وله كتاب ﴿ الْأَسْهُمُ النَّارِيةُ ﴾ وَهُو رُواية ضمنها بعض الوقائع المحلية . وله مقالات بالجرائد والمجلات باسم مستعار . وكانت بينـه وبين فرنسيس المرأش ونصر الله الدلال وغيرهما من فضلاء معاصريه مجالسات ومطارحات وممادح ا هـ ملخصاً .

# ١٢٦٩ ــ الشيخ محمد على الكحيل المتوفى سنة ١٣٠٤

الشيخ محمد على بن حسين المعروف بالكحيل ، الحلبي الحنفي ، أحد فقهاء الشهباء و فضلائها .

ولد رحمه الله سنة ١٢٣٤ ، وتلقى العلوم العربية على الأحمدين الحجار والترمانيني ، وقرأ الفقه الحنفي على الشيخ مصطفى الريحاوي وعلى الشيخ عبد القادر سلطان مفتي حلب ومدرس الإسماعيلية ، قرأ عليه عدة كتب ولازمه مدة طويلة إلى أن برع في الفقه الحنفي وصار أحد أعلامه والمشار إليهم فيه .

وعين أميناً للإفتاء حينها كان الحاج عبد القادر أفندي الجابري مفتياً ، وصار مدة نائباً في المحكمة الشرعية ، وعين مدرساً في الجامع الكبير وفي مدرسة بني العشائر الكائنة في الرواق الشمالي من الجامع المذكور ، ومدرساً في جامع الصروي في محلة البياضة ، وخطيباً في جامع السفاحية ، وناظراً على وقف جامع الخسروية .

وكان رحمه الله صالحاً متعبداً ساكناً .

توفي في جمادى الأولى سنة ١٣٠٤ ، ودفن في تربة الشيخ جاكير .

و ممن أخذ عنه شيخنا الشيخ بشير الغزي وأخوه الشيخ كامل والشيخ محيي الدين سلطان وغيرهم .

### ١٢٧٠ ــ الشيخ عبد الحميد دده المتوفى سنة ١٣٠٤

الشيخ عبد الحميد دده ابن الشيخ حسن دده البيرامي ، شيخ التكية البيرامية والفلكي المشهور .

مولده سنة ١٢٢٨ . قرأ النحو والفقه على الأستاذ الكبير الترمانيني ، ثم شد الرحال إلى الديار المصرية أربع مرات وجاور في أزهرها ، وكان في كل مرة يقيم أزيد من سنتين . ورحل إلى الآستانة عدة مرات . وكان في رحلاته جميعها يجد في تحصيل أنواع العلوم ويجني من ثمارها . وأكب على تحصيل علم الفلك إلى أن برع فيه ومهر وصارت له فيه اليد الطولي ولا يدرك شأوه فيه . ثم تصدى للتأليف فيه فألف عدة كتب أضاعتها أيدي الزمان ومزقتها كل ممزق ، وقيل أحرقها أخوه الحاج يوسف دده الشاعر المشهور بغضاً فيه .

وكان عالماً باللغات الثلاث العربية والتركية والفارسية ، وله فيها أشعار حسنة ، لكن لم يصل إلينا منها شيء . ونظم مولدين شريفين بالعربية والفارسية سماه ( الحميدية في قصة خير البرية ) ، ونظم مولداً باللغة الفارسية سماه ( الابتهالات في قصة صاحب المعجزات ) ألفه سنة ١٢٧٨ .

ومن آثاره جرن من حجر رسم فيه دائرة تعلم منها الأوقات وهو موضوع في صحن الجامع الأموي ، ومن تأمل في هذه الرسوم يعلم تضلع المترجم في العلوم الفلكية ، وكان صنعه له سنة ١٣٠٧ وصنع نظيره للسلطان عبد الحميد الثاني سنة ١٣٠٠ وضع في سراي يلدز المشهورة في الآستانة ، وأجزل له السلطان المذكور العطاء على ذلك .

وكان شيخاً للتكية البيرامية الكائنة خارج محلة آقيول ، جلس على سجادتها سنة ٢٤٤

بعد وفاة عمه حسين دده وبقي إلى سنة ١٢٩٥ ، ففيها خلّف لسبطه الحاج يوسف دده ابن الحاج إسماعيل بن يوسف بن محمد بن يوسف بن محمد الجمالي ( أحد رجال تاريخ المرادي وهو المترجم في أول هذا الجزء ) .

وكان مع تضلعه في العلوم الفلكية له وقـوف على علـم الحساب والهنـدسة والجبر والزايرجة ، إليه المنتهى في هذه العلوم في حلب . وبالجملة فقد كان حسنة من حسنات الشهباء المشهود لهم بالفضل والنبل ، و لم يخلفه في الشهباء بعده في فنونه مثله .

وكانت وفاته سنة ١٣٠٤ رحمه الله تعالى .

#### الكلام على تكية بابا بيرم

هذه التكية واقعة في آخر محلة آقيول من جهة الشمال عند منتهي العمران ، وهي مسماة باسم المدفون فيها وهو الشيخ بابا بيرم ، وهو على ما كتبه لي شيخ التكية الشيخ يوسف ابن الحاج إسماعيل الجمالي المتقدم الذكر بيرام خواجه أحمد اليسوي مرشد الحاج بكتاش ولى ابن الشيخ يوسف الهمداني أحد مشايخ الشيخ بهاء الدين نقشبند ، كان حضر من بلاد خراسان إلى حلب ونزل في مغارة موجودة إلى الآن داخل التكية المذكورة وصار يعبد الله هناك ، واجتمع حوله كثير من الفقراء وأخذوا عنه الطريقة البيرامية ، وظهر على يده كرامات متعددة زادت في اعتقاد الناس فيه . وبقى على ذلك إلى أن انتقل بالوفاة إلى رحمة الله تعالى سنة ٧٦٤ ودفن بجانب المغارة ، ولازال ضريحه باقياً إلى الآن يزوره الكثير من الناس . وبني أهل الخير على قبره قبة ، إلى أن دخلت سنة ٨٧٥ ففيها حضر لحلب ملك العراق السلطان حسن بن على بن عثمان الطويل ، وهو ممن ذكر في تاريخ القرماني ، فمر السلطان بهذا المكان وسئل عنه فأعلم بخبره فقال : يلزم علينا أن نزور ضريحه ، فنزل وزاره وقرأ ما تيسر من القرآن وذهب إلى حال سبيله ، وبعده بني على قبره تكية اشتهرت باسم دفينها وهو الشيخ بيرام بابا ، واشترى وقتئذ من بعض الأمراء مزرعة متاخمة لقرية عندان واقعة في جبل سمعان من أعمال حلب يقال لها مزرعة إبرن ( بكسر الهمزة والراء ) ووقفها على التكية وسلمها لشيخها وقتئذ ، وهي باقية إلى الآن بيد مشايخ التكية ، وشرط الواقف أن تكون التولية لمن يكون شيخ التكية ، وهي مستثناة من الأعشار وسائر التكاليف الأميرية من طرف ملوك بني عثمان . وفي سنة ٨٧٧ أرسل السلطان حسن الطويل كتاباً لشيخ التكية مذيلاً بتوقيعه ( الواثق بالملك الرحمن حسن بن علي بن عثمان ) وعلى ظاهر الكتاب تواقيع وزرائه وأختامهم ، وهو إلى الآن محفوظ عند شيخ التكية .

والتكية تحتوي على صحن واسع في وسطه حوض صغير ومزرعة فيها بعض الأشجار . وهناك قبلية كتب فوق بابها أنها جددت سنة ١٠٤٦ ، والمجدد لها أحد مشايخها الشيخ حسن دده ، وهي مربعة الشكل ، سقفها قبة واحدة طولها عشرة أذرع وعرضها كذلك ، ووراء الصحن مزرعة واسعة . وهناك من الجهة الشرقة مدفن من جملة من دفن فيه الحاج حسين دده بن عمر دده ووفاته سنة ١٢٤٤ ، والشيخ يوسف دده ابن الحاج إسماعيل المتوفى سنة ١٣٤١ . وهناك حجرة واسعة في وسطها ضريح شيخ التكية الشيخ بابا بيرم . وكان في الحجرة شمعدان من النحاس أرسله السلطان المذكور ، فاستأذن متولي التكية الشيخ يوسف داده الحاكم في بيعه فباعه بستين ليرة ذهبا اشترى بها مع غلة كانت متجمعة في يوسف داده الحاكم في بيعه فباعه بستين ليرة ذهبا الشترى بها مع غلة كانت متجمعة في واردات الوقف داراً ألحقها بوقف التكية ، وهي ملاصقة للتكية من جهة الشمال . وهناك في طرف هذه الحجرة من جهة الشمال قبر ملاصق للجدار هو قبر زوجة السلطان قانصوه الغوري ولها وقف لكنه غير معروف الآن .

وفي أول هذه المزرعة دولاب في أوائل طرفه الشرقي المغارة التي كان يتعبد فيها الشيخ بابا بيرم ، وهي واسعة جداً على قدر الصحن ، وهي واقعة تحته ، وفيها أو اوين ومصاطب . وخارج التكية من شماليها سبيل أنشأه المترجم وشرط له في كتاب وقفه ١٨٠ قرشاً يشتري بها حبال ودلاء .

#### ١٢٧١ ــ الشيخ عبد السلام الترمانيني المتوفى سنة ١٣٠٥

الشيخ عبد السلام ابن الشيخ عبد الكريم ابن الشيخ الحاج أحمد ابن الشيخ نعمة الله ابن الشيخ عبد الله ابن الشيخ على ، المشهور بالترمانيني ، مفتي الشافعية بحلب وابن مفتيها وشيخ الحديث بمدينة حلب وما يليها .

ولد رحمه الله سنة ألف ومائتين وثمان وثلاثين في غرة رمضان ، وسماه والده عبد السلام تأريخاً لسنة ولادته .

قرأ القرآن العظيم وأتقن حفظه عن ظهر قلب على شيخ القراء الشيخ سعيد الركبي ،

وحفظ الخلاصة في النحو ومثن الزبد في الفقه الشافعي وألفية العراقي في المصطلح ، وقرأ على والده التحريرات النحوية تأليف والده التي ألفها باسمه ، ورحل به إلى مصر سنة و والده التي ألفها باسمه ، ورحل به إلى مصر سنة و ١٢٥٠ ، وقد ذكرنا ذلك هناك ، وبعد وصولهما إلى مصر بأيام توفي والده بالطاعون ، فبقي المترجم في مصر يتلقى العلوم والفنون في جامع الأزهر ، فقرأ النحو والعلوم العربية على الشيخ محمد الدمنهوري والشيخ أحمد المرصفي ، والفقه والأصول على الشيخ إبراهيم البيجوري ، والحديث والتفسير على الشيخ مصطفى المبلط ، وقرأ على الشيخ محمد الجناني والشيخ عياد الطنطاوي فنوناً عديدة من معقول ومنقول ، وتلقى الحديث المسلسل خاصةً على شيخ الوقت الشيخ أحمد البيّي الشاذلي .

وأقام في الأزهر مكباً على التحصيل ست عشرة سنة يستفيد ويفيد ، وعين هناك مدرساً في إحدى العواميد بمعلوم . ثم طلبه عمه العارف بالله تعالى الشيخ أحمد أن يعود إلى وطنه ، فاستأذن مشايخه المشار إليهم بالحضور ، فأذنوا له وأجازوه إجازة عاماً بما يروونه عن مشايخهم ، وحرروا له بخطوطهم إجازات حافلة . ومن جملة ما حرره له العلامة المرصفي في إجازته مجيزاً ومودعاً :

يا كعبة التحقيق والعليا ومن لحقائق العرفان أنت مَجازُ على المالة ومؤيداً فجنابكم منا بأنواع العلوم مُجازُ

وودعه علماء عصره باثنتي عشرة قصيدة كل واحدة تزيد على ثلاثين بيتاً .

ثم في أثناء عوده من مصر إلى حلب مر على القدس الشريف واجتمع هناك بأفاضلها ، ثم مر على يافا واجتمع هناك بصديقه الشيخ حسن أبي الإقبال الدجاني .

ثم أتى إلى بيروت ، وكان قد بلغه أن العلامة الكزبري بالشام عالي السند في الحديث ، فتوجه من بيروت إلى الشام للأخذ عن العلامة المذكور ، وحصل له احتفال عظيم من أفاضلها ، وأجازه المشار إليه بما يرويه عن مشايخه إجازة عامة .

ثم حضر إلى حلب وذلك سنة ١٢٦٦ ، وعلى أثر حضوره فرغ عليه عمه التدريس في جامع الصروي الكائن في محلة البياضة بعد امتحانه . وأكب على قراءة الدروس والإفادة في خامع الحسون عديدة ، وصار بعد وفاة عمه الأستاذ الكبير الشيخ أحمد مدرساً في المدرسة الرحيمية ، وأقبلت عليه الطلبة فأخذ عنه كثيرون فضلوا به ، منهم العلامة الشيخ أحمد

الزويتيني مفتي الحنفية بحلب ، والشيخ سعيد السنكري ، والشيخ عبد القادر المشاطي ، والشيخ أحمد الكواكبي ، والشيخ محمد الرزّاز ، والعلامة الشيخ محمد الزرقا ، والشيخ أحمد المكتبي ، والشيخ عبد الله سلطان ، والشيخ محمد البدوي وغيرهم من الواردين إلى حلب .

ثم توجه عليه درس الحديث في الجامع الأموي أمام الحضرة ، وصار له إقبال تام من وجهاء حلب وكبراثها ومن الأمراء . ومن جملة من قرأ عليه من الوزراء جميل باشا والي حلب ، وكان له عنده المنزلة السامية والشفاعة المقبولة ، واستجازه بالحديث الحاج محمد توفيق أفندي النوشهري الذي حضر مفتشاً على إدارة الجفتلك الهمايوني ، وكذلك استجازه بالحديث ملا صاحب بك الذي حضر مفتشاً على والي حلب جميل باشا ، وعرض عليه إفتاء الحنفية مراراً فلم يقبلها .

وكان له اليد الطولى في فن النظم والنار ، ونظم قواعد فقهية ونصائح حكمية ودينية ، وجمع من نظمه ديوان معظمه مديح في الحضرة النبوية أضاعته أيدي الزمان ، و لم يصل إلينا من شعره إلا القليل ، فمنه قصيدة وداعية ودع بها أحد رفقائه المجاورين في الأزهر مطلعها :

قسماً بالعيون ذات المهنّدُ كيف عيش المحب بعدك يحلو حين مسراك للديار عيولي إن يغب شخصك البيّ غياباً أسأل الله أن تُرردٌ عليناا

ومنه وقد أجاد :

كن مستقيماً في الأمور جميعها أفلا ترى ألف الهجاء تقدمت

فإن\* استقمت تك المقدّم في الملا لما استقامت فهي تكتب أولا

إن قلبـــي عـــن السرور مجرّدُ

وصميم الفؤاد منمه توقّله

قد كستها الدموع ثوباً مورّدُ

فبقلبسي معنساك دومسأ مخلسذ

باسم خير الورى حبيبى محمّـــدُ

وله:

<sup>\*</sup> في الأصل : فإذا .

كن محسناً مهما استطعت فإن من فالباز قصر عمره لما بغيي وله من قصيدة طويلة مطلعها:

تملكهم لحظ الحبيب وحاجبه تعشقته عمدأ وخالفت مذهبي

ومنها :

لعمرك ما حب الحسان محرّم وله مطرزاً اسم أسعد العطار :

أسعد الله بالصباح مليحاً سل سبيلاً من الرحيق بفيه عل يصحو من الذهول مجب داعبتمه جفونمه وهمي تطفمو

و لم أنس لما جاد دهـري بقربكـم غفرت بها ذنب الزمان لأننى وله أيضاً يخاطب صديقاً له اسمه شافع: ولولا افتقاري ما افتقـرت لشافـع فإن زماني أهله حرموا الحجا وله يخاطب صديقاً له:

يحدثنسي قلبسي بسأن لبانتسى فإن لم تكن بين الأحبة نصرة

وكان رجل يقال له عاقل أفندي ادعى القصيدة الزهيرية التي مطلعها: دعوا الوشاة وما قالوا وما نقلوا

فعل الأذى لابد أن يستضررا والنسر من ترك الأذى قد عمرا

فأدخلني ظلماً بذا النظم حاجبُهُ وآليت إني لا أزال أصاحبه

إذا سار في نهج الشريعة صاحبُـة

تفتديـــه بروحهـــا الأقمـــارُ فيه يحلب وحقه الإسكسار حاربت بقوسها الأوتسار إذ على الطار دندن العطارُ

بليلة أنس بعد طول التفرق صفوح عن الماضي قنوع بما بقىي

يقربنــــي ممن أحب ويشفــــــعُ وما عندهم شيء سوى القرش ينفعُ

لها منكــُمُ كفــُوُّ يكـــافي وشاتها فمن ذا الذي يحمى الرعاة وشاتها

بينى وبينكم ما ليس ينفصل

وأرسلها في ضمن كتاب لبعض أحبابه ونسبها لنفسه وحرف فيها بعض كلمات ليخفيها على أبناء جنسه ، فبلغ ذلك المترجم فقال :

وافت إلينا على كسره مجرة يا طالما كنت مشتاقاً لرؤيتها أقول كيف سبيلي في الوصول لها حتى بعث بها هيفاء مشرقة كانت جواهر ألفاط مخبئة لكن أتت في ثياب الحزن مطرقة فقلت لا تحزني قالت ألست ترى يستقرضون قريض الشعر واعجبا يستقرضون قريض الشعر واعجبا فقلت بالله طيبي النفس وانشرحي اتعجبين وهذا العصر قد كثرت وكل من يدعي ما ليس يحسنه إن الشجاعة كل الناس تزعمها

بديعة الحسن لكن مسها الخجلُ إذ صار يضرب من دهر بها المثلُ ما الرأي في ذاك ما التدبير ما الحيلُ كان ريقتها في ثغرها عسلُ في الكنز فاستخرجتها السادة الأولُ برأسها ودموع العين تنهملُ تداولتني في طول المدى الدولُ تحت الثرى ودواع تحتها زحلُ ويدعيه الفتى منهم وينتحلُ وأوجبوا كسر قلبي حينها نقلوا وسامرينا ولا تاسي بما فعلوا فيه اللصوص ولكن أمرهم جللُ فيه اللصوص ولكن أمرهم جللُ وفي الحروب يين الفارس البطلُ وفي الحروب يين الفارس البطلُ

#### أما مؤلفاته فهي :

( ذخائر الآثار في تراجم رواة الحديث والآثار ) ، و لا تذكرة الوعاظ لجميل المعاني والألفاظ ) شرح فيه الجامع الصغير بعبارة سهلة قريبة للأفهام وهو في مجلد ضخم ، وحاشية سماها ( لطف التعبير على شرح التحرير ) في الفقه الشافعي لم تكمل ، ورسالة سماها ( رفع الحلاف والشقاق في أحكام الطلاق ) ، ورسالة في ( شرح بيتي الشيخ عي الدين ابن العربي في معرفة الغالب والمغلوب ) ، و ( بهجة الجلاس في مذاكرة الأنفاس ) في الأدب ، ورسالة ( فكاهة الغريب بمسامرة الأديب ) ، و رسالة في ( أحكام الجامع ) ، و حواش على مختصر السعد في المعاني والبيان ) ، و ( حواش على البخاري ) ، ومجموع يحتوي على فتاوي له وخطب نكاح من إنشائه ، ومجموع فيه مراسلاته مع أحبابه لمصر وغيرها وفيه فتاوي له وخطب نكاح من إنشائه ، ومجموع فيه مراسلاته مع أحبابه لمصر وغيرها وفيه

أيضاً إجازاته من مشايخه ولتلاميذه ، وله غير ذلك من التحريرات الفائقة .

ومعظم كتبه مهمشة بتقارير مشايخه ، ومنها من تحريراته ، وكلها نافعة لـ جمعت لجاءت في مجلدات .

وبالجملة فقد كان من محاسن الشهباء علماً وفضلاً وأدباً وجاهاً وإقبالاً . ويروى أن نسبه متصل بسيدنا عبد الله بن مسعود أحد الصحابة المشاهير .

وما زال ينشر علمه وفضله إلى أن وافته المنية في شهر ربيع الأول سنة ١٣٠٥ بعد أن مرض ما يقرب من سنة ، ودفن في تربة السفيري في جواره بجانب جده الشيخ عبد الكريم ، وأسف الناس على فقده كثيراً ، وكانت جنازته مشهودة ، رحمه الله رحمة واسعة .

#### الكلام على المدرسة الرحيمية

قلنا إن المترجم كان مدرساً في المدرسة الرحيمية ، وإن عمه الأستاذ الكبير الشيخ أحمد كان مدرساً بها قبله ، فهذه المدرسة في محلة البياضة بجانب محلة الجبيلة وقفتها رحمة قاذين بنت عبد القادر بك ابن أحمد بك من سكان محلة الجبيلة ، وهي عبارة عن دار كانت تسكنها تحتوي على إيوان به قبتان وبيت صغير وبيتين آخرين ، وقد دفنت فيها ابنتها الست واصلة بنت عمر آغا ابن عبد الله ، وتاريخ كتاب وقفها في جمادى الأولى سنة ٢٥١١، وشرطت للمدرسة مدرساً في العلوم الدينية وغيرها وخادماً للسبيل الذي على باب المدرسة وخادماً للمدرسة ، وشرطت أن يعطى لأربعة رجال من محسني تلاوة القرآن العظيم في وخادماً للمدرسة في رمضان إلى عشرة .

ووقفت على هذه المدرسة البستان المعروف ببستان ابن عيد ، وكان مغتصباً فأعيد إلى الوقف بعد محاكمة من متولي الوقف الآن الشيخ إبراهيم أفندي ابن المترجم مع مغتصبه وذلك سنة ١٣٢٨ . ووقفت له ستة دكاكين ومصبغة وعدسة وداراً لم تزل في يد المتولي المذكور . ووقفت فرناً في بلدة سلقين وأرضاً فيها وعدة أراض في قرى حولها وفي حارم ، وقد تغلب عليها من قديم ولا شيء منها الآن في يد المتولي . ووقفت داراً في محلة جب

أسد الله على من يكون مدرساً للمدرسة سكناً وإسكاناً في وقفية على حدة سنة ١١٦٦ ، وهي مغتصبة أيضاً إلى الآن ولله الأمر .

### ١٢٧٢ ــ أخي الشيخ محمد الطبّاخ المتوفى سنة ١٣٠٧

الشيخ محمد ابن الحاج محمود ابن الشيخ هاشم ابن السيد أحمد ابن السيد محمد الطبّاخ ، الحلمي الحنفي ، أخي وشقيقي . كان رحمه الله ممن أكرمه الله بالعلم وجمله بالحلم وزينه بالتقوى .

ولد سنة ١٢٦٧ ، وهو أكبر إخوتي وأول مولود لوالدي . وظهرت عليه أمارات النجابة والصلاح منذ نعومة أظفاره ، وكان سيدي الوالد يستصحبه معه إلى حضور مجالس الذكر في الزاوية الهلالية ، فنشأ على مجبتها ومجبة العلم وأهله ، فأخذ في طلب العلم ، ولازم الشيخ محمد الرزّاز خطيب جامع العادلية ، فأخذ عنه علم القراءات وغير ذلك ، وقرأ على الشيخ بكري الزبري العلوم العربية ، وقرأ على الشيخ أحمد المرحوم الفرضي علم الفرائض ، وبرع في هذا العلم في مدة وجيزة ، وأخذ عن غيرهم من فضلاء ذلك العصر .

وكان في أول نشأته مع ما عليه من الصلاح كثير التأنى في ملبسه ، يلبس الأثواب الحريرية التي كانت تجلب من بلاد الهند ، وقد كان سيدي الوالد يستجلبها من مكة وجدة لأنه كان يتعاطى التجارة إليها في كل سنة كا سيأتي في ترجمته ، فكان سيدي الأخ يلبس منها ما يروق له ، ثم إنه أعرض عن ذلك وأقبل على استكمال فضائل النفس ، ولازم الزاوية الكيّالية ، وشيخها إذ ذاك الشيخ حسن أفندي ابن الشيخ طه الكيالي ، فأخذ عنه الطريقة الرفاعية ولازمه ملازمة الظل لصاحبه ، وكانا متحدين في العمر ، وأخذا في مطالعة كتب السادة الصوفية ، وطالعا عدة كتب في الزاوية المذكورة ، وصار يختلي معه فيها في كل سنة أربعين ليلة على حسب عادة أهل الطريق ، وسافر معه هو وبعض مريديه إلى القدس المنبجي ولزيارة الشيخ أبي بكر الهوّار وغيرهما . ثم سافر معه هو وبعض مريديه إلى القدس على قدم التجريد وزاروا الأماكن المقدسة هناك ، وذلك في حدود سنة ٢٠٣١ ، وصار لبسه في تلك المدة الأثواب من الكتان ، بل إنه حين سفره إلى القدس اتخذ جبة ذات رقع كثيرة لم تزل محفوظة عند ولده إلى الآن ، و لم يكن عمله هذا يشوبه شيء من الرياء أو

قصد السمعة أو طلباً لدنيا ، فقد كان والحمد لله في سعة من العيش غنياً بغنى أبيه ، غير أنه زهد في هذه الدنيا وزخارفها وعلم أنها دار ممر لا دار مقر ، وأن الإنسان لم يخلق سدى بل خلق ليعبد الله تعالى ويهذب هذه النفس ويصفيها من الكدورات لتلتحق بالملأ الأعلى وتدخل في عداد النفوس التي خاطبها تعالى بقوله : ﴿ يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي ﴾ ولذا أعرض عنها وأكب على العبادة وقراءة الأوراد وملازمة الذكر والمراقبة ، واجتهد في ذلك غاية الاجتهاد . وكان لا يفتر عن التهجد في الليل وصوم يوم الاثنين والخميس وغيرهما من الأيام المباركة . ومع ذلك لم يكن ليترك نصيبه من الدنيا ، بل كان بعد انتهائه من حضور دروسه يتوجه إلى مخزن والمده الكائن في خان العلبية ويحرر له حساباته وتحاريره التي يرسلها إلى البلدان ، وينوب عنه في البيع والشراء في أوقات سفره ، إلا أنه لم يكن متهافتاً على الدنيا متكالباً عليها كا هو شأن أبناء هذا الزمان ، بل كان مجملاً في الطلب ، صادق اللهجة ، ناصحاً في بيعه وشرائه ، لا يعرف الكذب ولا التغرير ، ولا يحلف لا صادقاً ولا كاذباً .

وفي سنة ١٣٠٥ توجه مع أهله وولديه وبنت له إلى مكة ، أرسله سيدي الوالد في تجارة إليها وأرسل معه ما يروج هناك من بضائع هذه البلاد . وقد كان حج قبل ذلك مرتين أو ثلاثاً ، و لم تكن غايته الربح بل الحج وزيارة تلك الأماكن المقدسة ، ولما وصل إلى مكة ازداد هناك زهداً في هذه الحياة وأقبل على العبادة مزيد الإقبال ، فكان يدخل إلى الحرم المكي من الساعة الحادية عشرة ويبقى فيه إلى الساعة الثالثة وهو بين طواف وصلاة ومراقبة ومشاهدة للكعبة المشرفة وذكر الله تعالى خفية ، ثم يعود إلى البيت فينام إلى الساعة الثامنة ، ثم ينهض فيعود إلى الحرم فيبقى فيه على هذه الحالة إلى أن يصلي الضحى ، ثم يخرج إلى حانوته ويأخذ في البيع والشراء على الحالة التي قدمناها .

وكان كثير الاجتماع بالشيخ حسن عرب وأخيه الشيخ أحمد والشيخ حسب الله الهندي ، وهم من علماء مكة الفضلاء ، ويتذاكر معهم في كثير من المسائل العلمية .

وبقي مجاوراً في مكة على هذه الحالة إلى سنة ١٣٠٧ ، ففيها توجهت مع سيدي الوالد إلى مكة ، فوصلناها في الرابع من ذي الحجة . وفي الثامن منه خرجنا جميعاً إلى عرفات

<sup>★</sup> الفجر: ۲۷.

ونحن على أهنأ عيش وأصفى بال ، فصادف بعد نزولنا من عرفات بيوم حصول مرض الكوليرا ( الهواء الأصفر ) وصار يفتك في الحاج فتكاً ذريعاً بحيث كان يموت كل يوم ما يقرب من ألف إنسان بقي على ذلك نحو ه ١ يوماً ، وكان بمن أصيب به سيدي الأخ ، وذلك في الخامس عشر من الشهر ، وفي الثامن عشر منه توفي إلى رحمة الله وعفوه و لم ينجع فيه دواء ، ودفن في المعلا ، وبعد يومين توفيت بنته وكان سنها نحو ثلاثة عشر عاماً ، فكان مصابنا بهما جللاً ورزؤنا عظيماً ، وحزنا عليهما حزناً شديداً ، وأسف على سيدي الأخ كل من عرفه وعرف علمه وسمع بفضله ، وقد مضى على وفاته ثمان وثلاثون سنة وأنا لا أزال عليه حزيناً وذلك لما كان عليه رحمه الله من العلم والفضل وكرم الأخلاق والزهد والورع والعبادة ، وكان مع ذلك كثير الصدقات . وفي أثناء وجوده في مكة لم والزهد والورع والعبادة ، وكان مع ذلك كثير الصدقات . وفي أثناء وجوده في مكة لم عمره لكان أحد الأفراد علماً وعملاً وممن يشار إليه في هذا العصر ، ولكن قضاء الله لا مرد له وله الأمر من قبل ومن بعد .

### ١٢٧٣ ــ القاضي أمين أفندي المقيّد المتوفى سنة ١٣٠٨

الشيخ محمد أمين أفندي ابن محمد بن زكريا ابن الشيخ محمد المشهور بالمقيّد .

ولد بحلب سنة خمس وأربعين ومائتين وألف ، ونشأ بها ، وقرأ العلوم على أفاضل عصره ، فأخذ الفقه عن الشيخ مصطفى الأريحاوي أمين الفتوى الفقيه المشهور وقتئذ ، والعلوم العربية وعلم الحديث عن مفتي حلب الشيخ عبد القادر سلطان ، وعلم الفرائض عن الشيخ مصطفى الشربجي والشيخ عبد المعطى البابي ثم الحلبي ، وكلاهما من المشاهير في هذا العلم . وفي مدة وجيزة ظهر فضله واستبان نبله ، وأول ما تولاه من الوظائف حفظ السجلات وقيد الصكوك في المحكمة الشرعية بحلب ، ثم معاوناً لرئيس الكتاب فيها ، وذلك في سنة ست وستين ومائتين ، وفي سنة تسع وستين صار ينوب في الحكم عن قاضى حلب السيد محمد سعيد بك درناقجي زاده عند ذهابه لحضور الجلسات في المجلس الكبير المشكل وقتئذ في الولاية ، وهو كمجلس الإدارة في زماننا . وفي سنة أربع وسبعين عين درناقجي المشكل وقتئذ في الولاية ، وهو كمجلس الإدارة في زماننا . وفي سنة أربع وسبعين عين درناقجي المشاء أنطاكية ، ثم عين نائباً في محكمة حلب الشرعية . وفي ست وسبعين عين درناقجي زاده المتقدم قاضياً في الشام ، فدعا المترجم إلى دمشق وجعله نائباً معه إلى أن انتهت مدته ،

فعاد المترجم إلى وطنه وعين نائباً هنا من قبل قاضيها ، ثم عين رئيساً لمجلس تمييز الحقوق بها .

ولما حصل ما حصل من العربان القاطنين في دير الزور من التعدي على عابري السبيل وصاروا يسلبون الأموال من القوافل عين المترجم ، فتوجه إلى تلك الجهات وكانت له اليد الطولى في إرجاع كثير من الأموال المسلوبة إلى أربابها ، وبذل النصح لهؤلاء العربان فكفوا عن التعدي وعادوا إلى الطريقة المثلى .

وفي سنة ست وثمانين عين قاضياً للشام ، فأقام بها إلى أواخر سنة ثمان وثمانين ، وحمدت سيرته فيها وامتدح من شعرائها بعدة قصائد لما رأوه من حسن قضائه ومهارته في فصل الدعاوى .

ثم في سنة ٢٩٨ عين لقضاء نابلس ونظم محكمتها الشرعية ، فأرخ الشيخ عباس أفندي الحمّاش أحد فضلاء نابلس ذلك ببيتين كتبا على باب المحكمة وهما :

لمحكمة الشريعة حكم عدل يزكّيه السورى سراً وجهرا تقول وقد تباهت أرخوني أمين شادني للمسلم بمسرا واحد من الشعراء منهم الشيخ عباس المذكور بقوله:

ولما درى المجد الرفيـــع بحالتـــي هــداني إلى بــدر المعـــالي أمينــه وقــال لك الـبشرى بوافر فضلــه فمــا خــاب مـن يحظى بــلثم يمينــه

وله ترسل حسن ونظم كذلك ، ويعرف اللغة التركية معرفة جيدة .

وفي سنة ١٣٠٨ عين للقضاء في صنعاء فتوجه إليها عن طريق مصر ، ولما وصل إلى مصر مرض فيها أياماً ، ثم توفاه الله تعالى في سنة ١٣٠٨ عن ثلاث وستين من العمر ، ودفن بالقرب من مقام الشيخ العفيفي المشهور ، رحمه الله تعالى .

# ١٣٠٨ – سيدي العم الشيخ عبد السلام الطبّاخ المتوفى سنة ١٣٠٨

الشيخ عبد السلام ابن الشيخ هاشم الطبّاخ ، عمي شقيق والدي ، وهو أكبر أولاد سيدي الجد . ولد رحمه الله سنة ، ١٢٤، وتلقى العلوم العربية والفقه الحنفي عن سيدي الجد، ثم اتصل بالأستاذ الكبير الشيخ أحمد الترمانيني فقرأ عليه علم النحو وعلم الحديث، وقرأ علم الفرائض على الشيخ مصطفى الشريجي الفرضي المشهور . وحبب إليه الاشتغال بالطريق فلازم الزاوية الهلالية كسيدي الجد، وأخذ الطريقة الخلوتية عن مشايخها الشيخ مصطفى الشيخ إبراهيم الكبير، ثم عن ولده الشيخ عبد اللطيف، ثم عن ولده الشيخ مصطفى المشيخ إبراهيم الكبير، ثم عن ولده الشيخ عبد اللطيف، ثم عن ولده الشيخ مصطفى الملالي، وكان ملازماً لحضور مجلس الذكر الذي يقام في الزاوية المذكورة في كل يوم جمعة بعد العصر، ويختلي في الشتاء أربعين ليلة على عادتهم لا يفتر عن ذلك . وأكب على مطالعة كتب السادة الصوفية خصوصاً كتاب (إحياء العلوم) للإمام الغزالي .

وكان مع اشتغاله بالعلم والطريق يتعاطى صنعة البصم المسماة ( بالبصمجي ) إلا أنه لم ينجع فيها ، فاضطر إلى تركها ، وصار سيدي الوالد يرسله في تجارته إلى مكة في بعض السنين . وفي سنة ٢ ١٣٠ باع داره الكبيرة التي هي في محلة الجلّوم الكبرى في شارع الصليبة وهي من الدور العظام في هذه المحلة إلى الشيخ مصطفى الهلالي ، وقد وقفها الشيخ مصطفى على بناته ، وقد كانت آلت إلى سيدي العم بالإرث عن والده وبالشراء من أخويه وشقيقته ، ثم إنه أخذ بثمنها تجارة إلى مكة وذلك سنة ١٣٠٧ وسنة ١٣٠٨ ، ففي هذه السنة حصل هناك مرض الكوليرا كما حصل في السنة التي قبلها وأصيب به سيدي العم وتوفي هناك في السابع عشر أو الثامن عشر من ذي الحجة ودفن في المعلا .

ولما عدت من مكة مع سيدي الوالد إلى حلب وذلك في ربيع الأول سنة ١٣٠٨ كان سيدي العم معنا ونزلنا جميعاً في جدة وقعدنا فيها ٥٥ يوماً ننتظر بجيء سفينة تقلنا إلى بيروت أو الإسكندرونة ، وكان هناك تاجر قاطن فيها يقال له الشيخ محمد مراد الطرابلسي من أهالي طرابلس الشام ، وكان من أهل العلم والفضل وبينه وبين سيدي العم وسيدي الوالد مودة تامة وصحبة أكيدة ، فكانا أثناء إقامتنا في جدة يزورانه في كثير من الأوقات ، وكنت أذهب معهما ، فكان هو وسيدي العم يتطارحان المسائل الفقهية والأدبية ويأخذان في المناظرة ويطول الجدال بينهما ، فكان يتراءى لي وأنا صغير أن الحق تارة يكون مع السيد الطرابلسي وتارة مع سيدي العم ، وأنهما في حلبة السباق فرسا رهان ، ويتبين مع السيد الطرابلسي وتارة مع سيدي العم ، وأنهما في حلبة السباق فرسا رهان ، ويتبين العم لأنه عاد في هذه السنة إلى مكة وتوفي بعد نزوله من عرفات كا تقدم .

وأجازه الشيخ مصطفى الهلالي الدارعزاني بالطريقة القادرية الحلوتية وخلّفه ، ولذا كان حينما يحضر مجالس الذكر عنده يلبس العمامة المسماة ( بالعُرف ) ويلبسها في أيام العيد ولا يلبسها إلا من كان مخلّفاً مأذوناً له بإقامة الذكر ، إلا أن سيدي العم لم يتسن له أن يتخذ له زاوية يقيم الذكر فيها ويتصدى للتسليك في الطريق والإرشاد .

وأجازه أيضاً بالطريقة الرفاعية الشيخ أحمد الحريري الرفاعي الآخذ عن والده الشيخ عمر الحريري المشهور بإجازة طويلة محررة سنة ١٢٨٥ ، وخلّفه وأذن له أن يبايع ويعاهد لمن كان فيه أهلية لذلك على حسب عادة أهل الطريق .

وأجازه بالطريقة البدوية الشيخ طه ابن الشيخ مصطفى بطيخ الأحمدي .

وأخذ الطريقة القادرية أيضاً عن الشيخ محمد غازي النسيمي القادري الآخذ عن والده الشيخ محمد شاكر الخوجكي وأجازه بإجازة طويلة عليها خطوط مشايخ الطريق في عصره ، وأجازه المذكور بالطريقة الرفاعية والبدوية والدسوقية والشاذلية والبكرية والخلوتية .

وأجازه بالطريقة الشاذلية والبدوية والنقشبندية مفتى حلب أبو الرضى السيد محمد بهاء الدين الرفاعي بإجازة طويلة محفوظة عندي ، ومما جاء فيها :

هذا وقد التمس مني العبد الصالح والنجيب الفالح الناسك المتعبد الصالح المتهجد الشيخ عبد السلام ابن المرحوم الشيخ هاشم أفندي الطباخ ، فاستخرت الله الذي لا إله سواه ، والتجأت بالقلب والقالب لباب علاه ، فانشرح صدري لذلك ، مع علمي بأني لست أهلاً لما هنالك ، فأجبته لما سأله ، راجياً من الله سبحانه المعونة والتوفيق لي وله ، وسائلاً من فضل الله وإحسانه له التوفيق ، إذ هو بالاستخلاف حقيق ، ومن خلاصة أهل الزي والزيق ، في الطرائق الثلاث الشاذلية والنقشبندية ، والبدوية الأحمدية ، فنهضت على قدم المبادرة ، ونظمته في سلك هذه العصابة الفاخرة ، واستخلفته في الطرائق الثلاث الشاذلية والنقشبندية والأحمدية ، وجعلته إماماً قائداً أزمّة فضائلها العلية . ( إلى أن قال ) :

وأذنت له أن يأخذ العهد على من شاء من طالبي السلوك فيها ، ويعاهد فيها من يراه من أهليها ، كما استخلفني وبايعني وأجازني أشياخي تلقياً منهم وأخذاً عنهم ، كما هو مشروح في « عقد الجواهر في سلاسل الأكابر » للسيد العارف بربه سيدي محمد عقيلة رضي الله عنه .

ثم ذكر سنده في الطريقة الشاذلية من غير طريق سيدي محمد عقيلة وأطال في ذلك ، ثم قال :

وقد جرت عادة أئمتنا أن يخصوا الخليفة بحديث مسلسل ، فها أنا أذكر الحديث المسلسل بالمصريين وهو حديث البطاقة وهو أرجى حديث يوجد في كتب الستة لما اشتمل عليه من البشارة .

ثم ساق سند المصريين فيه إلى أن أوصله إلى الإمام الليث بن سعد إمام المصريين عن الإمام عامر بن يحيى المصري عن الإمام عبد الرحمن المصري قال : سمعت عبد الله بن عمرو ابن العاص رضى الله عنهما قال : قال رسول الله عليه الله عليه المجل من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة ، فتنشر له تسعة وتسعون سجلاً كل سجل منها مد البصر ، ثم يقول الله تبارك وتعالى : أتنكر من هذا شيئاً ؟ فيقول : لا يا رب ، فيقول الله جل شأنه : بل إن لك عندنا حسنة وإنه لا ظلم عليك . فتخرج له بطاقة فيها : أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله ، فيقول : يا رب ما هذه البطاقة مع هذه السجلات ؟ فيقول الله عز وجل : إنك لا تظلم . قال : فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة في صحيحه فطاشت السجلات و ثقلت البطاقة ) . حديث مسلسل بالمصريين أخرجه الحاكم في صحيحه والإمام أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن حيان والطبري وقال الحاكم على شرط مسلم ا هد() .

## ١٢٧٥ \_ الحاج محمد آغا المكانسي المتوفى سنة ١٣٠٨

الحاج محمد آغا ابن أحمد آغا ابن الحاج ناصر آغا ابن الحاج حسين آغا ابن عبد الله آغا ابن محمد جمعة ابن عابدين بن ناصر الدين بن أحمد سويدان المكانسي ، الزعيم الكبير والصدر الجليل ، وهو نابغة هذه العائلة وواسطة عقدها والمجدد لها مجدها .

ولد المترجم سنة ألف ومائة وثمان وتسعين في مدينة حلب في محلة محمد بك الشهيرة بمحلة باب النيرب ، ولما بلغ من العمر ١٩ عاماً أدخله والده في سلك اليكيجرية ، يعني

أقول: قد ذكر هذا الحديث برواية المصريين الجلال السيوطي رحمه الله في آخر صحيفة من كتابه ( التدريب شرح التقريب) في علم مصطلح الحديث، وهو مطبوع، وهو كتاب جليل في هذا الفن.

العسكر الجديد ، وترقى إلى أن صار يبج آغاسي ، يعني آغة الداخلية .

وفي سنة ١٢٢٧ رحل إلى حماة لقيام أهالي حلب على الوالي جبار زاده وبقي هناك ثلاث سنين ، وبعدها عاد إلى حلب .

وفي سنة ١٢٤٠ عين مفتشاً على ميناء السويدية لأجل الكشف على الأسلحة التي وردت من بعض الدول الغربية بقصد تهريبها .

و لم يزل المترجم في خدمة الدولة العثمانية إلى سنة ست وأربعين ومائتين وألف ، ففيها ترك الوظيفة لجيء إبراهيم باشا المصري لأنه كان من المخلصين إلى الدولة العثمانية . و لم يزل على ذلك حتى ذهب إبراهيم باشا من هذه البلاد ورجعت إلى حوزة الدولة العثمانية ، فحينئذ على المترجم إلى الجندية .

وفي سنة ١٢٦٧ عين عضواً في المجلس الكبير (كناية عن مجلس الإدارة اليوم). وفي سنة ١٢٦٨ عين المترجم رئيساً إلى المجلس الذي تشكل للبحث عن الأموال التي نهبت في حادثة ١٢٦٧ المعروفة ( بقومة البلد ) .

وفي سنة ١٢٦٩ صار متسلم حلب وفوض إليه أمر محافظتها ، وبقي متسلماً إلى سنة ١٢٧٦ مان في سنة ١٢٦٨ عين لرئاسة كتاب مقيدي النفوس في إيالة حلب علاوة على وظيفته .

وفي سنة ١٢٧٠ صار رئيس ألف (بيكباشي) للعساكر المرتبة في ولاية حلب ، وفيها وجهت عليه رتبة رأس البوابين للحضرة السلطانية المسماة (قبوجي باشي) مكافأة له على خدماته والسلطان إذ ذاك السلطان عبد الجميد خان . وفي هذه السنة حصلت الحرب بين الدولة العثمانية والدولة الروسية المسماة بحرب القرم ، فجهز المترجم من ماله مائة مجاهد وأرسلهم تحت قيادة ابن أخيه حسن آغا وابن أخته محمود آغا . وفي هذه السنة تعدت عشيرة الموالي والهيب على ما حولهما من القرى وصاروا يقطعون السبل وينهبون أموال أهل القرى ، فعين المترجم لتأديبهم ، فتوجه ومعه ألف جندي ومدفعان وقبض على زعمائهم وأتى بهم إلى حلب ، فنفى بعضهم إلى الآستانة وأرجع الأموال المنهوبة إلى أربابها وأعاد الأمن إلى نصابه وعاد ظافراً .

وفي سنة ١٢٧١ أرسلت الحكومة شخصين لأخذ العشر من القرى ، فبلغ خبرهما عشيرة الموالي فقبضوا عليهما بقرب تل السلطان وأخذوهما أسيرين وأعلموا الوالي أنا لا نطلقهما ما لم تطلقوا سراح زعمائنا الذين أرسلتموهم إلى الآستانة . وشقوا عصا الطاعة وصاروا يغيرون على القرى وينهبون أموالها وأموال المارة ، وأقلقوا بذلك بال الحكومة ، فعين المترجم لقمع هذه الفتنة ، فتوجه بالعسكر ومعه مدفعان وبذل منتهى النصح لهؤلاء الثائرين ، فلم يجد ذلك نفعاً ، ولما أعياه أمرهم حاربهم في محل يقال له الظلمة ، فولوا الأدبار ودخلوا على عشيرة أولاد علي ، فعند ذلك انقادوا وخضعوا وسلموه الشخصين مع ما نهبوه من الأموال . وفي هذه السنة عين ناظراً على الجفتلك الهمايوني .

وفي سنة ١٢٧٥ ذهب لتأديب العصاة من عشيرة الحديديين والتركان بسبب قطعهم الطريق وسلبهم الأموال وعاد موفقاً .

وفي سنة ١٢٧٧ عادت عشيرة الحديديين إلى العبث في الأرض ، فتوجه إليها بشرذمة من العساكر وأخضعها واسترجع منها الأموال المنهوبة واستحصل منها التكاليف الأميرية المتأخرة . وفي سنة ١٢٧٩ عادت هذه العشيرة وعشيرة الموالي إلى النهب والسلب ، فعين المترجم فذهب وأدب العصاة منهما وعاد ظافراً .

وفي سنة ١٢٨٧ عين رئيساً للمجلس البلدي . وفيها عين رئيساً للجنة تحصيل الأموال الأميرية . وفي سنة ١٢٩٤ عين لرئاسة المجلس البلدي للمرة الثانية . وفي سنة ١٢٩٤ عين له للمرة الثالثة ، وكان الوالي وقتئذ في حلب الوزير كامل باشا الصدر الأعظم المشهور . وفي سنة ١٢٩٥ في شعبان فوضت إليه محافظة حلب بمقتضى مرسوم من كامل باشا المذكور ، وقد كانت حلب خالية من العساكر ، لأن من فيها كان أرسل للحرب الناشبة بين الدولة العثمانية والدولة الروسية ، فقام المترجم بالمحافظة أحسن قيام و لم يحصل في تلك المدة ما يخل بالأمن . وكان في كثير من الليالي يركب فرسه ويدور في الأسواق وفي الأزقة وكان عمره إذ ذاك سبعاً وتسعين سنة .

وفي سنة ١٢٩٦ عين عضواً لمجلس أخذ العسكر المسمى ( بالقُرعة ) . وفي سنة ١٢٩٩ عين فيه أيضاً . وفي سنة ١٣٠٢ عين لهذا المجلس في قرية قضاء جبل سمعان . وفي سنة ١٣٠٣ عين رئيساً إلى مجلس تحصيل الأموال الأميرية ، وكان الوالي جميل باشا وعمر المترجم يومئذ مائة وخمس سنين . وفي هذه السنة أو التي بعدها ترك المناصب ولزم بيته وهو ممتع بصحته وعقله و لم تقلع له سن ولا حني ظهره ، وصار الوزراء والكبراء وذوو الوجاهة يزورونه في منزله ويستمدون من آرائه . بقي على ذلك إلى أواخر سنة ١٣٠٨ ، ففيها توفي إلى رحمة الله تعالى ودفن في تربة الشيخ جاكير وقد بلغ من العمر مائة وعشر سنين ، وربما لا يمر عليك في تاريخنا من بلغ هذه السن .

وكان رحمه الله شجاعاً مقداماً وقوراً مهاباً سخياً مجباً لأهل العلم مكرماً لهم متواضعاً حسن المعاشرة لطيف المذاكرة ، من ذلك ما حدثني به الأستاذ الكبير شيخنا الشيخ محمد أفندي الزرقا رحمه الله قال : اجتمعت يوماً مع محمد آغا المكانسي في بيت في محلة باب النيرب في خطبة في زواج اجتمع فيه خلق كثير ومعهم المنشدون ، وقد كان ذلك عادة متبعة في ذلك الحين ، فجر الحديث إلى ذكر الموت ، فقال لي محمد آغا : الموت على ثلاثة أقسام : موت أبيض ، وموت أحمر ، وموت أسود ، أما الموت الأبيض فهو الموت الاعتيادي ، وأما الموت الأحمر فهو الفقر ، وأما الموت الأسود فإنسان يرافقك و لا يوافقك ولا يفارقك .

وكان المترجم طويل القامة أسمر اللون واسع العينين أشهلهما واسع الجبين أقنى الأنف ، تدلك رؤيته على شهامة وشجاعة وعلو جناب . وحدثت عنه غير مرة أنه كان قوي الحافظة يحفظ ما جرى معه وفي زمنه وقبل ذلك من الحوادث ، ولو كان في عصره من يكتب ما يحدّث به لجُمع من ذلك تاريخ حافل مفعم بالحوادث المهمة التي حصلت في القرن الماضى .

وأخبرني ولده طاهر آغا الذي توفي سنة ١٣٤٠ وكتب لي به أيضاً أن أصل عائلتهم من الغرب من بلدة مكناس ، قدم جدهم الأعلى أحمد سويدان المكناسي مع أخيه إلى حلب سنة ٨٨٥ في أيام دولة الجراكسة ، وكانت شهرتهم ببيت المكناسي ، وبتقادم الأيام حرفت إلى بيت المكانسي ، وهاجر مع جدهم المذكور اثنان من أخوته ، الواحد توجه إلى بصرى الحرير من بلاد الشام فزلها واستوطنها وله بها ذرية إلى يومنا هذا تعرف ببيت الحريري ، والثاني نزل في حَسَّة البلدة التابعة لقضاء حمص وتوطنها وله بها ذرية تعرف ببيت سويدان ، منها الآن عبدو آغا سويدان من كبراء تلك البلدة وزعمائها . وأخبرني أن عائلتهم تنتسب

إلى الإمام زين العابدين ، ونسب العائلة محفوظ لديهم إلى الآن والعهدة في ذلك عليه .

## ١٢٧٦ ــ سيدي الوالد الحاج محمود أفندي الطبّاخ المتوفى سنة ١٣٠٩

سيدي الوالد الحاج محمود أفندي ابن الشيخ هاشم ابن السيد أحمد ابن السيد محمد الطبّاخ .

ولد رحمه الله سنة ١٢٤٦ ، ولما ترعرع قرأ مبادىء الفقه على سيدي الجد ، وصار يأخذه معه إلى الزاوية الهلالية فيحضر معه مجالس الذكر ، وشيخ التكية وقتئذ الشيخ محمد الهلالي ابن الشيخ إبراهيم الهلالي ، وصار يحضر دروس الوعظ والفقه والتصوف على الشيخ محمد المذكور ثم على ولده الشيخ إبراهيم ، فنبت نباتاً حسناً ونشأ نشأة صالحة ، وصار لديه من الفقه ما يكفيه في أمور دينه ودنياه .

وكان سيدي الجد يتعاطى صنعة البصم المسماة بالبصمه جي كما قدمته في ترجمته ، فتعاطى سيدي الوالد هذه الصنعة أسوة بأيه ، وظهرت عليه أمارات النجابة والحذق فيها ، فسلمه سيدي الجد وهو في سن العشرين دار طباعته التي كانت ملاصقة لداره في محلة الجلوم ، واعتزل في بيته على العبادة والتلاوة ومطالعة كتب القوم ، فقام سيدي الوالد بإدارة أشغالها وترتيب صناعها والبيع والشراء أحسن قيام ، ثم أذن له أن يتخذ لنفسه دار طباعة على حدة ، وأخذ حانوتاً في سوق العبي صار يبيع فيه المناديل المطبوعة ، وصار يجلب من حماة وحمص والشام ما يباع في هذا السوق من البضاعة ، فنمت تجارته في مدة قليلة ، فاشترى سنة ١٢٧٦ داراً عظيمة في محلة باب قنسرين مشتملة على دارين كبيرة وصغيرة ، باب الصغيرة من زقاق غير نافذ يعرف ببوابة بيت بيازيد ، وباب الكبيرة من بوابة تعرف بنا وهو يقابل الباب الثاني للبيمارستان الأرغوني ، وفي هذه الدار قاعة كبيرة ذات أواوين على بنيانها نحو محنها بالرخام الأصفر ، وفي الوسط بركة صغيرة ، ويظهر أنه قد مضى على بنيانها نحو م ٣٠ سنة ، وفي هذه الدار كانت ولادتي .

وفي نواحي سنة ١٢٩٠ صار سيدي الوالد يتجر إلى بلاد الحجاز ، ويأخذ مناديل تسمى دجاج الحبش وملافع أشكالاً متنوعة يطبعها في مطبعته ، ويأخذ معه أنواعاً من بضائع هذه البلاد مثل البسط والصايات والقصب الذهبي والفضي المعروف بالتيل وهو

من مصنوعات حلب(١) ، ويأخذ معه أيضاً من البضائع الإفرنجية يشتري بعضاً منها من حلب وبعضاً من بيروت ، ويجلب من مكة وجدة الأقمشة والزنـانير الهنديـة والأواني النحاسية والمسك والعطر وأنواع العطارة ، وكان يتوجه هو سنة وسيدي الأخ الشيخ محمد سنة ، وربما أرسل سيدي العم الشيخ عبد السلام في بعض السنين ، ويستصحب معه أحياناً بعض إخوتي ، واستصحبني معه سنة ١٣٠٧ كما قدمته في ترجمة سيدي الأخ الشيخ محمد . وفي سنة ١٣٠٨ أرسل أخي الحاج عبد القادر وأرسل معه قريباً لنا ، وعادا في الثامن والعشرين من ربيع الأول سنة ١٣٠٩ ، فخرج سيدي الوالد ومعه بعض أقاربنا وكنت معهم إلى قرية ترمانين لاستقبالهما على حسب العادة المألوفة وقتئذ في استقبال الحجاج القادمين من طريق الإسكندرونة إلى هذه القرية أو قرية تقات وهي قبل تلك القرية ، وعدنا ونحن فرحون مسرورون بوصول أخي ومن معه سالمين ، فما كدنا نصل البيت إلا وظهرت أمارات الإعياء والتعب على سيدي الوالد ومرض من ذلك اليوم ، وظل مريضاً اثني عشر يوماً و لم ينجع معه دواء .

وفي يوم الجمعة في التاسع من شهر ربيع الثاني فارقت روحه جسمه وعمره ثلاث وستون سنة ، فعظم بذلك مصابنا وتبدلت أفراحنا أتراحاً ، ولكن لا مرد لقضاء الله و لم يسعنا إلا الصبر والاحتساب . وكانت له جنازة مشهودة ، ودفن في تربة السنابلة ملاصقاً لقبر سيدي الجد .

وعمل له الشاعر الأديب عبد الفتاح الطرابيشي أبياتاً نقشت على قبره وهي : وأنت إلى العاصين بالعفو موجبود وهل يلف باب غير بابك مقصود فإنك آهل الفضل والفضل مشهود (فلطفك يا ذا العلم بالعبد محمود)

إلهي ذنــوبي أورثتنـــي مذلـــة أتيستك يسا مسولى البريسة كلهسا فحقق لظني بالمذي أنت أهلمه أنلنسي مقامساً في الجنسان مؤرخساً

14.9

<sup>(</sup>١) صناعة القصب من الصنائع المهمة في حلب ، وقد كان لها أهمية كبرى ورواج عظيم قبل محسين سنة ، وقد تكلم عليها حبيب مشحور الحلبي في مجلة المشرق في الجلد الرابع في سنة ١٩٠١ في صحيفة ٧٥٠ في مقالة طويلة ذكر أصل دخولها لحلب وكيفية عمل القصب إلى غير ذلك من المعلومات الدالة على مهارة الحليبين في هذه الصناعة ، فارجع إليها إن شئت .

كان سيدي الوالد مربوع القامة ، أسمر اللون سمرة قليلة ، مستدير الوجه ، متوسط اللحية ، شاب معظمها قبيل وفاته ، كثير التبسم دائم البشر حسن الملاقاة واسع الصدر لقاصده ، مبذول الجاه لا يألو جهداً في قضاء حوائج الناس ، رقيق القلب ، كثير الصدقات ، يقرض الحجاج المنقطعين في مكة ما يوصلهم إلى حلب ويستأجر لهم الجمال ويشيعهم إلى ظاهر مكة ، وله في ذلك حكايات يتحدث بها عارفوه .

وكان لا تزعزعه الكوارث ولا تزعجه المصائب ، بل يتلقاها بقلب متين وعزم شديد ، لا يفرح مهما ربح في تجارته ولا تلقاه مهموماً أو محزوناً مهما خسر فيها ، هو هو في الحالتين ، وهذا الخلق قليل في الناس .

وكان ناصحاً في بيعه وشرائه ، مستقيماً في أخذه وعطائه ، لا يروج سلعته بيمين أو قسم بشيء .

وكان يحفظ كثيراً من فروع الفقه خصوصاً أحكام البيع والشراء الصحيح منها من الفاسد ، و لم يكن وحده في هذه الصفة بل كان على ذلك معظم تجار المسلمين لا يتعاطى أحدهم التجارة إلا بعد الوقوف على جانب من علم الفقه ، بخلاف تجار هذا الزمان الذي قل فيهم من يعلم ذلك .

وكان ماهراً في صنعة بصم المنديل التي كانت قبل خمسين سنة واسعةً في حلب ، يتعاطاها نحو ستين شخصاً يشغل كل واحد منهم فيها قدر عشرين شخصاً ما بين صانع وأجير ، وتشغل هذه الصنعة قدر عشر مصابغ للنيل كل مصبغة فيها نحو عشرٍ من الصناع ، وكان هذا المنديل بياع في بلاد القارص وأرزن الروم وأسعرد وآذنة وطرسوس وملاطية وغيرها من بلاد الأناضول وفي بغداد والموصل ومصر والحجاز والشام وطرابلس وحمص وحماة وحلب ، لكل ناحية أشكال مخصوصة يضعه فلاحو هذه البلاد على رؤوسهم رجالاً ونساءً . ولما صارت الحرب الروسية العثمانية سنة ، ١٢٩ واستولت روسية على مقاطعة القارص بطل ما كان بياع إليها ، لأن الحكومة الروسية وضعت على ما يدخلها إلى بلادها مكساً ثمانين في المئة ، وكان مبلغاً عظيماً يشغّل عدة مطابع ، وما يباع في باقي البلاد أخذ في التدني بمواحمة البضائع الإفرنجية ، وكلما تدنت وقل رواجها يقل من عدد هؤلاء في التدني بموضهم افتقر وبعضهم تعاطى صنعة غيرها . وكنت مع اشتغالي بخدمة العلم المعلمين ، بعضهم افتقر وبعضهم تعاطى صنعة غيرها . وكنت مع اشتغالي بخدمة العلم العلمين ، بعضهم افتقر وبعضهم تعاطى صنعة غيرها . وكنت مع اشتغالي بخدمة العلم

أتعاطها وأتعاطى التجارة مع أخويّ الحاج بشير والحاج عبد القادر في الخان المعروف بخان العلبية ثم بخان البرغل . وفي سنة ١٣٣٤ في المحرم توفي أخي الحاج بشير وقد كان أحذقنا في هذه الصنعة . وفي سنة ١٣٣٩ تركنا هذه الصنعة بتاتاً لقلة رواجها . وفي هذه السنة أعنى سنة ١٣٤٥ لم يبق من معلمي هذه الصنعة سوى اثنين ، ولا يباع هذا المنديل الآن إلا على فلاحي قرى حلب وحماة وحمص والدير ، وقد كان يباع إلى بعض بلاد الأناضول وله هناك شيء من الرواج ، وقد بطل ذلك في هذه السنين الثلاث من حين ما ألزم مصطفى كال باشا رئيس الجمهورية التركية الأتراك بلبس القبعة ( البرنيطة ) وربما بطل الباقي بعد سنين قلائل . وقد مضى على وجود هذه الصنعة في حلب أكثر من مائتين وخمسين سنة . ومكتوب على لوح قبر جد والدي ( الحاج أحمد بن محمد الطباخ البصمجي ) وقد كانت وفاته سنة (١٢٤٢) . والشاش الذي يطبع عليه كان قبل ثمانين سنة يحاك في حلب ويقصر فيها وتسمى صنعته جُبَّدارا ، وكان يشتغل فيها نحو ألفي شخص كان البعض يؤخذ للبصم والبعض يتخذ للقمصان وغير ذلك ، إلا أنه لم يكن متنوعاً في القماش والعرض مثل الذي يجلب في هذه الأزمنة من مانجستر ، بل كان أنواعاً وعروضاً معدودة . ولما صار يأتي الشاش من مانجستر ، وهو أتقن صنعة وأشد بياضاً وأكثر أنواعاً وأرخص سعراً ، صار ظل هذه الصنعة يتقلص إلى أن أضمحلت قبل سبعين سنة من حلب و لم يبق لها أثر الآن ، وكثير من الصنائع التي كانت في حلب وغيرها من بلاد الشرق اضمحلت وتلاشت بمزاحمة الصنائع الغربية ، و لله في خلقه شؤون .

#### ١٢٧٧ ــ السيد محمد حسام الدين أفندي المتوفى سنة ١٣٠٩

السيد محمد حسام الدين أفندي ابن تقي الدين أفندي ابن محمد قدسي أفندي ، أحد وجوه الشهباء وأعيانها .

ولد رحمه الله سنة أربع وأربعين بعد المائتين والألف ، ولما صار عمره دون العشر توفي والده فربي في حجر أخيه لأبويه السيد أحمد بهاء الدين .

وقرأ على الشيخ طالب الشهير بأبي عرقية والشيخ عبد القادر سلطان بعض ما يحتاج إليه من العلوم الدينية والعقلية وحصل طرفاً منها . وقرأ اللغة التركية على بعض أفاضل الأتراك إلى أن صار يحسن التكلم والكتابة فيها . وحصل قسماً صالحاً من اللغة الفارسية .

وفي عنفوان شبابه صار رئيساً لكتاب المجلس الكبير في حلب لما كانت إيالة أي قبل التشكيلات التي حصلت سنة ١٢٨٤ ، ثم لما ضمت ريحا والجسر إلى إدلب عين قائم مقام على إدلب ، وبعد ثلاث سنين توجه مع على باشا الشريف إلى البصرة التي كانت وقتئذ تابعة لبغداد وعين هناك وكيلاً لمتصرف البصرة ، ثم عين قائم مقام إلى كفري وغيرها من الأقضية ، ثم متصرفاً للحلة مقدار خمس عشرة سنة .

وفي سنة ١٢٨٨ حضر إلى حلب وعين في وظائف موقتة . وفي سنة ١٢٩٢ عين رئيساً لتحصيلات الولاية ، ثم عين عضواً في مجلس الإدارة .

وفي سنة ١٣٠٦ عين رئيساً للمجلس البلدي وتوفي وهو في الرئاسة .

وكانت وفاته مساء يوم الاثنين سابع عشر رجب سنة ألف وثلاثمائة وتسع ، ودفن في تربة الصالحين .

وحاز من الرتب التي كانت تعطى من قبل الدولة العثمانية على ( الرتبة الأولى ) مع النيشان العثماني من الطبقة الثالثة .

وكان قصير القامة بديناً قوي الجسم حسن المحاضرة لطيف المعاشرة . وخلف ولدين هما كامل باشا ورشيد أفندي ، رحمه الله تعالى .

### ١٢٧٨ ــ السيد عبد القادر أفندي القدسي المتوفى سنة ١٣٠٩

السيد عبد القادر أفندي ابن السيد تقى الدين ابن السيد محمد المشهور بالقدسي الحلبي .

ترجمه الشيخ عبد الرزاق البيطار في تاريخه و حلية البشر في تاريخ القرن الثالث عشر » ناقلاً ذلك عن الكتاب المسمى و بالعقود الجوهرية في مدائح الحضرة الأحمدية الرفاعية » تأليف أحمد عزت بماشا ، قال: هو صاحب الخصائل الممدوحة والآداب والمعرفة ، تدفق ذكاء و تجسم حياء ، قد صيغت ألحلاقه من النسيم ، وتهذبت أطواره بحكم التجاريب من الحديث والقديم ، فهو من بيت شرف وعز مستديم .

كان أبوه نقيب أشراف الشهباء\* ، وجده مفتيها ومرجع العلماء . فهم فيها عماد الشرف والمحامد ، وركن الطارف والتالد .

ولد حفظه الله سنة ست وأربعين ومائتين وألف ، وترعرع في حجر والده ، ونشأ على حال عظيم من الكمال والتقوى والأدب ، وتلقى علوم العربية والفقه وغيرها من علوم السنة من أفاضل حلب ، ثم أتقن بعدها اللغة التركية والفارسية ، وأحسن المنثور والمنظوم في اللغتين العربية والتركية ، وله فيها الآثار الحسنة والأفكار المستحسنة ، ومن أعظمها أنه ترجم كتاب ( البرهان المؤيد ) مؤلف حضرة الغوث الرفاعي رضي الله عنه من العربية إلى التركية ، ورسالة ( رحيق الكوثر ) التي هي من كلام الغوث الرفاعي الأكبر ، أبدع فيها كل الإبداع ، وترجم ( المجالس الأحمدية ) ، ونظم حلية النبي عَلَيْكُم في التركية ، وهو مطبوع في الآستانة ، وله غير ذلك من المآثر العديدة والآثار الحميدة ما تتزين به الصحائف والأوراق ، وتهتز لها الأغصان بالأوراق .

وقد تقلب مذ نشأ في خدمة الدولة العثمانية ، حتى أحرز المراتب العلية والمناصب السنية ، وهو الآن الكاتب الثاني في المابين للجناب العالي السلطاني ( السلطان عبد الحميد الثاني ) لازال ملحوظاً بالأنظار الخفية والجلية ، بكل غدوة وعشية .

وله نظم رقيق ، ونثر بكل مدح حقيق ، ومن نظمه تخميسه قصيدة حسن أفندي البزاز الموصلي في مدح السيد أحمد الرفاعي قدس الله سره وهي :

يا سادتي فضلكم في الصحف مكتوبُ وحبكم بلسان الشرع مندوبُ والحمد الله أني فيه مسلوبُ قلبي إليكم بأيدي الشوق مجذوبُ والصبر عن قربكم للوجد مغلوبُ

ولست أبغي براحاً عن مودتكم حسبي أعد دخيلاً في عشيرتكم وقد فنيت بكم من فيض همتكم لا أستفيم غرامماً في مجبتكمم وهل يفيق من الأشواق مسلوب

عسى بإسعافكم أستحصل الأمُلل فالصبر فرّ وفيكم للمحب حُللا

<sup>\*</sup> في (حلية البشر): نقيب حلب الشهباء.

كم ذا أقول وقيد البعد قد ثقُلا يا قلب صبراً على هجر الأحبة لا تجزع لذاك فبعض الهجر تـأديبُ

لعسل يومساً بلطسف منهم يصلسوا أسير هجر وحبسل السوصل يستصلُ فسلا تحد عنهمُ مهمسا بسدت علسلُ هم الأحبسة إن صدوا وإن وصلسوا بل كل ما صنع الأحباب مجبوبُ

والقصيدة طويلة ذكرها بتمامها صاحب العقود الجوهرية ، وهي تدل على كال صاحب الأصل والتخميس مذكورة بتمامها في ترجمة صاحبه . ا هـ .

وكتب لنا السري الوجيه السيد تقي الدين أفندي ، وهو ابن أخي المترجم ، ما تولاه عمه من المناصب قال :

لما كان شاباً وكانت حلب إيالة كان رئيساً لمحاسبة الواردات مع ويس باشا الذي كان رئيساً لمحاسبة المصاريف . ولما جاء الوالي سليمان باشا إلى حلب سنة ١٢٧٦ أخذه معه إلى إذمير وجعله رئيساً لديوانه الخاص . وفي سنة ١٢٧٧ صار مديراً لأوقاف حلب ، ثم توجه إلى الآستانة سنة ١٢٨٣ بناءً على أمر ناظر المالية رشدي باشا الشرواني وعين رئيساً لقلم المحاسبة في نظارة المالية . وفي سنة ١٢٨٥ عين رئيساً لديوان تحريرات بورسة . وفي سنة ١٢٨٧ توجه ثانية إلى الآستانة ، وعاد منها بعد مدة إلى حلب وعين رئيساً لتحريرات ديوان الولاية ورئيساً للبلدية معاً ، وبعده عين قائم مقام لعينتاب وبره جيك . وفي سنة ١٢٩٧ حضر لحلب وانتخب نائباً عن حلب في مجلس المبعوثين ، فاستقال ، ثم توجه إلى الآستانة وانتخب وهو موجود هناك سنة ١٢٩٣ نائباً لمجلس المبعوثين ، فقبل ذلك وعندما أقفل السلطان عبد الحميد المجلس عين كاتباً خامساً في البلاط الملكي ، وبعد أشهر قلائل حول إلى متصرفية حوران ، ثم حول منها وعاد إلى الآستانة وعين مفتشاً للعدلية في ولاية طربزون ، ثم حول منها سنة ١٢٩٤ إلى متصرفية كليبولي ، وبعد أشهر قلائل عين كاتباً ثانياً في البلاط الملكي ، وبقي في وظيفته حتى تاريخ وفاته في القسطنطينية سنة عين كاتباً ثانياً في البلاط الملكي ، وبقي في وظيفته حتى تاريخ وفاته في القسطنطينية سنة عين كاتباً ثانياً في بشك طاش في دركاه يحيى أفندي . ا هد .

أقول : كان المترجم حسن الاعتقاد في الشيخ محمد أبي الهدى الصيادي ، وله اليد الطولى في تقدمه والتعريف به لدى كبراء الآستانة ، وبينهما صحبة أكيدة ومحبة زائدة ،

وأخلص كل واحد منهما الود لصاحبه فصارا يعظمان شأن بعضهما ويذيع كل واحد منهما فضل الآخر ومزاياه ، فطار بذلك صيتهما وعظم شأنهما وصار سبباً لتقدمهما ونوالهما المناصب العالية والمنازل الرفيعة ، وتقدما عند السلطان عبد الحميد تقدماً زائداً وعلت منزلتهما لديه وعظم جاههما عنده ، وأقبل عليهما بذلك الخاص والعام ، فكانا ملجأ القصاد ومرجع ذوي الحاجات .

وأورد الشيخ أبو الهدى للمترجم في كتابه « تنوير الأبصار » قصيدتين طويلتين إحداهما في مدح والده الشيخ حسن وادي ومطلعها :

علموت ولا يكون عــلاك بدعــا 💎 فقــد أتـرعت جـيب الدهـر نفعــا

وقد بالغ في إطرائه وتغالى في ذلك جداً وجاوز الحد حيث قال بعد هذا البيت :

لكل ملمة في الناس تدعى أتيت لأوحد الآباء شفعا

وأنت السيـــد الشهـــم المرجّـــى وأنت الفــرد في الدنيـــا ولكـــن

والثانية في مدح الشيخ محمد الرواس الذي يدعي الشيخ أبو الهدى أنه شيخه مطلعها:

وطور قد كساه الغوث نورا خفى وبدا لنا فجراً منيرا نعم لم يتخل يوملًا سريسرا

خفـــاء كاد يستبـــق الظهـــورا هــو المهــد يّ فخر بني الرفاعي أمير كان في مـــــلك المعــــــاني

#### ١٢٧٩ ــ بهاء الدين أفندي القدسي المتوفى سنة ١٣٠٩

السيد بهاء الدين أفندي ابن تقي الدين أفندي ابن السيد محمد قدسي أفندي ، السري الوجيه ، أحد أعيان الشهباء .

ولد سنة ألف ومائتين وثمان وعشرين بحلب ، ونشأ بها . وأول ما تولاه من المناصب نقابة الأشراف وذلك سنة ١٢٥٦ حينها كان قاضياً في بلاد الروم إيلي ، ثم عين عضواً للمجلس الكبير مع بقائه في منصب النقابة ، وفي سنة ١٢٦٥ استعفى من هذه الوظيفة . ولما حصلت حادثة حلب سنة ١٢٦٧ اتهم المترجم أن له بها دخلاً ، فأرسل مع المتهمين إلى الآستانة ، ثم لما تبين براءته عاد إلى حلب ، ثم عين رئيساً لمجلس التحقيق ، ثم عين

عضواً في المجلس الكبير للمرة الثانية . ولما حصلت التشكيلات في المحاكم وذلك سنة ١٢٨٢ رجع إلى رئاسة مجلس التحقيق . وفي سنة ١٢٨٤ صار رئيساً للبلدية ، وبقي إلى سنة ١٢٨٥ وفيها توجه إلى القسطنطينية لأشغال تتعلق بالأملاك الأميرية ، وعاد منها سنة ١٢٨٧ وعين على أثر حضوره عضواً في مجلس تمييز الولاية ، ثم اعتزل المناصب من سنة ١٢٩٠ إلى ١٢٩٥ ، ثم عين عضواً في مجلس التمييز للمرة الثانية وبقي إلى آخر سنة ١٢٩٨ ، ثم عين عضواً في مجلس التمييز للمرة الثانية وبقي إلى آخر سنة ١٢٩٨ ، ثم عين عضواً في مجلس الإدارة ، وبعد ستة أشهر عين أيضاً رئيساً للبلدية .

وفي سنة ١٣٠٣ انسحب من وظيفته ولزم البيت لشيخوخته إلى أن توفي يوم الجمعة في الثاني عشر من شعبان سنة ١٣٠٩ ، ودفن في تربة الصالحين .

ونال من الرتب رتبة ( بلاد خمس ) وهي من الرتب العلمية .

ووصفه جميل أفندي الجابري في مجموعته فقال : كان طويل القامة نحيف الجسم جسوراً مقداماً حليماً كريماً سخياً ، عارك الدهر وعاركه ، لا يبالي برخاء ولا شدة ، حسن الاعتقاد مواظباً على الصلوات الخمس ، يتهجد في بعض الليالي ، قوي الحافظة يُحفظ وقائع أيامه في أوقاتها وأيامها . وخلف خمساً من الذكور وهم مجيب أفندي وتقي الدين أفندي ونور الدين أفندي وجلال الدين أفندي ونجم الدين أفندي ، والأخير توفي شاباً سنة ١٣١٦ ولم يتزوج .

#### ١٢٨٠ ــ تقيّ الدين باشا المدرس المتوفى سنة ١٣١٠

تقي الدين باشا ابن الشيخ عبد الرحمن أفندي ابن الشيخ حسن أفندي المدرس. كانت ولادته سنة ١٢٣٠ تقريباً. قرأ على أفاضل بلده ، وحصل طرفاً صالحاً من العلوم العربية والفقهية واللسان التركي ، وتولى إفتاء حلب سنة ١٢٦٥. وبعد سنتين حصلت الواقعة المشهورة بقومة البلد ، وكثر هنا القيل والقال واتهم بأن له دخلاً فيها ، فضاق بذلك ذرعاً ووجد أن النزوح عنها أولى به ، فتوجه إلى بلاد الحجاز وأدى فريضة الحج سنة ١٢٦٨ ، وعاد من هناك إلى الآستانة ولم يحضر إلى حلب ، وهناك غير زيّه العلمي ولبس الطربوش ، وعين متصرفاً للقارص ثم إلى أورفة ثم آدنة فكركوك فالموصل فبغداد ، وكانت البصرة وقتئذ مرتبطة ببغداد ، ثم سيواس ثم الحجاز ، وكانت توليته للحجاز سنة ١٢٩١ .

وقد ذكره السيد الدحلاني في تاريخه ( إعلام الأعلام بأمراء البلد الحرام ) فقال في حوادث هذه السنة : وتولى بعده ( بعد محمد رشدي باشا الشرواني ) تقي الدين باشا الحلبي ، وكان مفتياً في حلب كأبيه من قبله ، ثم وقعت فتنة في حلب اتهم بالتسبب لها ، فوقع بينه وبين أهل حلب تنافر ، فعزل من الفتوى وتوجه إلى دار السلطنة ودخل في سلك الملكية وأعطي رتبة الوزارة ، وترقى وولي ولايات ، منها بغداد وليها سنة واحدة بعد نامق باشا ، ثم عزل من بغداد وجاء إلى دار السلطنة ، ثم أعطي ولاية الحجاز سنة إحدى وتسعين باشا ، ثم عزل من بغداد في ذي القعدة من السنة المذكورة ، وفي شهر ذي القعدة من سنة أربع وتسعين عزل عنها منها . ا هـ .

أقول : ثم عين لبغداد للمرة الثانية ، وفي سنة ١٣٠٤ استعفى وعاد إلى حلب فوصلها في ٢٣ رجب كما ذكرته جريدة الفرات الرسمية ، فبقي مقدار شهرين ، ثم توجمه إلى الآستانة ، وله فيها منزل فأقام فيه إلى أن توفي في رمضان سنة ١٣١٠ .

ووقف كتباً كثيراً فيها المخطوط والمطبوع على المدرسة العثمانية بحلب وضعت مع الموقوفة من زمن الواقف ، وأرسل هذه الكتب من بغداد ، ووقف جميع أملاكه على المدرسة المذكورة . وشرط في كتاب وقفه أن يقرأ في كل يوم بعد صلاة الصبح ثلاثون جزءاً من القرآن يقرؤها ثلاثون طالباً ، وشرط لكل قارىء ثلاثين قرشاً في الشهر ، والعمل جار على ذلك إلى يومنا هذا ، رحمه الله تعالى وأجزل ثوابه .

## ١٢٨١ ــ جبرائيل بن عبد الله الدّلال المتوفى سنة ١٣١٠ هـ و١٨٩٢ م

ترجمه صاحب كتاب ( الصحافة العربية ) فقال : نشر قسطاكي بك الحمصي سنة العربية ) فقال : نشر قسطاكي بك الحمصي سنة العربية فاقتطفنا منها ما يأتي العربية عنوانه ( السحر الحلال في شعر الدلّال ) ترجمته فاقتطفنا منها ما يأتي وأضفنا بعض زيادات تناسب المقام :

ولد في ٢ نيسان سنة ١٨٣٦ ، وهو سليل بيت كريم من أعرق بيوتات حلب في العز والجاه ، فنشأ في بيت أبيه عبد الله الدلال ومجلسه إذ ذاك منتدى الفضلاء ومثابة النبلاء ، يقصده أدباء الوقت وشعراؤه كفتح الله مرّاش ونصر الله الطرابلسي وسواهما . وفقد صاحب الترجمة أباه صغيراً فاعتنت شقيقته مادلينا بتربيته وهي من فاضلات النساء .

وقد نظم المعلم بطرس كرامة تاريخاً لضريح عبد الله الدلال بقوله :

لحدٌ ثـواه ابـن دلّال التقـی فغــدا قضی الحیاة علی نهج الصلاح وقد نـــاداه رب غفـــور إذ تؤرخــــه

بـرحمة الملك القــدوس مغمــورا لاق المنيـــة مبروراً ومشكـــورا نـل جنـة الخلـد عبـد الله مسرورا

1887

ولما أكمل درس مبادىء اللغة العربية أرسلته أخته إلى مدرسة عين طورا بلبنان ، فلم يلبث فيها إلا ستة شهور ، ثم عاد إلى حلب وكأنه قد درس الفرنسية والإيطالية سنين طوالاً ، وذلك لما أوتيه من توقد الذهن وملكة الحفظ ، فأقام فيها يطالع العلوم بنفسه ويدرس أصول اللسان التركي .

ومال إلى اقتناء الكتب فلم يقع كتاب نفيس في يده إلا اشتراه فأصاب حظاً وافراً من علوم العرب . وكان يحفظ جل ما كان يقرؤه ، فكان يتذكر في الخمسين من عمره ما كان قرأه مرة واحدة قبل ذلك بثلاثين سنة . وكان يحفظ ديوان المتنبي وأكثر شعر الصفي ومقامات الحريري وكثيراً من مقدمة ابن خلدون والمعلقات السبع وطائفة من أشعار العرب وقسماً كبيراً من القرآن .

وكانت له مشاركة في أكثر العلوم . ودرس فن الرسم فأصاب شيئاً منه . وكان شديد الولوع بالغناء ، عارفاً بفن الموسيقى ، متمكناً من علمي الجغرافيا والتاريخ .

وله رسالة في التاريخ العام غير كاملة .

وكان يحرز حصة حسنة من العلوم الرياضية والفلسفة والطب ، وكان يتبع العلوم والفنون العصرية والاكتشافات والاختراعات ، فكان صدره أشبه بخزانة علوم وفنون ، فلا يسأل عن علم أو اختراع أو مسألة فلكية أو سياسية إلا ويجيب أحسن جواب ، بلكثيراً ما كان يأخذ في الشرح والتعليل كأنه من أئمة ذلك الفن فيجيد غاية الإجادة .

وكان طيب الحديث لسناً فصيحاً وشاعراً متفنناً من الطراز الأول ( في هذا مبالغة ) سريع التصور لطيف الشمائل خفيف الروح صحيح الانتقاد يميل إلى المزاح أحياناً .

وكان الغالب على طباعه سلامة السريرة وكثرة الوفاء وحرية الفكر .

ولما كان في نحو العشرين من عمره مات له عم في القسطنطينية بلا عقب وترك ثروة كبيرة ، فسافر إليها ليستولي على حصته من التركة المذكورة ، ثم عاد إلى وطنه بعد خمسة شهور ، وعلى إثر رجوعه بمدة قصيرة تزوج فتاة من أجمل بنات الشهباء بل بنات الشرق ، جامعة بين الذكاء والصيانة . وفي سنة ١٨٦٨ عاد إلى القسطنطينية فلبث فيها إلى السنة التالية ، وفي تلك الأثناء نظم من القصائد والمقطعات شيئاً كثيراً ، كقوله من قصيدة يمدح بها جودت باشا:

> العلم ببعض صفاته والفضل بع والجود من أسمائه والسعد مين

ـض خلاله والعلم بـعض خصالِـهِ قرنائه واليمن مهن إقبالهم

ثم استصحب قرينته معه إلى أوربا وزار أكثر مدنها الشهيرة . وبعد مدة قصد صاحب الترجمة بلاد البورتوغال لقضاء حاجة كانت في نفس أحد أصحابه من الأشراف كان توسل إليه في التماسها من ملك تلك الدولة ، فلما تشرف بمقابلة الملك أجاب الملك سؤله وبلغه مأموله وربح جبرائيل من ذلك مالاً جزيلاً .

ومر في طريقه بإسبانيا وأحب أن يتفقد آثار العرب في الأندلس وماكان لهم هناك من ضخامة الملك واتساع الحضارة ، ثم عاد إلى مرسيليا حيث أصيبت قرينته بمرض عضال فماتت مأسوفاً على شبابها ، فرثاها رثاءً مؤثراً بقوله :

> لى حالـــة يكتمهـــا تجلــــدى فباطسن تبكسي لسه أحبتسي وما جرى نفي الكرى وفي الورى في محنتمي وفكمرتي ولوعتمي وهمتي تأبي الخمول فتري ال على شبابي والبلاء والفنسا

إظهارها يصدع قلب الجلميد قــد شرّد الغــم جنــاني بــالأسى وقيّـــــد الهم لساني ويـــــدي وظاهم تضحك منه حسدي بعد الذّري عدتُ أرى في الوَبَد \* تجلـــدي تسهـــدي تنهدي حجد مقيمي والقضاء مقعدي واحسرتي واحسزني واكمسدي

ولما لم يطق الإقامة في المدينة المذكورة بعد هذا المصاب سار إلى باريس ، ومنها إلى بلاد الجزائر في المغرب الأوسط ، ومنها إلى بلجيكا . ثم رجع فألقى عصا التسيار في باريس ،

<sup>\*</sup> الوبد: الفقر واليؤس وسوء الحال .

وهناك انتدبه سنة ١٨٧٧ وزير المعارف لتحرير جريدة ( الصدى ) العربية التي كانت تصدر فيها بأمر الحكومة الفرنسية .

وكان يترجم بين سفراء الحكومات العربية الذين كانوا يقصدون باريس كوزراء مراكش وتونس وزنجبار وبين وزراء فرنسا وغيرهم من أشراف العاصمة . وبين أولئك الوزراء نذكر خير الدين باشا وزير باي تونس ، فإنه اتخذ صاحب الترجمة نديماً له وجعله أمين سره وكلفه ترجمة رسالات عديدة سياسية من اللسان العربي إلى الفرنسي وتهذيب بعض الرسائل التي كان يكتبها الوزير بالعربية . وقد توثقت عرى المودة بينهما فلم يكن يستغني عنه يوماً ، حتى إنه استصحبه معه إلى حمّامات فيشي حيثًا كان يذهب في صيف كل عام أكثر رجال السياسة من سائر الممالك للمذاكرة في المهمات متسترين ببراقع الاستحمام .

ومن غرر أشعارِه الموشح الذي مدح به خير الدين باشا ومطلعه :

ساعد الحظ بذا اليوم السعيد طالع ميمون فغدا عود اللقا أبهج عيد صفوه مضمون جرد البرق على عنق الغمام صارماً بتار فانبرى يفتك في جيش الظلام آخيذاً بالثار وهفا خفقاً كعتب المستهام إثر ركب ثار

ولما انتدب خير الدين باشا سنة ١٨٧٩ لمنصب الصدارة العظمى كتب إلى جبرائيل يستدعيه إلى القسطنطينية ، فلبى هذا أمر الصدر الأعظم ، وكان يأكل على مائدته ويملي على سمعه درر مفاكهته ، وكلفه الصدر المشار إليه إنشاء جريدة ( السلام ) وكان خير الدين باشا ينشر بها آراءه السياسية وأفكاره في طرق إصلاح السلطنة ، ثم ألغيت الجريدة . وكان صاحب الترجمة قد نال شهرة بعيدة لدى أعاظم رجال الدولة العثمانية .

وبعد استقالة خير الدين باشا من منصب الصدارة وردت الرسائل على الدلال من رئيس المكتب الملكي في فينا عاصمة النمسا التي يطلب بها إليه أن يكون أستاذاً أول في المكتب المذكور ، فرحل إليها سنة ١٨٨٢ حيثها لبث سنتين . وألف لتلامذته رسالة في الهمزة وأحكامها ، ورسالة ثانية في قواعد اللغة العربية تقرّب منالها على الطالبين من الفرنج .

وكان يراسل في أسفاره أهم جرائد ذلك العصر كصحيفة ( الجوائب ) في الآستانة

و( الجنان ) في بيروت و( الأهرام ) في الإسكندرية و( مرآة الأحوال ) في لندن .

وفي تلك الأثناء اقترح عليه السيد موسى المفضل وزير مراكش أن يمدح سلطانها مولاي حسن ، فنظم قصيدة من غرر القصائد حازت حسن القبول .

ولما وافى باريس ناصر الدين شاه إيران طلب وزيره حينذاك يعقوب خان إلى جبرائيل دلال أن يمدح جلالته ، فنظم قصيدة شائقة مطلعها :

يــا أيها الملك المظفّـــر ذو البطش والليث الغضنفر يا الملك قام مقام حيدر

وفي صيف سنة ١٨٨٤ عاد إلى حلب بعد أن طال رحيله عنها نحو سبعة عشر عاماً وقد طبقت شهرته الآفاق واشرأبت لرؤيته الأعناق ، فأقام في منزله مجلساً للآداب جمع فيه شتيت ذوي الألباب ، لم تر مثله الشهباء منذ قديم الزمان ، غير أن بعض الحساد افتروا عليه قولاً زوراً وفعلاً يعلو هذا الصحافي علوّاً كبيراً ، فعكروا صفاء أيامه ، وسئمت نفسه الإقامة في وطنه مع شدة تعلقه به ، فرحل عنه ولسان حاله ينشد مع الشاعر \* :

سيذكرني قومي إذا جد جدهم وفي الليلة الظلماء يفتقد البدر

وأم مدينة بيروت ، فلقي من حفاوة علمائها به ما أنساه شيئاً من الأكدار التي صادفها في آخر أيام إقامته بحلب . ثم قصد القسطنطينية وحل ضيفاً على صديقه منيف باشا وزير المعارف الذي أعاده إلى الشهباء وعينه لوظيفة أمين خزانة مجلس المعارف في مركز ولايتها ، وأضاف إليه منصب أستاذ أول للغة الفرنسية في المكتب الإعدادي في المدينة المذكورة ، وقال له حينئذ هذا الوزير : [ إن هذا دون ما يليق بفضلك ووجاهتك ، ولكن إن قدر الله فستنال بعده ما يشرح صدور أهل الفضل ] فقام الدلال بخدمة ذلك المنصب بكل أمانة ، إلى أن اتهم بتأليف وطبع قصيدة ( العرش والهيكل ) المشهورة التي لم ترق في عيون الحكام المستبدين في العهد الحميدي ، فعزل من منصبه وألقي في السجن مدة سنتين حتى فاجأته المنية في صبح الرابع والعشرين من كانون الأول سنة ١٨٩٢ عن ستة وخمسين عاماً قضاها في الأسفار وخدمة العلم ، فتقاطر آله وأصحابه ونقلوه إلى منزله ، ثم دفن بين ذرف

 <sup>★</sup> هو أبو فراس الحمداني .

العبرات وتردد الحسرات . وقد نظم قسطاكي بك حمصي هذه الأبيات لتنقش على ضريحه :

ها هنا اليوم ثوى بدر النهسى
ها هنا قد ألحدوا بحر الحجسى
ذاك جبرائيسل دلال السلمي
يا أولى الفضل الثموا هذا الثرى

بعدما كان يسنير الخافسقين فيلسوف القطر نظام اللجين فضله قد ضاء مشل الفرقدين واندبوه أثراً من بعد عين

وترجمه صاحب مجلة المشرق في السنة الثالثة عشرة منها ، وبما قاله أنه نشأ على آداب والده ودرس في مدارس المرسلين في عين طورا وحلب ، وكان مغرماً بالعلوم العصرية فأحرز منها حصة حسنة ، وانكب على الفنون العربية ودرس آثارها نثراً ونظماً فصار من أوسع أهل وطنه معرفة بآداب العرب . وسافر غير مرة إلى الآستانة وتعلم فيها التركية ، وتجول في الأقطار حتى بلغ إسبانية والبرتغال وبلاد الجزائر ، وحط عصا التسيار في باريس فحرر مدة صحيفة ( الصدى ) لسان حال السياسة الفرنسوية ، وصار ترجماناً لوزارة المعارف . وتعرف في منصبه بكثيرين من أهل الوجاهة القادمين إلى باريس . ثم استدعاه الوزير خير الدين باشا لما قلد منصب الوزارة إلى دار السلطنة لينشىء فيها صحيفة ( السلام ) ، ولكن تلك الجريدة لم تلبث أن تلغى بعد استقالة خير الدين باشا ، فطلبه المكتب العلمي في فيانا ليدرس العربية في كليتها ، ففعل مدة سنتين ، وصنف هناك بعض المصنفات ، منها رسالة في ملخص التاريخ العام ورسالات لغوية . ثم عاد إلى وطنه سنة المسنفات ، منها رسالة في ملخص التاريخ العام ورسالات لغوية . ثم عاد إلى وطنه سنة الممنفات ، منها رسالة في ملخص التاريخ العام ورسالات لغوية . ثم عاد إلى وطنه سنة الممنفات ، منها رسالة في ملخص التاريخ العام ورسالات لغوية . ثم عاد إلى وطنه سنة به يدنا كثير من آثارها .

وكان صاحب الترجمة لاختلاطه بأهل السياسة في أوربة عرف ما تقتضيه بلاده من الإصلاحات ففرط منه بعض أقوال نقلت إلى ذوي الأمر ، فألقي في الحبس وبقي هناك إلى يوم وفاته في سنة ١٨٩٢ ، وقيل إنه قتل مسموماً في اليوم الذي جاء الأمر بإطلاقه والله أعلم .

وكان بين جبرائيل الدلال وبعض مشاهير العصر وشعرائه مراسلات ومساجلات ، وله قدود غناء وكان بارعاً بأصول الموسيقي . وقد جمع الأديب البارع قسطاكي أفندي الحمصي ما وجده من آثاره الأدبية في كتاب دعاه « السحر الحلال في شعر الدلال » وصفناه في المشرق ( ٦ : ٨٩٥ ) واقتطفنا بعض جناه ، أوله فيه قصائد غراء مدح فيها علية زمانه ، فمن ذلك قصيدة نظمها في ناصر الدين شاه ملك إيران في جملتها في مدح السلم والعدل :

فالسلم أوفى واقيماً ولغروة البلمدان أوفسر والعمدل إن عمم المما لك شاد علياهما وعمر والباقيمات الصالحات على ممرور الدهمر تذكر

ومن طيب نثره ما روي له هناك من جواب إلى صديق :

كتبتُ أعزك الله وقد وصلني طرسك الذي فاق الدر النضيد بهجته ، وأزرى على رخيم الثغر بلهجته، وإني لأحق بابتدائك بما ابتدأتني به من الصلة تفضلاً، ولكن قدر لك علي السبق وأن تكون في كل شيء أولاً ، فلساني عاطر بشكرك ، وقلبي عامر بذكرك ، غبت أو حضرت ، سرت أو أقمت ، فوالله لم أذكر أيام اللقاء ولذتها إلا وطارت نفسي شعاعاً ، ولا تخيلت ساعات الوداع وكربتها إلا وزادني الشوق التياعاً ... فإن تأملت قصر مدة ألفتنا هاج بي الشوق آلاماً ، وإن تذكرت صميم صحبتنا زادني التذكار هياماً ، وإذا فكرت في فرقتنا قلت ما كان اللقاء إلا مناماً . ا هـ .

ومن بديع نثره كتاب أرسله إلى الطبيب بكري أفندي زبيدة يعزيه فيه بوفاة والدته ، وقد رأيته عند حفيده بخطه وهو :

كتبت أطال الله بقاء مولاي ولي فؤاد منشغل لبلبالك ، وخاطر كدر لاضطراب بالك ، وقد بلغني الآن ( وأن الآن ) الخبر الذي تعارت فيه الألسنُ بالأفواه ، وأربدت الوجوه وقد بلغني الآن ( وأن الآن ) الخبر الذي تعارت فيه الألسنُ بالأفواه ، وهو وفاة سيدة العقائل ، وكريمة الأوصاف والشمائل ، حضرة والدتكم تغمدها الله برحمته ورضوانه ، وأسكنها فسيح جنانه ، وبوّاً روحها أعلى عليين ، وهياً ذاتها بهيئة الحور العين ، وأعانكم على تجشم فقدها بالصبر الجميل إن الله مع الصابرين ، وعظم لكم به الأجر الجزيل وثواب المحسنين ، وهي والله أعز فقيد لخير فاقد فاق أدباً وفضلاً وعلماً .

وإن لم تكن بنتاً لأكرم والـد كفاها افتخاراً أن تكون لكم أما\*

جعل الله هذه النازلة آخر المصائب ، وخاتمة النوائب ، ولا أذاقكم بعدها ما يدعو إلى لوعة وتعذيب ، ولا أراع لكم فؤاداً على فقد حبيب . وإني لأقول عنكم للدهر وقد تيتمتم ﴿ فأما اليتيم فلا تقهر ﴾ وعن دمعكم ﴿ وأما السائل فلا تنهر ﴾ فكفكف فديتك ماء العيون وقل ﴿ إن لله وإنا إليه راجعون ﴾ وحيث لا مرد لقضاء الله فلا حول ولا قوة إلا بالله .

كن المعنزي لا المعنزى بــه إن كان لابـــد مـــن الواجــــد ا هــ

أقول: إن قصيدة (العرش والهيكل) التي تقدمت الإشارة إليها هي التي ساقت المترجم إلى حتفه ، وأصلها لشاعر فرنسا (فولتير) أبي الثورة الفرنسوية المشهورة ، ترجمها المترجم نظماً ، وقد ذكرها بتامها عطا بك حسني في كتابه (خواطر في الإسلام » ص (٨٨) وقال ثمة إنه اتصلت به هذه القصيدة مطبوعة في باريس بمطبعة حجرية بتاريخ سنة (١٨٦٤م) ورأيت من الفائدة أن أعلق عليها الهوامش اللازمة لإيضاح ما يصعب فهمه من مغامزها ، ومطلعها :

عسرت لك الأيام في تجريبها وسرت بك الأوهام إذ تجري بها ومضت أويقات الهنا وتلاعبت أيدي سبا ببعيدها وقريبها فإلام تعرض ناسياً ذكر البلى وعلام تغريك الحياة بطيبها واللمة الشمطاء تنذر بالفنا وتشيب صفو صفائنا بمشيبها ولى الشباب وأخلقت أثوابه وأحسرتي لنضيرها وقشيبها

وهي في ١٥٢ بيتاً ، وذيّلها عطا بك بقوله : إن المترجم بعد أن بقي ثلاثين عاماً في باريس رجع إلى وطنه حلب فوشى به القسيسون إلى الحكومة بأنه من أنصار الحرية مستشهدين بهذه القصيدة ، فأخذ الرجل وسجن ، وما زال سجيناً إلى أن مات في سجنه شهيد الحرية .

 <sup>\*</sup> هذا المعنى من قول أبي الطيب المتنبي في رثاء جدته :
 ولو لم تكوني بنت أكرم والـد لكان أباك الضخم كونك لي أمّا

وقد ترجمه ابن أخته الأديب قسطاكي بك الحمصي في تاريخه ( أدباء حلب في القرن التاسع عشر » وأورد له جملة من شعره فارجع إليه إن شئت .

## ١٢٨٢ ــ الحاج مصطفى الأنطاكي الشاعر المتوفى حول سنة ١٣١٠

الحاج مصطفى بن عبد الوهاب بن مصطفى المعروف بالأنطاكي ، الحلبي المولـد والمنشأ ، الشاعر المشهور ، أحد النابغين في الشعر المبرزين فيه .

ولد في الشهباء بعد الستين والمائة والألف ظناً ، وتلقى العلوم العربية والأدبية في مبدأ عمره على فضلاء ذلك العصر ، فملاً منها ذَنوبه واكترع منها كأساً روياً ، واجتنى من الآداب ثمراً يانعاً ، ولمعت عليه بوارق الفضل في مدة يسيرة لما كان عليه من الذكاء وتوقد الذهن وسرعة الخاطر ، فأخذ في قرض الشعر واستخرج درره وصوغ عقوده ، وانقادت له المعاني وصارت طوع إرادته وعلى رؤوس أقلامه وأطراف أنامله . وفي عنفوان شبابه اقتعد غارب الاغتراب إلى بغداد لتعاطي التجارة بها لأنه من بيت عريق فيها ، وهناك ألقى عصا تسياره ، وسمع به فضلاء بغداد وأدباؤها ، فهرعوا إليه ، ولما بان لهم فضله وأدبه الجم التفوا حوله وصار حانوته سوق عكاظ ومجمع أهل الأدب والفضل . وأقام هناك مدة طويلة ، وراج أمر تجارته في مبدأ الأمر ، ثم أخذ الدهر في معاكسة آماله ، و لم يزل على ذلك إلى أن ذهب منه جل ماله ، و لم ترق له الإقامة في بغداد وهو على تلك الحال ، فاضطر إلى مغادتها وقصد دار الخلافة، وكان قد شاع أمر الشيخ أبي الهدى الصيادي فيها وعظمت منزلته عند السلطان عبد الحميد الثاني وأصبح كعبة القصاد ومنتهى الآمال ، فحط رحاله لديه ، فأكرم نزله وقدر مكانته ومزيته وحسن به حاله ، وامتدحه المترجم فحطة قصائد من غرر الشعر . وبقي هناك إلى أن أدركته المنية في حوالي سنة ، ١٣١١ .

ولم تكن له عناية بجمع شعره ، فمزقته أيدي الزمان ، وهو جدير بالجمع والتدوين لسلاسة مبانيه وحسن معانيه ، وربما وجد شعره في بغداد وفي مكتبة الشيخ أبي الهدى لأنه كان خصيصاً به في آخر عمره . وقد أثبت هنا ما وصل إلي من نظمه وقد جمعته من عدة مجاميع ومنه يعلم منزلته من الشعر ورسوخ قدمه فيه ، قال :

إن هذا العذار في وجه من قد فاق حسناً على بدور السماء

هي لام من الزمرّد صيفت فوق تلك الياقوتة الحمراء وله:

على ياقسوت وجنته تبدّى زمرّد عسارض بالنسبت أخضرً على تلك المحاسن إن توفّت (هكذا) يكسرر أربعاً الله أكبر وله :

لا تلمني إذا تركت حضور العلم خوفاً من قول شهم حكيم جنع الدهم كل على قديم وله في مليح اسمه مصطفى :

ومهفهف حلو الرضاب رأيت فسألته ما الاسم يا مولاي قص فاختسال تيهاً في الهوى متثنياً ولوى بمبسمه الشهيّ وقال مص وله مشطراً:

جبيسنك مسفر كالصبح باد وفيه لقد هدينا للرشاد وأخبلت البدور بنور فرق وشعرك غيهب أبد السواد وقامتك الرطيبة غصن بان عليه طائسر الأرواح شاد غصون البان مغرسها رياض وذاك الغصن مغرسه فرادي وله غمساً:

من لي بـوضاح الجبين صبيحـهِ عذب اللمى حلو الكلام فصيحـهِ نــاديت لما تم ذبــــع جريحــهِ يسقيها رحيـــق لهاتِـــهِ في فيــه يسقيها رحيـــق لهاتِـــهِ

لا غرو أن تحيا النفوس بشفرة قد مازجت من فيك أعذب خمرة إن رمت تصديقاً لذاك بسرعة عدها إلى المذبوح ثاني مرة وأنا الضمين له برد حياتِه

وله:

كفى بقلبى غراماً حين ذكراكِ لم يبق وجهك في شمس ولا قمر يادمية الحسن يامن في الهوى حكمت من لي بنيل مرام طالما بخلت نسيم زهر الربا مالذ مورده تملكتنى صبابات الهوى فأنسا يُسر قلبي الهوى والدمع يظهره نمَّت عليَّ دموعي في الهوى فأنـا

وله وهو مما يتغنى به :

غصن بان القد من تحت الإزار ا في همواه لملذ لي خلم العمدار ا

دور:

منيــة الأرواح مــنت بالتــــلاق ثم مدت تبتغيي حل النطاق دور :

يا أخما اللذات بادر للمدامُ

حيثها الندمان في أبهى انتظام

( كنز الرغائب في منتخبات الجوائب ) وهي :

أتى زائــراً والليــل شابت ذوائبُــهُ فلو لم تـوار الجيـد منــه ضفائــر رُديني قيدُ إن تناهض قائمياً يكاد إذا ما ماس من لين قده فيا خصره ما أنت جسمي فما الذي

يذوب شوقاً إلى باهمي محياك حسناً وللبرق نور من ثناياك سود الليالي به عن حال مضناكِ لـولا يبلّـغ للمشتـاق ريـاك وحدي بكل الذي يا هند يهواك يا من لطرف شجي لم يزل باكي أموت وجدأ وأحيا عند ذكراك

يتثني حاميلاً شمس النهار حيث مالي في الهوى عنه اصطبـارُ

وثناها الوجد نحوى للعناق معصماً يشكو لها ضيق السوار

في رياض زانها نقط الغمام وشقيت المروح يشجمو كالهزار

ومدح أحمد فارس صاحب ( الجوائب ) بقصيدة طويلة مثبتة في الجزء الرابع من كتاب

على غير وعد خوف واش يراقبُهُ لنمت علينا وافضحتنا كواكب فتقعده أردافه أو تجاذبه نسم الصبا تحت البرود يلاعب دعاك نحيلاً مثله أو تقاربه

ولا قرطه الحالي فمنم تناسب ظُبى مقلتيـه لا تــزال تناهبــه وبالمبسم الدري قد خط شاربه جلته لنا فوق الجبين غياهبـ \* لقد أسفرت عنها لدينا ذوائب رعى الله عيشاً قد تقضّت أطايبه كا أشتهي والعيش خضر جوانب دعوني فداعي الوجد للقلب غاصبه وهيهات مشلى أن يسروع جانب ولحظ كحيل يتمتنى حواجبه وصدغ على الريحان دبت عقاربه يروم فوادأ كالحديد يجاذب ومن أين للأوغاد تصفو مشاربه وبح باسم من تهواه أو من تحابيه لمن فاخرت أوج الغريا مراتبه تظل عيون المجد دوماً تراقب وركنا على التمييز للعلم ناصب بسبق الرجال الأقدمين ركائب فلا من يدانيه ولا من يقاربه من السحر ما قد حللته غرائبه هي السحر من طرف تزجّع حاجبه على رغم من بالحقد ظل يراقبه لما أنهه فيها تسامت مراتبه فها قد تبدت للعيون عجائب لأزيد مما قد سمعت مناقبه

ويا قلبكي الخفاق ما أنت بنده بروحي من لو لم تصن كنز حسنه على صفحة الياقوت دُبّ عذاره وكم بدراً من تحت فاحم جعده وكم شمس حسن في محياه أشرقت مليك زمام الحسن في ظل وصله بأيام أنس لـو علــمت نهبتها فيا عَذَّلاً قد بالغوا في ملامهم ولا تزعمــوا أن الملام يروعنــى أما والقوام السمهري ولينه وجيد عليه جوهر القرط قد زها فما العشق إلا مغناطيس أولى النهي وليس له في الوغد أدنى تأثسر فصرح أخا الأشجان بالوجد معلنأ ويا جاهلاً قدر الغرام دع الهوى هو الفارس المفضال أحمد من له لقد شاد في دار السعادة مربعاً همام بليغ بارع قسد تولسعت ففساتهم نظمسأ ونثرأ حقيقسة له الله من حبر أرانا يراعه يراعات سحر في عباراته التي تصدى إلى نيل المعالي فنالها به اللغة الفصحي تفاخر غيرها لقد كنت قبلاً بالسماع أوده فيا عين قيري في لقياه فإنه

صدر البيت مختل الوزن ، ولعل الصواب : وكم بدر تم تحت فاحم جعده .

لرجم الشياطين الأعادي كواكبه توم مقاماً منك قد عز جانبه هو السدر إلا أن مدحك ثاقبه فهل لك يا رب الكمال تكاتبه به من أسى الأيام ما يتناهبه بها هاطل الأحزان قد سع ساكبه تسير إلينا بالنوال مراكبه مدى الدهر ما لاحت بأفق كواكبه

ویا بدر آداب وعلم تشعشعت السیك قبواف زینتها یبد الثنا ونظماً تكاد الشهب تحكي سناءه یقیدم عبدراً من صمیم ملكته وعفواً ففكري لا یبزال مبدداً فلولاك لم تسمح بنظم قبریحة فیلا زلت بحراً بالمکارم طافحاً كذا نجلك السامي فخاراً ورفعة

ومن آثاره تقريظه لكتاب (عنوان الشرف ) للإمام الشيخ إسماعيل المقرىء الذي طبع في حلب سنة ١٢٩٤ في المطبعة العزيزية ، قرظه على نسق الأصل ، وهو يدلك أيضاً على تضلعه في الأدب وأنه ممن كان له منه الخط الأوفر . وبعد أن قرظه على ذلك النسق ختمه بيتين من الشعر وهما :

فيما حواه من البدائع والطُّرَفْ في طبعهم قد بان عنوان الشرَفْ ١٢٩٤ سرح بهذا السفـر طــرف مفكــر واحمد بنـي الشهبــا وأرخ قائــلاً

# ١٢٨٣ ــ الشيخ بكري أفندي الزبري مفتي حلب المتوفى سنة ١٣١٢

الشيخ بكري بن أحمد ابن الحاج عبيد البابلي الشهير بالزبري ، العالم الفاضل المتفنن .

ولد بحلب في نواحي سنة ١٢٤٠، وفي مبدأ نشأته تعاطى صنعة العطارة ، فلم ينجح فيها ، فتركها ودخل المدرسة القرناصية وسنه ١٧ عاماً وأخذ في التحصيل ، وتلقى عن الأحمدين الترمانيني والحجار . ثم ذهب لمصر في حدود سنة ١٢٦٠ وجاور في الأزهر مدة مع الضنك وضيق اليد ، وكان بعض أرباب الخير في حلب يرسل إليه دراهم يستعين بها . وقرأ في الأزهر على الشيخ الأشموني والشيخ الخضري . وكان شافعي المذهب ثم تحنف . وطبع بعض الكتب فارتفق منها . وبعد أن تأهل أخذ في التدريس بالأزهر ، ثم عين مفتياً لطنطا ، وهناك تعاطى مع الإفتاء صنعة الزراعة فأثرى منها وتجملت أحواله ،

ثم عاد إلى حلب سنة ١٢٩١ وأخذ في نشر العلم ، وهرعت إليه الطلاب . وبعد مجيئه بأشهر قلائل عين مفتياً لحلب ، فبقي نحو سنتين ثم عزل بالحاج عبد القادر أفندي الجابري المشهور بحاجي أفندي . وبعد سنتين أعيد إلى منصب الإفتاء وبقي إلى سنة ١٣٠٤ ، ففيها عزل حينها عزل والي الولاية جميل باشا وعين موضعه الشيخ أحمد الزويتين .

كان رحمه الله مربوع القامة أبيض اللون ، ذا شيبة نيرة ، بشوشاً دمث الأخلاق ، حسن العشرة . وعين مدرساً للمدرسة القرناصية يقرأ فيها الفقه الحنفي وغيره ، ومدرساً في الجامع الأموي يقرأ فيه درساً عاماً أمام الحضرة النبوية .

ومن تلامذته الشيخ على العالم قاضي حلب الآن ، والشيخ نجيب سراج واعظ الديار الحلبية ، والشيخ راجي مكناس ، والشيخ وحيد حمزة ، والشيخ أحمد الشماع ، والشيخ بها الكاتب وغيرهم .

واشترى دار الحاج أحمد الصابوني الشهيرة في محلة باب قنسرين ، وقد تكلمنا عليها في ترجمته ، و لم ينجح المترجم بعد شرائها ، فإنه عزل على إثر ذلك .

وكان بينه وبين سيدي الوالد مودة أكيدة ، واستصحبني غير مرة لزيارته في داره هذه وأنا صغير ، فكنت أرى فيه من البشاشة والملاطفة مالا مزيد عليه ، و لم يتسن لي الحضور عليه لأني ابتدأت في الطلب قبيل وفاته وكنت أقرأ في مبادىء العلوم .

وله رسالة في علم الفرائض وتعليقات على دلائل الخيرات مطبوعة على هامشها في الطبعة التي طبعت سنة ١٢٧٧ ، وذكر أنه اقتبس ذلك من شرح العلامة الفاسي والشيخ سليمان الجمل والشيخ حسن المدابغي والعلامة السملاوي . وله رسالة سماها « كشف الران عن وجه البيان » وهي شرح لمنظومة للشيخ الأكبر في علم الزايرجة رأيتها وهي في ٣٥ صحيفة .

وكان رحمه الله كثير اللطف بالطلبة عظيم الرأفة بهم ، حتى إنه كان إذا جاءه المتولي على المدرسة القرناصية بوظيفته يسأله هل أعطيت المجاورين ، فإن قال له نعم يأخذها حينئذ وإلا قال له : أعط الطلبة وأخرني فإنهم أحوج مني ، إلى غير ذلك من مآثره الحسنة .

و لم يزل دائباً على التدريس والإفادة إلى أن توفي ثاني عشر شوال سنة ١٣١٢ ودفن في تربة الكليباتي خارج باب قنسرين . وكانت وفاتـه في جنينتـه المعروفـة بجنينـة التقـي ، فإنه بعد أن توضأ وصلى العصر أراد ركوب دابته فلم يقدر وتوفي في الحال فجأة . وكان لوفاته رنة أسف في قلوب الناس ، وكانت جنازته مشهودة امتلاً للصلاة عليه صحن الجامع الأموي على سعته ، رحمه الله تعالى .

#### ١٢٨٤ ــ الشيخ سعيد السنكري المتوفى سنة ١٣١٢

الشيخ سعيد ابن الحاج عمر ابن الحاج سعيد النجار المكني سابقاً بالقفّال والمشهور أخيراً بالسنكري لتعاطيه في هذه الصنعة .

ولد رحمه الله سنة ١٢٤٤ ، وأخذ العلم عن عدة من أفاضل الشهباء ، منهم العلامة الشيخ أحمد الحجار والعلامة أحمد الترمانيني ، وبعد وفاته اتصل بابن أخيه الشيخ عبد السلام الترمانيني . تلقى على هؤلاء الفقه الشافعي والحديث وغير ذلك وأجازوه إجازة حافلة .

و لم يزل مع اشتغاله بالتحصيل يتعاطى صناعة السنكرة [ لحم التنك ] إلى أن عيّن مدرساً للحديث بعد سنة ١٢٨٠ ، فحينئذ ترك هذه الصنعة وتجرد للتدريس والإفادة وصار مرجع المستفتين في الفقه الشافعي وخصوصاً بعد وفاة شيخه الشيخ عبد السلام . وكان بارعاً في علم الفرائض أيضاً يرجع الناس إليه في تقسيم التركات .

وله مؤلف في العبادات على مذهب الشافعي سماه « كفاية العوام فيما يجب عليهم من الصلاة والصيام » وعدة رسائل في النحو والمنطق وفي بعض المسائل ، وله شعر قليل لم يصل إليّ منه شيء .

ولم يزل مثابراً على التدريس مع العزلة والانجماع عن الناس إلى أن توفي سنة ألف وثلاثماية واثنتي عشرة وعمره ثمان وستون عاماً ، ودفن بتربة الشعلة ظاهر باب المقام . وخلف ثلاثة أولاد أحدهم وهو أكبر أولاده صديقنا العالم الفاضل الشيخ محمود السنكري الذي هاجر سنة ١٣٤٣ إلى الديار المصرية و لم يزل فيها إلى الآن .

#### ١٢٨٥ ــ محمود أفندي الجزّار المتوفى سنة ١٣١٤

محمود أفندي ابن الوجيه الفاضل أحمد آغا الشهير بالجزّار ، وقد قدمنا في ترجمة والده

سبب اشتهار هذه العائلة بذلك ، وكانت تعرف ببني السيّاف .

ولد رحمه الله سنة ألف ومائتين وإحدى وخمسين ، ولما بلغ سن التمييز شرع في القراءة والكتابة ، ثم تلقى مبادىء العلوم على علماء عصره ، منهم شيخ محلته الشيخ عمر الطرابيشي ومدرس المدرسة الأسدية الشيخ عبد المعطي النحيف . ثم شرع في تلقي العلوم الروحانية والفلكية على والده الذي كانت له اليد الطولى في هذه العلوم والشهرة الواسعة كما ألمعنا إلى ذلك في ترجمته. ثم إنه بعد وفاة والده أكب على المطالعة فيها وفي تلك الكتب التي آلت إلى من والده ، إلا أنه لم يصل إلى الدرجة التي كان عليها والده و لم تحصل له تلك الشهرة .

ومن مناقبه في هذا الشأن ما حدثني به الشيخ عبد الله المعطي أنه كان له أخ يقرأ هو والمترجم بعض العلوم الفقهية على والده الشيخ عبد المعطي ، فأراد المترجم أن يعلم أخا الشيخ عبد الله شيئاً من هذه العلوم ، وباشر في ذلك ، فلم تمض مدة وجيزة إلا واعتراه الجنون ، وبقي على ذلك إلى أن توفي . وكان جالساً مرة مع الشيخ عبد الله ، فأخذ ورقة وكتب فيها حروفاً لا تفهم ودق الورقة بمسمار ، فصارت الورقة تدور ، فأمسكها الشيخ عبد الله بيده وقال له : ناشدتك الله أن تكف عن ذلك ، فإني أخاف على نفسي وأخشى عبد الله بيده وقال له : ناشدتك الله أن تكف عن ذلك ، فإني أخاف على نفسي وأخشى أن يصيبني ما أصاب أخي ، فأمسك عندئذ . والشيخ عبد الله لا زال إلى هذه السنة وهي سنة ١٣٤٥ في عداد الأحياء .

وتولى المترجم صندوق المالية في ولاية حلب في أيام واليها ناشد باشا وفي أيام واليها جميل باشا ، و لم يكن توليته لهذه الوظيفة عن طلب أو توسل منه ، غير أن هذه الوظيفة كان يعين لها من اتصف بالدراية والاستقامة والأمانة ، ولاجتماع هذه الخصال في المترجم دعي إلى توليتها وألح عليه في قبولها .

وفي أيام ولاية جميل باشا كان حسام الدين أفندي القدسي رئيساً للمجلس البلدي، فاتهم بالتواطؤ والاتفاق مع المترجم على مناهضة جميل باشا والقيام ضده لما كان يجريه من الأعمال الاستبدادية ، وطبعاً إن ذلك لم يرق في عين جميل باشا ، وكان ممن لا يألو جهداً بالبطش بمن رام معارضته في أعماله ومعاكسته في مقاصده ، فاتهم المترجم بالخيانة في صندوق المالية ، في حين أن جميل باشا هو الذي كان يشتري بواسطة بعض الصيارف الذين وضعهم تحت يده السندات التي كانت تعطى بيد المأمورين الملكيين والعسكريين .

وبعد أن حوكم في حلب حولت محاكمته بطلب منه إلى ولاية بيروت ، وهناك تبينت براءته مما نسب إليه ، فعاد إلى حلب وهو ناصع الجبين ، ومن ذلك الحين لزم بيته وعكف على المطالعة فيما لديه من نفائس الكتب التي اقتناها بنفسه والتي آلت إليه من والده . ثم إنه في شوال من سنة ١٣١١ وقف هذه الكتب ويبلغ عددها ثمانمائة وثمانية وسبعين كتاباً والآلات الفلكية وهي أربع وثلاثون قطعة ووضعها في الجامع الكبير ، وجعل القيم عليها شيخنا الشيخ أحمد المكتبي ، وجعل له لقاء قيامه بذلك سكنى دار من دور وقفه في محلة قلعة الشريف ، وبقي ساكناً فيها إلى أن توفي في التاريخ الآتي في ترجمته . وهذه المكتبة نقلتها إدارة الأوقاف إلى المدرسة الحسروية سنة ١٣٤١ ، وفي هذه السنة وهي سنة ١٣٤٥ نقلتها إلى المدرسة المراس والزوايا .

#### نفائس المخطوطات في هذه المكتبة :

( في علم الحديث ) : ( مشارق الأنوار ) للصغاني . ( الحلية ) لأبي نعيم في ثلاثة أجزاء . ( الحلية الصغيرة ) لأبي نعيم في جزئين . ( العمدة ) للإمام المقدسي في جزء . ( سيرة ابن سيد الناس ) في جزء . ( مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ) في جزء .

( في علم الفقه ) : « مجمع البحرين » في ثلاثة أجزاء . « الوافي » للإمام النسفي . « كتاب الخراج » لأبي يوسف .

( في الفقه الشافعي ) : ( كتاب التمهيد ) للأسنوي . ( رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ) للقرشي .

( في التصوف ) : ( عوارف المعارف ) للإمام السهروردي . ( الميزانية الخضرية الموضحة لجميع الفرق الإسلامية ) .

( في التاريخ والأدب ): ( طبقات الشافعية للأسنوي ). ( طبقات الأولياء ) للسخاوي . ( سرح قصيدة عبد الله الحجازي ) للشيخ شعيب الكيالي . ( المختار من نوارد الأخيار ) للمقري . ( روض الأنس ) للنيسابوري . ( سبائك المذهب في أنساب العرب ) . ( تراجم الأدباء ) . ( الأنس الجليل في تاريخ القدس والخليل ) .

( في كتب النحو ) : « شرح اللباب » لابن هشام . « شرح الأنموذج » للزمخشري . ( في كتب الدواوين ) : « ديوان الجعبري » .

وفي قسم المجاميع عدة مجاميع يطول الكلام لو أتينا على ما فيها من الرسائل المخطوطة . وأما كتب الهيئة والفلك والزيج فهي فيها كثيرة وهي أغنى مكتبة في الشهباء في هذه العلوم وفي الآلات الفلكية .

ثم إن المترجم مرض أياماً ، وكانت وفاته في الثالث والعشرين من شهر ربيع الأول سنة ألف وثلاثمائة وأربع عشرة ودفن عند والده في التربة الخاصة بهذه العائلة بين تربة الصالحين والشيخ السفيري .

وكان رحمه الله مع مزاياه العلمية دمث الأخلاق حسن الصداقة سليم الاعتقاد ملازماً للصلوات محباً للعلماء وخصوصاً لشيخنا الشيخ أحمد المكتبي .

وكان طويل القامة ممتلىء الجسم أبيض اللون ذا شيبة نيرة ، تردى برداء الحشمة وتحلى بالوقار ، مع عقل ودهاء وفطنة وذكاء ومعرفة بالزمن وخبرة بأهله ، رحمه الله تعالى وأغدق على جدثه صيب إحسانه وسحائب غفرانه .

#### ١٣١٤ ــ الشيخ إبراهيم بن محمد اللبابيدي المتوفى سنة ١٣١٤

الشيخ إبراهيم بن محمد بن إبراهيم اللبابيدي الحلبي الأعزازي الأصل ، انتقل جده من أعزاز إلى حلب فتوطنها .

ولد سنة ١٢٣٤ ، وقرأ بعد أن جاوز العشرين من العمر على الشيخ أحمد الحجار وهو الذي شوق له تحصيل العلم ، ثم على الشيخ أحمد الترمانيني حضر عليه عشر سنوات في علوم شتى ، وكان مقرباً لديه ، وكان يخدمه في قضاء حوائج بيته .

وأخذ الطريق على الشيخ محمد اليماني الجسري المتقدم الذكر ، وأخذ الطريقة الشاذلية عن الشيخ بهاء الدين الرفاعي ، والدسوقية والبدوية عن الشيخ بكري الزبري مفتي حلب ، وقرأ عليه في النحو والتفسير والأصول . وكان رحمه الله عالماً فاضلاً صالحاً قليل الاختلاط بالناس مؤثراً للعزلة ، درس في الجامع الأموي مدة طويلة إلى أن توفي .

وكان لا يتعاطى شرب الدخان ويذهب إلى تحريمه ، وكاد لا يخلو درس من دروسه من التنديد بشاربيه ، ويحرض الناس كثيراً على تركه ، وقد تركه أشخاص كثيرون ممن حضروا مجالس وعظه .

وفي عنفوان شبابه كان يرحل كل سنة إلى بلدة الباب وغيرها ويقرأ دروساً هناك . وكان يدور بين العشائر ويجهد في تعليمهم ما ينتفعون به من أمور دينهم من أحكام الصلاة والصيام والزكاة والعقائد ويعظهم ويرشدهم .

ونظم « إحياء علوم الدين » لحجة الإسلام الغزالي في أربعة آلاف بيت وسماه « القول المتين في اختيار مسائل من كتاب إحياء علوم الدين » ، وشرحه في أربعة أجزاء وسمى الشرح « الضياء المبين شرح القول المتين » فرغ منه سنة ١٣٠٨ ، وأول النظم :

بسبسم الله حسقَّ الإبتسداءُ وحمد الله كان بسه التنساءُ وصلى الله مولانسا وسلسم على المختار من به الاقتمداءُ

وأول الشرح: الحمد لله ملهم الصواب ومنزل الكتاب ومرسل الرسل لجلب الخلق لعبادته إلح ، رأيته عند ولده الشيخ محمد. وفي نظمه تكلف بيّن وركاكة ظاهرة ، لأن المترجم لم يكن فيه قريحة فطرية و لم يمارس صناعة النظم والنثر حتى تنقاد له المعاني والمباني ، لذا لم تصعد هذه المنظومة إلى الدرجة الوسطى من الشعر.

وله ( التحفة المرضية الحاوية للمسائل الفقهية ) منظومة اختصرها من كتاب التنوير ﴾ للعلامة التمرتاشي وشرحها ، وأول النظم :

يقول راجي اللطف والتكريم الخاضع المدعسو إبسراهيم

وله كتاب « المدد المجدد والقول المسدد » شرح « البرهان المؤيد » له أيضاً ، وهو في مجلد أوله : الحمد لله رافع مقام الأولياء إلى أعلى عليين ، ومانح عباده المتقين أنواع اليقين . فرغ من تأليفه سنة ١٣١٣ .

ولم يزل رحمه الله على سكونه وورعه وزهده وانجماعه عن الناس وتعبده وتهجده

والعناية بالوعظ والإرشاد إلى أن توفي في صفر سنة ١٣١٤ ودفن في تربة الشيخ جاكير خارج باب المقام .

## ١٢٨٧ ــ يحيى أفندي مفتي أنطاكية المتوفى سنة ١٣١٤

الشيخ يحيى أفندي مفتي أنطاكية ، عالم زمانه وإمام أهل وقته وأوانه .

ولد سنة ١٢٣٠ تقريباً ، ومنذ نشأ أقبل على العبادة والطلب ، فبرع وفاق ، واشتهر في الآفاق ، وتفنن في العلوم ، وبرع في فنّي المنطوق والمفهوم ، وأقبل الناس عليه ، للاستفادة منه والنظر إليه . وأخذ عن مشايخ ذوي رتب سامية ، أسانيدهم في الأخذ عالية . ولما رأوا منه المعرفة التامة، أجازوه بالإجازة العامة. ثم ولي منصب الإفتاء بأنطاكية، وله بإقليمها شهرة عالية ، ولم معرفة بالسياسة قوية ، ومهارة بالألسنة الثلاث العربية والتركية والفارسية . ونظره في الأمور دقيق ، مقصود في الاستشارة لكل بعيد أو قريب أو عدو أو صديق .

وفي سنة ثلاثمائة واثنتين بعد الألف جاء إلى حلب جميل باشا والياً عليها ، وكان له شدة عظيمة على أهل الرئاسة في حلب وما يتبعها من بقية الولاية ، فاضطر المترجم أن يخرج من محله وأن يخرج من الولاية ، فرحل إلى دمشق واتصل برؤوسها وولاتها وأكابرها وذواتها .

وله محاضرة عجيبة وحافظة غريبة ، فكثيراً ما كان يستشهد تارة في العربية وتارة في التركية وتارة في الفارسية بأبيات لطيفة رقيقة ذات معان أنيقة . وله حكايات ونوادر تشهد له أنه في الأدب له المقام النادر ، ومعرفته في الشطرنج حظها وافر ، فكان كثيراً ما يلعب به مع الحكام والأكابر . وكانت لي معه الصحبة الوافرة والمحبة المتكاثرة ، والمباحثة والمذاكرة والمسامرة والمحاضرة . وقد أخبرني بأنه ولد في الشام حين كان أبوه بها مستقيماً ، ثم عاد به أبوه إلى وطنه المذكور . ثم إنه لا زال في الشام يعلو مقامه وينمو احترامه ، إلى أن وقع بينه وبين حسين فوزي باشا بعض منافرة ، وكان قد عزل جميل باشا من حلب ، فرجع إلى وطنه وذلك سنة ألف وثلاثمائة وخمس أطال الله بقاه . ا هـ . (حلية البشر للبيطار) . أقول : كانت وفاته كما كتب لنا من أنطاكية أول ليلة من رمضان سنة ١٣١٤ عن اثنين

وسبعين عاماً ، فتكون ولادته على التحقيق سنة ١٢٤٢ ، رحمه الله تعالى .

### ١٢٨٨ ــ الشيخ علي ابن الشيخ هاشم الطبّاخ المتوفى سنة ١٣١٦

الشيخ على ابن الشيخ هاشم الطبّاخ ، عمي شقيق والدي .

ولد رحمه الله سنة ١٢٥٦ ، وهو أصغر أولاد سيدي الجد . حصل جانباً قليلاً من العلم على والده وعلى العلامة الكبير الشيخ أحمد الترمانيني ، ثم أخذ في التجارة في صناعة الطبع المسماة بالبصمجي كوالده وأخويه ، بقي فيها إلى سنة ، ١٣٠ ، ففيها سلم أشغاله لولده الكبير ولزم بيته مكباً على مطالعة كتب الصوفية مكثراً من التلاوة والتعبد والتهجد . وكان يحفظ كثيراً من السور القرآنية فكان يتلوها أواخر الليل .

وكان أخذ الطريقة الخلوتية القادرية على الشيخ إبراهيم الهلالي ، وبعد وفاته لزم ولده الشيخ مصطفى الهلالي . وكان حينا يذهب إلى الزاوية الهلالية لحضور الذكر بعد عصر كل جمعة يلبس العرف (هو عمامة كبيرة بيضاء) واختلى مع الشيخ المذكور الخلوة الأربعينية عدة مرات . وفي نواحي سنة ، ١٣١ خلفه وأذن له بإقامة الذكر والإرشاد ، فكان يقيم الذكر في مسجد الروضة الذي جُدد بنيانه قبل ذلك بسنوات في المحلة المعروفة بسراي إسماعيل باشا ، وصار له بعض مريدين ، وكان ساكناً في دار أمام المسجد المذكور ، وكان يقرأ للمرضى فيشفى الكثير منهم بإذن الله تعالى . وتيقن الكثير بركة يده فكان للناس فيه مزيد الاعتقاد .

ولم يزل على هذه الحالة من الاستقامة في الأقوال والأفعال والعزلة والتعبد وملازمة الذكر إلى أن توفي في الحامس والعشرين من رمضان سنة ١٣١٦ بعد مرض ألم به أياماً قلائل ، ودفن في تربة السنيبلة خارج باب أنطاكية بين قبور أسرتنا ، وأسف عليه كل من عرف صلاحه وتقواه ، رحمه الله تعالى .

## ١٢٨٩ ـــ الشيخ أحمد البابي الحلبي ثم المصري المتوفى سنة ١٣١٦

أحمد بن عمر البابي الحلبي ثم المصري .

ولد رحمه الله في بلدة الباب ، ولذا سمى البابي نسبة إليها . وبعد أن تلقى القراءة والكتابة

ومبادىء العلوم في بلدته انتقل إلى حلب ولازم العلامة الكبير الشيخ أحمد الترمانيني .

ثم رحل لمصر ودخل الأزهر وجد هناك في التحصيل على علماء وقته ، منهم العلامة الشيخ محمد الأنبابي قرأ عليه الفقه وبعض العلوم العقلية ، ومنهم شيخ المشايخ الشيخ محمد الخضري الدمياطي قرأ عليه علم الحديث . و لم يزل مجداً في التحصيل حتى تأهل للتدريس في الأزهر فكتب في زمرة علمائه وصار يدرس فيه ، فقرأ شرح ابن عقيل بحاشية السجاعي وكتب عليها تقريرات تنبىء عن تفوقه ، وطبعت هذه التقريرات سنة ١٣٢٥ .

وكان رحمه الله حسن المحادثة كريم الأخلاق ، لا ترى فيه أثراً من آثار الكبر والعظمة مع ما كان عليه من الثروة الطائلة التي حصلها بطبع الكتب والتجارة ، وإذا حادثته لا تمل من حديثه مع دين متين واستقامة في المعاملات .

وحج عدة مرات ، وزار المدينة المنورة على صاحبها أفضل السلام وأزكى التحية ، ولما رأى حالة الغرباء فيها وقف على أربعين رجلاً من فقراء المدينة المشتغلين بطلب العلم ، ووقف على الفقراء العجزة الملازمين في حضرة السيد أحمد البدوي ، ووقف أوقافاً أدخل فيها زوجتيه وإن كن متزوجات ، ووصل في أوقافه رحمه بهبات وافرة رحمه الله تعالى .

وكان شروعه في التجارة في الكتب وطبعها في سنة ١٢٧٦ ، فوفق لنشر الكثير منها ، ومنها ما أصبح الآن في حكم المخطوطات لندرتها ، منها تفسير « الدر المنثور » للجلال السيوطي في ستة مجلدات ، و « إتحاف البشر في القراءات الأربعة عشر » ، و « المكرر فيما تواتر في القراءات السبع وتحرر » ، و « منار الهدى في الوقف والابتدا » . وطبع في علم الحديث « شرح القسطلاني على صحيح البخاري » ، في عشرة مجلدات ، و « مسند الإمام أحمد بن حنبل » في ستة مجلدات ، و «مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» في خمسة مجلدات ، و « صحيح البخاري » ، و « سنن النسائي » . و في الفقه الشافعي « حاشية الجمل على المنهج » في خمسة مجلدات ، و « شرح الروض » لشيخ الإسلام في أربعة مجلدات ، و « شرح الجواد في شرح الإرشاد » في مجلدين . و في مذهب مالك « الخرشي على خليل » في خمسة مجلدات ، و « الدسوقي على خليل » في أربعة مالك « الخرشي على خليل » في خمسة مجلدات ، و « الدسوقي على خليل » في أربعة مالك « الخرشي على خليل » في خمسة مجلدات ، و « الدسوقي على خليل » في أربعة مالك « الخرشي على خليل » في خمسة مجلدات ، و « الدسوقي على خليل » في أربعة من الكتب التي لو استقصيت لطال الكلام . وذلك و لا ريب يدلك على علو همته وأن

له الفضل الكبير في سعيه في إبراز هذه الآثار إلى عالم المطبوعات ، وقد خدم في ذلك العالم الإسلامي خدمة جليلة ، فجزاه الله عن أعماله المبرورة ومساعيه المشكورة خيراً .

وما زال ذلك دأبه وتلك طريقته ، مع كرم نفس وحسن أخلاق ويد مطلقة في سبيل البر والإحسان إلى أن توفي في مصر سادس ربيع الأول سنة ١٣١٦ ، رحمه الله تعالى وأمطر على جدثه صيّب العفو والرضوان .

## ١٢٩٠ ـــ الشيخ أحمد الزويتيني مفتي حلب المتوفى سنة ١٣١٦

الشيخ أحمد ابن الشيخ عقيل ابن الشيخ مصطفى بن أحمد بن عبد الله بن مصطفى العمري الشهير بالزويتيني ، ينتهي نسبه على ما رأيته في عمود النسب المحفوظ لديهم إلى أبي حفص عمر بن الخطاب رضى الله عنه .

ولد رحمه الله في شعبان سنة ١٢٤٦ ، ولما ترعرع قرأ على والده وعلى الشيخ الكبير الشيخ أحمد الترمانيني وعلى الشيخ صالح الصيجلي في العثمانية . وظهرت عليه من حين نشأته أمارات النجابة والنبالة ، وما زال مجداً في التحصيل عاكفاً على المطالعة حتى مهر وبهر ، وأجازه والده إجازة عامة صادق عليها الأستاذ الترمانيني .

وأخذ في التدريس في المدرسة الأحمدية في الفقه الحنفي وفي البهائية وفي الجامع الكبير ، فأعرب عن علم جم واطلاع واسع مع حسن تقرير وفصاحة لسان يعيه كل سامع، ولا زال بعض من كان يحضر دروسه يحدث عنه ويطنب في ذلك مزيد الإطناب . وبالجملة فقد كان رحمه الله جبلاً من جبال العلم وحسنة من حسنات الشهباء صارت تتيه به فخاراً وتزين به جيد ذلك العصر . وكان له اليد الطولى في سائر العلوم المنقولة والمعقولة . وأما الفقه الحنفي وعلم التفسير فكان إليه فيهما المنتهى وهو المرجع في الشهباء .

تولى أمانة الإفتاء تسع سنوات ، ثم لما عزل الشيخ بكري أفندي الزبري من إفتاء حلب عين بدله ، وذلك سنة ١٣٠٤ ، وبقى في هذا المنصب إلى أن توفي .

وصار متولياً على وقف المدرسة الشعبانية من سنة ١٢٨١ إلى حين وفاته أيضاً ، وعمر في وقفه طاحوناً كان خراباً واثنين وعشرين دكاناً وخانين ، فحسنت واردات المدرسة

وعمرت بالدروس والطلاب وقتئذ . وبعد أن تولى الإفتاء انجمع عن الناس وترك الاجتماع بهم ، بل وما كان ليذهب إلى مجلس الإدارة مع أنه عضو طبيعي فيه على حسب نظامات الدولة العثمانية ، وكانت ترسل إليه الأوراق فيوقع على ما شاء منها ، وامتناعه عن الذهاب كان تورعاً منه رحمه الله .

وأقبل على العبادة في الجامع الكبير وفي بيته . وكان يحفظ دلائل الخيرات فكان يقرؤها في كل يوم مرة أو عدة مرات ، ويكثر من التلاوة أيضاً ، ويصلي التراويج بجزء من القرآن في الحجازية التي في الجامع الكبير يؤم به الحافظ الشهير الشيخ محمد النيّال . و لم يكن فيه ما يعاب به سوى حدة في مزاجه حصلت له لما آثر العزلة على الاجتماع ، وقد كان على ما بلغنى حسن العشرة كثير الانبساط .

ومن مزاياه رحمه الله أنه صادق الود لا يعرف التلون ويكره ذلك أشد الكره ، حسن النصح ثاقب الرأي ، علم ذلك منه من خالطه وعاشره .

ووضع شرحاً على ﴿ الطريقة المحمدية ﴾ في مجلدين ، وحاشية على كتاب ﴿ نزهـة الناظرين ﴾ في مجلد ضخم ، وشرح ﴿ دلائل الحيرات ﴾ و﴿ بداية الهداية ﴾ للغزالي في مجلد ، وشرح ﴿ المراح ﴾ و﴿ الأمثلة ﴾ ، وله رسالة في التوحيد والفتاوي التي أفتى بها في هذه المدة .

وقبل وفاته ترك التدريس لضعف ألم في جسمه كان يحول بينه وبين مطالعة دروسه ، غير أنه زاد في الإقبال على التعبد والتلاوة على ما قدمنا .

وما زال على ذلك إلى أن توفي في شعبان سنة ١٣١٦ ودفن في تربة السفيري خارج باب المقام ، وكانت له جنازة مشهودة حضرها الخاص والعام ، وكان الأسف عليه كثيراً لفقد الناس به ركناً عظيماً من أركان العلم في الشهباء وعلماً من أعلامه .

وكان أميناً للفتوى في عهد ولايته الإفتاء شيخنا الشيخ محمد الزرقا وشيخنا الشيخ محمد الجزماتي ، وكاتب الإفتاء الشيخ كامل الموقت ، وناهيك بهؤلاء علماً وفضلاً .

وأرّخ وفاته الشاعر الشهير الشيخ محمد الوراق بأبيات نقشت على لوح قبره ، وقد أعطاني ولده الشيخ مصطفى الورقة التي فيها الأبيات بخط الوراق وتوقيعه وهي : جدث به حل الهمام الأوحـدُ كنـز التقــى والمكرمــات السيــدُ

إن عد أهل الفضل في شهبائنا لازال غيث العفو يغشى قبره فلكم إلى سبل الهدى أرّخ هدى

فعليه في الفتوى الخناصر تعقــدُ ما الليـل عسعس أو أضاء الفرقـدُ في جنــة الفــردوس يــرقى أحمد ٥٤٣ م ٣٢٠ ٣٨١ ٥٤٣

1817

#### الكلام على المدرسة الشعبانية:

قد مر ذكر هذه المدرسة في غير موضع من تاريخنا ، وحيث إن المترجم رحمه الله كان متولياً على وقفها وإدارة شؤونها وبقي في ذلك خمساً وثلاثين سنة كما قدمناه في صدر الترجمة رأينا من المناسب أن نتكلم عليها هنا فنقول :

هذه المدرسة بناها شعبان آغا بن أحمد آغا المأمور لتحصيل الأموال في حلب ، ففي ديوان الشاعر الأديب مصطفى البابي ما نصه : وقال يمدح شعبان آغا المحصل حين بنى المدرسة الشعبانية سنة ١٠٨٥ ، وقد وجد في بعض قوافي هذه القصيدة سناد الردف وهو مغتفر للمولدين أيضاً :

إذا المرء وقدق في حدد سيه وساب لتطهم أوزاره وأيقن أن متاع الحيا وأن ليس للمرء من ماله ومن ضن بالمال خوف الخطوب وأن السعيد الذي يومه وذو اللب من نال حسن الثناء ومن رفعت فيه أيدي الدعا ومعيار عقل الفتى صنعه ليهن المحصل شعبان ما للهن المحصل شعبان ما

أفاق وحل عرى كبسيه ودحض الذي كان من رجسه ة نقش فلابد من طمسه سوى ما يرجّى إلى رمسه أعان الخطوب على نفسه إلى الخير أقرب من أمسه إذا الدهر أخفى صدى جرسه إذا الدهر طأطاً من رأسه وأسعد ما كان في نحسه به يظهر الحمق من كيسه أصاب المخرّة في هميمه على أنه الليث في بسأسه على أنه الليث في بسأسه

رأى أن ذي المدار دار الفنا وأيقان بالأجر إيقان من محتد وحصل من دهره بندى مكتباً نور فرقانه ومدرسة لاقتباس العلوم وجامسع أنس بإشراقه فها لا يرتسل قرآنه فيا لك من جامع جامع فيا لك من جامع جامع وسوق تجارته لن تبور وسوق تجارته لن تبور فينظر آثار ما قدمت فوفقه بعض عمر النسور وعوضه بعض عمر النسور

وكلاً سيكرع من كاسه يسراه ويطميع في لمسه مآثير تبقيى على رأسه يسعير النهار ضييا شمسه بها يجتنى العلم من غرسه يكاد يجلّى دجيى دمسه وهاذا ميكبّ على درسه قيلتمس الفوز في خمسه وجيسوه المبرات في أسه فضول العبادة مين جيسه يجل به البيع عين بخسه جنى ثمر الفوز من غرسه يسداه وسطّر في طيرسه يرد النوائب عين نيفسه ورد النوائب عين نيفسه ورد النوائب عين فيدسه ورد الخضائر من قيدسه

وذكر الواقف في كتاب وقفه التركي المترجم إلى العربية بقلم صديقنا الأديب الوجيه سامح أفندي العينتاني شقيق الوجيه أسعد أفندي أنه اشترى العرصة الخالية الواسعة الأنحاء من جانبولاد زاده محمد بك الكائنة في محلة الفرافرة وبنى فيها مسجداً بديعاً من الحجر عليه قبة عالية لتقرأ فيها مباحث العلوم عليه قبة عالية جسيمة ، وبنى فيها مدرسة من الحجر ذات قبة عالية لتقرأ فيها مباحث العلوم والفنون ، قال : وشيدت رواقاً شرقياً ورواقاً غربياً وداخلهما تسع وعشرون حجرة ، وخصصت هذه الحجرات لسكنى طلبة العلم الشريف ، وفرشت صحن المسجد المذكور بالحجر المرمر ، وجعلت في وسطه حوضاً عشراً بعشر ذا صفة أنيقة من المرمر ، وزينت ثلاثة أطراف هذا الحوض الكبير بحدائق على أن يجري إليها الماء من قناة حلب باستحقاق مقرر ، وبنيت مكتباً لطيفاً للأهالي المسلمين خارج هذه العرصة ( هو جنوبي المدرسة و لم مكتباً يتعلم فيه القراءة ومبادىء الكتابة ) .

ثم ساق ما وقفه على مصالح المدرسة من الأوقاف ، وشرط التولية لأرشد عصباته ثم

لأرشد ذوي الأرحام ثم لمن تربع على سرير الإفتاء من المفاتي الحنفية بحلب ، وأن يعطى للمتولين مئتا أسدي ويعطى للمفاتي ما تنقل التولية إليهم مائة أسدي وذلك في كل سنة .

واشترط أن يقيم بالمدرسة رجل فاضل متضلع بالعلوم معروف بالزهد والصلاح ، وألا يكو ن مسقط رأسه ومرباه في إيالة حلب ، بل يكون آتياً من ديار أخرى ، وأن يكون ماهراً بالفنون العقلية فيقرأ للطلبة في كل صباح الفنون العقلية ويعطى له شهرياً ٨ قروش أسدية ، وأن يقطن في الحجرات ثلاثون رجلاً من الصلحاء بهم قابلية واستعداد للتحصيل ومجدون في طلب العلم على ألا يكون مسقط رأسهم وعل نشوهم في إيالة حلب بل يكونون من بلدان أخر(١) . وبعد أداء صلاة الصبح من كل يوم يجتمعون في المسجد ويتلو كل واحد جزءاً مستقلاً من القرآن العظيم . واشترط كاتباً لضبط إيراد الأوقاف ومصاريفها وجابياً يستوفي ربعها وغلاتها إلى غير ذلك من الوظائف واللوازم للمسجد والمدرسة والمكتب . ثم قال : حرر في منتصف شهر رمضان سنة ثمان وثمانين وألف . ا ه. .

ولم أقف على أول من تولى التدريس فيها ، لكني رأيت في أول حاشية العلامة الشيخ محمد المرعشي الملقب بساجقلي زاده على قول أحمد والخيالي على شرح السعد للعقائد النسفية ما نصه : لما وليت تدريس الشعبانية بحلب المحروسة في قريب من تمام ألف ومائة من الهجرة إلخ . ويظهر من هذا أنه ثاني من تولى التدريس فيها .

وبعد وفاة المترجم صار المتولي عليها ولده الشيخ مصطفى ، بقي من سنة ١٣١٦ إلى سنة ١٣٢١ ، ففيها أتى إلى حلب أحمد جودة أفندي من أهالي بروسة مستصحباً امرأة هرمة تسمى خديجة وادعى أن هذه المرأة وأخاها الغائب حمدي أفندي هما من ذرية الواقف وأنهما المتوليان على هذه المدرسة بمقتضى شرط الواقف . وطال أمد المحاكمة والمرافعة بينهما لدى قضاة حلب إلى سنة ١٣٣٨ ، ففيها استُرضي الشيخ مصطفى بدفع مائتي ليرة وعشرين ليرة عثمانية ذهباً لقاء ما وضعه من مصاريف المرافعة في تلك المدة ، وعندئذ تنازل الشيخ مصطفى عن التولية وحكم بها لهذه المرأة ولأخيها وبالوكالة عنهما لأحمد جودة المذكور .

ومن حين استلامه للوقف وللمدرسة قطع معلوم المجاورين والمدرسة بحبجة أنه يريد تطبيق شرط الواقف المشعر بأن مجاوري المدرسة ومدرسها يلزم أن يكونوا من الغرباء ،

<sup>(</sup>١) أصاب الواقف في قوله : بهم قابلية واستعداد إلخ وأخطأ في قوله : على ألا يكون مسقط رأسهم في إيالة حلب .

وعندئذ أقام مدرس المدرسة الشيخ أحمد الزرقا نجل أستاذنا الكبير الشيخ محمد الزرقا دعوى على وكيل المتولين يطلب فيها منعه من التشبث بكتاب الوقف المذكور ، لأنه ليس له قيد موثوق في سجلات المحكمة . وطالت المرافعة بينهما ، و لم يزل أحمد جودة مصراً على قطع رواتب المجاورين ، فتفرق لذلك من كان فيها وصرفوا وجوههم عن الالتفات إلى هذه المدرسة ، وبقيت عدة سنوات ليس فيها سوى بضعة أشخاص وكادت تخلو من الطلاب وتصبح خالية خاوية .

وفي سنة ١٣٤٢ اهتمت دائرة الأوقاف بأمرها بعض الاهتمام وألزمت وكيل المتولي أن يقبل الطلاب من أهالي حلب وغيرهم ، وذلك على أثر القرار الذي أعطي من قبل مجلس الأوقاف الأعلى الذي عقد في دمشق سنة ١٣٤٠ ( وقد أوضحت ذلك في الكلام على المدرسة الأحمدية ) فرتب فيها ثلاثون طالباً وصارت تعطى لهم الرواتب ، غير أنه لم يطبق عليها النظام الموضوع للمدرسة الخسروية ، لذا لا ينتظر أن تأتي بالفائدة التي نتطلبها ما دامت هذه حالتها .

وليست هذه المدرسة بالمدرسة الفذة في عدم الانتظام ، بل في الشهباء عدة مدارس على شاكلتها تتجلى لك حالتها إذا سئلت عن وارداتها وعن حالة التدريس فيها ، وحينئذ يأخذك العجب إلى أقصاه وتأسف لتلك الأموال الطائلة والواردات الهائلة التي تذهب سدى ، ويتبين لك أن هذه المدارس لو اعتني في أمرها وصرف ريعها في السبيل الذي تستحقه لحييت تلك المعاهد العظيمة بالعلم والعرفان وجادت على هذه الديار وعلى غيرها من البلاد بوابل الفوائد ، ولا أدري أيبتسم ثغرها برؤية عيا ذلك اليوم أولا .

#### ١٢٩١ ــ الحاج يوسف الداده الشاعر المشهور المتوفى سنة ١٣١٦

الحاج يوسف الداده بن حسن دده بن عمر دده البيرامي ، نسبة إلى التكية البيرامية ، الحلبي .

كان في حلبة الأدب من السابقين ، وفي صوغ عقود النظم والنثر من الجيدين ، مع رقة طبع ألطف من النسيم ، وحسن معاشرة تعيد العافية للسقيم ، ولطيف محاضرة تهتز طرباً لها الأغصان ، وتبدد بها عن الفؤاد غياهب الأحزان .

ولد رحمه الله سنة ١٢٤٢ ، وفي ابتداء نشأته تلقى العلوم الأدبية والدينية على الأستاذ الكبير الشيخ أحمد الترمانيني وغيره من علماء ذلك العصر . ثم رحل إلى مصر والشام وبقي هناك مدة ولقى من بهما من الفضلاء .

وأخذ في نظم الشعر إلى أن برع فيه وصار من الشعراء الذين يشار إليهم بالبنان في ذلك العصر ، وهو مجيد في أكثر ما نظمه ونثره ، وأوتي جودة القريحة وسرعة الخاطر . وجمع شعره ونثره في مجلد ضخم اطلعت على نسختين منه هما عند الشيخ يوسف الجمالي شيخ التنكية البيرامية وفي مكتبة صالح آغا كتخدا ، وأول الديوان : الحمد لله الذي أهل بدور البيان من شارق البراعة ، وجلا عرائس المعاني على منصات البلاغة ، وأعجز ببديع كلامه القديم من تقدم أو تأخر ، وجعله تذكرة لمن تذكر وتبصرة لمن تبصر إلخ .

وله نظم ١ الأجرومية ، في ١٦٠ بيتاً ذكرها في ديوانه ، أولها :

الحمسد الله على مسا وهبسا وزان بالذكسر الحكيم العربسا

وله رحلة دلت على مهارته في صناعة النثر أيضاً أولها : لما قضى على الرحيم الرحمن، بفرقة الأوطان وجوب البلدان ، وحملتني يد الاقتدار ، فطافت بي على الأقدار إلخ .

ونظم ( السنوسية ) في التوحيد في عشرين بيتاً ، وهي موجودة في ديوانه ومطلعها : ثلاثة في حكمها العقمل انحصر لم يلمف رابعاً لها مسن اعستبر وله نظم أصول الطريقة القادرية وسبب تنقلهم من حال إلى حال مطلعها : إلى جلمسيس الذاكريسس أحمد طمسول المدى وغيره لم أعبسمد وهي في نحو مائة وخميين بيتاً .

وخمّس ( البردة ) البوصيرية وهي موجودة في ديوانه أيضاً ، قال في مطلعها :
ما بال وجدك نام غير منصرم تُساير النجم أنى سار في الظلم يا ساهر الليل حتى الصبح لم تنم أمسن تذكسر جيران يسذي سلسم مزجت دمعاً جرى من مقلة بدم

غــنّت حمامـــات نجد غير سالمة بما تجن وأتت غير راحمة

أم فساح نشر زرود طسي قادمة أم هبت الريح من تلقاء كاظمة وأومض البرق في الظلماء من إضم

وله معارضاً قصيدة أبي الطيب التي مطلعها :

بأبي الشموس الجانحات غواربا :

بأبي الغصون المائسات عواطفا الناظمات من النجوم قلائداً الفاتنات محاسناً والبارقا الفاتسات على الأسود الحاميا المرسلات على الهضاب أساوداً الآخذات على الفضاب مواثقاً الخلفات وعودها الناقضا أسبلن ليلات ولحن كواكباً عبدننا نلقى الهوان مع الهوى وارحمتا للعاشقين قلوبم

اللابسات من الجَمال مطارف والمبرزات من الصباح سوالف ت مباهماً واللينات معاطف ت عن النهود المانعات مراشف والمشهرات على الحدود مراهف والمبديات إلى العيون طرائف ت عهودهن الناكصات خوالفا ونفرن غزلاناً وملن وصائفا بدم الحشاشة في الحدود ذوارفا وغل من شكوى الغرام صحائفا أبداً تظل من الظباء رواجفا

وله مهنئاً الشيخ حسن الكيالي عند إيابه من الحجاز :

هزوا القدود وأرهفوا الأجفانا عقدت على تلف النفوس عهودهم وتضافروا بضفائر ما أرسلت غيـد تــذل الأسد عنــد لقائهــم نظموا الدراري في عذيب ثغورهم حلوا حصا الياقوت في وجنـاتهم

فسلوهم للعساشقين أمانسا فسلوهم من ذا أباح دمانسا إلا ومسدت للسحشا ثعبانسا فرقاً ويسرتجع الكمسي جبانسا وعلى النقا اتخذوا المعاطف بانسا وبنوا لكوثر ثغرهم مرجانسا

ومنها في التخلص :

يـــا قـــلب لا تبرح هنـــالك إنما

عوضت بالصخر الأصم جمانا

أولاك من إحسانه إحسانها

آويت للحسن بن طه حيث قد ومن حكمياته:

ومن الأفاعي السود بتُّ مقاربــا وقنعت بالأمل الكذوب مداعيا منتك نهسك لا محال غرائبا صفو الليالي مستعار ربما انكدرت فصيرت الصباح غياهبا نصبت حبائلها فكنت الناصب إن عاتب الأيام كان معاتبا من أن ينال مناصباً ومراتبا ويظل غاد في البلاد وآيبا فأعادت الندهب المدتر ذاهبا وإذا استشرت كن المشير الصائبا ستراك إما جاهداً أو لاعبا عين الذي قد كنت فيه الراغبا جيشاً كبيراً عنه ولي هاربا وإذا تكلم خملت دراً ذائبا أبصرت مسود الكتاب كتائبا لو كان فيه راغباً أو راهبا لم تبرح الأخيار عنه جانبها لا خير في السيف الصقيل إذا نبا وبما أحب المرء قال وجاوبا نظر الطيور على الثغور مراكب كلا ولا كل النجوم كواكبا لم تلق في تلك البرية صاحبا في غيه نحو التهاون واثبها طبعت على قلب الجهول قواليا

أمنن الليمالي قبد أمنت نوائبها وطمعت في نيل السعادة قاعداً خامرت عقلك بالأماني إنما ولبرب نازلية أمينت وقوعهها وكذاك من ترك التحفظ دأبــه أدب الفتسي خير وجبودة رأيسه فمآل من يؤتى الولاية عزله وليربما مسالت بمالك ليلسة شرط المروءة ما ائتمنت فلا تخن فعلى القلوب من القلوب شواهد ولو اعتبرت بما كرهت وجدته إن الحكيم بأصغريه فكم ترى فإذا تبصر كان نجماً ثاقبا وإذا استطال بأسمر في أبيض قدر الفتى ما كان يحسن صنعه حرص الحريص بغير عرض بدعة لا تسلبنك حسن رأيك فترة في نـــفس مخبرك اليـــقين لما أتى ول\_\_\_\_\_ عاكان الصدوق وإنما مــا كل بــرق خلتــه بك ممطــرأ إن كنت تعتب كل خل مذنب لهواك همون لا يطاع فلا تكسن حب الغـواني في الأنــام غوايـــة

ألفيتهن مسع الزمسان مصائبا فإذا فرحن فواحشأ وإذا غضبن فواضحاً وإذا حزن نوادبا يكرهن منك إذا رأينك شائيا إن قمت للمجد المؤثّل طالبا ويسود من لا أم فيه ولا أبا نعم النصيب لمن أراد مناصبا بالعيز أحلى ما يهنيء شاربا فإذا أزيع فكن لللك حاسبا ولربما رجمع الصديسق محاربها ولربما قتل السلاخ الضاربا يفني الزمان إذا أردت تجاربا فإذا تكدر كان ألون غالبا ما ثم واف سالباً أو واهبا واليوم أصبحت الأنام عراقبا تلد العقارب مثلهن عقاربا والذنب ذنبك لا تكن متواربا فلمن إخالك ساخطأ ومغاضبا للطيش تلقى دون عقلك حاجبا فمتى شكوت عددت منك معائبا إن عــدت منــه غــانماً أو خائبــا في قطعها بعد التسنين واجبا لو أن شريت مشارقاً ومغاربا تنجو وتنجى في البحور الراكبا لا ترتضى من أن تكون الكاذبا أعلى وأسلسم مفعلاً وعواقبا مهما استطال مناصلاً وكواعبا فاطلبه تلقى في العلـوم رغائبـا

نسوب إذا حققتين بحكمة وودادهـــن على شبــــابك إنما كم في الخمول كريم أصل ساقط شرف تسيل به النفوس على الظبـا لابد من كأس الحمام فشرب إيداع سرك في صديقك بدعة فلسربما انقسلب العسدو مسالماً ولربما كبت الجياد براكب فاصحب على حسن الوقاية إنما والماء لـــون إنائـــه إن صافيــــأ لا تنتظر وعداً تساء بمطله قد كان عرقوب بيارب واحداً أبناء هنذا الدهير دهير مثليه أنت الملموم بما تلموم بمه السوى أنت المفــــرط والحكيم مقـــــدر والصبر أجمل في الأمدور جميعهسا شكواك لملإنسان عميب ظاهمر حمل الجبـــال ولا سؤالك مين ويد تمد ليغير خالقها أرى في بيم ماء الوجمه غبن فاحش والصدق في كل الأمور سفينه والكلاب أقبح مقتنى لىو يقتنى والصوم عن نطق الفضول فضيلة إن السنان عن السلسان لقساصر بالعلم ترقى من قصدت من العلا

ولسانك الثاني يراعك فابتهج وكِل الأمور إلى مدبرها ترى وإذا الزمان عدا عليك وجئته

ببراعة الإنشا تكون الكاتب بين انطباق الجفن منك عجائبا إن الإلّــه يحب عبــدأ تائبــا بالمصطفى المختار كنت الغالبا

ومن بديع نظمه:

لآليء في رحيت من عقيق ثريا في سماء من شقيت

وأبسرز نكتسة في الخد تحكسي أراد بالنكتة حبة حلب التي تعرف بحبة السنة . ومن نظمه في هذا الباب :

تسبسم عسن ثنايساه فخلنسا

يا حسن ما غادرت في الخد من أثر كما بـــدا أسد في دارة القمــر

مذ حل في حلب قامت تقبله في موضع اللثم منه نكتـة ظهـرت وله:

فوائده تزيد ولا تبيد 

إذا أتبـــعت حسن الخط إنشا وأتقنت الحساب وكنت عبدأ وله:

ويهيم وجــدأ عمـــه في خالـــه فأخو الصبابة لا تسل عن حاله

ومهفهف يهوى أبوه شقيقه وفروعيه ذهببت تحب أصوليه

قلب المهلهل وارتجال الأصمعي نطقاً يساعـدني ولا قلبــي معــى ومن العجــائب أن أعــد لقــاتلي وإذا تلاقينا بهت فلم أجمد

وبالجملة فإن شعره رقيق منسجم لا كلفة فيه .

وفي سنة ١٢٨٠ توجه إلى كفر تخاريم من أعمال حلب وأقام هناك مدة وصار يتنقل في سلقين وحارم وقرقنيا وغيرها ، وعمر في حارم بيتاً في قلعتها وكان غالب إقامته فيها .

ا هـ

وفي أواخر حياته حضر إلى حلب وبقي فيها سنتين ، ثم رجع إلى أرمناز وبها توفي سنة ١٣١٦ رحمه الله تعالى .

# ١٢٩٢ ـــ الشيخ محمد فاتح الهبراوي المتوفى سنة ١٣١٦

الشيخ محمد فاتح ابن الشيخ محمد خير الدين الهبراوي الحسيني الحلبي .

ماجد عجنت طينته من ماء الذكاء والنباهة ، وتزين جيده من حين نشأته بحلي الأدب والنبالة . و لم يبلغ سن الشباب إلا وقد سار في سبيل الفضائل شوطاً بعيداً ، وكاد يعتلي ذروتها ويبلغ منتهاها لولا أن عاجلته المنية ومدت يدها إلى ذلك الغصن فقصفته على طراوته ، و لم ترع فيه إلاً و لم تحفظ له عهداً .

ولد رحمه الله سنة ١٢٩٢ ، ونشأ في حجر والده ، وحفظ القرآن العظيم في مدة يسيرة . ثم أخذ في التفقه على مذهب الإمام الشافعي ، فلم تمض مدة وجيزة إلا وقد برع فيه وجلس للتدريس على مذهب ذلك الإمام بتقرير يشفي الغليل ، مع التحلي بلباس الصلاح والتقوى واشتغاله بالأوراد والعبادة بحيث يسهر معظم لياليه إلى وقت الأسحار .

و لم يزل دائباً على ذلك حتى انصرفت همته إلى الاستزادة من تلك المناهل العذاب ، فعزم على اقتعاد غارب الاغتراب ، وإن كان في السفر نوع من العذاب ، وسافر من الشهباء في ربيع الأول سنة ١٣١٤ قاصداً دمشق الشام ، ولما حل بهاتيك الديار وشاهد من كان هناك من العلماء الأعلام ، ألفوه وأحبوه ، وتمكنت محبته لما شاهدوه فيه من الذكاء والفضل على حداثة سنه . وأقام هناك مدة ، ثم استأنف السير إلى الديار المصرية ، ومر في طريقه على القدس وزار تلك الأماكن المقدسة ، ولما ألقى عصا التسيار في تلك الديار جاور بجامعها الأزهر وأخذ في التلقي عن علمائها الأعلام بهمة زائدة ، ساهراً الليالي للاقتطاف من ثمار العلوم والارتشاف من كؤوس المعالى ، مع مواظبته على ما كان عليه من العبادة والأذكار . العلوم والارتشاف من كؤوس المعالى ، مع مواظبته على ما كان عليه من العبادة والأذكار . وفي يسير من الزمن صار هلاله بدراً واستنار في سماء الكمال وحفظ صحيح البخاري عن ظهر قلب . وأقام ثمة نحو ثلاث سنين مكباً على التحصيل ، فوافاه الأجل المحتوم ليلة عيد ظهر قلب . وأقام ثمة نحو ثلاث سنين مكباً على التحصيل ، فوافاه الأجل المحتوم ليلة عيد الفطر سنة ١٣١٦ ، فكان المصاب به جللاً والخطب عظيماً . ولو اتسعت له فسحة الأجل المحتوم ليلة ميد الشهباء فيه منتهى الأمل ، ولكان اليوم إنسان عينها والسابق في حلبة ميدانها .

وكانت له على صغر سنه اليد الطولى في صناعتي النظم والنثر ، وقد أبقى من آثاره رسائل وقصائد أرسلها لصديقه الشيخ محمد مراد الشطي الدمشقي ، وقد جمع هذه الرسائل الشيخ محمد جميل الشطي ابن أخي الشيخ محمد مراد المذكور وطبعها باسم ( الرسائل الفاتحية ) ، فمن نظمه قصيدة أرسلها في ١٢ محرم سنة ١٣١٣ وهي مثبتة مع الرسائل المتقدمة قال في مطلعها :

الفيحاء ريح صبا إلا وقلبي إلى تلك الرياض صبا ير السفح سارية إلا وهزت فؤادي نحوه طربا ن الصب بارقة من ذلك الحي إلا صاح وانتدبا الي الأولى سكنوا فيه ومدوا على هام السهى طنبا ين فانتجعه تجد بدور تم زهت في حسنها عجبا اح الجبين لو ان حجلى سنا وجهه للبدر لاحتجبا حدي قد التهبا فضي جسم به عقل الورى ذهبا حشاق أحوره إلا ونادوا على الإطلاق واحربا

روحي فداه وإن أمست لـه سلبـا خـط المراد المفـدى سيـد النجبـا

ما هب من جلّق الفيحاء ريح صبا وما سرت من غوير السفح سارية وما بدت لعيون الصب بارقة حيّ الحيا حيّ أحبابي الأولى سكنوا حيّ به الميت حيّ فانتجعه تجد من كل أغيد وضاح الجبين لو انناريّ خدِّ به وجدي قد التها ما سل في فئة العشاق أحوره إلى أن قال في التخلص إلى المديح: تبارك الله ما أحلاه من بشر

خط العذار على خديمه تحسبه

وكان الشيخ محمد مراد المذكور من المبرزين في حسن الخط كما ذكر في ترجمته في أول هذه الرسائل .

# ١٣٩٧ ـــ الشيخ محمد الورّاق الشاعر الموسيقي المتوفى سنة ١٣١٧

الشيخ محمد بن أحمد بن محمد بن صادق المعروف بالورّاق .

ولد في سنة ١٢٤٧ أو قبل ذلك بقليل . ولما ترعرع تعاطى بعض المهن ، وصار يتردد إلى الزاوية الهلالية الكائنة في محلة الجلّوم الكبرى ، ولازم حلقة الذكر ورئيس المنشدين فيها الموسيقي البارع الحاج مصطفى البَشنْك المنشد المشهور، فعلق به ولازمه مدة طويلة

ملازمة الظل لصاحبه وتتلمذ له وتخرج عليه في علم الموسيقى والأنغام ، وصار مساعداً له في الإنشاد في الزاوية المذكورة ويرافقه أينها ذهب ، إلى أن توفي البشنك سنة ١٢٧٢ فاستقل بعده في رئاسة الحلقة .

وكان بدا له أن يتطلب العلوم العربية والأدبية والشرعية ، فقرأ على الشيخ أحمد الكواكبي والشيخ عبد القادر الحبّال النحو والصرف والفقه والحديث . ثم اتصل بالشيخين الشيخ عبد السلام الترمانيني فقرأ عليه حصة وافرة من علم الحديث ، والشيخ أحمد الزويتيني مفتى الحنفية فقرأ عليه الفقه الحنفي .

وبعد أن أخذ بحظ وافر من علم العربية والأدب في مدة وجيزة لما كان عنده من الذكاء الفطري عني بنظم الشعر والقدود وصار يلحنها ويلقيها أثناء الذكر ، وشاع بذلك ذكره وبعد صيته ، ومع هذا فقد كان حيث أدركته حرفة الأدب في ضيق من معيشته ، تعاطى صنعة العطارة مدة فكان يعيش منها ومن الراتب القليل الذي كان يتناوله من الإنشاد في الزاوية المتقدمة .

ثم إنه رفع إلى الوالي جميل باشا قصيدة امتدحه فيها ، فسعى في تعيينه بقراءة جزء في الجامع الكبير براتب ماثة قرش أعني ليرة عثمانية ذهبية في كل شهر ، وترك الإنشاد في أواخر عمره لكبر سنه .

وأمّ الناس بالوكالة في الجامع الكبير في محراب الحنفية مدة طويلة ، ثم في المسجد الكائن داخل خان القصابية ، فكان يعيش بهذه الوظائف القليلة عيشة الكفاف .

و لم تزل هذه حالته إلى أن وافاه الأجل المحتوم ليلة الاثنين سادس عشر ذي الحجة سنة ١٣١٧ وذلك يوافق ثالث نيسان سنة ١٣١٦ رومية كما هو محرر في الدفتر المحفوظ عند ناجي الكردي رئيس خدمة الجامع الكبير الذي يقيد فيه وفيات موظفي الجامع جميعهم في حينها ، ودفن في تربة السفيري في التربة الوسطى منها .

وترجمه الأديب قسطاكي الحمصي في مجلة الشعلة وفي كتابه ( أدباء حلب ) فقال : إنه كان عالماً فقيهاً ، وفي علمي اللغة والحديث نبيهاً ، وهو آخر عالم فقدته البلاد السورية في فنى الموسيقى والألحان العربية ويروى أن له عدة مجاميع ضمنها من الطرائف والظرائف طائفة مما له ولغيره ، فهل في الحمى أديب عالم بمكانها فينتضيها انتضاء السيوف من أجفانها ، ويبرزها إبراز النفائس من صوانها .

وكان أوصى أن لا يحنُّط ، وظن بعضهم أن ذلك لفرط شحه ، فإن كان ما دفعه إلى ذلك ما ظنوه فهو من الغرابة بمكان .

وكان يقرض الشعر ، و لم يصل إلينا إلا ما نثبته هنا . ثم أورد له تخميساً وأبياتاً من قصيدة ، وقال في صدر ترجمته إن وفاته كانت سنة ١٣٠٨ .

أقول : إن من حدث الأديب المترجم بأن المترجم أوصى أن لا يحنَّط فقد افترى عليه أشد الافتراء ، وبحثت عن ذلك كثيراً من عارفيه و ذويه فأنكروا ذلك أشد الإنكار . وقوله إن وفاته سنة ١٣٠٨ هو أيضاً خطأ محض ، وكيف تكون وفاته في هذا التاريخ وقد ذكرت في ترجمة شيخه الشيخ أحمد الزويتيني المتوفي سنة ١٣١٦ الأبيات التي نظمها المترجم ونقشت على لوح قبره، وأن الورقة التي كتب فيها تـلك الأبيـات هـي عنـدي بخطـه، والصواب في وفاته ما قدمناه .

وكان بيني وبين ولد له اسمه بشير معرفة تامة ، فقـد كنت أنـا وهـو في المدرسة المنصورية ، وقد هاجر إلى مصر منذ سنين وهو لا زال فيها إلى الآن ، فبعيد وفاة والده أطلعني على ديوان أبيه ، فاستعرته منه ونقلت منه ثلاثين صحيفة من قصائده وتخاميسه وتشاطيره وقدوده ضمن مجموع لازال محفوظاً عندي ، سنثبت هنا قسماً منها ، وأما قصيدته التي امتدح بها الوالي جميل باشا التي أشرنا إليها فهي منشورة في عدد (٢٩٦) من جريدة الفرات الرسمية المؤرخ في رابع ذي القعدة سنة ١٢٩٩ وهمي :

> عَــود عيــد وفي لنــا بقبـــول أم ريــاح بنفحــة المسك هـــبت أم بشير أتى بلقيــــا حبـــــيب أم صبياح بسدا بطالسع سعسد أشرقت في الربوع بعبد احتجباب فلسه الحمسد والثنساكل آن

أم حبيب قضى لنا بالوصول أم شفـــاء لمدنـــف وعليــــلِ أم شموس تنسزهت عسن أفسولِ أم سنا طلعة الوزيسر الجليسل فهدتنــا إلى سواء السبيــل يسا لها نعمسة بها أنعسم الله علينسا وكم شفت مسن غليسل وله الشكر في الضحي والأصيل

فيمه من نعمة وفضل جميل في حماكم من تحت ظل ظليل بسل وغموث بكمل خير كفيمل وبعسزم وخير بساع طويسل أن نــويتم فراقنـــا بالرحيـــل واعتصمنا بمحكم التنزيل سيـــد العامـــلين أزكـــى رسولٍ لجميل الأفعال زاكسي الأصول قامع المعتدين غوث الدخيل قام بالعدل وفق ما في النقول وأباد الأعداء بالتنكيل عيز شأنا برفعية وقبول نسجته أيمدي الكرام الفحول قد تسامى في عره عن مثيل عطّر الكون ذكرهم بالشمولِ\* من سناهم على الربا والطلول فهـــم الحسنـــات في جبهة الدهـــر وذكـــرهمو شفـــاء العليـــل\*\* من جداهم وأنعموا بالجليل جل قدراً ما إن له من عديل إذ حباه من فضله بجميل فوقها هيبة المليك الجليل منكما من يحب نفع الخليل إن قلبسي يطسيب بالتعليسل

من عبيد لم يعرفوا قدر ما هم يــا وزيــراً بـــه العدالـــة تنمـــو أنت ظل ما ضل من قال يوماً أنت غـــيث أتيتنـــا بعـــد محل أنت ليث أردى العداة بحزم شنّــــــع المرجفــــون لما ارتحلتم فاستعذنـــا بــــالله مــــولى الموالى وسألنــــاه بالمشفّــــع طــــه أن يمديم الإقبال والعمز دومماً الوزيـــر المشير في كل خـــطب خير وال وتــــاج كل رئــــيس فاستجماب الدعماء مسولي البرايما سيدى واللذى حباك مقاماً بك شهباؤنا اكتست ثوب عز من رقبوا في العبلا أعيز مقيام فهمسو آل عثمان مسن قسد سادة أشرقت بــــدور المعــــالي كم أفساضوا على البريسة جـــوداً وعلينسا تفضلسوا بوزيسر جمّـل الله ذكــره بالمعـالي فسرع مجدنما بدوحسة عسيز يسا خليلستي والخليسل المواسي علسلاني بلكسره بامتسداح

لي صدر البيت اختلال ، ولعل الصواب : فهمو نسل آل عثمان ...

<sup>\*\*</sup> أي البيت اختلال ، ولعل الصواب :

فهم الحسنيات في جبهة الدهر وذكراهم شفاء العليل

يا لقومي وكم لمه من مزايا كم ضريح لما جــد قــد عفتــه كُم وكم مسجـدٍ ومكــتب قــرآ فأعساد السرمم بعسد عفساء يــا ممامـــأ سما وطـــاب نِجـــاراً هماك منسى عقيلة بمنت فكسر تتهادی کـــانها ذات خـــدر قد تحلت من وصفكم ببديم زادك الله رفعـــــة وسروراً وابق واسلم ولا بسرحت مغيشأ ما عليك الشهباء أثنت وقالت طاب عيشي وقد صفا حيث إني أو أتاك السورّاق يهدى مديحاً

أحميت المرمسلين بعسد محول من مرور الأيام وقمع السيولِ ن رماه البلى بسهم وبيل وحبساه مسن فضلسه بالجزيسل وانتساباً إلى أعيز مقيل ذات حسن قد أهديت لجميل ترجو منك القبول غب الوصول يا هنائي إن أتحفت بقبسول للهيسف ودمت خير مقيسل باسان عن الوفاء كليل لذت في جاهك العريض الطويل عود عيد وفي لنا بالقبول

#### وقال يمدحه أيضاً:

طاب الصبوح فأيقظ راقد السُّمرِ وألسن الشكر تتلو الحمد معلنة عبد الحميد الذي قامت بدولته فإنه قسد حيانا من مكارمه فالله يجزيه عناكل آونة يا كعبة المجد يا ذا الحمد يا حرم اللاجبي إليه وأمن الخائسف الحذر يا شامل الجمع من جود ومن كرم ويها جميل المساعسي دام عزكم لله درّ همام بالجميسل لقسد إن الملسوك حسام أنت جوهسره لـولا وجودكـمُ يـا سادتي قسمــأ

والفجر لاح وغننى بلبىل السخير بمدح تباج الملبوك السادة الغسرر شعائر الدين في بمدو وفي حضر بخير وال جميسل السورد والصكر نصراً وحفظاً له من حادث الغِيَـرِ وجامع الشمل بين النصر والظفر روض السماح لديكم يانع الثمر سماكسم فسمسوتم كممسل السبشر والسيف من غير ماء منير مشتهر لكمان فجر المعمالي غير منفجمر

إن جزتمو بمحل المحل صار بكم فإن زهت كسماء كنت كوكبها لو بعض نوركمُ للشمس ما احتجبت يفنسي الزمان ولا تفنسي مآثسركم وقد أتى عبدك البورّاق ممتدحــاً

خصب المراعي ويجري الماء في الحجر روح وكالـــعين فيها أنت كالحور وإن زكت كرياض كنت كالمطر أو للبدور بدت في أكمل الصور فلا محا الله منكسم طبيب الأثـرِ يرجو القبول وهمذا غاية الوطر

وله مخمساً وهو ما نقلته من ديوانه ومن مجموعة أخرى :

بانت سعاد وحبل الود قد صرمت وأودعت في الحشا ناراً وما رحمت خذني بعيسك يا حادي فإن ظمئت

بالله إن بعدت عن ناظري ونـأت ردها دموعي ولا تأمن من الغرقِ

لعل بالقرب أن أحظى ولـو نـفسا فإننـي بالنـوى قـد ذقت كل أسى ويا حويدي أنخ بي إن أتيت مسا وحسبك النار من أحشاي مقتبسا واحذر تدانى مكان القلب تحترق

وله في المغنّى المشهور طاهر النقش المتوفى سنة ١٣٠٥ وهو كما حدثنا عنه عارفوه ممن جمع فيه حسن الصوت وجمال الصورة :

عن الناي والقانون إذ ردد اللحنا بحسن وحسٌّ بملأ السعين والأذنـــا تغنّـــي فأغنـــي طاهـــر بغنائـــه فلسم أر مسن شادٍ وعينيسه مثلسه

وله فيه تذبيلاً على أبيات ابن إسحق الزاهي :

. وحقك مثلي في دجي الليل حائـرُ ألست تسرى أوراقسه تتناثسر كـذا نقـلت عنـه الحديث المجامــرُ كىذلك ما زالت تغار الضرائـرُ يغنّسيك في ربسع المسرة طاهسرُ

تبدت فهذا البدر من كلف بها وماست فشق الغصن غيظاً جيوبه وفاحت فألقى العود في النار نفسه وقالت فغار البدر واصفر لونسه وغنت فماج الكون وجمدأ كسأنما

وله فيه:

وبي أغـــنّ يغنّينـــي فيطربنـــي وكلما كـرر الإنشاد قــلت لــه

. وله فيه غير ذلك . وله مخمساً :

سيوف لحظك في الأحشاء صائلة وشمس حسنك للأفكـار شاغلـة تفديك نفس محب فـيك قائلـة يـا رب إن العيـون السود قاتلـة وإن عاشقهـــا لازال مقتــولا

ما روقت فيه أفكاري عن الغزل

لافض فوك بخير الملثم والقبسل

سبحان من زانها بالسحر مع حُورِ حتى غدت فتنة تجري على قـدَرِ أنـا الأسير بها كهــلاً وفي صغــرِ وقـد تـعشقتها عمــداً على خطــرِ ليـقضى الله أمــراً كان مفعــولا

### وله مخمساً:

ولرب ظبي باللواحظ صادني وإليه من بعد التعفف قادني وبردفه المرتسج لما شاقنسي ذاكرته عهد الوصال أجابني كم ذا تطيل من الكلام المؤلم فأجبته للوصل شمت دلائل وعليك لم أدع وحقك باخلا فأجبته للوصل شمت دلائل فأريته الدينار أنشد قائل فلوى وعني قد غدا متشاغلا فأريته الدينار أنشد قائل

### وله مخمساً :

وظبی قد احشائی بقد کیس بقامیة زیسنت بجعید حبیب لا یشان بخلف وعید له خال علی صفحات خد کنقطة عنبر فی صحص مرمر سبی بجمیل طلعته فوادی وخلفنی و اهیم بکسل واد له نغیر حدلا وردی وزادی و الحاظ کاسیاف تنسادی علی عاصی الهوی الله اکبیر

## وله مخمساً :

غرامي بتذكار الأحبة قد نما وقلبي من تملك اللواحظ كُلِّما وكم قلت إذ مر الحبيب على الحمى عفا الله عن عينيك كم سفكت دما وكم قلت إذ مر الحبيب على الحمى عفو الجوانح أسهما

محبك قد أودى الغرام بلبيه وعنك فلا يوماً يميل وربه فيا من لنا لذً الهيام بحبه أكل حبيب حاز رق محبيه حرام عليه أن يرق ويرحما

فعطفاً على صب بحبك هالك ورفقاً به يا ذا اللحاظ الفواتك فكم قلت مذأضحى اصطباري متاركي تحكمت في قلبي لأنك مالكي بروحي أفدي المالك المتحكما

يميناً فلا أسلو هواك مدى المدى ولو لامنى اللاحي عليك وفتدا فيا من زكا خالاً وخداً مورّداً هنيئاً لطرف بات فيك مسهدا وطوبى لقلب ظل فيك متيما

وهذه الأبيات للشيخ محمد ابن الشيخ محيي الدين محمد بن علي بن العربي الأديب البارع سعد الدين . ولد بملطية سنة ٦١٨ ، وكان شاعراً محسناً له ديوان . توفي في سنة ٢٥٦ ودفن بدمشق عند أبيه .

ووجدت في بعض المجاميع بعد البيت الأُخير بيتين آخرين وهما :

أما القد من ماء الشبيبة مُرْتـوِ فيا خصره الممشوق لِم تشتكي الظما حمى تُغــره عنـــي بصارم لحظــه فلـو رمت تقبيلاً لـذاك اللمـى لَمــا

وله مخمساً أبيات العارف بالله الشيخ أبي العباس المرسي:

فنون حديث المعشق عني تؤثر ومرسل دمعي فوق حدي مسطّرُ وكم من مريد قال لي ليس يحصرُ أعندك من ليلي حديث عررُ فإيسراده يحيى السرمج ويستشرُ

فقلت له والحب يا صاح مضني وأنحلني الشوق المقيم وعلني وانسي إذا شئت عن ليلي تسائل فأتني فعهدي بها العهد القديم وإنسي على كل حال في هواها مقصر أ

إليها اشتياقي دائماً يستطيرني ومن فيضها الهطّال كم ذا تسعيرني ومن صدها يا قوم من ذا يجيرني وقد كان منها الطيف قدماً يزورني ولمّا يسزر ما باله يتعلنرُ

وقد لله في ذلي لعنز جمالِها وطاب افتضاحي في الهوى لدلالِها فما بالها عني اختفت بجلالِها فهل بخلت حتى بطيف خيالِها أم اعتل حتى لا يصح الستصوّرُ

شفائي لقاها والتباعد ممرضي وعمر اصطباري في الهوى غير منقض فكيف إلى الأغيار أصبو وأرتضي ومن وجه ليلي طلعة الشمس تستضي وفي الشمس أبصار الورى تتحيير

فحمدي لها أني مدقيم ببابهدا الدوذ وأستجدي للايد خطابها وقد شملتني عطفة من جنابها وما احتجبت إلا برفع حجابها ومن عجب أن الظهدور تستّدرُ

## وله مخمساً :

ثق برب منعم مدولي الجميل وادّرع صبراً على الخطب الجليسلُ واستمع ما قاله الشهم النبيلُ كن غني النفس واقتع بالقليلُ مت ولا تطلب معاشاً من لهيمُ في ول مسدور مسرادُ في وض الأمر إلى رب العبادُ فلمه في كل مقسدور مسرادُ

فسوض الأمسر إلى رب العبساد فلسه في كل مقسدور مسراد إن تسرم تسلك في طسرق السرشاد لا تكسن للسرزق مهمسوم الفسؤاد إنما السرزق على المولى الكريسية

وله عروض ( لا لا تجيني النوما ) :

دع يا عدولي اللوما فالعشق قد حلالي يا طلعة الكمال يا باهي الجمال و تعدد السلالي في ثغيرك الشهيي دع يسا عسلولي والعطف خير راني

والعشق قد دعاني لخدك النقيي دع يــا عــنولي ووجهك السنبراس بالوصل جهد وحسى صلّ ذا الجلالِ والجود والنــــوالِ على النب\_\_\_\_ والآل في الصبح والعشي وصل سلامي دوما لمعسدن الكمسال وله عروض ( العواذل ليه تلمني ) من نغمة الصبا أصوله صاده : إن تـــواصل أو تـــزرني أيها الظبـــــى النفــــورْ لیت شعري من يلمني فيك يا وجه السرور لو ترور دور: وزمـــان الأنس راق طاب وقتی یا حبیبسی قد تجلي فوق طور وهو نور ورد خــديك النصيبـــى دور: باسم من يهوى الفؤاذ روّق الصهبا ورنّم کاس اُنسی بالحبــــور کم تجور أيها الساق وزمـــــزم دور: برحيت الثغر حيّا منيتى باهم الجمال عندمـــا هـــز آلنحـــور والخصور ودعسا قلبسى شجيّسا صلّ يـا مــولي البرايــا وتـــفضل بـــــالسلام صفوة المولى الغفور الشكور ثم عمـــم بالتحايــا وله عروض ( الليلتين وليلتين وليًّا ) نغمته عشاق أصوله يكرك :

| كسأسمر                                                                  | قــوامك الخطــي سطــا عليّــا                                         | يــــا ربــــة المحاسن البهيّــــا                                           |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| بمظهــــر<br>وأنــــور                                                  | رفقــــاً بصب مستهام فـــــاني<br>بــدا كبــدر قــد سما مضيّـــا      | لازمة :<br>بـالله يــا ذات الخديــد القــاني<br>حبيـنك الـوضاح عــالي الشانِ |
| کسمهـر<br>وعــــنبر                                                     | یسا مفسرداً بعسادل میساس<br>مسا بین نسریسن غسدا زکیّسا                | دور :<br>هيّــا لــروض الأنس والإينـــاسِ<br>واجل على الصوت الرخيم كاسي      |
| لسكـــر<br>وعنتـــر                                                     | من ثغرها الدري حلا ارتشافي<br>بلمحظهما كسرى غمدا شجيّما               | دور :<br>هيفاء حيت بالـرضاب الشافي<br>بديعــــة الشؤون والأوصافي             |
| لأمهـــر<br>وصـــؤر                                                     | بروحـــه لـــو لم يجد سواهـــا<br>وزان منها منظــــــراً بهيّـــــــا | دور:<br>فريسدة الجمسال مسن رآهسا<br>سبحان من بالحسن قد حباهما                |
| و حیسلار<br>پمحشر                                                       | على النبسي وآلسه الكســرام ِ<br>لعــــل أن أغــــدو بهم نجيّـــــا    | دور :<br>صلى إلىه العسرش بسالسلام<br>ثم على أصحابسم الفخسسام                 |
| وله غير ذلك من القدود والتشاطير والتخاميس والقصائد وحسبنا هذا المقدار . |                                                                       |                                                                              |

قلنا في صدر الترجمة : إن المترجم تلقى علم الموسيقا والأنغام عن الحاج مصطفى بن بكري البَشَنْك ، فهذا الرجل كان آية في هذا الفن ونابغة من نوابغ ذلك العصر ، فارس لا يجارى وبطل لا ينازل ، أذعن له أبناء هذا الفن واعترفوا بأنه السابق في حلبة هذا الميدان وصاحب القدح المعلى .

وقرأت بخط الشيخ عبد الرحمن المشاطي ، وهو بمن أدرك البشنك ويعرفه حق المعرفة ،

أنه كان يدق النقرظان ( وهو المسمى في عرفنا بالنقاريات ) في التكية المولوية في حلب ، وكان يضع النقرظان خلف ظهره ويدق وحوله النايات وغيرها من الآلات ، وأنه كان إذا دخل لجمع ليلاً يجلس على كرسي ويحدث من ألف ليلة وليلة عن ظهر قلب ما يناسب الجمع ، إن كانوا علماء فمما يناسبهم وإن كانوا من الوجهاء أو الشبان فكذلك . فدقه على الآلة على هذه الصورة مع عدم الخلل في ذلك يدل على مهارة تامة في علم الموسيقا ودربة بالغة منتهاها ، وتحديثه على الشكل المتقدم يدل على قوة حافظته وحسن استحضاراته .

وحدثني من أثق به أنه كان يقال : لو رمي الحاج مصطفى البشنك من فوق منارة الجامع الكبير إلى صحنه لما حصل له شيء من الضرر ، لأنه لا يهوي إلا على الأصول ، فلا يصل إلى الصحن إلا على رجليه فلا يناله لذلك أدنى ضرر .

وحدثني أيضاً أنه كان في بعض الليالي في فرح ومعه مسيحي ماهر في دق النقرظان ، وكان شيخاً مسناً ناهر الثانين وعلى رأسه عمامة سوداء كبيرة ، فبينها كان يدق في النقرظان إذ به قد أخطأ في دقة ذهب منه ( ئك ) فنظر إليه البشنك نظرة مغضب وأخذته الحدة لغلطته وعدها شيئاً نكراً ، ولم يسعه إلا أن ضربه بالدف الذي كان بيده على عمامته الكبيرة وقال له : ويحك لقد أذهبت ( تكاً ) لا يقام له ثمن . وتناول النقرظان ووضع عوديه بين إبهامي رجليه وصار يدق بهما دقاً محكماً لا يختل فيه مثقال ذرة ، وبيده الدف يضرب عليه ، فتعجب الحاضرون من عظيم مهارته .

وكانت وفاته سنة ١٢٧٢ ، ودفن في تربة السفيري بجانب الشيخ قاسم الخاني في قبليه .

#### ومكتوب تحت اسمه:

قد كان صاحب هذا القبر جوهرة نفيسة صاغها الرحمن من صدف

إلخ البيتين المشهورين ، وفي ذلك تنويه بعظم شأنه وتقدير أهل عصره له . و لم يخلفه في حذة في هذه الديار ، حتى إنه يضرب في حذة في هذه الديار ، حتى إنه يضرب به المثل إلى الآن فيقال لكل من تقدم أمام قوم أو برز في أمر : هو البشنك .

على هذا الأستاذ تلقى الورَّاق دروسه الموسيقية وبه تخرج في الأنغام والألحان ، فكان

خليفته في هذا الفن بلا مدافع ، وإليه انتهت الرئاسة فيه بلا منازع .

وإنا نذكر لك نبذة من طريقة الوراق في الإنشاد ، وبها تعلم أن الإنسان لا يبلغ هذه المنزلة مع الذكاء المفرط إلا بعد عناء كثير وتمرين طويل ، وبذلك تقف على مقدار رقي هذا الفن في الشهباء في القرن الماضي والعصور التي قبله ، وتخيل في نفسك مقدار ما كان يدخل على النفوس من الطرب حين كان الإنشاد على هذه الصورة ، وتعلم انحطاط هذا الفن في هذا العصر وأنه أصبح خلاعة ومجوناً قد خرج فيه أربابه عن حدود الحشمة والآداب ، وخصوصاً بعدما فشا السماع في الديار المصرية والسورية والعراقية والتركية من العاهرات الفاجرات ، فصار المقصود من السماع الخلاعة والفجور لا المهارة الفنية ولا الصناعة الأدبية .

وكان الوراق رحمه الله لا ينتقل من إنشاد إلى شغل أو من شغل إلى إنشاد أو من شغل إلى إنشاد أو من شغل إلى شغل إلا لمناسبة ، إما للوزن والقافية أو للمعنى لما يصح أن يجعل الثاني مقولاً للقول الأول أو غير ذلك مع الأساليب الموافقة للصناعة من الأصول والطبقة والنغم وتصوير النغم ، فبينا كان ينشد مثلاً :

رعسا الله أرعانسا وداداً لخلسه ولا بلسغ المأمسول منسا أملنسا وإذا به قد انتقل إلى شغل:

ما ضر لــو وافانــا وصالـــه أحيانـــا

يسا سِيسد كل الغيسدِ يسا مسن لقساه عيسدي

وبينها تراه ينشد مثلاً :

وإلى كل سرب يــــا صاح سريي طـال عتبــي لها ومــا طلّــعت بي ما تقل بي فقلت قــد مـات قلبــي

وبل من الأشواق أشجان أشجانــا

ولا اكتحلت بالسهد أجفان أجفانا

قبل صحبي إلى المدامـة صع بي بـأبي ظبيـة مـن السرب لاحت ثم قــالت يــا مولعـــاً بهوانـــا

وإذا به قد انتقل إلى شغل على هذا الروي فيقول :

حادي الركب لنحو حبي سربي وعسمه بي نحو الشعب

## فــــإن قلبــــي مسبــــي يلبــــي وبينما تراه يغني من نغم خاص على أصول خاصة :

انهض وبادز يا رفيق ولا تفارق ذا الطريق لأن ساقينا الرحيق يملا طفاحات وإذا به قد انتقل منه إلى قدُّ آخر فينشد:

قم يا أمير الغزلان كي ننفي التراحر واسمع لصوت العيدان في وقت الصباحر واترك قول اللاحي واحذر تغدو صاحي فالحب قد وافانا في وقت الصباح

وهنا إذا تأملت تجد المناسبة ظاهرة بين قوله : ( لأن ساقينا الرحيق يملا طفاح ) وبين قوله في القدّ الآخر : ( قم يا أمير الغزلان ) .

ثم إنه بعد إنشاده : ( فالحب قد وافانا إلخ ) يدخل منه إلى شغل آخر إلى مثل هذا النغم أو إلى غيره مع وجود التناسب بين النغمين فينشد مثلاً :

السعد وافى بالأماني هيا بنا يا صاحر نرشف سلافات الدنان في روضها الفياح

وهنا كما ترى المناسبة ظاهرة أيضاً بين قوله : ( فالحب قد وافانا إلخ ) وبين قوله : ( السعد وافى بالأماني ) ثم ينتقل بكل رشاقة وخفة من البيتين المتقدمين فينشد مثلاً :

زارني المحبـــوب في ريــاض الآس روّق المشروب ومــلالي الكــاس قــلت لــه يــا زيــن يــا أعــز النــاس

ثم ينتقل من قوله : ( يا أعز الناس ) إلى شغل آخر وهو :

فيك كل ما أرى حسن مذ رأيت وجهك الحسن جل من به عليك من أيها الـذي الصدود سن

## من لسيف أدعجيك سن لِمّ حرمت مقلتي الوسن\*

وهنا يتلاعب الوراق بالنفوس والأرواح ، فيدعها غارقة في بحار السرور سكرى من خمرة الطرب لا حراك بها ، مع أن صوته لم يكن بالصوت الحسن ، وإنما تلك الأصول والتصرف في الأنغام وتلك التنقلات المتناسبة مع بعضها حتى كأنها شيء واحد هي التي كانت تفعل في الألباب ما تفعله بنت الدنان في العقول .

وبينها كان ينشد:

يا بـدرٌ في جنـح الغـلس عـرج ركّـابك والنـفس سلطـان جمالك مفتـرسي ولك قـوامْ يـا ذا الغـلامْ قولـوا لحبـي يرفــق بي

وإذا به قد انتقل منه على الطريقة التي قدمناها من التصرف في الأنغام إلى قوله وهو من قدٍّ من نظمه :

بالله یا کنز الکمال ویا بدیعاً بالجمال عطفاً علی معنّدی دم

وهنا ترى أيضاً المناسبة ظاهرة بين قوله : ( قولوا لحبي يرفق بي ) وبين قوله : ( بالله يا كنز الجمال إلخ ) ويجعلها مقول القول .

وبينها تراه ينشد:

وإذا به قد انتقل من قوله : (قم نغنم اللذات قد غاب واشينا) وينشد من شغل آخر :

إنّ ليـــل الصدول وهـلال السعـد هلّا وبديــع الحسن يجلى في أويقـات السعـود

ثم يرجع إلى قوله: (قم نغنم اللذات قد غاب واشينا) وهكذا ، وهذا النوع يسمى

<sup>\*</sup> أن الأصل: لماذا حرمت ... والصواب ما أثبتناه كما يقتضيه الوزن وكما يغني اليوم .

عند أهل الفن بالتحميل ، وهنا كما ترى المناسبة ظاهرة بين قوله : ( وقد تجلى لنا جمال ساقينا ) وبين قوله : ( إن ليل الصد ولى وهلال السعد هلا) .

وهذا ولا ريب يكون له أحسن وقع في النفوس وأعظم تأثير فيها . ولا تظن أنه كان ثمن يلتزم أن ينشد بعد قوله : ( قم نغنم اللذات إلخ ) ( إن ليل الصد ولى إلخ ) لأن ذلك يحفظ عنه ويقلد فيه ، بل تراه يدخل بعد قوله مثلاً : ( قم نغنم اللذات ) إلى شغل آخر على طريقته المتقدمة ، فتراه كالفارس المغوار يصول ويجول في أي ميدان كان بحيث يدع الأفكار حيارى في تصرفاته وسرعة ما تنقلاته وجسن استحضاراته .

وكان ينشد في كل محفل ومجتمع ما يناسبه ، فكان ينشد في حلقات الأذكار بما يناسبها من كلام القوم ، وفي الأفراح بما يناسبها ، وربما اقترح عليه أن يكون مجلسه في ذلك اليوم في ذكر الحال ، فكنت تراه يمضي ذلك المجلس في الإنشاد من أناشيد وأشغال فيها ذكر الحال ، وكذا إذا اقترح عليه أن يكون مجلسه في ذكر العيون وهكذا .

وكان إذا وجد في عقد نكاح أو حفلات المولد النبوي يستقبل المدعوين حين دخولهم كل واحد على حسب مقامه وصنعته ، فيستقبل العالم بما يناسب العلماء والوجيه بما يناسب الوجهاء والتاجر بما يناسب التجار والشاب بما يناسب الشبان ونقباء الصناعة بما يناسب صناعتهم ، وربما صرح باسم الداخل وأدخله في إنشاده .

حدثت عنه أنه كان في عقد ، فدخل رجل يقال له عمر أفندي جابي الحرمين ، فحين دخوله شرع ينشد :

يا عمر هذه مكارم من أتى للرسل خاتم وهو من نشيد أوله:

حسبي المختار حسبي لحماه حادي سربي حب أمسى نديمي والشفا من كل كرب

ولا تسل هنا عما داخل عمر أفندي والحاضرين من الطرب والسرور ، وكل ذلك كان يأتي به بلا تكلف ولا توقف .

وكان يحفظ مالا يحصى من النظم والنثر والأناشيد فيما يلزم لكل مجتمع ومحفل من

الأذكار وعقود الأنكحة والولائم التي تصنع عند الولادة المسماة بالعقيقة وعند الختان ، وكانت تقام له في ذلك الوقت بكثرة ، وفي المجتمعات التي تقام لسفر الحجاج والغزاة وقدومهم وغير ذلك .

وهذا لعمري مقدرة ما بعدها مقدرة ، ومهارة ما وراءها مهارة ، وهذه أعطية من الله تعالى ، والله يخص من شاء من عباده بما شاء .

وبعد وفاة الورّاق ووفاة أستاذه البشننك تفرد في صناعة هذا الفن في حلب المنشد الشهير أحمد عقيل ، وهو ممن أدركناه وسمعناه ، وكنا نتخيل به على مقتضى ما حُدثنا عن طريقة البشنك والوراق ما كان عليه هذان من المهارة والحذاقة ونعجب من كثرة محفوظاته ولطيف استحضاراته ، ومع هذا فكان يذكر لنا أنه لم يدرك شأو أولئك وأنه حسنة من حسناتهم ، وبعد وفاته ، وليس العهد بها ببعيد ، انحط شأن هذا الفن في الشهباء من ذروة عليائه وتضاءلت أنوار ضيائه ، ولله في خلقه شؤون .

# ١٣١٨ ــ الطبيب الشيخ أحمد الحكيم الإدلبي المتوفى سنة ١٣١٨

الشيخ أحمد ابن الشيخ طه بن محمد المشهور بالحكيم الإدلبي .

ولد في إدلب سنة ١٢٥٥ ، ونشأ في حجر أبيه الرجل الصالح فرباه تربية صالحة . ولما ترعرع لازم الشيخ عبد القادر أبا النور الكيالي في زاويته مدة فحصل فيها قسماً وافراً من العلوم العربية والدينية ، ثم لازم أخاه الشيخ عارف الكيالي في جامع الشيخ عليل فأخذ عنه من علوم القوم الأخلاقية ما فيه الكفاية ، وأخذ عنه الطريقة الرفاعية . وأخذ عن الشيخ عسين المغيم في إدلب المشهور بالعلم والصلاح وانتفع به كثيراً . ثم انقطع إلى الشيخ حسين الكحيل فانتفع بعلمه وأجازه بالطريقة الشاذلية الزروقية . وما زال يتردد إلى أشياخه إلى انتقلوا إلى رحمة الله تعالى .

وكان والده يتعاطى الطبابة هناك ، فتلقاها عنه كما تلقاها والده عن جده . وكان يطبب كأبيه وجده على مقتضى الطب القديم لأن الطب الحديث لم يكن منتشراً ، ثم أخذ من الطب الحديث بقسم وافر بمطالعة كتبه ومجلاته واجتماعه بحذّاق الأطباء ومذاكرته لهم في بيروت وحلب .

وفي حلب كان يجتمع بأطبائها المشهورين في أواخر القرن الماضي وأوائل هذا القرن ، مثل السيد بكري زبيدة والحاج محمد الحكيم المشهور بالأفندي ومصطفى أفندي الحلاصي . وهو لاء مع معرفتهم بالطب القديم كانوا قد تلقوا شيئاً من الطب الحديث عن بعض الأطباء الغربيين الذين توطنوا في حلب ، فكان المترجم يذاكر هؤلاء وكانوا يعترفون له بالذكاء والمهارة في هذه الصنعة .

وكان متمسكاً بدينه تمام التمسك ، قائماً بما افترضه الله عليه لا يهمل شيئاً من ذلك ، ولم أدعية خاصة كان يدعو بها . ومما حفظ عنه قوله : اللهم أعذني من شموس الطبيعة وجموح النفس الردية ، يا منير ظلمة الضلالة بنور الإيقان خذ بأيدينا ، ومن مهواة الهلكة نجنا ، ومن ردغة الطبيعة طهرنا .

وكان لأهل بلده اعتماد عظيم عليه وثقة تامة به ، حتى إن أكثر المسيحيين القاطنين في بلدته كانوا يتطببون عنده ، وذلك لحسن معاملته ونصحه في تطبيبه لجميع الناس .

وكان له عطف على الفقراء والضعفاء ، فكان فضلاً عن مداواتهم مجاناً يأتيهم بالطعام والشراب وكل ما يحتاجون إليه في أثناء مرضهم . وكان له صدقات سرية لا يقصر في ذلك .

ومن آثاره الحميدة تجديده لزاوية بني المراد بعد أن تخربت ، فجدد مسجدها وبنى بمقابلته من جهة الشمال قبواً مستطيلاً أقام على ظهره أربع غرف أسكن فيها الطلاب ، وأمامها تتمة ظهر القبو جعله للصلاة أيام الصيف وفرشه وفرش صحن الزاوية بالبلاط .

وكان إذا فرغ من تفقد المرضى اعتكف في المسجد يتلو كتاب الله تعالى عن ظهر قلب . وكان له صوت حسن . وكان يهجر مضجعه في داره ويأوي إلى هذا المسجد ليلاً ، ولا يزال معتكفاً فيه يتلو أوراده تارة ويتهجد تارة إلى أن يطلع الفجر ، ذكر ذلك بعض عارفيه الواقفين على أحواله من المجاورين في إحدى الغرف المتقدمة .

وكان لا يألو جهداً في مساعدة من يسعى لترميم المساجد ومعاونة من ينهض لجمع شيء من المال للفقراء عند الشدائد .

وكان هو القائم في التوقيت في رمضان للإفطار والسحور بنفسه ، ويضرب المدفع لأهل البلدة بيده ويعطى قيمة البارود من ماله . ويهتم في أمر النظافة في البلدة كثيراً . واهتم في جلب ماء عين مرتين إلى إدلب ، إلا أنه لم يوفق لذلك ، لكنه أودع هذه الفكرة إلى ولده الطبيب السيد محمد حلمي وابن أخيه السيد حكمة ، وهما من الأطباء المأذونين من المكتب الطبي في دار السعادة ، فهذان جدا في جلب هذا الماء واشتركاهما ومفتي البلدة الشيخ برهان الدين أفندي العيّاشي وقائم مقامها وطنينا توفيق بك الحياني في السعي ، وتم ذلك سنة ١٣٤٣ ، فكان لهؤلاء اليد البيضاء في إبراز هذا المشروع لحيز العمل جزاهم الله خيراً .

وكان المترجم فصيح المنطق حسن التعبير ، تجردت عبارته عن حشو العامة . وكان لكلامه تأثير في القلوب لإخلاصه ولحسن الظن فيه . وكان مؤدباً مهذباً نصوحاً يعامل المجاورين عنده في غرف الزاوية أحسن معاملة ، وله عليهم غيرة زائدة ، وكان يجلس إليهم ويؤنسهم ويعظهم بمواعظ حكمية لا تقل عن الحكم العطائية ، فكان المجاورون يجدون لذلك في قلوبهم أحسن تأثير .

وكان منجمعاً في نفسه لا يألف مخالطة الناس ، ولولا الطبابة ما واجه أحداً ولا خالط أحداً .

وفي الجملة فقد كان من خيار الناس أجمع أهل بلده على الاعتراف بفضله ومهارته في صنعته والثناء على جميل أخلاقه .

وكنت سافرت مع والدي إلى إدلب في صفر من سنة ١٣٠٧ ونزلنا هناك في دار الحاج محمد طاهر الأصفري من تجار إدلب وأعيانها ، فصادف أن والدي مرض بعد وصوله بأيام مرضاً شديداً ، فاستُدعي المترجم لتطبيبه ، فكنت أراه يأتي له بالعقاقير والبذور ، فكان يدقها وينخلها ثم يركبها ويعالج بها سيدي الوالد مع بشاشة ولطف لا مزيد عليهما ، وكان يأتي كل يوم لتفقده ، وامتد به المرض نحو ١٥ يوماً وخشينا وقتقد موافاة الأجل ، فأرسلنا إلى حلب فأرسل لنا وقتقد محفة (تخت روان) فعدنا فيها إلى حلب ، وكانت صحته قد تحسنت نوعاً ، ويوم عودتنا حضر المترجم على عادته فأخرج سيدي الوالد كيس دراهمه ، وكنت مشاهداً لذلك ، وقبض قبضة من الدراهم ملء كفه وناولها لمه فلم يأخذها ، وألح عليه كثيراً وهو لا يزداد إلا تمنعاً وملاطفة لسيدي الوالد ، وهذا ولا ريب من كرم أخلاقه وطيب أعراقه رحمه الله تعالى .

وكانت وفاته في رابع ذي الحجة سنة ألف وثلاثمائة وثماني عشرة ، وكان لوفاته رنة حزن عظيمة ، ودفن في المقبرة الكبرى القبلية . وكتب على ضريحه من نظم الفاضل الشيخ محمد الخيزراني من جهة القبلة قوله:

> بفضل الله أحمد حيزت خيراً

ومن جهة الشمال قوله:

للقياها لقد أسرعت سبقا عيوناً بـل وألباباً ونطقها 1414

فكم أبرأت من قلب سقيم لك البشرى بجنات النعيم

> لقــد خطبــتك علّيـــون شوقـــا و لم تعلـــم لفقـــدك كم فقدنــــا

# ١٢٩٥ ـــ الأديب عبد الله مرّاش المتوفى سنة ١٣١٨ هـ و١٩٠٠ م

عبد الله بن فتح الله بن نصر الله بن بطرس مرَّاش ، من أسرة عريقة في الفضل والوجاهة معروفة بالعلم والأدب ، وكفاه شهرة أنه أخو فرنسيس مرّاش وشقيق مريانا مرّاش الشاعرة العربية ومن شهيرات النساء الكاتبات في سوريا .

ولد في حلب في ١٤ أيار سنة ١٨٣٩ ، ونشأ بها على والده وغيره ، فتلقى في حداثته مبادىء علوم العربية والخط والحساب ، ثم دخل مدرسة الرهبان الفرنسيسين فأخذ عنهم أصول اللغة الإيطالية .. وبعد ذلك انصرف إلى أعمال التجارة فتخرج في أبوابها وفنونها .

ولما بدت نجابته فيها انتدبته جماعة من جملة تجار حلب لعقد شركة تجارية ينشيء لها عملاً في منشستر من بلاد الإنكليز ، فسافر إليها سنة ١٨٦١ ولبث بها إلى سنة ١٨٦٩ ، واشتهر بما كان عليه من الأمانة والدراية فكان له مقام محمود بين معامليه من أرباب التجارة ، وأحرز منها ثروة صالحة .

وفي تلك السنة تم فتح خليج السويس ، فاستشف من وراء هذا الفتح أنه سيكون ضربة قاضية على تجارة حلب ، لأنه قدّر أن البضائع التي كانت ترسل إليها فتحملها القوافل براً إلى نواحي العراق وبلاد العجم لابد أن ترسل بعد ذلك بحراً عن طريق السويس ثم البصرة ، ولهذا السبب ولأسباب أخرى نوى العدول عن التجارة بتةً وشرع في حل الشركة وتصفية أعمالها .

وبعد أن وضعت الحرب أوزارها بين الفرنسيس والألمان ١٨٧٠ انتقل إلى باريس فأقام بها يتعاطى التجارة وخدمة المعارف . ولما أنشأ رزق الله حسون سنة ١٨٧٦ جريدة ( مرآة الأحوال ) في لندن تولى عبد الله مرّاش تحريرها ، ثم عاد إلى منشستر فلبث بها إلى سنة ١٨٨٠ كاتباً لأشغال فتح الله طرّازي وأعماله التجارية ، وبعد ذلك فارقها فأتى باريس مرة ثانية حيث حرر في جريدة ( مصر القاهرة ) لأديب إسحق وجريدة ( الحقوق ) لميخائيل عورا وصحيفة ( كوكب المشرق ) لأحد رجال الفرنسيس . ثم زايلها وسافر إلى مرسيليا وألقى بها عصاه و لم يزل مقيماً فيها إلى أن توفاه الله في ١٧ كانون الثاني سنة الله مرسيليا وألقى بها عصاه و لم يزل مقيماً فيها إلى أن توفاه الله في ١٧ كانون الثاني سنة

هذا مجمل ما يذكر من تاريخ هذا الرجل وما تقلب فيه من أطوار الحياة ، وقد عبرت أيامه كلها على السكينة والدعة ، لأنه كان قليل المزاحمة والتطاول إلى بعيد الشؤون والتفاني في معالجة الحظوظ وابتغاء الشهرة والمقامات العلية بالإكثار من الجلبة والحراك .

على أنه كان على حظ من الدنيا بلغ به مبلغ الرضى وهو الغنى كله ، فلم يكن بعد ذلك يحرص على حشد الدينار ولا يعاني الكسب . ولكنه انصرف إلى المطالعة والتوسع في العلم وهو ما لم ينقطع عنه قط مع اشتغاله بالتجارة أيضاً . فإنه كان كثير الاختلاف إلى مكاتب لندن وباريز يتصفح ما فيها من الأسفار قديمها وحديثها ولاسيما الخطية منها ، فأدرك حظاً وافراً من لغة العرب وتواريخهم وآدابهم ، وانتسخ منها عدة كتب عزيزة نذكر منها كتاب و يتيمة الدهر ، للثعالمي ، وهو مصنف ضخم يكون نحواً من ألف وخمسمئة صحيفة كبيرة انتسخه من مكتبة باريز ثم عارضه بنسخة لندن ، وأشار إلى مواضع الفرق بين النسخين ، ونبه على ما وجده مبايناً للصحة من غلط النساخ مما استدركه بنفسه ، وبعد ذلك عارضه بالنسخة المطبوعة في دمشق ، وبعد أن جمع بينها وبين نسخته وقد تتبعها وبعد ذلك عارضه بالنسخة المطبوعة في دمشق ، وبعد أن جمع بينها وبين نسخته وقد تتبعها صحيفة صحيفة وسطراً سطراً على على هوامشها كل ما وجده من الفروق والزيادات وغيرها ، فكانت كل واحدة من هاتين النسختين أصح نسخ هذا الكتاب .

وهناك كتب ورسائل أخر كلها غرر آثار الأقدمين ونوادر تآليفهم انتسخها بخطه مع العناية والتدقيق في مقابلتها وتصحيحها .

وكان مليح الخط نقي الرقعة ، كثير التأنق كأكثر خطاطي حلب . وكان يكتب أولاً بقلم من القصب الهندي وهو شديد الصلابة لا يكاد يتشعث ولا يتغير ، ثم صار يكتب بأقلام الحديد ولذلك ترى خطه من أول الكتاب إلى آخره واحداً .

وكان عبد الله من أكابر أهل الإنشاء ، حسن الترسل ، سهل العبارة ، واضح الأسلوب ، بصيراً باختيار الألفاظ والتراكيب ، حسن النقد ، حريصاً على البلاغة ووضوح المعاني ، آخذاً بالنصيب الأوفر من قوالب فصحاء العرب وألفاظ الحاصة من أهل الأدب . وكان مع ذلك متقناً اللغة الإنكليزية والفرنسوية والطليانية يكتب فيهن جميعاً .

وكان له باع طويل في التاريخ والفلسفة وعلم الأخلاق والأديان والشرائع المختلفة ، مشاركاً في علوم المعاصرين كالطبيعيات والهيئة وسائر الفنون الرياضية . وكان بصيراً بالسياسة مطلعاً على أسرارها ودقائقها ، وله في كل ذلك مقالات ورسائل شتى ، منها ما هو باق بخطه ومنها ما نشر في بعض الجرائد العربية في لندن وباريس وجرائد ومجلات القطر المصري .

وأشهر ما طبع له منها مقالة في التربية التي نشرها تباعاً في مجلة ( البيان ) اليازجية فلا حاجة إلى الإطناب في وصفها .

وأما النظم فإنه مع تضلعه من فنون البلاغة وكثرة ما كان يحفظ من أشعار العرب والمولدين ومع اشتهار بيتهم في الشعر كان قليل الرغبة فيه والمعاناة له ، ولا سيما مع ما بلغ إليه الشعر في هذا العصر من الانحطاط والتفاهة ومع قلة المميزين بين جيده ورديئه .

وأما صفاته الشخصية فقد كان ربعة القوام ، معتدل الجسم ، أبيض اللون ، طلق المحيا ، فصيح اللسان ، مهذب المنطق ، واسع الروية ، لطيف المحاضرة . وكان رجلاً جليل القدر كامل الصفات ، قد جمع بين رزانة الإنكليز ورقة الفرنسيس وأريحية العرب . وكان على أعظم جانب من الزهد وخفض الجناح ، بعيداً عن الزهو والخيلاء ، منزهاً عن الدعوى والكبر ، حتى إنه مع سعة فضله ورسوخ قدمه في العلم والإنشاء وإجماع المطلعين على

استحسان كلامه كان يتفادى من ذكر اسمه في أكثر ما كتبه وما طبع له ، ويشترط ذلك على من يروم نشر شيء من آثاره . هذا ولا جرم من عنوان تمام فضله وتناهيه في الكمالات الإنسانية لأنه لم يكن يتوخى فيما يكتبه إلا نشر فائدة أو تقرير حقيقة دون ابتغاء الشهرة والتهالك طلب الإطراء .

وتوجد من آثار قلمه رسالتان ، إحداهما جمع فيها فوائد متفرقة في ( علم الهيئة وتخطيط الأرض ) والثانية عرب فيها خواطر ( الدوك دولا رشفوكو ) في الأخلاق والأدب . وأما فصوله في الهيئة فإنها لا تخلو من إحياء ألفاظ من مصطلحات العرب في هذا العلم مما أذهبت بأكثره الأيام إلا من بعض الأسفار الباقية إلى هذا العهد في خزائن أوربا مما يدل على وفرة اطلاعه وإمعانه في البحث والتقييد .

وله أيضاً نقد مطول على ترجمة إفرنسية لكتاب ( مروج الذهب ) بقلم واحد من أكابر علماء الفرنسيس يقال له بربياي دي مينار ، وهو نقد جزيل الفائدة نشرته مجلسة ( الضياء ) اليازجية في القاهرة سنة ١٩٠٠ . ا هـ . ( تاريخ الصحافة العربية ) .

## ١٢٩٦ ـــ الشيخ مصطفى الحريري المتوفى سنة ١٣١٩

الشيخ مصطفى ابن السيد الشيخ محمد ياسين المعروف بالحريري ابن السيد عبد القادر ابن السيد موسى المهاجر من حماة إلى حلب سنة ١١٣٢ .

ولد الشيخ مصطفى سنة ١٢٣٨ ، ولما بلغ من العمر أربع سنوات توفي والده في دمشق الشام وكفله جده ، وتوفي عنه سنة ١٢٥١ .

وطلب الفقه والنحو والحديث وكتب الخط على شيخه الشيخ مصطفى الأصيل، وأجازه في ذلك سنة ١٢٧٠، رأيت تلك الإجازة عند أولاده، وهي بديعة الحط ذكر فيها أنه أخذ الخط عن الشيخ عبد القادر الرسمي، ولا أعلم إن كان الشيخ عبد القادر من أهل حلب أو من غيرها.

وفي سنة ١٢٧٧ زار بغداد في زمن ولاية تقي الدين باشا المدرس ، وعلَّق في جامع الشيخ عبد القادر الكيلاني لوحة كتب فيها ﴿ أَلَا إِنْ أُولِياءَ الله لا خوفٌ عليهم ولا هم

يحزنون ﴾★ وهمي مجوفة كتب داخلها خمسة أجزاء من القرآن العظيم .

ومما جرى له في بغداد أنه كان ذات يوم على مائدة الباشا الموما إليه ، فسأله عما إذا كان في حاجة إلى شيء من الدراهم ومن أين يصرف مدة وجوده في بغداد ، فقال له : أطال الله بقاء مولانا الباشا ، ما دامت مائدة الطعام حاضرة في الضبح والظهر والعشي لا أحتاج إلى شيء . في حين أنه كانت دراهمه قد فرغت منذ أسابيع ، وقبل فراغها نسخ مصحفاً بخطه البديع في خمسة عشر يوماً وأتقن تجليده وعرضه في أسواق بغداد ، فاشتري بعشرين قطعة ذهباً عنمانياً . ولما عاد من بغداد إلى وطنه زوده الباشا بما يكفيه إلى حين وصوله إلى حلب .

وفي سنة ١٢٨١ زار الآستانة من طريق البر وأهدى للسلطان عبد الحميد مصحفاً شهريفاً .

وفي سنة ١٢٨٥ زار آدنة زمن ولاية تقي الدين باشا المدرس عليها وعين هناك لدائرة النفوس وغيرها .

وفي سنة ١٢٩١ ذهب للحج ثانياً ، وكان قد حج قبل ذلك ، وهناك علّق على أستار الكعبة لوحة كتب عليها ﴿ وَإِذَ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ القواعدَ مِن البيتِ وإسماعيلُ ﴾\*\* وهي مجوفة كتب داخل تلك الحروف الكبيرة أربعة أجزاء من القرآن العظيم .

وفي سنة ١٣٠٢ زار الآستانة أيضاً وعلَّق في جامع السلطان عبد الحميد لوحة كتب فيها ﴿ إِنَّا فتحنا لِكُ فتحاً مبيناً ﴾\*\*\* وكتب داخل هذه الآية جزئين من القرآن وذيَّلهما ببيتين فيهما تاريخ بناء الجامع وهما :

سلطاننا عبد الحميد قد ابتنى الله بيتما نُحصّ بالتمجيكِ لبنائه قد جاء أرّخ زاهياً والسعد تممه بشهر العيدِ ولم تزل هذه اللوحة معلقة فوق المحراب إلى الآن .

<sup>\*</sup> يونس: ۲۲.

<sup>\*\*</sup> البقرة: ١٢٧.

<sup>\*\*\*</sup> الفتح : ١ .

وفي سنة ١٣٠٣ زار الآستانة أيضاً وقدّم لخزانة السلطان عبد الحميد خان نسخة من الشجرة المحمدية على طرز جميل جداً ، وعند أولاده الآن نسخة ثانية ، وهي في ٢٠ صحيفة كبيرة الحجم . وهذه الشجرة مأخوذة عن نسخة قديمة في مكتبة المدرسة الأحمدية وأولها : قال نقيب النقباء بمصر أبو على محمد ابن القاضي الكامل السعدي ابن على الحسيني الجواني النسابة : هذه تحف شريفة وطرف منيفة ، تختص بالمنصب المطهر النبوي ، والفخر المقدس المصطفوي ، وضعها برسم الملك الناصر صلاح الدنيا والدين وتصلح أن تكون تاريخاً مختصراً في بيان أعمام النبي وأخواله وكتّابه وحجّابه وخدّامه إلى غير ذلك . كتب بخطه منها ثلاثاً أو أربع نسخ إحداهن على ورق ثخين جداً .

وكان كتب لوحة فيها ﴿ إِنَا فَتَحَنَّا لَكَ فَتَحَاً مَبِيناً ﴾ سنة ١٢٩١ وكتب داخلها بعض سور من القرآن وهي الآن عند أولاده .

وكان يكتب بظفره أيضاً وكان مما كتبه به [ حسبي الله وحده ] واللوحة موجودة عند أولاده . وله آثار متعددة في الخط .

وكان إماماً وخطيباً في جامع النحويين في محلة سويقة الحجارين وشيخاً للتكية الحريرية هناك .

وفي أخريات عمره تنازل عن وظائفه لولده الشيخ محمد لكبر سنه وأقبل على خويصة نفسه إلى أن توفي سادس عشر رمضان سنة ١٣١٩ وله من العمر ثلاث وثمانون عاماً ، ودفن في تربة العبارة ، رحمه الله تعالى .

### ١٢٩٧ ــ صدّيق أفندي الجابري المتوفى سنة ١٣٢٠

الحاج صدّيق أفندي ابن الحاج عبد الحميد الجابري ، أحد أعيان الشهباء ووجهائها . جمع إلى وجاهته علماً وفضلاً وأدباً وتصوفاً ، ومنزله مجمع الفضلاء وسوق عكاظ دباء ، لما يرون فيه من حسن المذاكرة ولطيف المحاورة ، مع رأي صائب وفكر ثاقب ، مع إليه في المهمات ويشاور في النائبات ، فيجد الناس لديه مخرجاً ومن ضيقهم فرجاً . أدركته وقد وهن العظم منه واشتعل رأسه شيباً ، وجلله الوقار وعمته الحشمة والهيبة ،

ينبيك مرآه عن وفرة ذكائه وكبر عقله وعلو همته .

ومن شعره وهو مما نقلته من خط ولده صديقي الفاضل الأديب الشيخ عبد الحميد أفندي قوله :

أيا من يدّعي حباً لشخص إذا حققت ما الحبوب غيرُكُ تميل إلى السدي تهواه منه وما تهوى سوى ما فيه خيرُكُ وقوله في وصف بيروت حينًا زارها:

صحـــراء بيروت زهت نضرتها لاسيمــا أشجــار روض الحرشِ قــد بسطت أكفهــا تدعــو لمن يزورهـا بنيــل طــيب العــيش

وكانت ولادته سنة ١٢٤١ ووفاته ثالث ذي الحجة سنة ١٣٢٠ ، ودفن في تربة الصالحين ، رحمه الله تعالى .

# ١٢٩٨ ـــ السيد الشيخ عبد الرحمن الكواكبي المتوفى سنة ١٣٢٠

ترجمه صاحب مجلة المنار تحت عنوان ( مصاب عظيم بوفاة عالم حكيم ) فقال :

في يوم الجمعة يوم ٦ ربيع الأول سنة ١٣٢٠ أصيب الشرق بفقد رجل عظيم من رجال الإصلاح الإسلامي ، وعالم عامل من علماء العمران ، وحكيم من حكماء الاجتماع البشري ، ألا وهو السائح الشهير والرحالة الخبير السيد الشيخ عبد الرحمن الكواكبي الحلبي مؤلف كتاب ( طبائع الاستبداد ) وصاحب سجل جمعية أم القرى الملقب فيه بالسيد الفراتي . اختطفت المنية منا بغتة هذا الفاضل الكريم والولي الحميم .

(ثم قال): وإني أدع الرثاء والتأبين لأفاضل الشعراء المجيدين، وأذكر في المنار ما يليق بموضعه من خلاصة سيرة هذا الرجل، ليعلم القراء منها كيف ينبت الشرق الرجال العظام، وكيف تضيعهم الأثم والحكام، ولتكون ذكرى لمن يذّكر وعظة لمن يعتبر. وأبدأ بترجمة الفقيد الرسمية، وهي مطبوعة في ورقتين رسميتين، إحداهما مصدق عليها من والي حلب المشير عثمان نوري باشا ورؤساء حكومة حلب يومئذ، والثانية مصدق عليها من

الوزير رائف باشا والي حلب وهي الأخيرة . وإنما أبدأ بالسيرة الرسمية لأنها من مواد استنباط سيرته الاجتماعية والسياسية والأدبية . قال :

هو عبد الرحمن أفندي ووالده الشيخ أحمد أفندي من آل الكواكبي ومن المدرسين في الجامع الأموي الكبير والمدرسة الكواكبية ، وآخر وظيفة كان فيها عضوية مجلس إدارة ولاية حلب ، وبيتهم من بيوتات المجد والشرف ( خاندان ) المشهورة في الآستانة العلية وحلب .

ولد السيد عبد الرحمن أفندي في ٢٣ شوال سنة ١٢٦٥ ، وتعلم القراءة والكتابة في المدارس الأهلية الابتدائية ، ثم استحضر له أستاذ مخصوص علمه أصول اللسانين التركي والفارسي . وتلقى العلوم العربية والشرعية بمدرسة الكواكبية المنسوبة لأسرته . وقد وقف على العلوم الرياضية والطبيعية وبعض الفنون الجديدة بالمطالعة والمراجعة ، ومن تأليفه تحرير الجريدة الرسمية ( فرات ) بقسميها التركي والعربي من سنة ١٢٩٢ إلى سنة ١٢٩٧ ، ومنه جريدة ( الشهباء ) التي أنشأها في حلب سنة ١٢٩٣ .

## خدمته ووظائفه :

دخل في وظائف الدولة رسمياً في الثامنة والعشرين من عمره . وفي سنة ١٢٩٣ عين عرراً رسمياً للجريدة الرسمية بقسميها (كأنه كان في سنة ١٢٩٢ يحررها بصفة غير رسمية للاختبار) براتب قدره ثمانمائة قرش . وفي ٥ ربيع الأول سنة ١٢٩٥ عين كاتباً فخرياً للجنة المعارف التي تأسست في ولاية حلب (يعنون بالفخري ما كان بدون راتب) ، وبعد ثلاث سنين اتسعت دائرة اللجنة وزيد فيها قسم للنافعة (الأشغال العمومية) وعين عضواً فخرياً فيها . وفي جمادى الأولى عين محرراً للمقاولات (مسجل المحكمة) . وفي ربيع الثاني سنة ١٢٩٨ صار مأمور الإجراء (رئيس قلم المحضرية) في ولاية حلب . وفي رمضان سنة ١٢٩٨ عين عضواً فخرياً في جلنة امتحان المحامين . وفي ربيع الأولى سنة ١٢٩٩ عين مديراً فخرياً للجنة (قومسيون) عين مديراً فخرياً للجنة (قومسيون) النافعة . وفي ذي القعدة عين بأمر نظارة العدلية (الحقائية) في الآستانة عضواً في محكمة التجارة بولاية حلب مع البقاء في وظيفته الأولى (محرر المقاولات) . وفي سنة ١٣٠٣ التجارة بولاية حلب مع البقاء في وظيفته الأولى (محرر المقاولات) . وفي سنة ١٣٠٣

انفصل من هذه الأخيرة . وفي رجب سنة ١٣٠٤ عاد إلى وظيفة مأمور الإجراء . وفي رجب سنة ١٣١٠ عين رئيساً للبلدية .

وجاء في ترجمته الرسمية الثانية بعد ذكر ما تقدم أنه في ربيع الأول سنة ١٣١٢ عين رئيس كتاب المحكمة الشرعية . وفي ذي الحجة منها عين ناظراً ومفتشاً لمصلحة انحصار الدخان ( الريجي ) المشتركة مع نظارة المالية في ولاية حلب ومتصرفية الزور . وفي أثناء ذلك اتفق مع إدارة المصلحة على أن يستلم منها جميع ما تقدمه من الدخان ( التبغ ) إلى الولاية والمتصرفية بزيادة كثيرة على القدر المعتاد وجميع ما يزرع فيهما منه ويتولى بيعه ، وتعهد في إزاء ذلك بمبلغ من المال يزيد عما كانت تبيع به المصلحة دخانها زيادة كبيرة . وفي غضون ذلك استقال من رياسة كتاب المحكمة الشرعية . وفي ذي الحجة من سنة ١٣١٤ أعيد إليها وعين رئيساً للجنة البيع والفراغ ( أي استبدال الأراضي الأميرية من أصحاب أعيد إليها وعين رئيساً للجنة البيع والفراغ ( أي استبدال الأراضي الأميرية من أصحاب المد بالمال ) . وفي ربيع الأول عين رئيساً أولاً لغرفة التجارة في حلب ورئيساً لمجلس إدارة المصرف البنك الزراعي . وفي رجب عين قاضياً شرعياً لراشيًا التابعة لولاية سورية .

#### رتبه ووساماته:

في رجب سنة ١٢٩٧ وجهت إليه باية رؤوس رؤوس أدرنة العلمية . وفي ربيع الثاني وجه إليه تدريس هذه الرتبة . وفي ذي الحجة من سنة ١٣١٢ وجهت إليه مولوية إزمير المجردة ، ثم أعطى الوسام المجيدي من الدرجة الثالثة . ١ هـ .

إن من ينظر في هذه الترجمة الرسمية ولم يكن عارفاً بالمترجم ولا بسيره في هذه الوظائف العلمية الأدبية الإدارية القلمية الحقوقية التجارية الزراعية المالية يقول: إن صاحبها من أوساط الناس لا من أفراد الرجال الذي يعدون من علماء الاجتماع وأركان العمران ومهذبي الأمم كا وصف في فاتحة القول. ولكن من يعلم أنه في كل عمل منها آية بينة في إنفاذ العمل وحكمة التصرف يحار كيف يحسن رجل هذه الأعمال المتباينة. وإذا وقف بعد ذلك على بعض سيرته في العزيمة وقوة الإرادة وعلم ما كانت تسمو إليه نفسه ويرمي إليه فكره وقرأ بعض ما جادت به قريحته الوقادة وفكرته النقادة علم أنه من أفراد الزمان ، وأدرك ما كان يرجى منه لو ساعده الزمان والمكان. وإنا لم نلم بشيء مما وقفنا عليه من سيرته في مدة صحبتنا له في هاتين السنتين اللتين أقامهما في مصر.

#### أدبه وأخلاقه:

توفيت والدته وهو في أول سن التمييز ، فعهد والده بتربيته إلى خالةٍ له من بيوتات أنطاكية من نوابغ النساء اللواتي قلما يعرف مثلهن الشرق لاسيما في هذا الزمان ، كانت تعرف بالعقل والكياسة والدهاء والأدب البارع ، فنشَّأته على أدب اللسان والنفس ، فكان من أخلاقه الراسخة الحلم والأناة والرفق والنزاهة والعزة والشجاعة والتواضع والشفقة وحب الضعفاء . وقد كنت ككل من عرفه معجباً بأناته حتى كنت أقول : إنني أراه يتروى في رد السلام ويتمكث في جواب ما يجيبه عدة ثوان ، ولا أكاد أعرف أخلاقاً أعصى على الانتقاد من أخلاقه ، ولقد كان لسان الحال يصفه بقول ابن دريد :

> يعتصم الحلم بجنبي حبوتي إذا رياح الطيش طارت بالحبي لا يطبيني طمع مديّس إذا استال طمع أو اطبي والحمد خير ما اتخذت جُنـة وأنفس الأذخار من بعد التقبي

#### علمه ومعارفه:

نزيد على ما جاء في السيرة الرسمية أن الفقيد درس قوانين الدولة درساً دقيقاً ، وكان محيطاً بها يكاد يكون حافظاً لها ، وله انتقاد عليها يدل على دقة نظره في علم الحقـوق والشرائع ، ولهذا عينته الحكومة في لجنة امتحان المحامين .

ولا أعلم أنه برز في فن أو علم مخصوص فاق فيه الأقران ، ولكنه تلقى ما تلقاه من كل فن بفهم وعقل بحيث إذا أراد الاشتغال به عملاً أو تأليفاً أو تعليماً يتسنى له أن ينفع نفعاً لا ينتظر من الذين صرفوا فيه أعمارهم . ألا تراه كيف ألف كتاباً في طبائع الاستبداد لم يكتب مثله فيلسوف في الشرق ولا في الغرب فيما نعلم وكما سمعنا من كثيرين لهم اطلاع واسع في مؤلفات فلاسفة الغرب وكتابه .

على أن الفقيد لم يتعلم شيئاً من علوم النفس والأخلاق والسياسة وطبائع الملل والفلسفة في مدرسة ، وإنما عمدته في هذه العلوم ما طالعه فيها من المؤلفات والجرائد التركية والعربية . أرأيت عقلاً يتصرف هذا التصرف الذي يفوق فيه الحكماء والفلاسفة في علم لم يأخذه بالتلقى ، وهو أصعب العلوم البشرية وأعلاها ، كيف يكون أثره لو تربى وتعلم في مدارس منتظمة كمدارس أوربا الجامعة وكان عنده من مواد العلم ومعرفة الأمة والحكومة بقيمة صاحبه مثلما في أوربا .

وبالجملة إنك لم تكن تذاكره في شيء ولا علم إلا ويشاركك فيه على بصيرة .

## عمله ووجهته :

كانت وجهته في كل عمل عمله أو حاوله هي المنفعة العامة . فأول شيء ولاه وجهه هو إنشاء جريدة في بلاد لم تكن تعرف الجرائد الأهلية ولم تكن بضاعة الكتاب رائجة فيها ، ولو كان في بلاده حرية للجرائد لكان له في ( الشهباء ) الأثر المحمود ، ولكن البلاد التي تحكم بالاستبداد كالأرض الموبوءة لا تحيا فيها الجرائد ، ولذلك لم تنجح جريدة من الجريدتين اللتين أنشأهما ، لأن نفسه الأبية لم تستطع إرضاء الحكام فيما يكتبه ، وهكذا كان شأنه في وظائفه .

ولي رياسة البلدية ، فكان أول عمل عمله للبلد أن وضع على طرق المدينة من خارجها سلاسل من الحديد تمنع الجمال التي كانت تسد الطرقات وتمنع المارين من التردد في حوائجهم ، وجعل لهذه الجمال التي تحمل إلى البلد ومنه مكاناً أو أمكنة مخصوصة .

وكانت مصلحة القبّان قد حصرت في واحد من الأغنياء يأخذها من البلدية بالالتزام ولا يتجاسر على الزيادة عليه أحد لتقربه من الرؤساء ، فلما علم أن الرئيس الجديد لا يصده التقرب إليه عن خدمة المصلحة عرض عليه أربعين ألف قرش أو أكثر يعطيه إياها رشوة كل عام في مقابلة سكوته عنه ، فلم يقبل الفقيد أن يأخذ لنفسه شيئاً ، ولكنه قبل أن يكون المبلغ إعانة لصندوق البلدية ، فعلم الوالي بهذه الزيادة في الصندوق وسعى في أن يكون له سهم منها ، فأبى عليه الفقيد ذلك فعزله .

وهكذا كانت سيرته مع الحكام في كل وظائفه أو جلها ، يتصرف للإصلاح فيصدونه عنه لأجل منفعة مالية أو لتقليل نفوذه فلا يتم له عمل .

وكل أول عمل عمله في إدارة مجلس البلدية هو قطع عرق الرشوة من العمال الذين يباشرون الأعمال والمصالح ويسمون ( الجاويشية ) ولكنه زاد في راتبهم لعلمه بأن الذي يضطر أكثر العمال إلى الرشوة هو قلة الراتب .

وكان من ظلم الوالي بعد عزل الفقيد من رياسة البلدية أنه أرجع راتب الجاويشية كما كان ، وألزم صاحب الترجمة بدفع ما كان زاده لهم في مدته إلى صندوق البلدية ، كما ألزمه بدفع ما أنفق على سلاسل الحديد التي منع بها الجمال من المدينة لأن الوالي أمر بإزالتها عقيب عزله ، ثم عاد فأمر بإعادتها بعد زمن قريب ، ولكنه لم يعد إلى الفقيد الغرامة التي ظلمه بها .

ولما عين رئيساً لكتاب المحكمة الشرعية كانت المحكمة في أسوأ الأحوال في الصورة والمعنى ، فكان ينفق على إصلاحها من جيبه ، حتى إنه استحضر لها السجوف والأستار من بيته ، ومنع اختلاط النساء بالرجال إذ جعل لكل مكاناً ينتظر فيه دوره للتقاضي ، وربّب الأوقات ونظم الدفاتر .

وكان صاحب عزيمة ، لا يهاب حاكماً ولا يخاف ظالماً ، وعزيمته هي التي جنت عليه ، فقد كان نجح في عمله عندما عين مديراً ومفتشاً لمصلحة حصر الدخان كما تقدم في السيرة الرسمية ، حتى وقع النزاع بينه وبين عارف باشا والي حلب يومئذ فبطل العمل .

عمل الفقيد في ضبط هذه المصلحة ما عجزت عنه إدارتها العمومية والحكومة جميعاً ، حتى كانت تخسر في ولاية حلب دون سائر بلاد الدولة .

وكان المشتغلون بتهريب الدخان البلدي وبيعه في حلب سبعمائة رجل ، فعين لهم رواتب شهرية ومنعهم من التهريب بمكمة عجيبة . وسيأتي بجمل خبره في عداء الوالي عند الكلام على بعض الصعوبات التي لقيها في طريقه .

كانت مدة الاتفاق الأول مع مصلحة حصر الدخان ثلاث سنين ، فانفصل من إدارة العمل والتفتيش بعد سنتين بالسبب الذي ألمعنا إليه . ولثقة الفقيد بنفسه واقتداره على العمل ذهب إلى الآستانة بعد عزل عارف باشا من ولاية حلب ، فعقد اتفاقاً آخر مع المصلحة والحكومة مدته عشر سنين . وكان أراد أن يضم إلى ولاية حلب ومتصرفية دير الزور ولايتي بيروت وسورية فلم يرض له ذلك من استشاره من الأقربين ، فرجع عنه وقد نجح أيضاً في المرة الثالثة ، ولكن بعد أربع سنين حدثت الفتنة الأرمنية فنهب الأرمن الدخان من عدة بلاد وقتلوا موظفي المصلحة ، فكان الفقيد يخسر في الشهر بضعة عشر ألفاً من عدة بلاد وقتلوا موظفي المصلحة ، فكان الفقيد يخسر في الشهر بضعة عشر ألفاً من

الليرات<sup>(١)</sup> ، فتوسل بذلك إلى الآستانة بحل العقد وإبطال الاتفاق ، فتم له ذلك بعد عناء وخسارة عظيمة .

#### مشروعاته :

طلب من الحكومة عدة امتيازات بأعمال عظيمة ، ( منها ) إنشاء مرفأ في السويدية وطريق حديدي منها إلى حلب . ( ومنها ) جلب نهر الساجور إلى حلب لأن ماء المدينة قليل ، ولو تم هذا العمل لأحييت به أرض واسعة فكانت جنات وحدائق . ( ومنها ) أن عيناً خوارة في سفح جبل بين أرمناز وإدلب قد أغرقت أمواهها تلك الأرض فجعلتها مستنقعات تضر الناس ولا يأوي إلى غاباتها إلا الخنزير البري ، فذهب المترجم إليها واختبر حال الأرض والعين اختباراً هندسياً زراعياً ، فعلم أنه يمكن جرّ مائها إلى إدلب القليلة الماء وتجفيف تلك المستنقعات فتصير نافعة وتحيا أرض إدلب وتحيا أهلها ، فطلب بذلك امتيازاً . ( ومنها ) إنارة حلب وبيره جك ومرعش وأورفة بالكهربائية بواسطة شلال يحدثه من نهر العاصي في عمل اسمه المضيق بالقرب من ديركوش تابع لجسر الشغر ، و كان اختبر المكان اختباراً هندسياً فعلم أن إحداث الشلال فيه ممكن . ( ومنها ) استخراج معدن نحاس من أرغنة التابعة لولاية حلب .

وقد حال دون إعطاء بعض هذه الامتيازات ما يحول دون كل مصلحة عامة يطلبها الوطنيون كالرشوة ونحوها . وقد كان أعطي امتياز استخراج النحاس واشتغل به ثلاث سنين ونيّف، وبعد ذلك أرادت حكومة الولاية إبطاله لأمر ما، فأدخلت مع المترجم بعض الأجانب وتوسلت بذلك إلى إبطاله .

#### خدمته للناس والحكومة:

كان اتخذ له مكاناً بين داره ودار الحكومة شماه المركز يأوي إليه فيه وكلاء الدعاوى البارعون ، فكان يؤمه أصحاب الحاجات والقضايا يستشيرون صاحب الترجمة في حل عقد المشكلات ويستضيئون برأيه في دياجير المهمات . وكان في الغالب يفصل بينهم بالتراضى

 <sup>(</sup>١) خسارة هذه المبالغ على الشركة جميمها ، وقد لحقه من ذلك نمو ألف ليرة كما تحققت ذلك ، إذ لم يكن لديه
 من الغروة هذا المبلغ ولا نصفه .

ويغنيهم عن المحاكمة والتقاضي ، فإن احتيج في قضية إلى الحكومة يندب لها من يراه أهلاً لها من الوكلاء المحامين ، وإن كانت عظيمة الشأن يندب نفسه ويحاكم المبطل حتى يحق الحق لصاحبه . وقد كان قصاد ذلك المركز يكادون يزيدون على قصاد دار الحكومة نفسها تستشيره في الشؤون الغامضة وتعتمد على رأيه .

## مقاومة الحكام له:

ورث المترجم عن سلفه السادة الأمراء علو الهمة وقوة العزيمة وعدم المبالاة بالأخطار ، فهو من سلالة السيد إبراهيم الصفوي الأردبيلي المهاجر إلى حلب . وما حديث الصفوية في الإمارة بمجهول . بهذا كان رحمه الله تعالى لا يهاب الحكام ولا يداريهم مع أن حكومتهم في الحقيقة استبدادية .

وهذا هو الذي أحبط أعماله في بلده وذهب بغروته . غاضب عارف باشا أحد ولاة حلب ، فأغرى بعض الناس أن يكتب إلى الآستانة شاكياً من سيئات الوالي شارحاً لها ، فعلم الوالي بذلك ، فعمل مكيدة لحبس المترجم وضبط أوراقه وزوّر عليه ورقة سماها (لاثحة تسليم ولاية حلب إلى دولة أجنبية ) وطلب محاكمته عليها ، وحكم القانون في هذه الجريمة بالإعدام ، ولكنهم غلطوا في معاملته بالحبس وطلب الاستنطاق غلطاً قانونياً ما كان ليخفي على المترجم ، فكتب إلى الآستانة كتابة مطولة يظهر فيها أن خروج حكومة الولاية عن حدود القانون هو من دلائل تحاملها عليه وتحريها ظلمه ، وطلب أن يحاكم في ولاية أخرى ، فأجيب طلبه وحوكم في بيروت ، فحكم ببراءته ، وما زال يتبع الوالي حتى عزل بعد عودته إلى حلب ، وكان هو أول من بشره بالعزل بواسطة قاضي الولاية . ثم عزل بعد عودته إلى حلب ، وكان هو أول من بشره بالعزل بواسطة قاضي الولاية . ثم أنه أخرجه من حلب بإهانة عظيمة لأنه أوعز إلى أصناف الفقراء الذين كانوا يسمون المترجم أباهم لنصرته إياهم ، فاجتمعوا عند داره بهيئات غريبة ، فترك أهله وخرج كالهارب وسافر أباهم لنصرته إياهم ، فاجتمعوا عند داره بهيئات غريبة ، فترك أهله وخرج كالهارب وسافر أباهم الآستانة ، وتبعه المترجم ليحاكمه ، ولكنه لم يكد يصل إلها حتى مات قهراً .

وكان الشيخ محمد أبو الهدى أفندي الشهير من أعدائه ، ويقال إن السبب الأول في ذلك إباء الفقيد أن يصدق على نسب الشيخ أبي الهدى هذا ، وإن الشيخ أبا الهدى صار نقيب أشراف حلب وكانت هذه النقابة من قبل في آل الكواكبي . ومن آداب الفقيد العالية أنه كان هنا يثني على صفات الشيخ أبي الهدى الحسنة كالمروءة والكرم والذكاء والثبات ،

وقلما يخوض بانتقاده إلا مع الخواص الذين يعرفون الحقائق ، فكانت عداوتهما عداوة العقلاء .

خسر المترجم بتلك المحاكمة وبإدارة شركة انحصار الدخان للمرة الثانية مبلغاً جسيماً ، لأن الحكومة مكلفة بحفظ أماكن الشركة ، فلما حدثت فتنة الأرمن امتنع الوالي عن إرسال العساكر لمنع نهب الأرمن مال الشركة .

خسر بعدم مداراة الحكام غير ذلك من المزارع والأراضي . (منها) مزرعة جميل باشا الوالي اشتراها منه المترجم ، فاعتدى عليها زعماء التركان بإغراء خفي حتى أخذوها . (ومنها) مزرعة كانت مستنقعات تابعة للأراضي الأميرية ، فألف لها شركة وأخذها من الحكومة وجففها ، فأغرى المغرون بعض عشائر الأكراد بالتعدي على حصته خاصة ، فحاكمهم فحكم لهم عليه بالمساعدة الخفية . وفي إثر ذلك سافر مهاجراً إلى مصر .

## سياسته ورأيه في الإصلاح :

لم يكن المترجم في اشتغاله بخدمة بيته وبلده وحكومته غافلاً عن شؤون المسلمين العامة ، فقد كان يقرأ الجرائد التركية والمصرية حتى الممنوعة التي كانت تدخل إلى حلب كغيرها بوسائط خفية . ولما هاجر إلى مصر كان أول أثر له فيها طبع سجل جمعية أم القرى ، وكان يقول إن لهذه الجمعية أصلاً وإنه هو توسع في السجل ونقحه ست مرات آخرها عند طبعه منذ سنتين ونيف ، أعنى عقب قدومه إلى مصر . وقد قال لنا مرة : الإنسان يتجرأ أن يقول ويكتب في بلاد الحرية مالا يتجرأ عليه في بلاد الاستبداد ، بل إن بلاد الحرية تولّد في الذهن من الأفكار والآراء مالا يتولد في غيرها . ومن يقرأ الكتاب يظن أن صاحبه صرف معظم عمره في البحث عن أحوال المسلمين وتاريخهم وعقائدهم وعلومهم وآدابهم وتقاليدهم وعاداتهم ، ومنه يعلم رأي المترجم في الإصلاح .

وقد كنا معه على وفاق في أكبر مسائل الإصلاح ، حتى إن صاحب الدولة مختار باشا الغازي اتهمنا بتأليف الكتاب عندما اطلع عليه . وربما نشير إلى المسائل التي خالفنا الفقيد فيها في هامش الكتاب عند طبعه ، وأهمها الفصل بين السلطتين الدينية والسياسية .

أما آراؤه ومعارفه السياسية فحسبنا منها كتاب ( طبائع الاستبداد ) الذي كاد يكون

معجزة للكتاب السياسيين . وقد زعم زاعمون أن معظم ما في هذا الكتاب مقتبس من كتاب لفيلسوف إيطالي . ومن كان له عقل يميز بين أحوال الإفرنج الاجتماعية وأحوالنا وذوقهم في العلم وذوقنا يعلم أن هذا الوضع وضع حكيم شرقي يقتبس علم الاجتماع والسياسة من حالة بلاده حتى كأنه يصورها تصويراً .

وإذا لاحظ مع ذلك أن هذا الكتاب كان مقالات مختصرة نشرت في ( المؤيد ) ثم مدها صاحبها مد الأديم العكاظي وزاد فيها فكانت كتاباً حافلاً يتجلى له علمه الأول بصورة أوضح وأجلى . وإذا علم بعد هذا كله أنه نقحه بعد الطبع فحذف منه قليلاً وزاد فيه كثيراً يعلم علم اليقين أنه ينبوع علم هذا الرجل صدره ، وأنه كان يزداد في كل يوم فيضاناً وتفجيراً . نعم إنه قال في مقدمته إن بعضه مما درسه وبعضه مما اقتبسه . وإننا نعلم أنه لم يولد إنسان عالماً ، ولكن فرقاً عظيماً بين من يحكي كلام غيره كآلة ( الفوتوغراف ) وبين من يحكم عقله في علوم الناس فياً خذ ما صح عنده وينبذ مالا يصح .

من كان له مثل هذا العقل الحاكم في كليات العلوم فهو الفيلسوف إن كان اجتهاده هذا في العلوم العقلية والكونية ، وهو الإمام إن كان اجتهاده في العلوم الدينية .

## وجهته الأخيرة :

وجه همته أخيراً إلى التوسع في معرفة حال المسلمين ليسعى في الإصلاح على بصيرة . فبعد اختباره التام لبلاد الدولة العلية تركها وعربها وأكرادها وأرمنها ، ثم اختباره لمصر ومعرفة حال السودان منها ساح منذ سنتين في سواحل إفريقية الشرقية وسواحل آسيا الغربية . ثم أتم سياحته في العام الماضي فاختبر بلاد العرب التي كانت موضع أمله أتم الاختبار ، فإنه دخلها من سواحل المحيط الهندي ، وما زال يوغل فيها حتى دخل في بلاد سوريا واجتمع بالأمراء وشيوخ القبائل وعرف استعدادهم الحربي والأدبي ، وعرف حالة البلاد الزراعية ، وعرف كثيراً من معادنها حتى إنه استحضر نموذجاً منها . وقد انتهى في رحلته الأخيرة إلى كراجي [ من موانىء الهند ] وسخر الله له في عودته سفينة حربية إيطالية وسواحل إفريقية الشرقية ، فتيسر له بذلك اختبار هذه البلاد اختباراً سبق فيه الإفرنج .

وكان في نفسه رحلة أخرى يتمم بها اختباره للمسلمين وهي الرحلة إلى بلاد العرب ، ولكن حالت دونه المنية التي تحول دون كل الأماني والعزائم .

أرأيت رجلاً كريم الأصل ، كبير العقل ، تربى أحسن تربية ، وتعلم أحسن تعليم ، ودخل في الأعمال المختلفة ، وتصدى للمشروعات المتعددة ، وكتب في أدق المسائل أحسن الكتابة ، وساح في البلاد واختبر أحوال الأمم ، حتى بلغ أشده واستوى ، كيف يكون حاله وما هي درجة استعداده . هذا هو صديقنا الذي فقدناه بالأمس ، فكأنما فقدنا به الشمس . ومثل تلك الآمال الكبيرة لا تبلغ إلا بمساعدة الحكومة أو سعة المال أو الجمعيات ، وقد كان له أمل في مصر وأميرها أراه الاختبار خلافه .

ولقد كان لموته تأثير كبير في نفوس الفضلاء والعقلاء ، وقد نعي إلى الجناب الخديوي في صبيحة الليلة التي مات فيها ، فأمر بأن يجهز على نفقة سموه وأن يعجل بدفنه ، فكان ذلك . فرحم الله فقيدنا وأحسن عزاء الإسلام والشرق فيه . ا هـ . ( مجلة المنار ) .

وترجمته أيضاً على إثر وفاته جريدة اللواء والمؤيد والقاهرة والرقيب والأهرام ومجلتا المقتطف والهلال ، وكلها تضرب على وتر واحد من بيان فضله وسعة مداركه وعلو همته وآماله ، وذكرت أنه دفن في قرافة باب الوزير .

ونقش على قبره بيتان من نظم شاعر النيل محمد حافظ إبراهيم نقلتهما من ديوانه المطبوع وهما :

> هنــا رجــل الدنيــا هنــا مهبــط التقـــى قفــوا واقــرؤوا أمّ الكتـــاب وسلمـــوا

ورثاه الأديب الفاضل الشيخ مصطفى صادق الرافعي بقوله :

أحقاً رأيت الموت دامسي المخالب وتحت ضلوع القوم جمراً مؤججاً وفي كل جفسن عبرة حين أرسلت أبى الموت إلا وثبة تصدع الدجسي فما انفلسق الإصباح حتسى رأيته

وفي كل نساد عصبـة حـول نـادبِ تسعــر مـــا بين الحشا والتـــرائبِ رأوا كيف تهمي مثقلات السحـائبِ وكم ليلـــة قـــد بـــاتها غير واثبِ وقد نشبت أظفـاره بالكـواكب [ي]

هنــا خير مظلــوم هنـــا خير كاتب

عليه فهذا القبر قبر الكواكبي

وكم في حشا الأيــام مــن مدلهمـــة هوى القمر الوهاج فاخبط معى الثرى ووطَّن على خـوض المنيــات أنــفساً فهن العواري استرجع الموت بعضها أبعد حكم الشرق تذخر عبرة حثوا فوق خديه التراب وأرسلوا ولو رفعوا فوق السماكين قبره لتبك عليه الصحف في كل معرك فقد كان إن هز البراع رأيته ولم يك هيابـــأ إذا حمس الوغـــــى وكانت سجاياه كم شاءها الهدى ولا بدع أن تعزى الكو اكب للعلا سلوا حامليه هل رأوا حول نعشه وهل حملوا التقوى إلى حضرة الثرى وهمل أغمم دوا في قبره صارمها إذا فكم هزه الإسلام في وجه حادث أرى حسرات في النفوس تهافستت وما بعجيب أن ذا الدهم قسلب

قد ازدحمت فيها بنات المصائب إذا لاح ضوء النجم بين الغيماهب تساوقهما الآجمال سوق النجمائب وما هو من بعمد الرحيل بآيب عليه سحابات الدموع السواكب لما بلغموا ممن حقمه بمعض واجب إذا ما انتضى أقلامه كل كاتب يصول بأمضى من فرند القواضب ورفرفت الأعلام فوق الكتائب وشاءت لأهلها كرام المساقب وقد نسبته نفسه للكسواكب ملائكة من حارب حلف حارب وساروا بذاك الطود فوق المناكب تجرد راع الشرق أهسل المغسارب فهمز صقيسل الحد عضب المضارب لما قطع الأحشاء من كل جنانب إذا كان في أهليسه كل المجسائب

أقول: قول الفاضل صاحب ( المنار ) في أوائل الترجمة إنه أنشأ جريدة ( الشهباء ) ١٢٩٣ هو سهو ، والصواب أنه أنشأها سنة ١٢٩٥ ، وهي أسبوعية رأيت العدد الثاني عشر منها عند أسعد أفندي العينتابي أحد وجهاء الشهباء ، وهو مؤرخ في ٢٩ جمادى الثانية سنة ١٢٩٥ . وقد تكلم على هذه الجريدة الأديب فليب دي طرازي في كتابه « تاريخ الصحافة العربية » .

ثم عطلت هذه الجريدة ، فأصدر جريدة أخرى سماها ( الاعتدال ) رأيت العدد الأول منها عند الوجيه الموما إليه ، وهو مؤرخ في ٥ شعبان سنة ١٢٩٦ هـ و٢٥ تموز سنة ١٨٧٩ . و لم يطل أمد هذه أيضاً لخروج المترجم فيها عن حد الاعتدال وطعنه الشديد

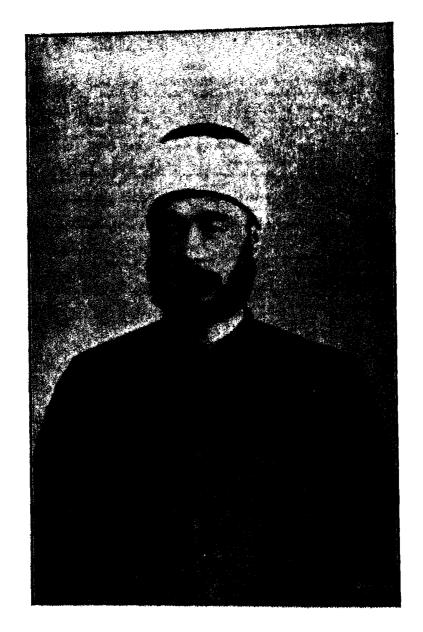

السيد عبد الرحين الكواكبي

في سياسة الدولة العثمانية ، فلم يسر فيها على مقتضى ما سماها به . وقد تكلم على هذه أيضاً في « تاريخ الصحافة العربية » .

والسيد الكواكبي هو أول من أنشأ صحيفة في الشهباء بعد الصحيفة الرسمية ، فكان له فضل التقدم ، وذلك ينبئك عن علو همته وما انطوت عليه نفسه من حب الإصلاح ، غير أنه كان الأجدر به أن يخفف اللهجة في كتاباته ويلين القول في عباراته ، لأن الأمراء العثمانيين لم يتعودوا بعد سماع الانتقاد على سياستهم ، و لم يألفوا أن ينبهوا إلى سيىء إدارتهم ، فلا ريب أنهم يستعظمون ذلك على نفوسهم ويكافحونه بما لديهم من القوة ولا يتكافأ معهم قلم السيد الكواكبي ، وبه وحده لا تشل عروش الاستبداد ولا تدك صروح الاستعباد ، تلك سنة الله في خلقه .

ولذا كان عمر هاتين الصحيفتين قصيراً ، و لم تحصل الثمرة المقصودة و لم تنل الضالة المنشودة ، وهي استبدال الإدارة السيئة بإدارة حسنة تنتظم بها حالة البلاد والأمة .

كان الجهل فاشياً في الشهباء ، والأمية غالبة في تلك السنين ، وقل فيها من كان يكتب ويقرأ ، فكان الجدير بالسيد أن يجعل باكورة أعماله نداء الأمة نداءً خفياً يحثها على طرح رداء الجهل المنتشر بين أبنائها والتحلي بحلية العلم ، ويوقظها من سباتها من حيث لا يشعر به أحد ، وينبه فيها الشعور من وراء ستار ، لتدب فيها روح الحياة ، وتتربى نفوسها على الحركة والعمل . ولا ريب أنه بذلك لا يجد في سبيل سيره معارضة ، ولا من أولي الأمر مقاومةً ، وكان لا يلبث عشية أو ضحاها إلا ويرى أمامه فقة تغذت بلبان العلم واكتست برداء النباهة ، وتستبدل الشهباء حينفذ تأخرها العلمي والاقتصادي بالسير إلى الأمام في هذا السبيل من ذلك الحين ، وكان يظهر الآن أثر ذلك وتجتنى ثمرته .

وأعظم بهذه النهضة إذا بنيت على التمسك بالشريعة الإسلامية وآدابها العالية والتخلق بالأخلاق الفاضلة التي عليها بني مجدنا الغابر ، وبها كنا خير أمة أخرجت للناس .

ولا ريب أن الأمة الحلبية بعد أن تتقلد بهذا السلاح المتين كانت تلتف حوله بطبيعتها ، وتكون له خير معين على نيل مقاصده وتحقيق أمانيه ، فالمرء كثير بأخيه . وحسبنا في هذا

الباب قوله تعالى ﴿ سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطاناً ﴾\* وحديث ( يد الله مع الجماعة ) .

ولعل غليان دم الشباب في فؤاده وقتئذ وتلك النفس المفطورة على الإباء المتعشقة من الطفولية لمحاسن الإصلاح المتطلعة إليه تطلع الأسد إلى فريسته هي التي أهابت به أن يطلق لجواد قلمه العنان في هذا الميدان ، وحال حبه الشديد لأوطانه وشغفه العظيم بانتظام أحوال بلاده بينه وبين التطلع إلى أمامه والالتفات إلى ما كان يومئذ حوله ، فكبابه يراعه [ ولكل جواد كبوة ] وكان ما كان ، والأمور مرهونة بأوقاتها .

# ١٢٩٩ ـــ الشاعر الأديب الشيخ محمد حميدة المتوفى سنة ١٣٢١

الشيخ المشهور بالشيخ حمدو حميدة بن عبد المجيد النيربي المعروف بالناصر ، الشاعر الأديب الأصم .

ولد سنة ١٢٥٢ ، وتلقى العلوم العربية وغيرها على الشيخ أحمد الحجّار في مدرسة القرناصية ، وعلى الشيخ شهيد الترمانيني ، وعلى الشيخ هاشم عيسى ، وعلى الشيخ أحمد الترمانيني . وجاور في المدرسة القرناصية والمدرسة العثمانية .

ثم غلب عليه الشعر والأدب . وكان يتردد إلى إدلب وكفر تخاريم وحارم ودير كوش ويمدح أغوات هذه البلاد ، وكانوا لا يقصرون في بره وصلته ، مع عزة نفس وكرم طبع . وله ديوان شعر وشعره جيد . وكانت له اليد الطولى في التشطير والتخميس ، ومن تخاميسه الفائقة التي يتغنى بها قوله :

شهيّ اللمى تحكي الأزاهر ثغرَهُ وهيهات طيب المسك يعدل نشرَهُ فإن زارني بدري وأظهر بشرَهُ أقول له والليل قد مد سترَهُ علينا وقد نامت عيون الحواسدِ فها أنا قد أنفقت فيك وسائلي ولم تك يوماً عن ودادي بسائلي

<sup>\*</sup> القصص: ٣٥.

وناديت لما أن تناءت عـواذلي ترى عن يقين أنت عندي مواصلي بعـد ذاك التباعـدِ

فيا ويح قــلب في هــواك تفطّـرا من الوجد والتبريح للعظم قد برى وحالي لا تخفى عليك كما تـرى فقال وقد مالت بـه سنـة الكـرى وشرب الحميّا وهو في طيّ ساعدي

لقد آن أن تلقى لدي تعطف وتشفي أسقاماً دعتك على شفا فدونك ما تهوى ترى الدهر منصفا خذ الحظ واغنم من زمانك ما صفا فما كل وقت دهرنا بمساعيد

## ومن نظمه مشطَّراً:

ألا قاتــــــل الله الضرورة إنها كفى خسة فيها إذا جــد جدهـــا وتحوجــه بالرغـــم عنــــه لمعشر

#### ومن تضامينه اللطيفة :

أسير هواكـــمُ يـــا آل سعـــدِ غــدا يــوم الــوداع سمير وجـــدِ أصاحي إن تكــن ترعــى لعهــدِ تمتـــع مـــن شميم عــــرار نجدِ وودّع مــن تخلّــف في الديــارِ

سقاه الله من روض وسيم سرى بنوروده أرج النسيمم تذكّر فيه أوقنات النعيمم وزوّد منه طرفك يما نديمي فما بعد العشية من عمرار

## وقال مشطراً:

خملت الرقماع ممن الرخما والفيسل ملقمي في الفخسا والفيسل الغمان على العُقسا والأسد دانت للدئمسسة الزمسا

خ وشاهها للهسول ذائسة خ وفسرزنت فيها البيسادة ب وفاخسر البرذون عاتسة ب وصاد فرخ البوم باشق ن وكل منطيسق وحساذة

على الحر أمضى من سيوف قواطعر

تعلُّم خير الناس شر الطبائـــعر

يرون اتخاذ الكبر أسنى البضائع

والدهـــر أخــرس للقِيـا ن وأصبـح الخفـاش ناطـق وتسابسقت عسرج الحميس سر فلست تسبصر غير ناهش ق ولقهد تداعه واللبدا رفقلت من عدم السوابق و قال :

> فيا له من واعظ سبحان مولى ألهمة يقسول في تغريده تجنبوا ماء الأمة إني إليكسم نساصح ابن الأمة ما ألأمة

> في الصين طير ناطـــق يبدي لدينا حِكَمَـة

ومن منظوماته التي أحسن فيها تخميس بردة البوصيري ومطلعها :

مالي أراك حليف الوجد ذا ألَّم وساجي الطرف ترعى النجم في الظلم

تالله يا من غمدا في حيَّز العمدم أمن تذكر جيران بمذي سلم مزجت دمعاً جرى من مقلة بدم

أم من تباريح أشواق ملازمة لهجة يهوى الأحباب هاثمة

ولوعهة منهم للقهلب صارمهة أم هبت الريح من تلقاء كاظمة وأومض البرق في الظلماء من إضم

وقال في التحذير من النفس:

فاحذر أخا الحزم منها بسأس شدتها فكسم أذاقت هماماً طعم حسدتها إن الطعمام يقسوي شهموة النهم

إن كنت ترتباح من بلوى مضرتها فلا ترم بالمعاصى كسر شهوتها

فكن بها مستبيناً واقطع الأملا عنها وكن بالذي يعنيك مشتغلا فالعمسر ولي ولسن تلقيي لم بدلا والنفس كالطفيل إن تهمله شب على حب الرضاع وإن تفطمه ينفطم

وتخميسه للبردة طبع في مطبعتي [ العلمية ] سنة ١٣٤٣ .

وله مشطِّراً كما وجدته في بعض المجاميع والأصل لبدر الدين بن النقيب :

لي عند حدّيك أقساط من القبـلِ وأنت ذو دولـة في الحسن واسعـة ولا تحلنـي على مـا كان منـكسراً ولا على من يصيـد الأسد في شرك

من أجلها عاد مني القلب في وجَـلِ فوقّني البـعض مما لي مـن الجُمَــلِ من طرف أحور يسبي الغصن بالميّـلِ من الجفون ولا المرضى مـن المَقــلِ

وكان المترجم أصم ، فاصطنع له مصاصة [ قمجة ] وضع في آخرها فنجاناً مثقوباً ، فمن أراد أن يكلمه وضع الفنجان على فمه وخاطبه ، ويأخذ المترجم المصاصة وقد وضع في آخرها ماسورة من معدن ويضعها في أذنه ، فكان بهذه الواسطة يسمع بسهولة .

وكانت وفاته في كفر تخاريم من أعمال حلب الغربية سنة ١٣٢١ ، ودفن ثمة رحمه الله تعالى .

## • ١٣٠٠ ـــ الشيخ محمد العالم المتوفى سنة ١٣٢٢

الشيخ محمد ابن الشيخ على ابن الحاج أحمد بن أبي بكر بن مصطفى ابن السيد محمد الشهير بالعالم ، الشافعي مذهباً ، القادري طريقة .

ولد سنة ألف ومائتين وست وأربعين في بلدة كفر تخاريم مركز قضاء حارم من أعمال حلب ، وهي تبعد عنها أربع عشرة ساعة . ونشأ في حجر والدته ، فحفظ القرآن العظيم وأتقنه في مدة يسيرة . ولما بلغ اثنتي عشرة سنة شرع في تحصيل مبادىء العلوم في وطنه على من كان بها من العلماء ، ثم انتقل إلى حلب وجاور في المدرسة الصلاحية المعروفة الآن بالبهائية ، وصار يشتغل في تحصيل العلوم النقلية والعقلية .

ولما بلغ عمره اثنتين وعشرين سنة تقريباً سافر إلى مصر سنة ألف ومائتين وثمان وستين ، وجاور في جامعها الأزهر ، وأقام ثمة ثماني سنين ، وجد في التحصيل إلى أن مهر وصار معيد درس الشيخ حسن العدوي . ثم أجيز من شيخه المذكور ومن الشيخ محمد الدمنهوري والشيخ محمد الخضري والشيخ محمد الأنبابي والشيخ محمد العشماوي والشيخ مصطفى المبلط ، ودرس في الجامع الأزهر بحضور مشايخه المار ذكرهم علم الكلام والحديث والمنطق .

وفي سنة ألف ومائتين وسبع وسبعين آب إلى بلدته وأخذ في نشر العلم هناك ، وشرع في التأليف فاختصر من البخاري الشريف أحاديث سماها ( السراج المنير في أحاديث البشير النذير ) وشرحها ، وألف رسالة في علم الكلام سهلة العبارة ، وعمل قصتين في مولد النبي عَلَيْكُ ، وشرع في تأليف فتاوي في الفقه الحنفي سماها ( الكريمية ) جمع فيها صحيح المذهب ، إلا أنها لم تتم له بسبب تجرده التام في ذلك الحين وانقطاعه عن الناس ولزومه للتعبد والتبتل .

وفي سنة ألف وتسع وثمانين ومائتين انتقل بأهله إلى مدينة حلب وتوطنها .

وفي تلك السنة سافر إلى بغداد لزيارة الشيخ عبد القادر الكيلاني ، وحصل له مزيد الإكرام من ذرية الشيخ القاطنين ثمة لما ظهر لهم من علمه وكرم أخلاقه .

وكان رحمه الله متقناً لعلم الحديث وتعبير الرؤيا بارعاً فيهما ، وعلى جانب عظيم من الصلاح والتقوى والزهد في هذه الدنيا ، منقطعاً في بيته للمطالعة والتعبد ، لا يزور أحداً من الكبراء والأمراء ولا يتطلع إلى وظيفة ، وللناس فيه اعتقاد عظيم ، يزورونه ويطلبون منه صالح الدعوات ويستشفون بما يكتب لهم من الآيات القرآنية على قطعة من السكر أو غير ذلك ، ولا يأخذ على ذلك أجراً . وكان ربما يخرج إلى سوق محلته فيقعد عند بعض الباعة قليلاً ترويحاً للنفس ثم يعود إلى بيته . وبالجملة فإنه ممن سلم الناس من لسانه ويده ، وممن ترك مالا يعنيه واشتغل بخويصة نفسه واجتهد فيما يستنير به قلبه ، واستبانت ملامح ذلك على أسارير وجهه ، فكان الناظر إليه لا يشك في صلاحه وتقواه . ورؤيت له عدة مكاشفات دلت على صفاء سريرته وعمارة باطنه وأنه من الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا .

و لم يزل مرضي الطريقة محمود الأقوال والأفعال إلى أن توفي ليلة الجمعة لأربع خلت من شهر رمضان سنة ألف وثلاثمائة واثنتين وعشرين ، وكانت جنازته حافلة ، ودفن في تربة الشيخ ثعلب غربي محلة المشارقة ، وخلف ولدين هما العالم الفاضل الشيخ علي أفندي قاضي مدينة حلب الآن ( أي في سنة ١٣٤٥ ) والشيخ أحمد أفندي قاضي إدلب سابقاً .

# ١٣٠١ \_ عطاء الله أفندي المدرّس المتوفى سنة ١٣٢٣

الحاج عطاء الله أفندي ابن مفتي حلب الشيخ عبد الرحمن أفندي ابن الشيخ حسن

أفندي الشهير بالمدرس ، تقدمت ترجمة أبيه وجده .

ولد سنة ١٢٥٦ ، ومن حين نشأته انتظم في سلك طلاب العلوم في المدرسة العثانية الشهيرة ، وأخذ في التحصيل على مدرسها في ذلك الحين الشيخ صالح أفندي صاجلي زاده . ثم اتصل بالأستاذ الكبير الشيخ أحمد الترمانيني وبابن أخيه الشيخ عبد السلام ، فقرأ عليهما النحو والصرف والحديث والتفسير ، وقرأ الفقه الحنفي على الشيخ مصطفى الريحاوي الشهير مدرس القرناصية . وما زال دائباً في التحصيل إلى أن نال قسطاً وافراً من العلوم الدينية والأدبية .

واشتغل في اللغة التركية فمهر فيها تكلماً وكتابةً فترجم إلى هـذه اللغـات كتـاب الخراج ، في الفقه للإمام أبي يوسف صاحب أبي حنيفة رضي الله عنهما ، وفي ذلك الحين بعد صيته واشتهر فضله . وأهدى من هذا الكتاب نسخة إلى السلطان عبد الحميد خان ، فحازت لديه القبول التام وأنعم عليه وقتئذ بالنيشان المجيدي الثالث .

وتولى وظائف عديدة في الشهباء فعين عضواً في ديوان التمييز ، ورئيساً في مجلس الدعاوي ، وعضواً في مجلس الإدارة واستثناف الحقوق ، ورئيساً للجنة الأوقاف ، ورئيساً في مجلس المعارف .

وحاز عدة رتب علمية ، وأخيراً رتبة باية الحرمين الشريفين وهي رتبة لم يحرزها غيره في ولاية حلب .

وله شعر رقيق منسجم خال من التكلف ، يدخل في الآذان بلا استئذان ، ولو صرف عنايته إليه وأعاره جانباً من وقته لألحق على تأخره في الزمن في زمرة المتقدمين . وقد ذهب ما صاغه من هذه العقود وغير ذلك من آثاره في حريق حصل في الغرفة التي فيها مكتبته في داره في محلة الفرافرة وذلك سنة ١٣٢١ ، والتهم الحريق معظم المكتبة و لم يبق منها إلا القليل ، وهو باق عند أولاده .

والتقطت بعض شعره من عدة مجاميع ، فمن ذلك قصيدته الهائية التي لا زال ينشدها المنشدون في الأفراح وهي في نحو ، ه بيتاً أثبت هنا ما وصل إلي منها بعد البحث ، ومطلعها :

سلّت لحاظاً أسود الغاب تخشاها فاحذر سهاماً بدت من قوس حاجبها يا قسل عقب يعقب زارت بليل فخلت الشمس قد طلعت لله من ليلة من ليلة مناكان أحسنها لا ذنب للدهر عندي بعدها أبداً لقد ذكرت ظباء القاع إذ خطرت فسع مزن دموعي عندما سطعت وافت وفي العيد زارتني مهنئة قلبي قرباناً ليزورتها

ومنها :

سارت سحيراً تبعت الركب أنشده فما احتيالي وشوقي زادلي كمداً يا حادي العيس مهالاً وامش متئداً على التذكر يبقي فيه من رمق وكدت أياس لو لم أعتصم بعرى وله مشطراً:

خلفت الجمال لنا فتنة وحذرت إذ حكمت فينا الهوى وأنت جميال تحب الجمال وإن أنت أحببت خير الورى

فأرخصت مهجاً ما كان أغلاها فالرمي يا صاح ضرب من سجاياها شهد الوصال فبعد العسر يسراها أو ليلة القدر جادت لي برؤياها إذ لم أفز بنعيم الوصل لولاها يا قلب فاشكر لها لا تنس جدواها والعطف بالميل للأغصان قد باهي طوالع الحسن من باهي عيّاها فكدت من فرحي بالروح ألقاها فالقلب في العيد أضحى من ضحاياها

قلبي لقد ضاع مني يوم مسراها واهما واهما واهما وعلل القلب يا حمادي بذكراهما فمهجتي أخلفت\* والحب أبلاهما خير البريسة أولاهما وأخراهما

وصورت ألحاظاً بنا يفتكون\*\* وقلت ألا يا عبادي اتقون\*\*\* وخلـقك طـراً بـه مغرمـون فكيـف عبـادك لا يعشقـون

وله وهو مما التقطته من مجموعة شيخنا الشيخ عبد الله سلطان :

<sup>\*</sup> أن الأصل : خلقت .

 <sup>\*\*</sup> هكذا في الأصل وعجز البيث مختل الوزن.

<sup>\*\*\*</sup> مكذا في الأصل وصدر البيت غنتل الوزن .

وأربعة قد لازمت منك أربعاً جبينك والسنا وريقك والطلا وللشيخ أحمد المحجوب في هذا الباب :

> حمى الله من تبلك المحاسن أربعياً قىوامك والنقيا وشعسرك والدجسا وللمترجم مضمناً:

> > أهدت شمائلكم للسمع طيب ثنا لا غرو أن عشقت روحي و لم تركم وله أيضاً:

> > السمع أوحى لقلبسي أنسه قمسر لا غرو أن هام سمعي قبل باصرتي وله أيضاً:

یقــول لما رأی قلبــی بــه کلفـــاً فقلت قىد سمعت أذني بوصفكم وللشيخ كامل الغزّي :

لما سمعت مــن الــعشاق أنكـــهُ عشقتكم بسماعي قبل باصرتي

وللشيخ أحمد شهيد الدارعزاني مفتيي. حارم:

سرت محاسن من أهواه في بصري قد أسرع السمع في تمثيل صورتــه ولأحمد وهبي الإدلبي :

زار الحبسيب بيسوم مثسل طلعتسه

فليست لعمري ساعة عنك تنفكُّ وشعرك والدجا وخالك والمسك

لأربعـة يتبعــن مــا بقــي الدهــرُ ونطقك والصهبا ولحظك والسحر

من ذكركم عطّر الأرجما فأحيانها والأذن تعشق قبل العين أحيانا

فبتّ أرعسي نجوم الليل حيرانها والأذن تعشق قبل العين أحيانما

متى عشقت ولم تنظير محيّانيا · والأذن تعشق قبل العين أحيانـــا

في الكون أجمل خلق الله إنسانيا والأذن تعشق قبل المعين أحيانسا

من بعدما قد سرت في السمع أزمانا والأذن تعشق قبل العين أحيانسا

ووصله بعمد موت الصد أحيانما

على السماع عشقنا حسن صورته والأذن تعشق قبل العين أحيانا ولمراد أفندي ابن أمين أفندي مقيّد قاضي أنطاكية الآن :

تأرج الروض من عرف الكرام وقد أهدى لنا طيبهم نشراً فأحيانا فسمعنا هام فيهم قبل أعيننا والأذن تعشق قبل العين أحيانا وللشيخ عبد السلام الترمانيني في هذا الباب:

وفد الصبا جاءنا من نحو ربعكم بنفح طيب فحيّانا وأحيانا للذا عشقناكم قبل اللقا معكم والأذن تعشق قبل العين أحيانا

وكان على مافيه من أدب وفضل لطيف المعاشرة حسن المداكرة ، مجلسه مزدحم بأهل الفضل ومنزله مقصود من الآفاق . وكان مع ذلك واسع الجاه مقداماً جسوراً نافذ الكلمة لدى أمراء الدولة العثمانية ، يقدرون أصالة رأيه ودرايته وحزمه ، مع حشمة ووقار ومهابة ، وكان للمجالس زينتها وللمحافل بهجتها .

وما زال على ذلك إلى أن وافاه الأجل المحتوم في الثالث والعشرين من صفر سنة ١٣٢٣، ودفن في تربة الجبيلة رحمه الله تعالى .

## ١٣٠٢ ــ الحاج عبد القادر الميسّر التاجر المشهور المتوفى سنة ١٣٢٣

الحاج عبد القادر بن عمر الشهير بالميسّر ، التاجر المشهور ، وبقية نسبه تقدمت في ترجمة جده الأعلى حسين باشا البابي المتوفى حول سنة ١١٦٠ .

ولد رحمه الله سنة ١٢٤٧ ، ونشأ ملماً بشيء من الفقه وأحكام البيع والشراء كما هو عادة تجار ذلك العصر ، وتعاطى بيع الطرابيش في دكان له في السوق الكائن أمام خان العلبية وأثرى من ذلك ، فصار يتعاطى مع ذلك التجارة إلى الإسكندرية وغيرها في مخزن له في الحان المذكور ، مع الصلاح والتقوى والاستقامة والحرص على قضاء حوائج الناس ، فكان لا يمنع جاهه في كل ما أمكنه .

وكان يشبه سيدي الوالد نُحلُقاً وخَلْقاً ولباساً وعمامة ، إلا أنه كان أبيض منه .

وكانت يده مطلقة في سبيل الخير والصدقة ولا يتأخر عن مكرمة دعي إليها .

فمن آثاره تجديد مسجد في زقاق النخلة في محلة باب النيرب صرف عليه ٤٠٠ ليرة عثمانية ، ولا زال و لداه يتفقدان هذا المسجد بالنفقة . وتجديد جامع الخواجا في محلة العقبة على يد الرجل الصالح الحاج خليل إكريّم وقد قدمنا ذلك . وبعد أن أنشئت المنازل في العرصة المسماة بسراي إسماعيل باشا شرقي جامع الرومي أنشأ المترجم هناك بمراً للاستقاء صرف عليه ١٠٠ ليرة ، ولا زال ولداه يتفقدان هذا البئر بالنفقة .

وفي زمن ناشد باشا لما أدخل ماء قناة حلب إلى محلة الفردوس عمر المترجم طريق القناة من قسطل باب المقام إلى محلة المعادي فالمقامات فالفردوس ، ويبلغ طول هذا الطريق نحو ألف متر صرف عليه نحو ، ٣٠ ليرة . وأنشأ سبيلاً في محلة المقامات صرف عليه نحو ٤٠ ليرة . وفي سنة ١٣١٨ توهنت قبلية جامع محلة الأعجام فجدد بناءها وصرف في ذلك نحو ،١٥٠ . وهكذا كان رحمه الله لا يألو جهداً في أمثال هذه الأعمال الخيرية .

و لم يزل على ذلك إلى سنة ١٣٢٣ ، ففيها في شهر جمادى الثانية توجه إلى المدينة المنورة مهاجراً وزائراً لساكتها عليه السلام ، فوافته المنية فيها في العشرين من رمضان ودفن ثمة بالبقيع ، فكانت نعمت الهجرة والزيارة رحمه الله تعالى .

## ١٣٠٣ ــ محمد نصوح الجابري المتوفى سنة ١٣٧٤

محمد نصوح أفندي ابن الحاج صدّيق أفندي الجابري ، الوجيه السريّ الأديب .

ولد سنة ١٢٧٧ ، وتربى في حجر الوجاهة . ومن حين نشأته كانت همته متوجهة لطلب الكمال والتحلي بحلية أهل الفضل ، فسعى إلى تلك الدوحة واقتطف من يانع ثمارها ، وحصل من العلوم الفقهية والأدبية طرفاً صالحاً مع نباهة فكر وأصالة رأي .

وتوجه في نواحي سنة ١٣٠٤ إلى عكا فأخذ الطريقة اليشرطية عن نزيلها الشيخ على اليشرطي ، وبعد عودته اهتم في نشرها في حلب .

وكان مولعاً بكتب التصوف مكثراً من المطالعة فيها ، وله مع ذلك شعر حسن بميل

فيه إلى الزهد والإعراض عن هذه الدنيا الفانية ، فمنه وهو مما نقلته من خط أخيه صديقنا الفاضل الشيخ عبد الحميد أفندي :

وبعد عين يعود الكل في خبــرِ وما التفاخــر بالأمــوال والــدررِ لــلَّمْ ثم امتــداد في ثــرى الحفــرِ

ومنه قصيدة طويلة قسمها إلى عدة فصول عارض بها بردة الأبوصيري ، رأيتها بخطه ، قال في مطلعها وهو الفصل الأول :

بان الخفاء وبانت بانة العلم فاكظم رجاءك في أرجاء كاظمة واقصر هوى طالما فيه هويت إلى هل يجهد الحر في تمليك مهجته هي الغواني للديها خير مكرمة كم من فقيد بمغناها بلا قَوَد ماذا التجلد للواشين تظهره أما الذي قد جرى من مقلتيك دماً

ترمي بلحظ تروم الفتك في العلم (۱) واسلم فديتك لا تطمع بذي سلم وهد الهوان وهذا الذل والسقم لمن يرى سلبها من واجب الذمم إغوا الكريم وقطع الوصل والكرم للغنم وافى وإن الغنم بالغنم \* دوماً وذا دمعك الهتان كالديم هو الفؤاد فعش جسماً بغير دم

ومنها في الفصل الرابع في فضل شريعته عَلِيْكُ على ما قبلها :

لئن شرائعهم طبق العصور أتت وكل مستكم السيراً لأولسه للذاك قلت استدار السوقت هيئته أعظم بعصر جديد مبرز عجباً كل اختراع وكشف كان عن أشر فمن قرا سيرة الماضين في سلف هذي الظواهر والآثار قد نطقت

فكلها انطبقت في عصر ختمهم يعسود ياحبذا بدء بمختسم كيوم فطرته في سالف القدم من كل شأن بديع الحسن منتظم من بعثه رحمة للعسرب والعجم درى تفرد هذا العصر في الشمم ناهيك عن جوهر الأسرار ذي القيم

<sup>(</sup>١) العَلَم أولاً اسم موضع ، وثانياً بمعنى العالم . ا هـ . من خطه .

لعل الصواب: وإن الغُرْم بالغُنْم .

وكل شأوٍ عـــلا الداريـــن ملتـــزم ِ للسبـق تهدي الفتـى في قصد معتــزم ِ وما حوى شرعه من كل مكرمة عــزائم لأولي الألبـــاب مـــع رخص

ومنها في الفصل السادس في بقية معجزاته عَلِيْكُةٍ :

سل الغزالة والأشجار كيف سعت حسيث المواليد جاءته تسلاثتها منها الحصى أثبتت في بطن راحته ماجحدهم صمماً بل كان عن حسد

والجزع أنَّ أنين الجازع الوجـــم مسخرات بأمر الواحــد الحكــم إلى قلوب العـدى الإفراط بالصمـم إن الحسود لــنشر الــفضل كالخدم

ومنها في الفصل السابع في فضل أصحابه رضي الله عنهم وقومه العرب :

يا فوز صاحب ذاك الحظ في القسم عنهم رضى ورضوا عنمه بسيرهمم في الصدق والعرف والمعروف والذمم كخام جوهـرة الأصداف في الخيــم عنها عري كل ذي علم بغيرهم من الفنـون مـع الإحسان في الشيــم فأبسرزتهم مسن الأصداف والأجسم وليّنوا عنـق وحش الكفــر كالنعــم وصار كل مُصرّ ملقـــني السلــــم ما تىلك قىوة ذي القىرنين أو إرم هدئي النفوس كإحياهما من العمدم في الشرق والغرب من رايات عدلهم فتح القلوب قبيل البيــد والأطّــم هم المساكين من لين ومن رحمم في حب مولاهــم مستغرقـــو الخدم شهمأ وديعسأ أخسا رفسق وذا همم

بشرى مصدقه طوبي لقسمته يا نعم صحباً رضاء الحق صاحبهم هم أمة أخرجت للنماس خيرهم من معشر جودة الأخلاق فطرتهم في الجاهليــــة كانت فيهم شم مـــا ضر ساذج أطبـــاع تجرده حسى أتت درة الأكسوان مبرزة فزيدّوا عقمد جيمد الدهمر من نعمم حتىى غدت ملة الإسلام سالمة في مسدة ربسع قسرن مسا تجاوزه همذا افتتماح كبدء الخليق ثانيمة أحيوا ومدوا لطير الأمسن أجنحة فأوشجوا الأرض سلك النور وابتدروا هــم الملــوك اقتـــداراً همة وحجـــاً رهبان ليل وأبطال النهار فهمم كلأ تسراه حكيماً شاعهاً بطللاً

وختمها بقوله وهو الفصل الحادي عشر في الصلاة عليه عليه عليه .

مدح الرسول شفاء المستجير به إن الصلاة عليه خير فهاء الصلاة عليه صلى عليه إله العرش ما سطعت والآل والصحب تقديماً لصاحبه والناشر الدين والسامي الحجا عمر وخهاتم الخلفا الأركان حيدرة والسابقين وتالي الحزب ما تلت التبكي ابتسام ليال بالحمى سلفت رقى النصوح لشكواها فناشدها حالي كحالك إن فتشت عن خبري تديه جهراً وأخفى والخفا لمتى

وعصمة لحب فيه معستصم إلى الهدايسة في بسده ومختنسم آلاؤه زاهسرات في عروشهسم في الغمار صديقه المختار بالقدم وكافيل الجيش عنان أخيى الكرم في الآل والصحب ذوالسهمين في القسم حمائم العزب آي النوح بالنغم من بعدها مرت الأيام كالظلم ومن يهم صادقاً نصاحه تهم لا تحسبي دمك المسفوح غير دمي بيان الخفاء وبانت بانة العلم

اللازمة التي تعاد من الحاضرين للصلاة عليه:

صلاة ربي والأمـــلاك والأمـــم تعــداد أسطرهـا بـرء لسامعهــا ٣٠٣

على الحبيب الوحيد الجامع الشيم ِ فابري السقام بها يا بارىء النسم

وكانت وفاته في الثامن عشر من شهر شوال سنة ١٣٢٤ ، ودفن بين أسرته في تربة الصالحين جنوبي مقام إبراهيم عليه السلام ، رحمه الله تعالى .

# ٤ ١٣٠ ــ الشيخ محمد طاهر أفندي العيّاشي مفتي إدلب المتوفى سنة ١٣٢٤

الشيخ محمد طاهر أفندي ابن السيد حسن ابن السيد محمد العيّاشي ، الإدلبي المنشأ والأصل ، والمفتي بها .

ولد ببلدة إدلب سنة أربعين ومائتين وألف ، وتلقى العلم على جملة من فضلاء بلده ، منهم الشيخ الفاضل محمد المعروف بالغزّالي ، والشيخ صلاح الدين الجوهري مفتي الحنفية ، والشيخ عمر المارتيني وغيرهم . ودأب على التحصيل إلى أن برع بين أقرانه وبهر . وتولى نقابة الأشراف بعد والده ، ثم تولى الإفتاء سنة ألف وثلاثماية .

وله رسالة سماها ( أوضح المسالك في سياسة الممالك ) ، و( الفتاوي العياشية ) في مجلد كامل جمعها ولده الفاضل محمد برهان الدين أفندي بعد وفاته من مسوداتها .

وكان رحمه الله متواضعاً للكبير والصغير ، سليم القلب ، يعامل المسيء إليه بالإحسان ولا يعامل أحداً على إساءته ، وكان مهاباً عظيم الوقار حلو المحاضرة لطيف المسامرة ، لا يمل جليسه ويأنس به أنيسه ، لين الجانب سخي الطبع .

وكانت وفاته في محرم سنة أربع وعشرين وثلاثماية وألف .

وله مخمساً قصيدة العالم الكامل الشيخ شعيب الكيالي الإدلبي التي مطلعها : ( ببابك ربي قد انخت مطيتي ) وأولها :

إلىك التجائي في رخائي وشدتي وأنت رجائي يا منائي وعدتي لقد جئت في فقري وعجزي وزلتي ببابك ربى قدد أنخت مطيتي وأنزلت ما بي في حماك وخلتسي

فبابك لا يرتد دون وقيمسه ومن لاذ فيه لم يخف من مريمه وجوتك إحساناً فجد في سريمه وعوّلت في أمري عليك جميمه وأفديت حولي في رضاك وقدوتي

وهي طويلة . وله مشطَّراً :

ولما رشفت الريسق منها تمنسعت فعاودت أبغي العل من منهل اللمى أتزعهم أن الريسق منسي محلسل يميناً لقد أخطأت بالزعم سيدي وله مشطراً:

وفي القلب من نار الغرام ضرامُ فقسالت أما تخشى وأنت إمسامُ لعمسرك مسا أفتسى بسذاك همامُ فريقسي مسدام والمدام حسرامُ

مسارعة تختال في عادل القدّ وقالت هلموا واطلبوا اللص بالحدّ وكان ارتكابي الغصب من شدة الوجد وفي سنة أربع وثمانين ومائتين وألف هجرية أسس في حلب الشهباء جريدة سميت ( الفرات ) وذلك في أيام واليها جودت باشا ، فنظم المترجم هذه الأبيات :

لـــوالي ولايــة الشهبــاء فضلَّ رقي للـــذروة العليــاء يسمــو وقــد نشر الحديث بلطــف طبـع إذا مــا حـــــــــــــــــــــف الأقـــــــــوامَ راو وباهــــــى بـــالحوادث في غلــــو لنــا الــتضمين في التـــاريخ يحسن

غني في السورى عسن بينسات بجودة رأيسه والمكرمسسات فعسم بسنشره كل الجهسات حديثاً يرتضيه عسن الثقسات وبالمعنسي البديسيع بالسسرواة فكل الصيد في جوف الفسرات

# ١٣٠٥ ـــ الشيخ عبد الله سلطان المتوفى سنة ١٣٢٤

الشيخ عبد الله ابن الشيخ عبد القادر ابن الشيخ محمد ابن الشيخ صالح الشهير بسلطان ، العالم الفاضل والأديب الكامل ، من بيت تسلسل فيه العلم والفضل .

ولد في الخامس والعشرين من المحرم سنة ١٢٦٠ . وبعد أن تعلم قراءة القرآن عن ظهر قلب والكتابة دخل المدرسة الإسماعيلية ، وهي المدرسة التي يدرّس فيها آباؤه وأجداده ، وشرع في تلقي العلوم والفنون فيها على مدرسهاوالده ، وعلى الأستاذ الكبير الشيخ أحمد الترمانيني ، وابن أخيه الشيخ عبد السلام ، وعلى الشيخ مصطفى الريحاوي مدرس القرناصية ، والشيخ على القلعجي ، والشيخ مصطفى الشربجي الفرضي الشهير . وفي مدة وجيزة ظهرت عليه أمارات النجابة والفضل ، فتوجه سنة ١٢٨١ إلى مصر وجاور في أزهرها عشر سنين ، وأجازه من مشاهير مشايخه الشيخ إبراهيم السقا والدمنهوري والعلامة الشيخ محمد الأنبابي والشيخ حسين الطرابلسي .

وعاد إلى حلب سنة ١٢٩٠ ، فعين مدرساً في مدرسة آبائه ، ومحدثاً في جامع أموي حلب في قاعة بني العشائر . وعلى إثر رجوعه تلقى بعض العلوم العصرية فكان له فيها إلمام حسن ، وتعلم اللغة التركية وقليلاً من الإفرنسية . وعين أستاذاً للغة العربية سنة ١٣٠٨

في المكتب السلطاني الذي عمر بحلب في محلة السليمية والذي انتهت عمارته في هذه السنة ، وعين عضواً في مجلس المعارف وفي محكمة الحقوق والجزاء ، بقي نحو عشرين سنة وحمدت سيرته فيهما في جميع هذه المدة .

وكان الرؤساء يرجعون إلى ثاقب فكره ويعتمدون عليه لدرايته واستقامته ورغبته في العدل ، وكان يخالف بقية الأعضاء فيما فيه مخالفة للشرع المتين بكل متانة .

وأنعمت عليه الدولة العثمانية برتبة إزمير المجردة ، ثم برتبة الموالي ، ورشح عدة مرات لمنصب الإفتاء .

وله عدة مؤلفات في الفقه والمنطق والنحو والصرف والمعاني والبيان والعروض ، وشرح على « متن الإظهار » للبركوي ، وحاشيتان كبرى وصغرى على « إيساغوجي في المنطق » ، وحاشية على « متن التهذيب » في المنطق ، وتقريرات على حاشية « نسمات الأسحار على شرح المنار » في أصول الفقه ، ومجموع في علم الحديث مرتب على الحروف الهجائية ، وله في كل فن رسالة على طريق السؤال والجواب مع ترجمتها باللغة التركية ، وله مجموع في تعاريف الفلسفة الطبيعية والمنطق ، وله مقالات على تفسير بعض آيات قرآنية ، ورسالة في المباحات ، ورسالة في المحرمات في الفقه ، وفي السنى المؤكدة والمستحبة ، ورسالة في الفروض العينية ، ورسالة في المكروهات ، وحاشية على مرقاة الوصول إلى علم الأصول لم تتم ، وغير ذلك من التحريرات ، ولكن لم يطبع له من هذه الوصول إلى علم الأصول لم تتم ، وغير ذلك من التحريرات ، ولكن لم يطبع له من هذه المؤلفات والتحريرات شيء وتفرقت أيدي سبا .

وبالجملة فقد كان فقيهاً نحوياً منطقياً أصولياً فرضياً شاعراً ، وله ديوان شعر استعاره بعض تلامذته الذين كانوا يحضرون عليه و لم يردّه .

وكان رحمه الله أسمر اللون طويل القامة ، من يراه من بعد يرى فيه أثر العبوسة ، حتى إذا دنا منه وعاشره يجده قد عجنت طينته بماء اللطافة وتجلت في محياه شموس البشاشة . وكان محبوباً عند عموم الطوائف لما كان فيه من الخصال الحميدة التي قدمناها .

وهو من جملة من أخذنا عنهم العلم ، قرأت عليه شرح ابن عقيل على الألفية من أوائله إلى الآخر قراءة تحقيق وتدقيق ، وبعضاً من شرح ملتقى الأبحر المعروف بشرح الداماد . وكانت وفاته سادس رمضان سنة ١٣٢٤ ، ودفن عند آبائه في تربة الشيخ جاكير ، وأسف عليه كل من عرف علمه وأدبه ومزاياه الحسنة ، رحمه الله تعالى .

وقد اطلعت على مجموعة له جمع فيها على حروف الهجاء مختارات شعرية وقد ذكر فيها شيئاً من شعره ، فمنه :

ولا شانها نـقص ولا حازهـــا نِـــدُّ ووجهك والضحى وخـالك والنَـدُ(١)

> الحسن في وجه هـذا الظبـي ننظــره وإن نعــد نظــراً نلقـــي بوجنتـــه وله :

يحكي لنــا خــده الياقــوت والــتبرا خـــالاً ومنبتـــه في الجنــــة الخضرا

والخال في وجهه يهدو لأعينها وإن تعاكس في مسرآة وجنته ولا تظنهما خمالين من شُعَمر وله:

كأنه كلف في صفحة القمر حكساه تمثالسه في أبسدع الصور بل إنما الطرف أهدى حبتي بصري

> إن كنت تروي حديث الحب عن دنف فالحسن يمروي أحماديث الجمال لنما

في غـامض القــول مكنــيّ ومرمــوز موضحــاً عــن علــيّ القـــدر نيروز

وله مشطّراً بيتين هما لعطاء الله أفندي المدرس بطلب منه :

رماني وقد ضاقت على المسالكُ أذاب فؤادي وهو للقلب مالكُ إذا قلت يا مولاي إني هالكُ كأني عاص وهو في النار مالكُ

إلى الله أشكو من بنار بعاده ولما كوى قلبي وأحرق مهجتي ويسزداد بالشكوى إليسه قساوة ويتسرك قلبي في هيواه معذباً

وله :

<sup>(</sup>١) انظر ما تقدم في هذا الباب في ترجمة عطاء الله أفندي المدرس المتقدمة آنفاً .

على السماع فحيّانا وأحيانا والأذن تعشق قبل العين أحيانا

زار الحبيب الذي قد كنت أعشقه وقد سرى العشق من سمعي إلى بصري وله :

عـادت كخادمـة إلــيك موافيــة فالــبس على دوم ثيــاب العافيــة

هنئت يا بدري بصحتك التي وخلعت أثواب السقام على العدا

وله موشح على طريقة أهل الأندلس، وهو في المجموعة المارة الذكر: العند الحرس عند وادى الحمي الحميات عند المحاظ أسد الحرس

يا غزال الحي من وادي الحمى وجلا من وجهم البلر كا

صاد بـــــــالألحاظ أَسُد الحرسِ شق صبــح الجيــد ليـــل الغـــلسِ

دور :

بيد التصوير في الوجمه الجميل يا لعمري جلَّ هذا عن مثيل قصرت للعمر بالهدب الطويل حسول سوسان بابهي ملبس نظرة الوجمه على المختسلس

رقم الحسن على غصن الدلال آيــة النمل على خــد الجمــال والعيون النجل بالسحـر الحلال ونــدي الــورد بــالخد نما وبـــه صارم لحظ حرّمـــا

دور:

قد أزاحت ظلمة الشك المريب أطلع الشمس على غصن الرطيب وبه الخال يسرى قطباً عجيب ما رد العسذل بشهب القسبس أن ديسن الحب قتسل الأنسفس يا نبي الحسن منك المعجزات فصباح الوجمه فيسه البينسات وسماء الحد أنسسدى البركات وسنساء الثغسسر نجم رجما ونذيسر الطسرف داع حكمسا

<u>:</u>ور :

زمزم الكأس فـذا وقت الربيــــع وجرى الطـل على الـروض الينيــع يا نديم الأنس إن الشرب طاب فعقيق الثغر بالكاسات ذاب

فاجلها سراً فما أحلى الشراب فادار الكاس لما زمزما وفام الإبريان لما ابتسما

دور:

شنف السمع بأطراف الكلام واصطفان بسايشارات المرام وانجل لي ثم حيّا بالظالم

دور :

بأبي أفديه من ظبي كحيل وأتى يختال في الخصر النحيال غرزلي في نقطة الخد الأسيال من إلى المجد التميى أصلاً كما جاءه نظمي كدر نظما

من ورا حجب فذا قلبي كلم فغسدوت عبد رق مستقم فأفاض الحب في القلب السلم حساكم الحب بقلبسي الهجس فأنسا في تيسه وادي الهوس

بين ورد صنع مولانا البديم

طيب الراح بطيب النفس

بكت السحب بروض النرجس

قام يسعى في بنسود وبرود مشل غصن لاح في وادي زرود ومديحي جاء في بدر السعود طاب فرعاً فخلا عن دنس وسط ثغر ضاء مثل القبس

وقال شيخنا في مجموعته : رأيت في بديعية الشيخ قاسم البكرجي في قسم التشبيه بيتين لإبراهيم القيرواني في العذار ، والطرفان أي المشبه والمشبه به معنويان ، وهما هذان :

أورد قلبي السردى غصن علمار بله المدى أسود كالكفسر في أبيض مشل الهدى

قال الشارح الشيخ قاسم البكرجي : ورأيت من سلك هذا الطريق من شعراء عصرنا منهم مصطفى جلبي البيري فقال :

طرّز منه الجمال عنداره مند سال أسود كالهجر في أبيض مثل الوصال

ولأخيه عبد الرحمن البيري :

ولعبد اللطيف الكوراني :

طيّر منسي الجنسان عسذاره منسذ بسان أسود كالخوف في أبيض مثل الأمان

وللشيخ قاسم البكرجي:

أورث قلبسي العنسا عسذار ظبسي رنسا أسود كالفقسسر في أبسيض مشل الغنسي

فأردت أن أقتفي أثرهم في هذا السبق فقلت من هذا النسق سنة ١٢٩٦ :

أورث قلبي السهر عـــذار ظبي نفــر أسود كاللحـــظ في أبــيض مثــل الحور

وقلت أيضاً :

سلب مني القرار عنداره من أنار أسود كالليسل في أبيض مشل النهار

وقد التمست من شيخنا الشيخ عبد السلام الترمانيني أن يتكرم من هذا النمط فقال :

وقال الحاج عطاء الله أفندي المدرس :

أورث قلب النقم على النقم ملى هجم المود كالبروس في البيض مشل النعم

وقال أخوه أمين أفندي :

أورث جسمي السقام عذار باهمي القموام

أسود كاللــــوم في أبيص مثل الغمام

وقال عزت بك إبراهيم باشا زاده :

أورث قلبي الهيام عدار بدر التمام أسود كالغمد في أبيض مثل الحسام

وقال الشيخ أحمد المحجوب:

أورث قلبي الجراح عسداره مند لاح أسود كالليسل في أبيض مثل الصباح

وقال بكري أفندي زبيدة الطبيب:

أورث قلبسي الثبسور عسذار ظبسي نفسور أسود كالحزن في أبسيض مثــل السرور

وقال أحمد أفندي وهبي :

أورث قلبي الترح علار ظبي سرح أسود كالغمسم في أبيض مثل الفرح

وله في هذا المجموع عدة قصائد ودع فيها رفقاءه في الأزهر حين عودته إلى بلده على حسب العادة المتبعة ثمة ، وفيما ذكرته من شعره كفاية .

## ١٣٠٦ ـــ الحاج عبد القادر أفندي الجابري المتوفى سنة ١٣٢٥

الحاج عبد القادر أفندي ابن مراد أفندي ابن عبد القادر أفندي الجابري ، الشهير بحاجي أفندي ، الوجيه السري .

ولد كما وجدته في مجموعة لجميل أفندي الجابري سنة ١٢٤٦ . قرأ على الشيخ مصطفى الريحاوي ، والشيخ عبد القادر سلطان ، والشيخ هلال القسطلي ومن عاصرهم ، فحصل على الفقه وغيره مقداراً .

وكان في مبدأ أمره ضعيف الحال ، ثم أخذ في تعاطى الزراعة فحسنت حاله وأثرى منها .

وتداخل مع الحكام وصار عضواً في مجلس إدارة الولاية ، ثم تولى إفتاء حلب في نواحي سنة ١٢٩٢ بعد الشيخ بكري الزبري ، فبقي في هذا المنصب نحو سنتين ، ثم عزل وأعيد الشيخ بكري إليه .

وصار له درس في علم الحديث في الجامع الكبير كان يقرؤه أمام ضريح يحيى عليه السلام .

وأخذ في اقتناء الكتب مخطوطها ومطبوعها ، فكان له خزانة كتب نفيسة .

و لم يزل دائباً على الزراعة واقتناء الأملاك إلى أن توفي ١٣٢٥ وعمره ثمانون سنة ، ودفن في تربة الصالحين .

وكان أبيض اللون أشهل العينين مربوع القامة نيّر الشيبة تعلوه الحشمة والوقــار ، خصوصاً حينما يتعمم بالعمامة الخضراء ، فكان يزداد بها بهاءً ووقاراً مع نباهة ودهاء . وله مع جميل باشا والي حلب وقائع مشهورة ، وكان الولاة يحسبون له حساباً .

وبنى مسجداً في وسط جادة الخندق ووقف له وقفاً . ووقف على ذريته أملاكاً واسعة . ووقف مكتبته التي قدمنا ذكرها ، بقيت عند ولده الحاج مراد أفندي إلى سنة ١٣٤٣ ، فسعيت في نقلها إلى المدرسة الحسروية ، ثم نقلت مع بقية المكتبة العامة التي أسست هناك إلى المدرسة الشرفية الواقعة شرقي الجامع الكبير وذلك في منتصف جمادى الأولى من هذه السنة وهي سنة ١٣٤٥ ، وهي ٢٠٠٠ مجلد ، ومن جملة نفائسها كتاب وبدائع الصنائع » في الفقه الحنفي الذي سعى ولده الموما إليه ومحمد أسعد باشا الجابري في طبعه في مصر في ٧ مجلدات ، وقد ذكرت ذلك في ترجمة مؤلفه الإمام الكاساني المتوفى سنة ٥٨٧ .

ومن نفائس هذه المكتبة كتاب و العدة في شرح العمدة » [ عمدة الأحكام ] لأبي الحسن علاء الدين على بن إبراهيم الشافعي العطار في مجلدين ، وهو شرح العمدة للحافظ أبي محمد عبد الغني المقدسي ، وهو منقول عن نسخة المؤلف ، والنسخة محررة سنة ١٥٥٤ .

وكتاب ( تجريد المعقول وخلاصة جامع الأصول ) لقاضي القضاة شرف الدين البارزي ، قرىء على مؤلفه سنة ٧١٧ وعليه خطه وخط من قرأه عليه وهو محمد بن سعد

الله بن عبد الله الحراني ، والنسخة محررة سنة ه ٧١ ، لكنها ناقصة أوراقاً من الأول . والجزء الثالث والرابع من ( المحيط البرهاني ) في الفقه الحنفي . وفتاوي العلامة الطوري ، وهي بخط الشيخ عمر المرتيني الإدلبي . و فتاوي التاتار خانية ) في سبعة مجلدات محررة سنة ١ ٨٤ . وكتاب ( المدهش في التاريخ والوعظ ) للإمام ابن الجوزي . وجزء من تاريخ العلامة المحبي الدمشقي صاحب ( خلاصة الأثر ) غير الحلاصة . وكتاب ( نصاب الاحتساب ) لعمر بن محمد بن عوض الشامي . و ( شرح المقصورة الدريدية ) لابن خالويه . و ( روضة العلماء ) للزندوسي . وثبت لبعض العلماء في أوله إجازة من الشيخ عبد الرحيم ابن الشيخ مصطفى ابن الشيخ عبد الكريم الشراباتي لمراد أفندي الجابري والد المترجم محررة سنة مصطفى ابن الشيخ عبد الكريم الشراباتي لمراد أفندي أهل العلم والفضل أيضاً .

# ١٣٠٧ ــ حسنى بك باقي زاده المتوفى سنة ١٣٢٥

حسني بك ابن الحاج أحمد أفندي ابن عبد القادر آغا المعروف بباقي زاده ، السريّ ابن السريّ .

ولد في حلب خامس عشر ذي الحجة سنة ١٢٥٩ ، ولما ترعرع تلقى القراءة والكتابة عند الشيخ سليمان أفندي في المكتب المعروف بمكتب السبيل في محلة سويقة الحجارين ، ثم تلقى مبادىء العلوم الدينية والصرف والنحو وفن الإنشاء واللغة التركية ، وألم بالفارسية ، ثم تلقى اللغة الإفرنسية والإيطالية على معلم مخصوص إلى أن برع فيهما ، ثم لازم في قلم المجلس الكبير في ولاية حلب . وما زال في ترق إلى أن تولى رياسة كتاب ديوان تمييز الولاية ، ثم صار عضواً فيها ، ثم عين قائمقام لبيره جك فألبستان ، وما زال يتقلب في هذا المنصب إلى أن عين رئيساً لديوان التمييز .

وفي سنة ١٢٩٣ انتخب عضواً لمجلس المبعوثين الأول الذي افتتح لأول مرة في أوائل سلطنة السلطان عبد الحميد خان . ولعنايته بالأمور العمرانية وتوجه همته إليها اهتم بوضع مواد قانون البلدية ، فأكثر مواد هذا القانون من آثاره .

وفي ذلك الحين كانت الحرب الروسية على الأبواب ، ولما طرحت قضية الحرب على المجلس كان من رأيه عدم الحرب ، وذلك لما يعلمه من عجز الدولة عن الحرب وفروغ

بيت المال من الأموال التي عليها المعوّل في الحروب ، وكان رئيس المجلس أحمد وفيق باشا موافقاً لرأيه ، لكنه تغلب رأي القائلين بلزوم إعلان الحرب ، وكانت النتيجة خسارة الأموال والرجال والبلاد كما هو مبسوط في أخبار هذه المحاربة .

وآخر وظيفة أسندت إليه عضوية هيئة التحقيق بنظارة الضابطة العثمانية ، ومنها حسب طلبه وإلحاحه أحيل على التقاعد ، وذلك في جمادى الأولى سنة ١٣١٣ ، فلزم من ذلك الحين بيته وأخذ في إدارة أملاكه وأطيانه بالإسكندرونة وناحية أرسوز ، وتعاطى الزراعة بنوع تطبيق على الفن الحديث .

وما زال على ذلك إلى أن وافته المنية على إثر جموح جواده به وسقوطه عنه أثناء عودته من قصبة (قاب أو) مركز ناحية أرسوز، ونقل وقتقذ إلى الإسكندرونة للتداوي فلم ينجع فيه دواء لكثرة الرضوض وعظم الجروح، فلبى دعوة ربه في الثالث عشر من شهر شوال سنة ١٣٢٥ ودفن بمدفنه الخاص به بالمحل المعروف بقلعة الصغيرة بالإسكندرونة، وكان الأسف عليه عظيماً لما كان عليه من العلم والمعرفة والدراية في الأمور والدهاء والمعرفة بسياسة الدولة العثانية، وكان لها اعتماد عظيم عليه، وانتدبته لكثير من مهام أمورها، فكانت تظهر فيها دربته وحنكته.

وكان عارفاً باللغة العربية حسن الإنشاء فيها ، وأما اللغة التركية فكان له فيها اليد الطولى ويعد في طليعة الكتاب فيها . وكان عارفاً باللغة الإفرنسية والإيطالية ملماً بالفارسية والعبرانية والأرمنية ، اهتم بهذه اللغة على أثر الثورة الأرمنية التي حصلت في الزيتون ، وقد بسطنا أخبار هذه الفتنة في أواخر الجزء الثالث\* .

#### مؤ لفاته:

كان للمترجم عناية بجمع الكتب واقتنائها ، صرف فيها مبلغاً عظيماً ، فكان لديه مكتبة نفيسة غير أنها ذهبت طعمة الحريق الذي حصل في داره في الحوادث الأرمنية التي حصلت في الإسكندرونة في شباط سنة ١٩١٧ م الموافقة سنة ١٣٣٧ هجرية .

وله كتاب « منهاج الأرب في تاريخ العرب » يبحث عن عوائد العرب وحالتهم وعيشتهم

<sup>\*</sup> ص ۲۸۸.

في الجاهلية وصدر الإسلام ، ألفه على إثر إعلان ملك الأسويج والنرويج أوسكار الأول بأن من ألف في هذا الموضوع وحاز قصب السبق فله جائزة كذا ، فكان من جملة من ألف في ذلك المترجم ، والذي فاز بقصب السبق وحاز الدرجة الأولى العلامة محمود شكري الألوسي البغدادي في كتابه ( بلوغ الأرب في معرفة أحوال العرب ) ، وقد طبع مرتين الثانية في مصر سنة ١٣٤٣ . وحاز كتاب المترجم الدرجة الرابعة ، وبيض من تأليفه نسختين قدم إحداهما للملك المشار إليه وبقيت الثانية عنده ، غير أن السلطان عبد الحميد كان لا يسمح في زمنه بطبع أمثال هذا الكتاب لما فيه من نشر آثار العرب وفضائلهم خصوصاً إذا كان من قبل موظف في حكومته ، فبقي هذا الكتاب مهملاً محفوظاً في خزانة كتب المترجم إلى أن حصل الحريق التي ذكرناه فذهب فيما ذهب .

ويسعى الآن و لد المترجم ثريا بك في استنساخ نسخة منه عن النسخة التي قدمت لملك الأسويج ، وفي عزمه إذا توفق لذلك أن يسعى في طبعه .

ومن مؤلفاته رسالة باللغة التركية سماها ﴿ عبرت ياخود مرسينده إيكي دوكون ﴾ أي عبرة أو عرسان في مرسين ، وهي درس اقتصادي يفصل فيها حالة الإسراف في الأعراس المؤدية إلى الإفلاس ، طبعت في الآستانة .

ورسالة في التركية أيضاً في فن الاستنطاق، ذيّلها ببيان كيفية إصلاح المجرمين وتهذيبهم ، ووضع فيها خرائط توضح كيفية إنشاء السجون ، وقد طبعت أيضاً .

وإحصاء لبلدة الإسكندورنة يحتوي على نبذة من تاريخهم ويبين ما لموقعها الجغرافي من الأهمية السياسية والاقتصادية ، وما حوته من أجناس المعادن وما فيها من ينابيع مائية صالحة للشرب ومعدنية صالحة للاستحمام إلى غير ذلك من الفوائد .

وإحصاء لبلدة حيفا نظير ذلك الإحصاء ، وكلاهما باللغة التركية ، وقدم الاثنين للمابين الهمايوني في الآستانة ونال امتنان السلطان عبد الحميد خان منهما .

ورسالة فصل فيها المسألة الصهيونية قديماً وحديثاً ، وبين الوسائل التي يقتضي اتخاذها والطرق اللازم سلوكها تجاه هذه القضية ، وقدم هذه الرسالة للمابين أيضاً ونالت هناك القبول .

#### آثاره العمرانية العامة والخاصة :

سعى بواسطة الإعانة في تأسيس مكتب رشدي ومكتب ابتدائي وعمارة دار وثلاثة دكاكين ألحقها بالمكتب الابتدائي ، وذلك في الإسكندرونة .

وأسس في حيفا مكتباً ابتدائياً للذكور وآخر للإناث . ورمم في عينتاب (٣٤) داراً للفقراء والأرامل والأيتام التي خربت دورهم على إثر الزلزلة التي حصلت هناك . وجدد عمارة جسر ( قشيق ) في الزيتون ، وكان قد نسف من قبل عصاة الأرمن . وأنشأ هناك ثكنة عسكرية بواسطة الإعانة مبتدئاً بنفسه ثم بما جادت به أكف الحسنين وذوي الحمية . وعمر جسر عفرين الشهير وكثيراً من الجسور التي بين حلب والإسكندرونة وبينها وبين عينتاب .

ووقف بالإسكندرونة وفي ناحية أرسوز وقفاً على ذريته وفي وجوه البر والإحسان، وأشفعه بوقف ثان من جملته حمّام في الإسكندرونة من أحسن حمّامات سورية . وأنشأ غرفة لتدريس علم الحديث وغرفة للمدرس خاصة وتحتها غرفة لمبيت الغرباء الفقراء الذين يمرون من الإسكندرونة ، ومكتباً ابتدائياً للصبيان جعل راتب من يتولى التعليم فيه من غلة وقفه . وأنشأ مخفراً بموقع عين الحرامية في منتصف الطريق ما بين الإسكندرونة وأرسوز تأميناً للمارة هناك .

## خلقه ولحلقه :

كان رحمه الله مربوع القامة ، صبيح الوجه ، ممتلىء البدن ، بشوشاً حتى عقب حدته ، وقلما يغضب ، يكره الكبر والخيلاء والتفاخر ، قوي الذاكرة ، محباً للصراحة في النطق ، بعيداً عن الأذى ، كارهاً للفسق ، متديناً مواظباً على الصلاة ، محباً للعدل وإقامة ميزانه ، وله في ذلك وقائع مشهورة وأخبار مأثورة .

ونال من الرتب الدرجة الأولى من الصنف الأول ، وعلى مقتضى ما كان عليه المترجم من العلم والفضل والدراية يقتضي أن يشغل في الحكومة العثماينية وظيفة أسمى من القائمقامية ، ولكن نفسه الأبية كانت تألى الخضوع والتملق ، ونوال أمثال هذه الوظائف لابد له من سلوك هذه الطريق وأمثالها ، والمترجم كان بعيداً عن هذه الصفات ، فلذا لم

ينل من الوظائف ما يستحقها ، خصوصاً وقد عرفت فيه كبراء الدولة العثانية أن فيه نزعة عربية .

وكان قد علم نوايا الدولة الغربية واتفاقها على تقسيم الدولة العثمانية ، فكان يسعى بالتوفيق بين مصلحتها وبين النهضة العربية على طريقة اللامركزية ، وتوسيع المأذونية للولايات العثمانية ليحصل التمرين والملكة والاقتدار على الحكم الذاتي رويداً رويداً ، وفي ذلك نجاة الدولة العثمانية من خطر التقسيم ، ونهضة لأبناء الناطقين بالضاد . ولكن لم تتحقق تلك الأماني وكان ما كان من إعلان الحرب العامة وانفراط عقد الدولة العثمانية وانسلاخ الكثير من ولاياتها ، ولا ندري كيف تكون الأحوال في المستقبل فإن الله به عليم .

### ١٣٠٨ ـــ الشيخ محمد الجزماتي المتوفى سنة ١٣٢٦

الشيخ محمد بن عبد الله بن نجيب بن عبد القادر ابن الحاج أحمد الشهير بالجزماتي(١). عالم تزينت الشهباء بحلي علومه ، وأشرقت في ربوعها شوارق فنونه ، فاستنارت بها هذه الأرجاء ، وتعطرت بطيب فضله هذه الأنحاء . كان في الفقه النعماني البحر الرائق ، وانطوى صدره منه على كنوز الدقايق .

ولد رحمه الله سنة ١٢٦٢ أو التي بعدها ، ومن حين نشأته شمر الذيل إلى طلب العلم وجد في التحصيل ، فتلقى العلوم النقلية والعقلية على جده لأمه العلامة الشيخ أحمد الترمانيني وشمل بنظره الكريم ، وتلقى علم الفرائض على الفرضي الشهير الشيخ مصطفى الشريجي .

وذهب إلى مصر في سنة ١٢٧٨ وجاور في أزهرها ست سنوات ، تلقى العلم على جملة أفاضل ، منهم الشيخ الدمنهوري والشيخ إبراهيم السقا والشيخ محمد الأنبابي ، وتلقى الفقه الحنفي عن الشيخ محمد الرافعي وعن الشيخ عبد القادر الرافعي مفتي الديار المصرية .

وبعد عودته من مصر ، وكان قد امتلاً وطابه ، شرع في نشر علمه وصار يقرأ الدروس

الحاج أحمد هذا هو أول من توطن حلب قادماً من تلمسان : بلدة في المغرب ، ووالده يسمى الحاج خليل الخبازة
 من بيت معروف هناك بالعلم والصلاح ، ولهم ثمة زوايا وتكايا .

في الجامع الكبير وغيره ، وهرعت إليه الطلاب وصا روا يقتبسون من أنوار علمه ويكترعون من كؤوس فضله . وحينها كان الشيخ بكري الزبري مفتياً صار لديه أميناً للفتوى ، وكذلك لما عين العلامة الشيخ أحمد الزويتيني لإفتاء حلب أقر في وظيفته وصار معه شيخنا العلامة الشيخ محمد الزرقا ، فكانا أميني دار الفتوى لديه ، وناهيك بهما علماً واقتداراً .

وقد لازمته عشر سنين ممن سنة ١٣١٠ إلى سنة ١٣٢٠ ، وأول ما قرأته عليه متن و تنوير الأبصار » في الفقه الحنفي في الحجازية في الجامع الكبير ، ثم شرح « الدرر » لملاخسرو ، ثم « الدر المختار شرح تنوير الأبصار » مع مشارفة حاشية العلامة ابن عابدين عليه . وكان ابتداؤه فيه في شوال سنة ١٣١٦ . وأخبرنا يوم شروعه في قراءته أن سنده في الفقه عن الشيخ محمد الرافعي الطرابلسي عن الشيخ أحمد الطحطاوي محشى « الدر المختار » وعن الشيخ عبد القادر الرافعي عن الشيخ محمد الرافعي المتقدم عن الشيخ أحمد الطحطاوي بسنده . وكان يقرأ دروسه بدون مطالعة لفرط ذكائه وسرعة خاطره .

وبقي في أمانة الفتوى إلى حين وفاة المفتى الزويتيني وذلك في سنة ١٣١٦ ، وأنهي له في الفقه له الفتوى بعده من قبل الوالي رائف باشا لأهليته التامة لهذا المنصب وتضلعه في الفقه الحنفي ، ولم يقسم له ذلك لأسباب نذكرها في ترجمة الشيخ محمد العبيسي الذي صارهو المفتي في حلب بعد الشيخ أحمد الزويتيني .

ومن ذلك الحين ترك هو وشيخنا الشيخ محمد الزرقا وظيفة أمانة الفتوى ، وعيّن لها الشيخ بكري العنداني وشيخنا الشيخ بشير الغزي .

وبقي مواظباً على الدروس والإفادة للطلاب مع وجع الصدر الذي كان لا يفارقه إلى أن توفي ليلة الرابع عشر من المحرم سنة ١٣٢٦ ودفن من الغد في تربة الشيخ ثعلب الواقعة غربي محلة المشارقة وجنوبي المكتب السلطاني ، وكانت جنازته مشهودة .

وكان ماهراً في كتابة صكوك المبايعات العقارية ، يرجع إليه فيها وفي المنازعات التي تحصل في الشركات والمسائل الإرثية ، فكان يفصل بين المتخاصمين ويمكم فيهم بمقتضى الشرع .

ومما نأسف له أن لم يتصد لتأليف شيء من الكتب ، ولعل اشتغاله بالدروس وأمانة

الفتوى والضيق الذي كان في صدره هو المانع له من التصدي لذلك .

وكان رحمه الله مربوع القامة ، درّي اللون ، أشهل العينين ، مستدير الوجه ، ممتلىء الجسم ، خفيف اللحية ، لين قشرة المعاشرة ، دمث الأخلاق ، متواضعاً ، كريم النفس ، بعيداً عن كل دنية ، وقوراً ، محتشماً .

وفي الجملة فقد كان حسنة من حسنات الشهباء وركناً من أركان العلم فيها ، عرف فضله الداني والقاصي ، وتلقى الفقه عنه كثيرون ، منهم الشيخ على العالم قاضي حلب الآن والشيخ عمر المرتيني والمحامي الشيخ عبد القادر السرميني والشيخ أحمد سراج الدين ابن خالته بنت الشيخ أحمد الترمانيني وغيرهم .

# ١٣٠٩ ــ الشيخ محيي الدين الباذنجكي المتوفى سنة ١٣٢٧

الشيخ محيي الدين الباذنجكي ابن الشيخ سعيد ابن السيد عبد الواحد بن مصطفى بن عبد الرحمن النبهاني المشهور بالباذنجكي ، العالم العامل التقي المرشد .

ولد رحمه الله سنة ١٢٤٢ . ولما ترعرع انتظم في سلك الطلاب ، فتلقى العلوم الآلية والفقهية والحديثية على الأستاذ الكبير الشيخ أحمد الترمانيني ، وتلقى الحساب والفرائض على الشيخ عمر ابن السيد محمد بن شيخ أفندي ، وتلقى النحو أيضاً وعلم التفسير والفقه عن أمين الفتوى الفقيه الشيخ مصطفى ابن السيد محفوظ الريحاوي ، قرأ عليه حاشية الصاوي على الجلالين . وجاور في المدرسة القرناصية خمس سنين وهو دائب فيها على الاشتغال .

وأخذ الطريقة القادرية الخلوتية عن الشيخ عبد اللطيف ابن الشيخ إبراهيم الهلالي ، وبقي في خدمته نحو عشر سنين ، وأبوه كان آخذاً لها عن الشيخ المذكور كما تقدم في ترجمته . ولما توفي الشيخ محمد أخو المترجم ، وذلك سنة ، ١٢٦ ، قعد بعد أخيه على السجادة القادرية في المدرسة الطرنطائية داخل باب النيرب بالقرب من باب الملك ، وصاريقيم الذكر كأسلافه بعد عصر كل خميس مع الإرشاد والتسليك ، وصار له مريدون لا يحصون .

وكان لما لديه من العلم يقرأ الفقه والنحو وغير ذلك لطلبةٍ معظمهم من أهل محلته ومريديه ، مع المواظبة على العبادة والانقطاع إليها وعدم الخروج إلى الأسواق إلا نادراً . وكان رحمه الله على طريقة حسنة ، لا يتعاطى ما يتعاطاه بعض الجهلة المنسوبين إلى الطريق من كتابة حجب وتعاويذ لا تفهم معانيها ولا يدرى ما هي ، بل كان إذا أتي بالمرضى قرأ لهم ما تيسر من القرآن وما جاء في ذلك من الأحاديث النبوية ، ويكتب لهم تعاويذ كذلك ، وكان الناس يرون بركة قراءته وتعاويذه ويشفى الكثير منهم بإذن الله تعالى نظراً لصلاحه وتقواه وعظيم اعتقادهم فيه .

وكان رحمه الله حاد البصر ، كان كثيراً ما يرى هلال رمضان وهلال شوال في أول ليلة مع علو سنه ويريه لبعض أولاده ومريديه ، ويأتي حينفذ للمحكمة الشرعية ومعه من رآه من جماعته ويشهدون بالرؤية ، فيزول بذلك الشك والارتياب ، وتقطع جهيزة قول كل خطيب .

وكان رحمه الله درّي اللون ، مستدير الوجه ، بديناً ، إلى القصر أقرب ، نيّر الشيبة جداً ، مهاباً لا يشك من رأى نورانية وجهه أن قلبه ملىء تقوى وإخلاصاً .

و لم يزل على ما هو عليه إلى أن وافته المنية مساء الثلاثاء عاشر رجب سنة ١٣٢٧ ، ودفن من الغد واحتفل في جنازته احتفالاً بالغ الحدود ، ودفن في حجرة في المدرسة المتقدمة ، وكان الأسف عليه عظيماً . وكانت مدة قعوده على السجادة سبعاً وستين سنة ، ولذا كثر أتباعه ومريدوه وصاروا لا يحصون كثرة ، رحمه الله تعالى .

#### • ۱۳۱ ـــ عبد الرحمن زكى بك المدرّس سنة ١٣٢٧

عبد الرحمن زكي بك ابن حسين باشا المدرس ، وجيه ارتضع ثدي المكرمات طفلاً ، وسطعت كواكب مجده كهلاً ، وظهرت عليه أمارات النجابة منذ نعومة أظفاره ، فكانت تبشر بسمو مقداره .

حصل جانباً من العربية وأكب على درس اللغة التركية إذ كانت هي الرائجة في ذلك الحين ، فحصل منها قسماً وافراً وصار له فيها الإنشاء الحسن .

وتقلب في عدة مناصب أولها عيّن مميزاً في قلم مكتوبي الولاية ، ثم عيّن عضواً في مجلس إدارة الولاية بقى في ذلك مدة طويلة .

وكان لا يألو جهداً في قضاء مصالح الناس وإن لم تساعده الظروف على قضاء مصلحة اعتذر أحسن اعتذار . ومع وجوده في عضوية مجلس الإدارة صار عضواً في لجنة دائرة الأوقاف وفي لجنة المهاجرين وفي لجنة النافعة . وورث أملاكاً وقرى عن والده ، وزادت أملاكه على ما ورثه من أبيه لعنايته بالزراعة .

وكان من صلحاء الوجهاء ، حسن الاعتقاد ، عباً لأهل العلم والفضل ، مواظباً على الصلاة . وكان لا يدع صلاة الصبح في جامع المدرسة العثمانية الواقع بالقرب من داره ، وربما أيقظ خدمة الجامع للصلاة ، وبعد عودته يقرأ جزءاً من القرآن ، ثم يجلس لاستقبال الزائرين إلى الضحوة الكبرى ، ثم يذهب لمجلس الإدارة .

وكان سمح اليد ، وبيته محط الرحال ، يؤمه الولاة والمأمورون المعينون لهذه الولاية والذاهبون إلى البلاد الشرقية والآيبون منها ، إذ لم يكن في الشهباء وقتئذ فنادق منظمة كما هو اليوم . وكان الآتون للشهباء والمارون بها ينزلون في البيوت كل صنف من الناس عند صنفه ، وكان هذا هو المعتاد في البلاد السورية والمصرية والعراقية والأناضولية وغيرها . وسمعت بعض الوجهاء يقول بعد وفاة المترجم : إن زكي بك ممن بيّض وجوه الحلبيين بصدره الرحب وحسن قراه لمن أمّ منزله .

وكان يلقب بزكي بك ، ثم لما أنعمت عليه الدولة العثمانية برتبة ( أمير ميران ) صار يدعى زكي باشا ، أنعم عليه برتبة ( روم إيلي بكلربكي ) ثم برتبة ( بالا ) وهي أكبر الرتب القلمية .

ومن آثاره الخالدة الجامع العظيم الذي عمره في المحلة المعروفة بالجميلية ، وسبب عمارته له أنه لما عمر جميل باشا والي حلب داره خارج باب الفرج غربي نهر قويق وغربي التربة الدقماقية التي درس معظمها واتخذ منها جادة وبني في قسم كبير منها دار عظيمة هي الآن دائرة الاقتصاد العامة [ وقد ذكرت ذلك في ترجمة الوالي جميل باشا في الجزء الثالث ] صار الناس يبنون هناك الدور ، وبني هناك المكتب السلطاني الكبير ، وتتابع البناء فأصبحت محلة واسعة سميت في دوائر الحكومة محلة السليمية ، غير أنه غلب عليها إلى الآن اسم ( الجميلية ) نسبة إلى جميل باشا المتقدم الذكر ، عند ذلك رأى المترجم أن المحلة أصبحت في حاجة لبناء جامع فيها ، فاهتم في ذلك واشترى أرضاً مساحتها ١٤٦٠ ذراعاً بالذراع

النجاري وبنى فيها جامعه الذي سمي باسمه ، وكان الباني له الحاج على صهريج البناء المشهور ، وصرف في عمارته نحو ، ١٥٠ ليرة عثمانية ذهباً ، وبعض الناس يقولون إن بعض هذا المصروف من وصية زوجة عمه تقي الدين باشا ، ولا صحة لذلك ، بل جميعه من ماله الخاص . وكان بناؤه له سنة ١٣١٧ وعين له إماماً الشيخ الفاضل ابن خالي الشيخ عمد كلزية ، وهو إمامه إلى يومنا هذا ، وبنى في الجهة الشمالية من الجامع حجرتين مقبوتين بالأحجار إحداهما لسكنى الإمام والثانية لوضع أدوات الجامع ، وحجرة كبيرة معدة لتعليم أطفال المسلمين القرآن العظيم ، وبنى صهريجاً مقبواً بالأحجار واقعاً تحت قبلية الجامع يملأ من ماء المطر ، ووضع جرنين يملآن من الصهريج المذكور ليشرب منهما الناس .

ووقف على هذا الجامع في هذه المحلة أربعة دور متلاصقة بناها وداراً وجنينة وعرصة لبناء إصطبل مساحة الجميع ٣٣٥٥ ذراعاً بالذراع النجاري كما هو موضح في كتاب وقفه المؤرخ في ثامن عشر شهر ذي القعدة سنة ثماني عشرة وثلاثمائة وألف من الهجرة النبوية . ومما شرطه في هذا الكتاب أن يشتري المتولي عليه من ريع هذه الدور كل سنة قبل عيد الفطر خاماً وطرابيش ونعالاً بمبلغ خمسمائة قرش يوزعها على الأطفال الأيتام الفقراء الذين يتعلمون في مكتبه المذكور ، جزاه الله عن سعيه أحسن الجزاء وأجزل له الثواب بمنّه وكرمه .

وكانت وفاته يوم الثلاثاء رابع عشر شهر رمضان سنة ألف وثلاثمائة وسبع وعشرين عن ستين عاماً ، ودفن في تربة الجبيلة ، رحمه الله تعالى .

ولما أتم بناء الجامع امتدحه الشيخ أحمد ابن الشيخ شهيد الترمانيني مفتي حارم بأبيات مطرزاً فيها اسم المترجم في أول كل كلمة من الشطرة الأولى وذاكراً الجامع في آخر كل كلمة منها بحيث صار المجموع بيتاً على حدة في كل شطرة منه تاريخ البناء ، وذلك سنة ١٣١٧ ، وطرز اسمه في أول كل كلمة من الشطرة الثانية ، وهي :

(ي) يواصلني في حندس الليل طيفها (أ) (أً) أُفيــق ولي والفجــر في وصلهـــا حـــربُ (ب) بدوت وما في البدو قصدي ولم أحم (م) (ح) حمى وصلها والصب بغيته القربُ (أ) ألا يا بني الشهباء هل ثم سامع (ع) (د) دعـــــاني لها والحب منهجـــــه صعبُ (أ) أنادي وهل بعد الزكسي محافظ (ظ) (م) مرودة مرن يحويه مجلسه الرحبُ (ل) لرب البرايا تم بالخير سعيه (هـ) (ف) فلونك والتقوى بجامعه تربو (هـ) هوى دجي الأسحار الله خاشعاً (أ) (ت) تراقبه الأملك في الليل والكتب ا (أ) أعدد سبيلاً ماؤه الوفر هاطل (ل) (ي) يساح إلى الظمان منهلسه العلب (ل) لــه الأثـر المشكـور الله باقيـاً (أ) (ح) حميداً وكم الله في دينـــه صحبُ (ف) فكم ثمّ في ملك الحميد عاسن (ن) (أ) إليه انتمت حقساً وفيه لها حبُ (ض) ضيا الدين في أيسام دولته ولو (و) (ر) رضعت لقلت الكون والملك والحربُ (ل) لإحسان باريسه الزكسي مناظسر (ر) (م) من الغير أبناء المدرس هم حمرب العبر

زكي باشا له الفضل ١٣١٧ بجامع حظه الأنو ر ١٣١٧ من أحمد مفتي حارم ١٣١٧ . ومما يجدر ذكره هنا أنه لما عمر الجامع اتخذ فيه منبراً ، إلا أن السلطان عبد الحميد خان لما كان لا يأذن بإقامة الخطبة لما يتجدد في زمنه من الجوامع ، وذلك بسبب الوهم الذي كان مستحوذاً على أفكاره ، بقي الجامع من حين أن عمر إلى سنة ١٣٢٨ لا تقام فيه الخطبة ولا تصلى فيه الجمعة . ففي هذه السنة سعى السيد بهاء بك الأميري حينها كان مبعوثاً عن ولاية حلب في مجلس المبعوثين الذي عقد في الآستانة في الاستحصال على الإرادة السلطانية بالإذن بإقامة الخطبة فيه ، وتوفق إلى ذلك ، واحتفل في أول خطبة أقيمت فيه ، وعي إلى حضور ذلك الاحتفال العلماء والوجهاء ، وكان الخطيب يومئذ شيخنا الشيخ بشير الغزي وتعرض في أثناء الخطبة للثناء على من سعى في هذا العمل المبرور . وبالجملة فإن إنشاء هذا الجامع في هذه المحلة كان له وقع كبير في النفوس ، جزى الله بانيه أحسن الجزاء وأجزل له الثواب بمنه وكرمه .

# ١٣١١ ـــ الشيخ حسن الكيّال المتوفى سنة ١٣٢٩

الشيخ حسن ابن الشيخ طه الكيّال ، العالم الصوفي الرفاعي الطريقة .

ولد سنة ١٢٦٩ . وبعد أن أتم القراءة والكتابة أخذ في تحصيل العلم ، فقرأ على الشيخ عمر الطرابيشي والشيخ إسماعيل اللبابيدي ، وكانا يأتيان إلى زاويتهم المعروفة في محلة وراء الجامع ويقرأان له الدروس ، وعلى الشيخ عبد القادر المشاطي والشيخ محمد الزرقا .

وكان في مبدأ أمره يلبس فاخر اللباس ، ثم خلع ذلك وصار يلبس خشنه ، وأخذ في رياضة نفسه وتقليل الطعام والانقطاع إلى العبادة ، وربما ذهب للاحتطاب ليأكل من ثمن كسبه الحلال ، وصار يذهب إلى مزارات حلب ويظل في كل مزار ساعات ، وحصل له شيء من الجذب ، دام على هذه الحالة نحو ثمانية عشر عاماً لم يأو في هذه المدة إلى فراش ، وإذا نام ينام متربعاً أو محتبياً ، وقل أن ينام قبل طلوع الفجر ، ويظل ليله مراقباً ذاكراً .

وصار للناس فيه اعتقاد عظيم ، وهرعوا لأخذ الطريق عنه ، وكثر مريدوه وازدحموا على حضور مجلس ذكره في كل ليلة جمعة .

وفي سنة ١٢٩٨ حج للبيت الحرام ، وذهب معه نحو عشرين من مريديه كان ينفق عليهم من ماله ، وصرف في هذه الحجة نحو ١٢٠٠ ليرة عثانية ذهباً . وحصل معه في حجته هذه مسألة اشتهرت عنه وزادت في اعتقاد الناس فيه ، وهي أنه حينها كان هناك

أتي له برجل مقعد ، فقرأ له ما تيسر فقام في الحال بإذن الله تعالى . وشاع ذلك في مكة ، ولا زالت تتناقل هذه الحكاية إلى الآن .

وحج ثانية في سنة ١٣٠٤ وكان معه نحو ٣٠ شخصاً ينفق عليهم نفقة واسعة ، وقد باع للأولى والثانية بعض أملاكه التي ورثها عن أبيه وصرف ثمنها في هذا السبيل .

و لما كان هناك بلغه أن أناساً من العبيد عليهم ضريبة لأسيادهم يؤدونها لهم مياومة ، فاشتراهم واعتقهم ، وكانوا ثلاثة عشرة عبداً .

وأعتق في حلب ثلاثة من العبيد وسبعاً من الجواري ، وزوّج بعضهم .

ورحل في سنة ١٣٠١ إلى القدس الشريف على قدم التجريد ، وكان معه عدة من مريديه ، وزار من هناك ، ومن جملة من كان معه أخي الكبير الشيخ محمد رحمه الله ، وكان من خواص مريديه بل أول مريد لديه لما كان عليه من العلم . وكان قبل سفره إلى مكة ومجاورته بها ملازماً للشيخ يكاد لا يفارقه ، وكانا متساويين في السن ، فكان يأتي سيدي الأخ إلى الزاوية كل ليلة غالباً ويطالعان سوية في كتب الصوفية مثل ( الإحياء ) وغيره ، وكانا عالمين باصطلاحاتهم عارفين بكلامهم معرفة تامة ، وكانت محبتهما لبعضهما معبة خالصة لا يشوبها شيء من المنفعة الدنيوية ، وهي التي يسميها الصوفية المحبة في الله . وبعد أن سافر أخي إلى مكة للمجاورة والتجارة كانت المكاتبات لا تنقطع فيما بينهما ، ولما حج الشيخ حجته الثانية كان أخي هناك ، فلقي هو وإخوانه من أخي كل ما فيه راحتهم . وظلت المكاتبات بينهما إلى أن توفي أخى رحمه الله سنة ١٣٠٧ كما تقدم في ترجمته .

و بعد أن عاد من حجته صحا من جذبه وعاد إلى لبس فاخر اللباس ولازم زاويته للإرشاد وإقامة الذكر ، ومريدوه كل يوم في ازدياد ، حتى أصبحوا لا يحصون كثرة .

وكان من شأنه أن يسمر مع زائريه إلى الساعة الرابعة والخامسة ويذاكرهم في مسائل علمية وأدبية وتاريخية . وقد كان له إلمام في التاريخ ومعرفة تامة في الأنساب خصوصاً أنساب العائلات الشهيرة في حلب ، ويعظهم بالمواعظ الحسنة بما يرقق قلوبهم ويوجب إقلاعهم عن المعاصى والدنيات وتخلقهم بالأخلاق الحسنة ، ويؤلف فيما بينهم بحيث يصدق في

حقهم قوله تعالى ﴿ إِنَّمَا المُّومَنُونَ إِخْوَةً ﴾ .

وتزوج رحمه الله ست زوجات جمع بين أربع . وحدثتني زوجته السيدة الشريفة عائشة بنت الحاج صادق الموقت ، وهي بنت أختي من الرضاعة ، فإن أمها السيدة فاطمة بنت السيد الحاج محمد الطباخ شقيق جدي وعم والدي كانت رضعت من والدتي ، قالت : كان الشيخ بعد أن ينتهي من سمره مع الناس يدخل إلى منزله الداخلي إلى بيت من يكون دورها ، وتكون متهيئة له مترقبة حضوره ، فإذا أتى قامت بواجب خدمته من تقديم القهوة والنارجيلة ، وبعد أن يتحدث مع إحدانا يأخذ في مطالعة الكتب ، وربما أسمعنا ما فيه عظتنا ومسائل فقهية يقتضي أن يتعلمها النساء ، ونظل معه هكذا إلى الثلث الأخير من الليل ، فينهض إلى التهجد وقراءة أوراده إلى أن يؤذن الفجر ، فعند ذلك يؤدي الصلاة وينام ولا يزيد نومه على خمس ساعات، وربما نام أقل من ذلك، وبعد أن يستيقظ يقوم فيتوضاً ويأخذ في صلاة الضحى ، ويتناول لقيمات إن لم يكن أصبح صائماً ويخرج إلى الزاوية . بقي على ذلك ثمانية عشر عاماً إلى أن توفي رحمه الله تعالى ا ه .

وكان كثير الصدقة ، يقوم بمؤنة كثير من البيوت . وعمر مسجداً صغيراً في أول محلة العقبة قبيل الخان المعروف بخان كامل .

وكان مربوع القامة أبيض الوجه خفيف اللحية ، الحمرة لا تفارق عينيه ، وهي أمارة الشهامة وقوة النفس ، عظيم المهابة يهابه كل من رآه ، سواء في ذلك من عرفه ومن لم يعرفه ، لا يزور أحداً من الحكام ولا الأمراء ولا يرغب في أن يقابلهم ، وبعد جهد حتى قبل زيارة جميل باشا والي حلب ، ولا يزور أحداً من الأغنياء ، بل كان الجميع يسعون لزيارته والتبرك بتقبيل يده وحضور مجالسه المفيدة الخالية عن اللغط ولهو الحديث .

و لم يزل على حرمته وحسن طريقته إلى أن توفي بعلة الصدر ليلة الجمعة تاسع عشر المحرم سنة ١٣٢٩ في الأيام التي حصلت فيها الثلوج العظيمة ودامت نحو أربعين يوماً واشتد فيها البرد إلى أن وصل إلى ٢٠ أو ٢٢ تحت الصفر ، وكثر الموت في تلك السنة خصوصاً في القادمين إلى حلب من الأطراف والخارجين منها إلى غيرها ، فقد مات أشخاص كثيرون

<sup>\*</sup> الحبجرات: ١٠.

في البراري لشدة البرد من كثرة الثلج الذي بلغ أزيد من ذراع في كثير من الأماكن ودام أياماً ، وتعرف هذه السنة بسنة الثلج ، وصارت تاريخاً لوفاة أناس وولادة آخرين ، ولذا كان مشيعو جنازة الشيخ يوم وفاته قليلين ، ولولا ذلك لكان له جنازة حافلة نظراً لكثرة مريديه ومحبيه وعظيم اعتقاد الناس فيه ، ودفن في تربة العبّارة خارج باب الفرج ، رحمه الله تعالى وأغدق عليه سحائب رضوانه .

ورثاه غير واحد من شعراء عصره ، منهم الشاعر الفاضل السيد محمد أفندي الحريري مفتى حماة ، قال في مطلع مرثيته :

دمعاً یکاد لظی مجراه یکوینا لفقسد كبّارنا تجرى مآقينا وما البكاء بمطيف لوعة سكنت منا القلوب ولا السلوان ينسينا ما حيلمة العبد في الأمر المحتم والإلَّم جسلٌ لمه مما شاءه فينما وهي طويلة . ومنهم الأديب الفاضل الشيخ كامل الكيّالي الإدلبي قال في مطلع مرثيته :

قفا نبك من ذكرى حبيب نغادرُه حيارى عليه الدهر كنا نحاذرُه قفا فقفاراً عن بعيد أرى الحمي قفًا أو قفيًا دمعني على غير نعيب قفىا أرشداني أيمن أغمدو وأحسنا وهل بعده من مرشد عين حقيقة

ولست بدار كيف بادت حواضرُهُ ولا تطلبا قلبى فقـد طـار طائـرُهُ فما (حسن) بعد (ابن طه) أثابرُهُ إلى الرشد تهدى السالكين زواهره

وهمي طويلة في ٨٢ بيتاً ختمها بقوله :

عليمه سلام الله مما دام ذكسره ومسا زال مخضل الريساض ضريحه وما (كامل) الأشجان يندبه المدى

وما جده (الهادي) تحج حظائرُهُ بمزن الرضى ما أفعم الكون عاطرُهُ قفا نبك من ذكر حبيب نغادرُهُ

#### ١٣١٢ ــ عبد الفتاح الطرابيشي الشاعر المتوفى سنة ١٣٣٠

عبد الفتاح بن محمد أمين بن عبد الفتاح بن محمد أمين بن عبد الكريم بن يوسف ابن محمد دخيل الله المشهور بالطرابيشي ، الشاعر الأديب ، من سكان محلة السفّاحية . ولد سنة ١٢٧٧ . ونشأ ملماً بالقراءة والكتابة ، وفي العشرين من العمر حبب إليه حفظ القرآن العظيم ، فباشر في ذلك ، ولفرط ذكائه وقوة حافظته حفظه في ستة أشهر ، ثم حفظ دلائل الخيرات . وفي أثناء ذلك لازم شيخنا الشيخ محمد السراج في جامع الرومي وأخذ عنه بعض المقدمات النحوية ، فصار له نوع معرفة فيه ، غير أنه صار يقرأ بعد ذلك بدون لحن إلا قليلاً ، وذلك لكثرة مطالعته في الكتب الأدبية والدواوين الشعرية ومشافهته العلماء والفضلاء ، خصوصاً شيخنا العلامة الشيخ بشير الغزّي . ثم حفظ كثيراً من المقامات الحريرية ، وعني بقرض الشعر . وما زال يعلو فيه شرفاً ويببط وادياً إلى أن تحسن شعره وصار مقبولاً لدى الأدباء ، ثم جمعه في ديوان حافل استعرته من أبناء أخيه وبقي عندي أياماً فإذا هو قد استهله بقصيدتين طويلتين مدح بهما الشيخ علي اليشرطي شيخ الطريقة الشاذلية ، مطلع الأولى :

غرام أقام القلب مني وأقعدا وصيرني فوق التراب مسهدا ومطلع الثانية:

لاحت بمظهركم في الكنون أسرارٌ فأشرقت في قلبوب النباس أنوارُ ويغلب على شعره التغزل والهجو ، وهو في هجوه أحسن منه في تغزله . وقد أكثر في شعره من التشطير والتخميس والتطريز للأسماء ، فمن شعره متغزلاً :

هذا الجمال له في الذكر آيات حسن بديسع أراد الله يظهسره غدوت سلطان حسن في الملاح لذا عوت كل جمال فيسه حين بسدا لله درك من ظبي خلسقت كا أصبحت فتنة هذا الكون منذ نصبت تغدو القلوب إذا ما مست منعطفاً حكيت بدراً بنور قد زها وعلا يا يوسف الحسن يا من عزّ عن شبه فتنت في طرفك الماضي القلوب لذا

وفي الأنام وما يحكى روايات فكنته وبدت منك العلامات فكنته وبدت منك العلامات في خدك الخال بانت منه رايات تهوى و لله في هــــله إرادات سهام لحظك في العشاق كسرات لها من الوجد كرّات وفرّات وفاته منك لفتات وقمرات كم في الهوى لك قد حنّت زليخات في صحن خدك منها بان حبات في صحن خدك منها بان حبات

له بكل قلوب الناس طعناتُ لذيذ طعم وكم لي فيه سكراتُ وذاك في الخد نيران وجنـــاتُ من قام في لحظه الفتان فتراتُ وصححت ما ادعى منه الإشارات كالشمس تحفظه منها أشعات أسود غيد لها في الحرب صولاتُ أفمدي قواماً كرمح ظل معتمدلاً وخمر ثغر تفوق الشهد ريقته إني لأعجب من ضدين قد جمعا نبى حسن أتى يبدي الغرام لنا دعما القلـوب فلبتــه على عجــل تلقى إذا ما بدا الأبصار حاسرة فيا رعى الله من ذلت لسطوته وله مورّياً باسم رشيد :

تسامی بحسن ما علیه مزید هداهم بصبح الوجه منه رشيد بروحي غزالاً من بني الروم أهيفاً إذا ضلت العشاق في ليـل وجهـه

وله مورّياً:

وحاز كال اللطف والظرف والـذوقِ ولا عجب أن ذبت في الحب من شوقي

بروحسي غسزالأ صاد قلبسي بلفظمه لقسد ذبت شوقساً في الأنسام بحبـــه

وله مؤرخاً بناء منارة الساعة خارج باب الفرج ، وقد ذكرت ذلك في الجزء الثالث ( ص ٣٩١ ) :

تزهيو بإتقان وحسن براعية وصنيع قــوم مــن أعاظــم سادةٍ لعلائهم حتى قيام الساعية

قد شيد بالشهبا مسارة ساعية في دولة الملك الحميد المرتجى الثاني الله ساس الورى بدراية وبهمة الوالى الرؤوف أخيي الحجبا فهم رجال قد روى تاريخهم وقال مما يكتب على فوطوغراف:

كيما يكون لحسنكم أبهي أثـرُ ما أبصرت كل الورى وجه القمر

قد قلت لما الشمس أبدت رسمكم لله در الشمس لـــولا نورهــــا وقال أيضاً: لما تزايـد وجــد الشمس في قمــر كسته نــوراً بديعـاً يــدهـش النظــرا وصورتـــه على بعـــد لرؤيتـــه وله مشطّراً:

> شكوت إلى الحبيبة حين راحت فألسوت جيدهما عنسي وأمت فقلت لها ارحمي ضعفي فقالت أتطلب رحمة في المعشق منسى

والشمس لا ينبغي أن تدرك القمرا

تماطلنــــی وقلبـــی ذو شجــــونِ إلى قاضى الحبة تشتكيني مقالك بات ضرباً من جنون وهل في العشق يا أمي ارحميني

ومن بديع شعره تخميسه لرائية أبي فراس الحمداني ، وأوله :

أرتني وجهاً دونه الشمس والبـدرُ وثغـراً بـه تزهـو الـــلآليء والـــدرُّ وقالت وقلبي لا يزعزعه الهجر أراك عصى الدمع شيمتك الصبر أما للهوى نهى عليك ولا أمرً

فإن شؤون الحب وجد وروعمة وسقم وتبريح وشوق وفجمسة فقلت ولم تمعر بعينسي دمعة بلي أنبا مشتباق وعنبدي لوعبة ولكن مثل لا يسذاع لسه سر

فديتك قلبي كم أضر بـ الجوى وما ضل عن نهج الغرام ولا غوى ولست شديد الحبل بالحب والقوى إذا الليل أضواني بسطت يد النوى وأذللت دمعاً من خلائقيه الكبيرُ

فكم أذكرتني من أحب نوائحي وأجرت عيوني من دموع سوافحر وللغيد إن حنت وأنّت جوانحي تكات تضيء الدار بين جوانحي إذا هي أذكتها الصبابة والفكسرُ

ألا من لصب قد أطالت ديونَهُ مهاة ولم تصلح بوصل شؤونَهُ أقمول لها والسقم أبىدى شجونــهُ معللتمي بالسوصل والموت دوئسة إذا متّ ظمآناً فلا نزل القطرُ

جمالك يسا ذات المحاسن دلنسى على حسن لطف بعد عزي ذلني

### ومن أجل حب في هواك أعلّني بدوت وأهلي حاضرون لأننسي أرى كل دار لست من أهله قفر

#### وقال في آخره :

وإلى فتى قد شاع في الناس فضلُهُ وفاق على الآفاق بالكون أصلُـهُ وأنى لهم إبعـــاد مـــثلي وفصلُـــهُ وقـــائم سيفـــي فيهم دق نصلُـــهُ وأنى لهم الصدرُ

تركت أهيل الحي مذ بان صدهم وقاطـــعتهم لما تشاءم ودهـــم فلا تفتكر مهما تعاظم عدّهم سيذكرني قومي إذا جدّ جدّهم وفي الليلة الظلماء يفتقد البــدرُ

وسوف يعض الدهر صاح بنابِهِ عليهم ويسقيهم كــؤوس مصابِــهِ ولـــيس لهم غيري لـــرد عذابِـــهِ ولو سدّ غيري ما سددت اكتفوا بِهِ وما كان يغلو التبر لو نفق الصفـرُ

فهيهات أن يائي الزمان بمثلنا رجالاً تخاف الأسد من يوم حربنا فنحن كرام نلقي بالبشر بيننا ونحن أناس لا توسط بيننا لنا الصدر دون العالمين أو القبرُ

فليس مدى الأيام تلـوى رؤوسُنـا لنـذل ولا نـرضى لثامـاً تسوسُنــا وإن بالوغى للفخر نادت عروسُنا تهونُ علينـــا بالمعـــالي نفوسُنـــا ومن يخطب الحسناء لم يغله المهـرُ

لقد بان منا الفضل في سائر الملا وأصبـــح شمساً للنواظــــر يجتلى ولِـــمُ لا وإنــا بالمفاخــر والـــولا أعزّ بنـي الدنيـا وأعلى ذوي العـلا ولِــمُ لا وأنــا بالمفاخــر والـــولا أعزّ بنـي الدنيـا وأعلى ذوي العـلا

#### وقال في باب التزهد :

تأمسل لسيس غير الله بساقي ولا حصن مسن المقسدور واقي ولا مسال يسذب ولا نسوال ولا جساه ولا سمر الرقساق لعمسري إن عسسر المال ذل إذا ما كان يجمسع للمحساق

فهل للمسرء فيها غير ثسوب فقمل للجاهمل المغمرور مهملأ وتندب حين لا يجديك ندب ألا يا مالك الأموال رفقاً تـــان أيها الجاني تـــان فــخير النـــاس في الدنيــــا سرور وأفضل سيرة إن رمت تلقيي مضى ذكر الملوك فأين كسرى وأين من ابتني\* الهرمـان قدمــأ مضوا کل فلم یبق سوی من وأضحموا بعدمما كانسوا ملوكمأ فما يا صاح في الدنيا صديق يسريك السود إن أبسذلت مسالاً فسلا تأمسين لسغير الله طسرأ فعش فسرداً وثمق بالنساس شراً وقال من طريق الحماسة والفخر:

سواي جزوع من أقبل المصائب وإنتي لا أخشى زمناني وصرفه لي الهمة العليما إلى الغايمة التبي لقد أدّبتنبي يقظمة الرأي والحجا

على حــذر فــحسبك مــا تــلاقي فشيـــمتها الخديعــة بالنفــــاقِ رأيت رفاقهـــا بـــئس الرفـــاقِ ( هكذا)

ولقمــة جائــع وشراب ساقِ ستشرب مشربـاً مــر المذاقِ وتصبح بعـد عــزك بالوثـاقِ فــانك مــيت والمال بـاقي فما لك دون رزقك مـن تـراقِ كــثير الخير عمـود السباقِ كتـاب الله أفضل مـا تــلاقي وأضرم نـار حادثــة السباقِ وأضرم نـار حادثــة السباقِ تفـرد بالبقـاء بــلا شقـاقِ عبيداً يرتجو (هكذا) فضل العتاقِ عبيداً يرتجو (هكذا) فضل العتاقِ صدق صدقــه عقــد النطـاقِ ويلـوي كشحـه وقت النفـاقِ ولـو آلـوا لـودك بالطــلاقِ وحاذر في اصطباحك واغتباقِ

فيهوى دنيَّ العيش بين المضاربِ ولا أبتغسى إلا قسراع الكتسائبِ أنسسال بها في المجد أعلى المراتبِ كا أدّبت غيري ضروب التجارب

<sup>\*</sup> في الأصل: بني .

أريها بعزمي عكس ما في المطالب وما عابنسي إلا كشير العمايب قليل أعاديه كثير المصاحب وأحمق ذي جهل رديء المشارب يرى السلم فيها من أجلَّ المكاسب وما لى ذنوب غير بـذل الرغـائب وأكره من يكفيه أخمذ المواهب فإن التذاذي صاهلات السلاهب أحنّ إلى ضرب السيوف القواضب ويمدح ربات الحدور الكواعب تخيّر لثم الترب دون الترائب قراعمي وحمارب إن أردت تحاربي أنا الصادح المحكى بين الأعارب فخل سبيل الغبي واتبع مآربي ولاكل ممنسوع يفسوت لطسالب تساموا على كل الكرام النجائب وإن ضاربوا كانوا أسود المضارب بشدة حزميي واشتهار مناقبيي أراك غفولاً عن منال المناصب وقلب جسور عند وقع النوائب ولكنا الأيام ذات عجائب وضاقت بذرعي واسعات السباسب ولا مؤنس إلا حداة الركائب بملعبه يعتساض غير مسلاعب ولا راقبت مرآه عين مراقب ويعذب إذ يجري لدى كل شارب ولم تندر أن اللموم شر العمواقب

إذا النفس ناجتنى بمطلب راحة فما عاقني عن مطلب العز عائق ومن كان مثلي كامل الحلم والوفيا وهل لي معاد غير حاسد نعمة قنوع من الدنيا الدنية بالمنيي يعد ذنوبي حجة حسب زعمه أحب الذي يغدو محباً إلى العلا وإن أطرب الأقوامَ عودٌ ومنشدٌ وإن حنّ غيري للحسان فإنسى عجبت لن أمسى يشبب بالدمي فلوكان يدري المجد والفخر والعلا فهیا بنا یا دهر إن كنت تبتغي لعمرك قد خابت ظنونك إنما رويدك لا تدري لمن أنت طالب فماكل مطلموب يقمدر للفتسي وإني مسن القسوم الذيسن بجدهسم إذا سالموا كان السلام بقسولهم تقلول لي العليساء وهلي عليملة بحقك ما هذا التواني وإنسي عهمدتك ذا عمزم وحسزم وهمة فقــــلت لها إني كما تعهدينــــه ذريني فقد حنّت قلوصي للسرى فسلا صاحب إلا سنسان وصارم جدير لمثلي أن تسراءي لــه العنـــا فلولا انتقال البدر ما كان كامـلاً وبـالمكث ينقـى سائـغ الماء آسنـــأ يلومونني [هـ] الأعداء فيما أرومه

فيا ليت أمي لم تلدني وليتنسي سلامي على الدنيا إذا كان أهلها وقال مضمناً بيت ابن الوردي:

(واهجر الخمرة إن كنت فتى) وإذا استعملتها كنت كمسن إنما الهم جنون عجبي شربها هل سوى المجنون يبغي شربها وفي هذا المقدار كفاية .

خلقت کا أهـوی ونـلت مطالبـي يــواسون فيها کل کاس وکاسبِ

ذا عفاف يبتغي خير العملُ ترك الأنس وبالهم اشتغل من أناس قد رضوا ذاك الخبلُ (كيف يسعى في جنون من عقلُ)

وكان مربوع القامة ، نحيف الجسم ، أسمر اللون ، معروق الوجه ، أحول ، خفيف الروح ، له حانوت في سوق العطارين يتعاطى بيع الطرابيش فيه . ولحفة روحه وحسن محاضرته وسرعة أجوبته كان يؤمه عشاق الأدب ومحبوه ويحاضرونه ، غير أنه كان يغلب عليه في محاضراته المجون ، ولا يلقي بالاً لما يصدر منه ، ولذلك كثرت هفواته وسقطاته . ومن العجيب أنه لم يعمل بمقتضى أبياته الأخيرة ، بل كان سامحه الله يتناول من أم الخبائث ، فأثرت في جسمه تأثيراً بيناً وزادت في نحافته ، ثم ساقته إلى مرض الفالج الذي يعتري الكثير من يتعاطاها ، وذلك في سنة ١٣٢٩ ، فلزم الفراش وأضاع في مرضه حواسه .

و لم يزل يقاسي آلام السقام إلى أن سقته المنية كاس الحمام ، وذلك ليلة الثلاثاء حادي عشر المحرم سنة ١٣٢٠ ، ودفن في تربة باب المقام ، رحمه الله وعفا عنه . وعاش عزباً .

وقول الأديب قسطاكي بك الحمصي في ترجمته في كتابه ( أدباء حلب ) إنه توفي سنة ١٣٣١ همو سهو ، والصواب ما ذكرناه .

## ١٣١٣ ـــ الشيخ محمد البدوي المتوفى سنة ١٣٣١

الشيخ محمد ابن الشيخ أحمد بن مجمد المشهور بالبدوي ، من عشيرة بني جرادة ، العالم الفاضل الزاهد الورع .

ولد رحمه في أراضي دابق ودويبق سنة ١٢٤٩ . وتعلم القراءة والكتابة عند أبيه ،

وكان من حين نشأته محباً للعلم مجبولاً على التقوى والزهد . وبعد وفاة أبيه أتى إلى حلب وذلك في سنة ١٢٧٥ وأقبل على الاشتغال وتحصيل العلم ، فقرأ النحو والصرف وفقه الشافعي وبعضاً من تفسير البيضاوي على الشيخ الكبير الشيخ أحمد الترمانيني ، ولازمه مدة طويلة ، وكان جل تحصيله عليه ، وكان للشيخ عناية خاصة فيه لصلاحه وورعه ، وقرأ المغني والشفا والشمائل والبخاري ومعظم مختصر السعد على الشيخ عبد السلام الترمانيني ، والدر المختار في الفقه الحنفي مع حاشية العلامة ابن عابدين على الشيح على القيام القلعجي ، والطريقة المحمدية على الشيخ أحمد الزويتيني مفتي الحنفية . وقرأ على الشيخ إسماعيل اللبابيدي والشيخ مصطفى مدرس المدرسة العثمانية والشيخ أحمد الحجار . ودرس بنفسه كتابين في فقه الإمام مالك وكتاباً في فقه الإمام أحمد بن حنبل .

وجاور في السيافية والإسماعيلية والقرناصية ، وأخيراً جاور في العثمانية ، وبقي فيها مدة طويلة يدرس فيها الفقه الشافعي والصبان على الأشموني في النحو وغير ذلك .

وكان قلّ أن يخرج من هذه المدرسة ، ولا شغل له إلا إفادة الطلاب والتعبد ، قليل الاختلاط بالناس ، ملازماً لحجرته ، إذا رأيته من بعد تخال فيه سمة البساطة والغفلة وليس كذلك ، بل كان ذكياً نبيهاً ، لكنه يتغافل ، يدلك على ذكائه أنه كان حفظ القرآن عن ظهر قلب في شهر واحد في شهر رمضان ، كان يحفظ كل يوم جزءاً مع الإتقان ، وكان يحفظ متوناً كثيرة . وكان كثير الترنم بتائية الإمام السبكي ومنظومة الوعيظي ، وكان كثير التلاوة ولا يفتر كشيخه الشيخ أحمد الترمانيني عن قراءة فاتحة الكتاب وجعلها ورده ، قانعاً من الدنيا بالكفاف ، لا يمسك ذهباً ولا فضة ، متوكلاً ، معروفاً بكرم النفس وسماحة اليد ، يتحرى المال الحلال على قدر إمكانه ويصرفه على نفسه وإخوانه .

ولد له ولد سماه باسم أبيه أحمد ، عاش تسع سنين ومات ، فاحتسبه و لم يعقب بعده ، وربما قصد للرقيا والكتابة وتظهر بركة نفسه وكتابته بإذن الله تعالى .

وألف حاشية حسنة مطولة على شرح العلامة السعد التفتازاني لمختصر الزنجاني في الصرف سماها ( الفتح الرباني على شرح العلامة التفتازاني ) في ٢٨٠ صحيفة ، وعندي منها نسخة خطية ، ويوجد منها في الشهباء عدة نسخ . وله مؤلف آخر في علم المنطق سماه ( فتح الوهاب على مغنى الطلاب ) في ١٧٠ صحيفة .

وكان مربوع القامة إلى الطول أقرب ، بديناً ، وقوراً ، ساكناً ، حسن الشيبة ، خشن الثياب ، يقتصر أيام الصيف على ثوب أبيض مفتوح الجيب إلى أنصاف ساقيه على مقتضى السنة . وبالجملة فإن سيما العلماء العاملين كانت بادية عليه يتراءى ذلك لرائيه لأول نظرة .

وكانت وفاته سنة ألف وثلاثمائة وإحدى وثلاثين ، ودفن في تربة الجبيلة ، رحمه الله تعالى .

# ١٣١٤ ـــ الشيخ محمد الكِلَّاوي المتوفى سنة ١٣٣٤

الشيخ محمد بن طالب بن سعيد بن أمين بن محمد الكلّاوي ( بكسر الكاف وتشديد اللام ) نسبة إلى كِلَّة : قرية من أعمال حلب تابعة لقضاء إدلب .

ولد في قرية كلَّة وبها نشأ ، ثم لما ناهز الاحتلام أتى به والده إلى حلب وأدخله المدرسة الشعبانية ، وأخذ في تحصيل العلم فقرأ على الشيخ شهيد الترمانيني ، والشيخ الزاهد الشيخ إسماعيل اللبابيدي ، والشيخ أحمد الترمانيني ، والشيخ علي القلعجي ، والشيخ حسين ناجي الكردي مدرس الأحمدية ، والشيخ عبد السلام الترمانيني ، وشيخنا الفقيه الشيخ محمد الزرقا . ولما فضل وتنبّل أخذ في التدريس في المدرسة الشعبانية ، ودرس في المدرسة الهاشمية كل سيأتي في ترجمة الشيخ محمد رضا الزعم .

وكان شافعي المذهب بارعاً فيه ، قرأ فيه عدة كتب ، وله معرفة تامة في الفقه الحنفي أيضاً . ويتعاطى كتابة الصكوك واللوائح ويرتزق من ذلك . وعيّن مرتين أو ثلاثاً في رئاسة كتّاب المحكمة الشرعية ، إلا أنه كان ينازع في ذلك ولا يهناً في البقاء فيها مدة طويلة .

وله عدة تعاليق على عدة كتب ، منها تعليقات على حاشية البناني على جمع الجوامع في أصول الفقه الشافعي ، ومنها تقريرات على حاشية الشيخ سليمان الجمل على شرح المنهج لشيخ الإسلام القاضي زكريا في الفقه الشافعي ، وتقريرات على حاشية الدر لابن عابدين في الفقه الخنفي ، وتقريرات على حاشية بافضل في الفقه الشافعي ، وتقريرات على ه مجلة الأحكام العدلية » ، وتقريرات على حاشية الدسوقي على المختصر للسعد التفتازاني ، وحواش لطيفة على حاشيتي القونوي والشهاب الخفاجي على تفسير القاضي البيضاوي . وبالجملة فإن تعاليقه كانت كثيرة يفعل ذلك في كل كتاب يقرؤه .

وحصلت له كائنة قضت أن تقبض عليه الحكومة العثمانية وعلى ولده الشيخ توفيق وتنفيهما إلى جزيرة رودس . وخلاصة هذه الحادثة أن إمام مسجد الكيزواني في محلة العقبة ، ويقال له الشيخ عبد العزيز العلاني ، كان لا يقوم بأمر المسجد كما يجب ، فتحرك أهل المحلة عليه وأخذوا يسعون في رفعه من الإمامة وقطع علاقاته بوقف هذا الجامع ، فلاذ الإمام برجل كان ساكناً في هذه المحلة منفياً من قبل السلطان عبد الحميد خان اسمه رضا بك ياقَوَلي ، فتداخل هذا بالأمر مع أهل المحلة فلم يفد شيئاً ، وعزله متولي الجامع بإصرار أهل المحلة ، فعندئذ كلف رضا بك إمام المسجد أن يقيم دعوى على المتولي وأن مثله لا يعزل إلا بموجب شرعي وبعزل القاضي . وترامى الإمام علي رضا بك أن يكلم الشيخ محمد الكَلَّاوي المترجم حينها يزور رضاً بك ، وكان صديقاً له ، أن يوكل له شخصاً يطمئن هو له ليدافع عن قضيته ، فدعا رضا بك للشيخ محمد الكلّاوي وللشيخ محمد البيانوني لمنزله وكلفهما مساعدة العلاني وأنه هو يقوم بما تحتاجه هذه الدعوى من نفقات المرافعة ، ووضع أهل المحلة محامياً من قبلهم ، وأخذت هذه القضية دوراً مهماً وتحزب للطرفين أناس ، وكان رضا بك كل يومين أو ثلاثة يستدعى المترجم لمنزله ويذاكره في هذه القضية وسير المرافعة فيها ، فيوماً كان عنده فتذاكرا في الشؤون العامة ، فجرهم الحديث لأسباب قيام الأرنوؤط وقتئذ ( ورضا بك هو من عظماء الأرنؤوط ) وما يجريه الاتحاديون في الآستانة وغيرها من الخروج عن حدود الشرع وتقبلهم للمدنية الغربية بجميع حذافيرها وعملهم بقوانينها ونبذهم الشريعة الغراء بتاتاً .

فقال له المترجم: لو كان هؤلاء الثائرون قائمين لإعلاء كلمة الله وتأييد الشريعة المحمدية لكان قيامهم مشروعاً ، وحيث إن قيامهم ليس لهذه الغاية فإنهم لا ينجحون ولا يتوفقون . فأجابه: إن قيامهم ليس إلا لانتهاك حرمات الشرع . وأشار عليه أن يكتب ثلاث عرائض: الأولى تتضمن أن ترك العمل بالشريعة الغراء والاستعاضة بالقوانين الأوربوية لا يجوز شرعاً ، وعليه نطلب إبطال هذه القوانين والرجوع إلى ما أمر به الشرع المبين ، إذ لا يوجد شيء لا يكون قد نص عليه في الفقه الإسلامي ، وإن كنتم غير قادرين على هذا العمل فإن هناك من العلماء من يؤسس لكم قانوناً على وفق الشرع ، وإن لم تعملوا به فإنا سنقاتلكم إلى النهاية .

فحررت العريضة بهذا المآل ، وأرسلت مع شخص مخصوص من قبل رضا بك لتسلم

إلى علماء وأشراف ( ياقوه ) بلدة رضا بك ليقدموها إلى الآستانة ويطلبوا العمل بمقتضاها . والعريضة الثانية قدمت في البريد إلى على بك ابن رضا بك المتقدم، وكان وقتئذ مبعوثاً في مجلس المبعوثين عن أهالي ( ياقوه ) ليقدمها للمجلس ويقدم معها تقريراً له يقترح به العمل بما فيها .

والثالثة قدمت للمشيخة الإسلامية في الآستانة ، وهذه وقع عليها رضا بك والشيخ محمد الكلّاوي المترجم وولده الشيخ توفيق والشيخ حمادة البيانوني والشيخ عبد العزيز العلاني إمام المسجد وأحمد أفندي الحسبي وأحمد أفندي الخياط الكاتب في دائرة كتابة العدل الآن ، وكلهم من أخصاء المترجم .

فالتي قدمت لباب المشيخة أطلع شيخ الإسلام للصدر الأعظم عليها . وكان وقتقد في الآستانة جمعية دعيت الجمعية المحمدية وتوسعت وتشعبت هناك ، فاهتمت لها الحكومة العثمانية الاتحادية وخشيت العاقبة ، فأوعزت إلى ناظر الداخلية أن يرسل إلى والي حلب يأمره بالقبض على الموقعين على هذه المضبطة ويرسلهم مخفورين إلى الآستانة ، فكان ذلك وقبض عليهم وعلى رضا بك ، وذلك في ربيع الأول وربيع الثاني من سنة ١٣٢٧ وسنة ١٣٢٥ رومية وسنة ١٩٠٩ ميلادية ، إلا الشيخ محمد البيانوني فإنه تمكن من التواري وصار ينتقل من قرية إلى قرية ومن بيت إلى بيت ، والحكومة هنا لم تشدد في القبض عليه لعلمها بعدم تداخله ، ولما كان عليه من البساطة ، وأرسل الباقون إلى الآستانة .

وقد ظن بالآستانة أن لهؤلاء علاقة بالجمعية المحمدية ، لأن مآل مطالب الفريـقين واحد ، وظن أن ذلك من تحريكات السلطان عبد الحميد وأن رضا بك من أعوانه ومروجي فكرته ، وكان الأرنؤوط من محبى السلطان عبد الحميد .

والرسول الذي كان يحمل العريضة إلى بلاد الأرنؤوط ألقي عليه القبض في سلانيك لاشتباههم به ، وأخذت منه العريضة مع كتاب رضا بك المرسل معه لكبراء بلاد الأرنؤوط الذي يحثهم فيه على تقديم هذه العريضة وطلب تحقيق ما فيها . واستنطق هناك الرسول عما هو حادث في حلب ، فحدثهم بالقصة واجتماع المترجم برضا بك وما جرى بينهما ، وأرسلت تلك الإفادات إلى الآستانة وأودعت جميع الأوراق إلى ديوان الحرب هناك ، وكان يرأس الديوان خورشيد باشا ناظر البحرية ، فأخذت إفادات المقبوض عليهم ، وأخيراً حكم

عليهم بالإعدام . وبتوسط على بك ابن رضا بك المبعوث الأرنؤوطي وتوسله لدى محمود شوكت باشا ناظر الحربية بدّل حكم الإعدام بالنفي المؤبد إلى جزيرة رودس ، فأرسلوا إليها وبقوا هناك ثلاث سنوات وأربعة أشهر ، ثم بتوسط مبعوثي حلب وقتئذ نافع باشا الجابري والشيخ بشير الغزي وبواسطة على باشا المصري عم سعيد حليم باشا الصدر الأعظم إذ ذاك صدر الأمر السلطاني بالعفو عنهم ، فأطلقوا عندئذٍ وعادوا إلى حلب ، وكان ذلك سنة ١٣٣٠ .

وكانت وفاة المترجم في السابع والعشرين من ربيع الثاني سنة ١٣٣٤ ، ودفن في تربة الشيخ ثعلب الملاصقة للمكتب السلطاني ظاهر حلب في غربيها ، رحمه الله تعالى .

## ١٣١٥ ... الشيخ محمد رضا الشهير بالزعيم الدمشقي المتوفى سنة ١٣٣٤

الشيخ محمد رضا بن محمد بن يوسف الدقّاق الشهير بالزعيم ، الدمشقي المولد والمنشأ .

ولد سنة ١٢٧٤ ، ونشأ في طلب العلوم والتحلي بالكمالات . قرأ في الشام على الشيخ مد الطنطاوي وملا ناصر الدين الجيلاني وملا عيسى الكردي نزيلي دمشق . وتلقى فنون الأدب على العلامة الشهير الشيخ طاهر الجزائري ، والحديث وعلم الوضع والبيان على الأستاذ بدر الدين المغربي المحدث الشهير وأجازه إجازة عامة .

ورحل إلى مصر ودخل الأزهر فجاور فيه سبعة أشهر ، حضر فيه على الشيخ زين المرصفي والشيخ محمد البيسوني والشيخ محمد الأنبابي . ثم عاد إلى دمشق وأتم تحصيله فيها . ثم أخذ في نشر علمه في الشام وضواحيها .

ثم رحل إلى الآستانة سنة ٤ ١٣٠ ودخل في امتحان مفتي آلاي وعيّن في هذه الوظيفة . وأرسل إلى طرابلس الغرب مع حسن أديب باشا وأخذ في نشر العلم هناك ، وتلقى عنه عدة من أهاليها . ثم عاد منها إلى دمشق . ثم عيّن لامتحان الطلبة للقرعة العسكرية في قيسارية ، فتوجه إليها وبقي هناك سنتين .

ولما حصلت الثورة الحورانية سنة ١٣١١ رافق الحملة التي أرسلت من طرف الحكومة العثمانيّة لتأديب الخارجين عليها من أهالي الجبل. وفي سنة ١٣١٢ عادت الثورة إلى ما كانت عليه ، فأرسل مع الجيش أيضاً وذلك لمعرفته بعقائد الدروز وأحوالهم ، فكان القواد يستفيدون من رأيه وخبرته بأهل تلك الأماكن ، وأصيب بعدة رصاصات جرحته جروحاً بليغة وشافاه الله منها ، ونال لما أبلاه في قمع هاتين الثورتين رتبة ووساماً من الرتبة الرابعة .

ثم عين إلى حلب سنة ١٣١٣ فأتى إليها وتوطنها نحو عشر سنين وامتزج مع أهاليها تمام الامتزاج ، وأخذ في إقراء الدروس في داره ، وهرع إليه كثيرون من الطلبة لهمته في قراءة الدروس ومواظبته على ذلك بحيث لا ترى للملل أثراً في فؤاده . وكنت في عداد من أخذ عنه ، لازمته نحو أربع سنين قرأت عليه شرح لامية الأفعال والشافية في علم الصرف وحصة وافرة من حاشية الصبان على شرح الأشموني لألفية ابن مالك وشرحي السلم للدمنهوري والباجوري في علم المنطق وشرح آداب البحث العضدية مع حاشية الصبان عليها وشرح العلامة الدمنهوري المسمى بالجوهر المكنون على منظومته في علم المعاني والبيان والبيان عليما وشرح العلامة الدمنهوري المسمى بالجوهر المكنون على منظومته في علم المعاني والبيان عشر ذي القعدة سنة ١٣٢٣ وصدرها بقوله :

[ الحمد لله رافع رتب الراغبين إليه ومانع الراغبين عنه خير ما لديه ] .

وأقرأ مدة إقامته في حلب حاشية البناني على المختصر وحاشية الخضري مرتين ، ومتن المنهج ومتن جمع الجوامع في الأصول ومتن الشمسية في المنطق وغير ذلك . وبالجملة فقد انتفع به غير واحد من الطلبة أثناء إقامته هنا .

وكان هاشم أفندي الدلال باشي من وجهاء الشهباء المتوفى سنة ١٣٢٨ عمر سنة ١٣٠٩ مدرسة في محلة الفرافرة ملاصقة لجامع الزينبية وجعلها طابقين ، ولكنه لم يقف لها وقفاً ، فأهملت وظلت مغلقة الأبواب إلى سنة ١٣٢٠ ، ففيها اهتم بعض أرباب الخير بأمرها وندب المترجم لفتحها والتدريس فيها ، وأعانه بشيء من المال ، فأجابه إلى ذلك ، وجمع لها من أهل البر والإحسان ما تمم به نواقصها من أبواب وحديد وغير ذلك ، وشرع في التدريس فيها حسبة ، فكان أول مدرس بها وعمرها بالطلبة . وفي سنة ١٣٢٢ أمر المترجم بالتوجه لمرعش مع جنده ، فتوجه إليها ووكل في التدريس فيها الشيخ حمد الكلاوي ، فكان يدرس فيها إلى أن توفي سنة ١٣٢٤ ، وبوفاته أهملت ثم أغلقت أثناء الحرب العامة ، ثم صارت مسكناً للفقراء إلى سنة ١٣٤٢ ، ففيها اهتم بأمرها مدير الأوقاف

الحالي السيد يحيى الكيّالي ، فرممها وجعلها داراً للحفّاظ وعيّن لها ثلاثين طفلاً يحفظون فيها القرآن العظيم ، وعيّن لذلك الحافظ المتقن الصالح الشيخ محمد بيازيد من خواص تلامذة الحافظ الشهير الشيخ شريف ، وهي إلى الآن على ذلك ولنعم العمل .

#### عوداً إلى الترجمة :

ولما كان بمرعش أقرأ شرح الجزرية للقاضي زكريا ومعظم الجامع الصغير في الحديث وغير ذلك . وتوجه أثناء ذلك إلى الزيتونة فأقام فيها مدة خشية من تعديات الأرمن القاطنين في تلك النواحي ، فكان يقرأ دروساً عامة للجنود المرابطة هناك . وحصل وهو هناك مرض الحمى ( التيفوئيد ) وانتشر في الجيش وفتك فيه فتكاً ذريعاً ، فكتب القائد هناك إلى مقر قائد الغرفة في حلب ، لأنه كان مرتبطاً به بما حصل فطالت المدة و لم يأت الجواب ، فكتب المترجم كتاباً إلى عزة باشا العابد الكاتب الثاني للسلطان عبد الحميد شرح فيه الحالة ، فأطلع عزة باشا السلطان على هذا الكتاب ، وحينئذ صدر الأمر بالمبادرة لتأسيس مستشفى فأطلع عزة برعش ، وأنجز ذلك بمدة وجيزة ، وساعد أهل الخير في مرعش بإهداء هذا المستشفى كثيراً من اللحف والفرش والثياب للجنود .

وفي سنة ١٣٢٤ عاد إلى حلب وسكن في محلة آقيول ، وصار يقرأ دروساً في مسجد العريان الكائن في هذه المحلة . وصادف سقوط الجدار القبلي في هذا المسجد لتهاون المتولي عليه في أمر عمارة المسجد ، فطلب منه أهل المجلة أن يسعى في عزله ونصب غيره ليقوم بأمر هذا المسجد ووقفه ، وهكذا حصل . ولما لم تكن واردات وقف هذا المسجد كافية جمع من أهل البر والإحسان مبلغاً رمم فيه ذلك الجدار ، وعمر فيه حجراً جعلت مدرسة وحوض ماء إلى غير ذلك ، وثابر على قراءة الدرس فيه () .

ثم حصل في أثناء ذلك الانقلاب العثماني ، وذلك في سنة ١٣٢٦ ، وصارت الفتن تنسل من كل حدب ، فكان للمترجم اليد البيضاء في تهدئة الخواطر والحض على لزوم الألفة والاتحاد ، وألقى خطباً كثيرة في هذا الموضوع في أنطاكية والإسكندرونة وإدلب والمعرة وغيرها من معاملات حلب .

<sup>(</sup>١) بعد أن غادر المترجم الشهباء أهمل أمر هذا المسجد وتلك المدرسة ، فاتخذها الخطاط الشهير الشيخ محمد على الخطيب لتعليم مبادىء العلوم وتجويد الخط ، وهو فيها إلى هذه السنة وهي سنة ١٣٤٥ .

ومن آثاره اهتمامه في هذه السنين بأمر المدرسة الخسروية وأمر خانها المشهور المعروف بخان قورت بك ، وسعى إلى عزل متوليه السابق ، واسترجع بعد محاكمات طويلة الخان المذكور إلى أوقاف المدرسة وصار هو متولياً . ولما اجتمع لديه مقدار من ربع الوقف شرع في ترميم المدرسة وبناء حجر فيها ، وجدد الرواق الشمالي جميعه على هيئته التي تراها .

وكان ذلك سنة ١٣٣٠ ، وقد بينت ذلك في الكلام على هذه المدرسة في الجزء الثالث ( ص ١٥٧ ) . ثم نقل المترجم إلى الشام لخلاف حصل بينه وبين والي حلب فخري باشا وواليها حسين كاظم بك ، فلذا لم يتمكن من تتميم ما كان عزم عليه في أمر هذه المدرسة .

وفي أثناء ذلك حصلت الحرب البلقانية ، فرافق الجيوش التي أرسلت إلى هناك ، وكان يحرض العساكر التي تحت إمرته على الجهاد ويشجعهم ، وكان في طليعة الزاحفين نحو أدرنة وفي جملة العساكر الذين دخلوها ، وصعد إلى منبر جامع السلطان سليم وألقى فيه خطبة هامة حامداً شاكراً على هذا الفتح العظيم .

ولما وضعت الحرب أوزارها رجع مع فرقته إلى الشام . وبعد أن أقام فيها مدة ذهب معها إلى المدينة لحفظ الخط الحجازي من تعدي العربان عليه ، وبقي ثمة نحو أربعة أشهر ، ثم عاد إلى الشام . وبعد أن أقام فيها مدة وجيزة أعلنت الحرب العامة ، وذلك في ١١ رمضان سنة ١٣٣٣ ، وأخذت الدولة العثانية تجهز الجيوش الجرارة وتحشدها في أطراف مملكتها ، فتوجه المترجم مع العساكر التي أرسلت نحو ترعة السويس ، وذلك تاسع عشر صفر سنة ١٣٣٤ ، ولم يأل جهداً في التحريض على الجهاد والثبات في الحرب . وفي ليلة الثلاثاء الموافق للثامن عشر من ربيع الأول سنة ١٣٣٤ زحفت تلك الجيوش نحو الترعة والمترجم معها يحرضها ويدعوها إلى الثبات ، فوصلت إليها قبيل الفجر ، فأخذت الرشاشات الإنكليزية تقذف بنيرانها على تلك الجيوش ، فلم تستطع العبور ، وعزمت على الثبات في مواضعها ، وأخذت في حفر الحفر لتقيها من تلك القذائف النارية ، إلا أنها لم تستطع البقاء لأن القذائف كانت تنهال عليهم كالمطر الغزير ، فأمرت تلك الكتائب بالرجوع ، فشرعت في ذلك ، فمر المترجم من مكان كانت نيران الأعداء مسلطة عليه فأصيب المترجم بشظية في ذلك ، فمر المعركة . وعند عصر ذلك اليوم بلغ ولده الشيخ صلاح الدين ، وكان ذهب بها شهيد المعركة . وعند عصر ذلك اليوم بلغ ولده الشيخ صلاح الدين ، وكان

مرافقاً لهذا الجيش أيضاً استشهاد أبيه ، فذهب إلى ذلك الموضع وواراه في حفرة هناك ، رحمه الله تعالى وأجزل ثوابه .

وكان المترجم أسمر اللون ، مستدير الوجه ، عظيم الرأس ، كث اللحية ، قصير القامة ، بديناً ، قوي الجسم جداً . وكان مقداماً جريئاً كثير الحركة والمداخلة مع الحكام بقصد إصلاح ما فسد من الأمور ، ولا تفتر له في ذلك عزيمة .

ومع ما كان له من المساعي في حلب وغيرها فإنه لم يخل من ألسنة الناس ، وكانوا يعدون أقدامه جنوناً وجرأته تهوراً ، وما أحراه بقول الشاعر :

حسدوا الفتى إذ لم ينالوا سعيه فالناس أعسداء له وخصوم

وإنما ترجمناه في تاريخنا مع أنه ليس على شرطنا ، إذ ليس هو ممن ولد في حلب ولا ممن توفي فيها، لآثاره العمرانية العديدة التي قام بها في حلب ، ولأنه ممن تلقينا بعض العلوم عنه واستفدنا منه كما تقدم .

#### ١٣١٦ ــ محمد أسعد باشا الجابري المتوفى سنة ١٣٣٤

محمد أسعد باشا ابن على غالب أفندي ابن سعيد أفندي ابن محمد أسعد أفندي ابن عمد أسعد أفندي ابن عبد القادر أفندي ابن مصطفى أفندي الجابري ، السريّ ابن السريّ والوجيه ابن الوجيه ، وقد تقدمت تراجم آبائه في محالها .

ولد المترجم سنة ١٢٧٠ ، ونشأ نشأة صالحة بعيدة عن الإلمام بالسفاسف ودنيئات الأمور . وأول ما تولاه من الوظائف أن صار عضواً في محكمة البداية ، وذلك في سنة ١٢٩٨ ، ثم انتقل إلى محكمة الاستئناف في سنة ١٣٠٤ وبقي فيها سنتين ، وفي سنة ١٣٠٦ عين عضواً في مجلس إدارة الولاية ، بقي إلى سنة ١٣١٤ ، ففيها أعيد إلى عضوية محكمة الاستئناف فبقي أربع سنوات ، ثم اعتزل ولزم بيته إلى سنة ١٣٢٠ ، ففيها أعيد لعضوية مجلس الإدارة ، بقي فيها إلى سنة ١٣٢٤ ثم استقال ، ثم أعيد إليها في سنة ١٣٢٥ وبقي إلى نواحي سنة ١٣٣٠ ، ففيها استعفى ولزم بيته إلى حين وفاته ، وتخلل ذلك أنه توجه وكيلاً لمتصرفية أورفة . وحينها ابتدأت الثورة الأرمنية في جهة الزيتون أرسل لإهماد نار

تلك الفتنة ثمة ، وذلك أيام الوالي حسن باشا أشقورده لي في سنة ١٣١٣ .

وكان رحمه الله شهماً غيوراً ، لا يألو جهداً في قضاء حوائج الناس لدى الحكام ، خصوصاً في مجلس الإدارة الذي قضى فيه مدة طويلة ، مستقيماً عفيفاً حسن الاعتقاد مواظباً على الصلاة مجاً للعلم وأهله والأدب وذويه ، لذلك كان يغشى منزله العلماء والأدباء فيرون منه مزيد الإقبال . ولمحبته للعلم ورغبته في إحيائه رمم مسجد الدليواتي الكائن بالقرب من منزله في محلة الفرافرة ، وبنى فيه ست حجر للطلبة وحجرة للمدرس ، وعين له مدرساً شيخنا العلامة الشيخ أحمد المكتبي الفقيه الشافعي على أن يدرس فيه الفقه على مذهب الإمام الشافعي رضي الله عنه ، وقصد بذلك إحياء فقه الشافعية الذي كاد يدرس لقلة علماء الشافعية بحبث لم يبق في الشهباء من يشار إليه فيه سوى شيخنا المتقدم ، وسبب ذلك إقبال الطلاب على التفقه على مذهب الحنفية ، لأن الإفتاء والقضاء والمعاملات على ذلك المدرسة وابتداء التدريس فيها يوم السبت في عشر ربيع الثاني سنة ١٣٢٣ ، وقرىء هذه المدرسة وابتداء النبوي حضره بعض العلماء والوجهاء .

وشرط المترجم أن يكون الطلاب من الغرباء . وبقي شيخنا الشيخ أحمد المكتبي مدرساً فيها إلى حين وفاته ، وذلك في سنة ١٣٤٢ ، وخلفه في التدريس فيها تلميذه الشيخ سعيد الإدلبي وهو باق إلى الآن . وصرف المتر جم على هذه الحجر وترميم هذا المسجد ٣٠٠ ليرة عثمانية ذهباً ، ووقف له خاناً في محلة باب النيرب في بوابة الشيخ جاكير وثلاثة دكاكين في طرف الخان ، غير أن الوقفية لم تسجل بعد .

ومن آثاره مسجد عمره في محلة الصفا ووقف له دكاكين عمرها في جانب المسجد .

وعمر مسجداً في قرية حليصية وفي قرية فافين ، ومسجداً في قرية تل قراح ، والقريتان الأخيرتان ملحقتان بقضاء عزاز .

ومن آثاره نشر كتاب ( بدائع الصنائع ) ذلك الكتاب الجليل في الفقه الحنفي للإمام الكاساني الحلبي المتوفى سنة ٥٨٧ ، فإنه طبع على نفقته ونفقة ابن عمه الحاج مراد أفندي الجابري في سبع مجلدات في مصر في المطبعة الجمالية ، وقد قدمنا ذكر ذلك في ترجمة الإمام الكاساني .

وكان له عناية في اقتناء الكتب خصوصاً الكتب الأدبية والتاريخية ، وله مطالعة فيها . واستنسخ ( الدر المنتخب في تاريخ حلب ) المنسوب لابن الشحنة ، واقتنى نسخة من ( در الحبب في تاريخ حلب ) لرضي الدين محمد الحنبلي .

ولما عولت على وضع هذا التاريخ وأخذت في البحث عما هو موجود في الشهباء من تواريخها بلغني أن عنده ( در الحبب ) ، فاستعرت النسخة منه وأخذت في استنساخها بخطي ، ولما بلغت نحو النصف طلب النسخة ، فأحببت أن أطلعه على مقدار ما كتبته منها ، ولما رآها استحسن خطي ورغب في أخذ نسختي بدل نسخته ، وهكذا كان ، وهي الآن محفوظة في خزانة ولده نوري بك وهي في ٦٩٦ صحيفة أكملت كتابتها في خامس عشر ذي الحجة سنة ١٣٢٣ ، وقد ألمعت إلى ذلك في المقدمة في الكلام على « در الحبب ) .

وعمر في محلة الفرافرة في الزقاق المعروف بزقاق القنايات داراً عظيمة صرف عليها مبالغ طائلة ، وزخرف إيوانها زخرفة بديعة بحيث كتب في صدره من قضبان المرمر الأسود بالخط الكوفي ستة أسطر :

- (١) البسملة
- (٤) لا إِنَّهُ إِلَّهُ اللَّهُ
- (٣) محمد رسول الله
- (٤) صلى الله عليه وعلى
- (٥) آله وصحبه وسلم
- (٦) في سنة ١٣٢٤.

وطول تلك الكتابة نحو سبعة أشبار وعرضها أربعة ، والحجارة التي بجانبها والقنطرة المتوجة بها قد نقشت نقشاً بديعاً . وقد غدت تلك الكتابة وما احتف بها آية في البهاء وحسن المنظر . ثم بدا له فباعها واشترى عرصة واسعة مساحتها ٢٥ ألف ذراع في الأرض المسماة بجبل الغزالات شمالي حلب في شرقيها ، وبنى هناك داراً عظيمة بالقرب من الثكنة العسكرية ليس هناك دار سواها ، قصد بذلك تنشيط النفس وصفاء الهواء ، غير أنه لم يتم له ما أراد وفاجأته المنية قبل نوال هذه الأمنية ، فمرض أياماً وتوفي يوم الثلاثاء في السادس

والعشرين من رجب سنة ١٣٣٤ ، ودفن بين أقاربه وذويه في تربة مقام إبراهيم عليه السلام المعروفة بالصالحين ، رحمه الله تعالى .

### ١٣١٧ ــ محمد صالح آغا كتخدا المتوفى سنة ١٣٣٥

محمد صالح آغا ابن مصطفى آغا ابن الحاج بكّور آغا ، أحد أعيان الشهباء وسراتها . وجده الحاج بكّور آغا هو أول من سكن حلب ، وقد كان قاطناً في بلدة كفر تخاريم من أعمال حلب ، وكان شيخها والمشار إليه فيها ، وكان منرياً سخي اليد ، فمر به يوماً قائمقام أنطاكية علي رضا باشا ، وكان يوماً كثير الأمطار ، فأكرم الحاج بكور مثواه وقام به وبحاشيته أحسن قيام . ثم عين علي رضا باشا والياً على حلب ، وذلك سنة ١٢٤٥ . وفي ذلك الوقت عصا داود باشا والي بغداد ، فأمر علي رضا باشا بالتوجه إلى بغداد لمحاربة داود باشا ، وصارت تأتيه العساكر إلى حلب وتحتشد فيها ، وأخذ علي رضا باشا في جمع المذخائر من هذه البلاد ليستصحبها معه ، فتوجه مع بعض العسكر إلى ما حول حلب من البلاد وفرض على بلدة كفر تخاريم فريضة وحيث إن أهالي هذا القضاء كانوا فقراء والمترجم غياً ، فحيناً بلغه ذلك قال لأهل بلدته : أنم لا تدفعوا شيئاً ، أنا أعطي الجميع من مالي . فبلغ ذلك مسامع علي رضا باشا ، فسر لذلك وقدر له هذا الإحسان مع إكرامه السابق فبلغ ذلك مسامع علي رضا باشا ، فسر لذلك وقدر له هذا الإحسان مع إكرامه السابق غيو ١٥ شخصاً من حواشيه وأقاربه . وبعد أن تم الفتح وانتصر على داود باشا وأرسله غو ١٥ شخصاً من حواشيه وأقاربه . وبعد أن تم الفتح وانتصر على داود باشا وأرسله في ١٤ الله الآستانة توجه هو إليها واستصحب معه الحاج بكور آغا وأدخله على السلطان محمود ، فاكرمه وأنعم عليه بهدايا ، وبقى هناك إلى حين وفاته بها سنة ١٢٥٨ .

وأما المترجم صالح آغا فقد كانت ولادته سنة ١٢٦٩ . ولما ترعرع قرأ على الشيخ على الكحيل أمين الفتوى في مقدمات العلوم وعلى غيره من فضلاء عصره ، فحصل من النحو وغيره طرفا ، وحبب إليه العلم وأهله والأدب وذووه ، ونظراً للروته أخذ في شراء الكتب واقتنائها ، فصار لديه مكتبة نفيسة كبيرة تزيد على عشر خزائن فيها عدة كتب من نفائس المخطوطات ، منها شرح العلامة الزبيدي على القاموس المسمى « بتاج العروس » رأيته عنده ، في تسعة مجلدات ، ولما طبع هذا الشرح الجليل أرسلت هذه النسخة بالأمر من السلطان عبد الحميد خان العثماني إلى مصر ، ولما طبع هذا الكتاب أعيدت إلى هنا .



محمد صالح آغا كتخدا

وكان المترجم يضع في كل بيت من بيوت داره الواسعة خزانة من كتبه فيطالع فيها في الأدب والتاريخ ، وقد كان مولعاً بهما ، ويحفظ قسماً كبيراً من المعلقات وغيرها . وكان منزله الخارجي ( القناق ) مجمعاً للعلماء والأدباء أمثال شيخنا الشيخ بشير الغزي وأخيه الشيخ كامل والشاعر يوسف الداده وغيرهم .

وتولى عدة وظائف ، فصار عضواً في محكمة بداية الحقوق ، ثم في محكمة استثناف الجزاء ، ورئيساً لغرفة التجارة في حلب ، وصار رئيساً للمجلس البلدي أولاً وثانياً ، وولايته للمرة الثانية كانت سنة ١٣٢٥ هجرية حينا كان والي الولاية محمد ناظم باشا . وجرى له معه حادثة وهي أنه في السنة المتقدمة والتي قبلها حصلت عمارة في الجامع الكبير ذكرناها في أواخر الجزء الثالث (ص ٤٠١)، وعين المترجم ناظراً للعمل، وقد فاتنا أن نذكر ذلك ثمة ، وصرف وقتئذ ألفا ليرة عثمانية ذهباً . ولما قدّم المترجم دفتر المصروف لم يوافق المجلس على ختمه ، وكان المعارض في ذلك الشيخ محمد العبيسي مفتي حلب لأمر كان بينهما ، فبلغ المترجم ذلك فحمل ألفي ليرة وذهب إلى المجلس ، ولما دخل قال : إن ما صرفته على الجامع هو تبرع مني إليه ، وها هي الألفا ليرة . وحينئذ أدرك الوالي ناظم ما صرفته على الجامع هو تبرع مني إليه ، وها هي الألفا ليرة . وحينئذ أدرك الوالي ناظم باشا وبقية الأعضاء سر المسألة وأخذوا في تلطيف خاطره وختموا له الدفتر وأعادوا له الدراهم .

ومن مزاياه أنه كان صادق اللهجة مستقيماً حسن الوفاء لما وعد به ، مبسوط اليد لا يألوا جهداً في بذل المعروف لذوي الحاجة والفاقة ، مبذول الجاه لمن قصده بقدر الإمكان ، باش الوجه متواضعاً . وامتدحه عدة من شعراء الشهباء بعدة قصائد . ومع مداخلته في أمور الحكومة وتوليه للوظائف المتقدمة وغيرها من اللجان ( القومسيونات ) التي عين فيها تارة رئيساً وتارة عضواً لم يلبس الثياب الضيقة التي يلبسها الحكام المسماة ( بالسترة والبنطلون ) بل بقي على لباسه العربي ، وهو الثوب المعروف بالقنباز ، وفوقه زنار من الشال الهندي وجبة طويلة من الجوخ كما تراه في رسمه .

وفي نواحي سنة ١٣٢٧ بعد أن انتهت مدة رئاسته للبلدية لزم بيته وعكف على المطالعة كما قدمنا وعلى النظر في شؤون أملاكه وزراعته وزيتونه الـذي في نواحي كفر تخاريم وسلقين ، إلى أن وافاه الأجل المحتوم ، وذلك يوم الثلاثاء في العشرين من جمادى الأولى سنة ١٣٣٥ ، ودفن في تربة الصالحين ، رحمه الله تعالى .

### ١٣١٨ ـــ الشيخ عبد الرحمن الحجّار المتوفى سنة ١٣٣٦

الشيخ عبد الرحمن ابن الأستاذ الكبير الشيخ أحمد الحجّار المعروف بابن شنّون ، أحد من تزينت الشهباء بعلمه ، وجرّت ذيل الفخار بفضله إلى أخلاق كريمة وشمائل حسنة .

ولد رحمه الله تعالى في محلة الفرافرة في حدود سنة ألف ومائتين وسبعين ، ولما بلخ من العمر ثماني سنين توفي والده وذلك في سنة ألف ومائتين وثمان وسبعين كما تقدم في ترجمته .

وكان قد حفظ القرآن وجوّده على المقرىء الشهير الشيخ شريف ، ثم خرج من المكتب وسنه إحدى عشرة سنة وجاور في المدرسة العثمانية مشتغلاً بتحصيل العلوم ، فأخذ عن العلامة الشيخ أحمد الزويتيني مفتي حلب ، وتلقى الحديث عن تلميذ والده الشيخ عبد القادر الحبّال وأجازه بمروياته عن شيخه والد المترجم ، ولذا كان المترجم بعد ذلك إذا حدّث يقول : بسندي عن الشيخ عبد القادر عن شيخه والدي الشيخ أحمد عن شيخه فلان ، إلى أن يصل إلى الإمام البخاري رضي الله عنه . وأخذ أيضاً عن الشيخ الكبير الشيخ أحمد الكواكبي وغيرهم من فضلاء عصره .

وقبيل الثلاثمائة وألف توجه إلى مصر فجاور في أزهرها ثلاث سنين تقريباً ، وصادف وقتئذ احتلال الدولة الإنكليزية للديار المصرية ، وكان رفيقه وقت المجاورة الشيخ عبد الحميد الرافعي الذي تولى قضاء حلب سنة ثلاث وعشرين وثلاثماية وألف ، والشيخ محمد العبيسي الحموي الذي تولى إفتاءها ، والعلامة الشيخ محمد الحسيني الطرابلسي صاحب التفسير الذي طبع منه الآن جزء واحد .

وفي حدود الثلاثماية سافر إلى الآستانة وحل ضيفاً كريماً في منزل الشيخ أبي الهدى أفندي الصيادي الشهير ، فأكرم مثواه . واتفق له وهو هناك أنه كان يتجول يوماً في شوارع الآستانة ، فساقته التقادير إلى سراي السلطان مراد رحمه الله ، فرآه بعض الخفراء الواقفين هناك ، فمشى نحوه خطوات وأخذ بيده وكلفه بالرجوع من الحرم إلى الحل ، وقال له : لو رآك غيري لكنت طعمة للحيتان ، ولكني رأيت زيّك زيّ أهل العلم وعلمت أنك غريب الأوطان ولا تدري ما هو هذا المكان ، فإياك أن تعود إلى هنا . فكرّ راجعاً وقد

امتلاً قلبه فزعاً وفرقاً ، لأنه كان عالماً بما كان عليه السلطان عبد الحميد من السطوة والبطش .

ثم إن الشيخ أبا الهدى شوّقه إلى السياحة والرحلة إلى البلاد الهندية بقصد نشر الطريقة الرفاعية هناك ، وحسّن له ذلك ، فأجابه إلى ما طلب ، وأخذ عنه الطريقة ، وسافر قاصداً تلك البلاد الشاسعة ، ولما وصلها حاول أن يتوصل إلى غرضه ويقوم بما عهد إليه ، فلم يتمكن من ذلك ، وذلك لشدة تمسك أهالي الهند بالطريقة القادرية واحترامهم العظيم المجاوز للحد للشيخ عبد القادر الكيلاني ، فأخفقت مساعيه وخابت آمال مرسله إلى هناك ، فعاد إلى وطنه حلب ، فألقى فيها عصا تسياره .

وكان قبل سفره وجه إليه درس الحديث في الجامع الكبير وهو درس أبيه ، فأخذ في قراءته وعين خطيباً وإماماً في جامع المدرسة الشعبانية ومدرساً عاماً في مسجد شاهين بك ، وصار شيخاً في مشيخة الزاوية الهلالية بعد وفاة شيخها الشيخ بكور الهلالي رحمه الله وكالة عن الشيخ عبد القادر الهلالي ابن الشيخ بكور إذ كان صغيراً وقتئذ . وصار يقرىء دروسا نحوية وفقهية وغير ذلك ، فتلقى عنه الشيخ عبد الرحمن أبو قوس والشيخ مظهر أفندي الريحاوي الذي تولى القضاء في عدة أقضية من معاملات حلب . وصار في أواخر حياته مستشاراً في المحكمة الشرعية في حلب والشيخ زكي أفندي الكاتب قاضي منبج الآن وغيرهم .

وفي سنة عشر وثلاثمائة عين مفتياً للرقة من معاملات حلب ، فتوجه إليها ، ولما وصلها واستلم زمام وظيفته وجد أهلها على غاية من الجهل في أمور دينهم ودنياهم ، فنشر العلم هناك وصار يقرأ دروساً عامة ويعظ الناس ويحثهم على إقامة الصلاة ، إذ كان القليل فيهم من يؤديها لفرط جهلهم ، فلم تمض مدة وجيزة إلا وصار غالب أهاليها يقيمون الصلاة حتى النساء ، فصدق عليه حديث ( لأن يهدي الله بك رجلاً واحداً خير لك من حمر النعم ) .

وأقرأ هناك كتاب ( الموطأ ) للإمام مالك . والخلاصة أن الأهالي هناك انتفعوا به مزيد النفع إذ قد طالت مدته فيهم . وسعى في تلك المدة ببناء جامع واسع مشتمل على عدة حجرات ، وبني بناءً حسناً بحيث لا يوجد في البلدة بناء أجمل ولا أحكم منه . وسعى

ببناء مكتب رشدي وصار يحث الناس على تعليم أبنائهم وإخراجهم من هذا الجهل الفاشي فيهم ، فصار الناس من ذلك الحين يرسلون بأبنائهم لهذا المكتب ، وفشت فيما بينهم القراءة والكتابة بعد أن كانت الأمية غالبة فيهم .

وكان مع تلك الهمة آمراً بالمعروف ناهياً عن المنكر ، وربما سعى وهو في الرقة في إزالة المنكر بيده ، وذلك لما صار له هناك من الكلمة النافذة والقول المسموع ، ولما في قلوب الأهالي من المحبة له لما وجدوه فيه من الاستقامة والزهد فيما في أيديهم .

وكان يتردد في أثناء تلك المدة إلى حلب لزيارة أقاربه وأحبابه ، فكنت أزوره ويزورني لما بيني وبينه من الصداقة المحكمة والمودة الخالصة من عهد الآباء والأجداد ، بل ولما بيننا وبينه من نوع القرابة ، فإن أخاه الشيخ عارف الذي لا زال حياً إلى الآن كان متزوجاً ببنت عمتي الحاجّة عائشة . وأذكر أنه في إحدى قدماته صادف أن عقد عقداً لبعض أقاربنا في قاعتنا الكبيرة في دارنا في محلة باب قنسرين ، وحضر هذا العقد الجم الغفير من العلماء والفضلاء والوجهاء ، وكان المترجم فخطب خطبة النكاح وهي من إنشائه الحسن ، فكان لها تأثير عظيم في النفوس ، وكان لها رنة استحسان والكثير من الناس يتذكرونها إلى الآن .

و لم يزل على طريقته الحسنة وحرمته وإجلاله عند أهالي الشهباء والرقة إلى أن توفي هناك ليلة السبت سلخ شهر ذي الحجة سنة ١٣٣٦ ، وخرج لتشييع جنازته معظم أهل الرقة الرجال والنساء والأطفال ، ودفن بالقرب من مقام أويس القرني ، رحمه الله تعالى . و لما جاء نبأ نعيه إلى حلب أسف عليه جميع عارفي فضله وكريم أخلاقه .

وكان مربوع القامة إلى الطول أقرب ، بديناً ، مستدير الوجه أبيضه ، كث اللحية نيّر الشيبة ، دامم البشاشة يبدو البشر على أسارير وجهه ، محبوباً لدى الحكام والوجهاء مقبول الشفاعة لديهم .

وله من المؤلفات رسالة سماها ( النافجة المسكية في الظباء الهندية » حقق فيها مسألة الروح واختلاف العلماء فيها تحقيقاً جميلاً . ورسالة في التقاء الحتانين سماها ( الأكسال في حديث الإنزال » وهو ( إنما الماء من الماء ) ، وعدة خطب منبرية ملتزماً ذكر الفروع الفقهية والمواعظ الحكمية ، وعدة خطب في عقود الأنكحة منها الخطبة التي ألمعنا إليها ، ولولا طولها لأتينا عليها برمتها .

وبالجملة فقد كان من محاسن الشهباء ومن جملة مفاخرها ، رحمه الله تعالى .

## ١٣٢٩ ــ الشيخ مصطفى الهلالي المتوفى سنة ١٣٣٧

الشيخ مصطفى ابن الشيخ إبراهيم ابن الشيخ عبد اللطيف ابن الشيخ إبراهيم الهلالي ، الحلمي مولداً ومنشأ ، الشافعي مذهباً ، القادري الخلوتي طريقة .

ولد سنة ثمان وستين ومائتين وألف . وكان جده كثير المحبة والعناية به ، ولما بلغ عشر سنين توفي جده وأوصى به أباه . وفي تلك السنة خرج من المكتب متعلماً القرآن والكتابة ، فدخل المدرسة الشعبانية وأخذ في حفظ المتون وشرع في الحضور على الشيخ محمد شهيد الترمانيني الفقيه الشافعي المشهور بالعلم والورع ، قرأ عليه كتباً كثيرة ، منها شرح ابن عقيل على الألفية ، وشرح الأشموني عليها ، والباجوري على شرح ابن قاسم ، وحاشية الشرقاوي ، والمنهج في الفقه الشافعي .

وتلقى النحو على شيخنا العلامة الفقيه الكبير الشيخ محمد الزرقا ، وقرأ عليه ثانية حاشية الحضري على شرح ابن عقيل وغير ذلك .

وقرأ الحديث على الشيخ عبد القادر الحبَّال وأجازه بمروياته وأسانيده .

وقرأ الفقه الحنفي على شيخنا الشيخ محمد الجزماتي ، حضر عليه حاشية ابن عابدين على الدر المختار . وقرأ على الشيخ حسين الكردي مدرس العثانية في الأصول والتفسير ، وآخر ما حضر عليه تفسير البيضاوي . وأخذ علم الفرائض على الشيخ عبد الرحمن عقيل المشهور في معرفة هذا العلم .

وفي ٧ رمضان من سنة ١٢٨٨ توفي والده الشيخ المرشد الشيخ إبراهيم ودفن في تربة الكليباتي خارج باب قنسرين ، فجلس موضعه على السجادة وأخذ في الإرشاد . وكان قد سُلّك على والده وصار يختلي معه الخلوة الأربعينية مع مريديه ، وقبيل وفاته خلّفه وألبسه الخرقة القادرية وأذن له بإقامة الذكر . وكان مع ذلك مشتغلاً بتحصيل العلم على ما ذكرنا ، وحفظ القرآن في أثناء ذلك ودلائل الخيرات عن ظهر قلب. وبعد وفاة والده كثر مريدوه وإخوانه بحيث زاد عددهم على عدد مريدي والده كثيراً ، وصار له إقبال تام وخصوصاً عند أهل البر ، فقد كان لهم فيه اعتقاد عظيم وصار له فيهم خلفاء كثيرون .

وكان يختلي على العادة في كل سنة أربعين يوماً ، يبتدىء بذلك من عشرين شعبان ويخرج أول يوم من عيد الفطر . وكان معظم أيامه صائماً وخصوصاً يوم الخميس والاثنين ، فقد كان ملازماً لصيامهما مع الإكثار من تلاوة القرآن ودلائل الخيرات والتهجد .

ومع اشتغاله في ذلك كان له دروس يطالعها ويقرؤها لبعض الطلبة والمريدين . ومن جملة من أخذ عنه الشيخ أحمد البدوي الجميلي الذي أقام في المدرسة الشعبانية مدة طويلة ، وكان يقرىء فيها الطلبة مبادىء العلوم من فقه ونحو ، ومنهم الشيخ سعيد الإدلبي ، والشيخ عيسى البيانوني وولده الشيخ إبراهيم الذي جلس بعده على السجادة .

وبالجملة فقد كان رحمه الله شاغلاً وقته في التعبد والتهجد وقراءة الأوراد وإقامة الذكر بعد عصر الجمعة وقراءة الدروس .

وألف كتاباً سماه ﴿ إرشاد الخليقة لسلوك طريق أهل الحقيقة ﴾ وهو في بيان أركان الطريق ، ومستند القوم في الرد على المنكرين ، ومقامات النفس ، وفي الفرق بين طريقتي السادة القادرية والسادة الخلوتية .

ولما كثر إخوانه بحيث كان تضيق بهم قبلية مسجد الأصفر الذي قدمنا أنه كان يقيم الذكر فيه سعى في سنة ١٣١٥ في بناء زاوية له في الزقاق المعروف بزقاق أبي درجين في التربة الخشابية التي قدمنا ذكرها والكلام عليها في الجزء الرابع ص (٣٩٨) ، وقد كانت خربة مهجورة مغلقة الباب من سنين ، فتح لها بعض مستأجري الفرن الذي في غربيها باباً ، وصار يضع فيها القش والحطب ، فاستلمها المترجم بإذن من الحاكم الشرعي وشرع في بناء مكان واسع لإقامة الذكر ومسجد للصلاة وإقامة الجمعة وحجرة للجلوس لها مدخل في بناء مكان إقامة الذكر . وساعده أهل البر والإحسان في مصاريف ذلك ، وأتم هذه العمارة في سنة ١٣١٧ وصار يقيم الذكر هناك ويجلس في تلك الحجرة لزيارة الإخوان والقراءة في سنة ١٣١٧ ومار يقيم الذكر هناك ويجلس في تلك الحجرة لزيارة الإخوان والقراءة في سنة ١٣١٧ ومار يقيم الذكر هناك ويجلس في تلك الحجرة لزيارة الإخوان والقراءة في سنة المرضى وكتابة التعاويذ والحجب لهم والتعبد وتلاوة القرآن وقراءة الدروس .

وما زال على ذلك إلى أن توفي ضحوة يوم الاثنين رابع ربيع الثاني سنة ألف وثلاثماية وسبع وثلاثين ، ودفن في تربة الكليباتي رحمه الله رحمة واسعة .

وخلف ذكوراً وإناثاً . ووقف على بناته داره العظيمة في محلة الجلُّوم في الزقاق المعروف

بزقاق الصليبة ، وهذه الدار هي دار جدي الشيخ هاشم استقل بها بعده عمي الشيخ عبد السلام فباعها للمترجم سنة ١٣٠٨ .

## ، ۱۳۲ \_ الحاج محمد الضالع التاجر المتوفى سنة ۱۳۳۷

الحاج محمد بن محمود بن عثمان المعروف بالضالع ، التاجر الأديب .

كان والده من القصيم من بلاد نجد ، فانتقل إلى بغداد واستوطنها وملك بها ، وولد له المترجم بها سنة ١٢٥٩ . وبعد أن قرأ القرآن وأحسن الخط وشب صار والده يرسله في تجارة المواشي بين حلب وبغداد ، إلى أن توفي والده فأقام بحلب واستوطنها ، وذلك بعد سنة ١٢٨٠ تقريباً . وحج منها سنة ١٢٩٢ ، ولما عاد تزوج بها سنة ١٢٩٣ . ولا زال دائباً على التجارة في المواشي ، فوفق في تجارته وأثرى ، ومن ذلك الحين أخذ في عمل البر والإحسان ، فأنشأ في سنة ثلاثمائة وألف مسجداً في المحلة المعروفة بالضوضو وخصص له عقارات بجانبه تفي وارداتها لوظائف إقامة الشعائر فيه .

وحبب له وهو شاب العلم وأهله والأدب والمتحلون به ، فأخذ شيئاً من النحو على شيخنا العلامة الشيخ بشير الغزّي ، وطالع الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه . وأخذ بعد أن صار لديه ملكة حسنة في النحو في مطالعة كتب التفسير والحديث ، وأكثر من النظر في كتب الأدب والتاريخ ، وأكب على مطالعة كتب ابن تيميّة وتلميذه ابن القيّم وغيرها من كتب السلف وأخذ في الانتصار لهم . واجتمع لديه مكتبة نفيسة حوت كثيراً من الكتب المطبوعة لم تزل محفوظة عند أولاده إلى الآن .

وكان مكثراً من مطالعة الصحف والمجلات ، واقفاً على أخبار العالم وسياسة الدول ، وقلما يخطىء له رأي في مطالعاته السياسية . ولما نشبت الحرب الروسية اليابانية كان من رأيه من بدء الحرب فوز اليابان فيها ، وأخد يبرهن على ذلك خلافاً لما كان عليه الأكثرون من العارفين .

وكان من رأيه أن لا تدخل الدولة العثمانية في حرب ما مع ولاياتها المنفصلة عنها لما كان يراه من ضعفها وانصراف أولياء الأمور فيها والقابضين على زمامها إلى البذخ والترف والانغماس في الملذات والشهوات وارتكاب الموبقات وعدم إقامة العدل وفشو الرشوة في عاكمها من أكبر مأمور إلى أصغره إلا من رحم ربك ، وهذه الأمور منذرات بالخراب سائقات إلى مهاوي الهلكة والدمار ، كما قال الله تعالى : ﴿ وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميراً ﴾ \* تلك سنة الله في خلقه ولن تجد لسنته تبديلاً .

ولما أعلنت النفير العام حينها نشبت الحرب العالمية الكبرى جزم بتشتتها واضمحلالها . وكان لا يعبأ بانتصارات الألمان ولا يقيم لها وزناً ، ويبرهن على انخذالها في هذه الحرب مهما طال ثباتها وتوالت انتصاراتها .

وكان من المنتحلين للمذهب الوهّابي ( المنسوب لمحمد بن عبد الوهاب ) ومن الدعاة إليه ، يناظر فيه عن علم ممزوج بآداب المناظرة وحسن المجادلة ، ولا يمنعه عن المجاهرة بعقيدته وأفكاره مخالفة الناس له في ذلك . ونبذه الناس لانتحاله هذا المذهب لمناظرته فيه ومطالعته كتب الشيخين ابن تيميّة وابن القيّم وإنكاره الشديد على أهل البدع ، ونسبوا كل من كان يحضر مجالسه إلى الوهّابية ، فكان يتحاماه أكثر عارفيه خصوصاً في عهد السلطان عبد الحميد ، ومع هذا فإنه لم يزل مصراً على عقيدته ومجاهرته بآرائه ، لم يثن عزمه لوم لامم ولا وشاية واش .

وله رسالة وجيزة في الرد على خطبة المسيو جبرائيل هانوتو التزم فيه السجع ، فمنها قوله :

إن مقالته تقشعر منها الجلود ، وتتفطر منها الكبود ، أوقعت بعض الإسلام في حيرة . وصارت في مجتمعاتهم سيرة ، وتغيرت منهم السريرة ، فغدوا يتساءلون عن جنايتهم ، فالإنجيل شاهد ببراءتهم ، وكذلك الإلزاس واللورين ، وهم على ذلك من الشاهدين . وغير معلوم ما الحادي للوزير على هذا الأمر سوى ما كان من مسألة الحلول بمصر ، وأقرب منه مسألة فشوده . وما حصل فيها من الإهانة على جنوده ، فهي من أمل غير بعيد وتحمسه على غير الفاعل ما يطفأ له لهيب .

أعلينا جناح كندة إذ يغنم غازيهمُ ومنا الجزاءُ\*\*

<sup>\*</sup> الإسراء: ١٦.

به البيت للحارث بن حلّزة اليشكري من معلقته .

ومنها قوله: وقد كثر على هذه المقالة الإنكار، وتجاذبت للاكتشاف على سرها العقول والأفكار. وأكثر ما وقع في النفوس، أن الموسيو غير بريء من جناية دريفوس. ولما شاع إعادة محاكمته، وطلبها من هو بريء من جنايته، اضطربت أفكار الوزير، حذار يوم شره مستطير، لعلمه ما بالقوم على وطنهم من الغيرة، ولا مراعاة لمن خانه أمير كان أو أميرة، فاضطرته صروف الأحوال، إلى أن قال ما قال، أراد به التمويه على العيون، وإن كان عقلاؤهم يعدونه ضرباً من الجنون، ليصد عن دريفوس وإعادة محاكمته الأفكار، ويشغلها بخز عبلاته عن كشف الحقايق والأسرار، فابتدأ قبل الرغاء بالهدير، فإن المسيو على نفسه بصير، تهدد وتوعد، وللمعاهدات الدولية بدد، ولصنعة الخالق أفسد، وجدّك لا محبة بالمسيح ولا بغضاً بمحمد، بل لأمر خامر قلبه، فرام بذلك قلبه. اهد.

ومن نظمه قصيدة رد بها على المصريين ، وسبب ذلك أن الشيخ محمد بن إسماعيل الأمير اليمني الصنعاني مدح الشيخ محمد بن عبد الوهّاب صاحب الدعوة ومؤسس المذهب الوهّابي في نجد بقصيدة أولها :

سلامي على نجد ومن كان في نجد سرت نسمة من أرض صنعا سقا الحيا سرت من أسير يسأل الريح إذ سرت يذكر مسراك نجداً وأهله المالي عن عالم حل سوحها عمد أنكرت كل الطوائف قولمه قولمه

وإن كان تسليمي على البعد لا يجدي رباها وحيّاها بقهقة الرعدد ألا يا صبا نجدٍ متى هجت من نجدٍ لقد زادلي مسراك وجداً على وجدِ به يهتدي من ضل عن منهج الرشدِ فيا حبذا المادي ويا حبذا المهدي بسلا صدّر للحدي منهم ولا وردِ

وهي طويلة في ثمانية وستين بيتاً ، فرد عليه الشيخ أبو بكر محمد بن غلبون المغربي الطرابلسي بقصيدة طويلة أيضاً في أربعين بيتاً مطلعها :

سلامي على أهل الإصابة والسرشد بسلاد بها بحر الجهالسة مزبسد فهم فرطوا في الدين جهلاً وأبدعوا فهب سموم الزيغ من فيح أرضهم

وليس على نجد ومن حل في نجدِ وأرض بها بحر الضلالة مستبدي مساثل عن نهج الإصابة في بعد وقوّاه من صنعاء من ضل عن رشد

غدا ابن الأمير في تقاريع سوحه تهوّر في شعــر أنـاخ رحالــه شفاء غلسيلي في خميس عرمرم يشن عليهم غارة البؤس والنكد

كعشواء في الظلماء حيرانة القصد بهمهة قفراء ظمآنية اليورد

ورد عليه أيضاً الشيخ مصطفى البولاقي بقصيدة طويلة في مائة وستة وعشرين بيتاً مطلعها:

> بحمد ولي الحمد لا الذم أستبدي وأهسدي صلاة مسع سلام ورحمة وبعد فقد مرت بسمعى قصيدة يشم بها ريح الخنسا مسن مقسره ومنشؤها جهل تمركب فارتقمي وغــايتها تحقيـــق مـــا هـــو باطـــل

وبالحق لا بالخلق للحق أستهدي إلى خير خلــق الله مــع كل مستهد هدية صنعاني إلى شيخه النجدي ويببصر منها كل مستبشع وغد بموصوفه أعلى ذرى الزور والجحد ومحصولها مسدح بملتسزم الضد

فرد عليها الشيخ عبد اللطيف النجدي بقصيدة مطلعها:

وأشرق نور الحق من موكب البرشد فأدبسر نحس للطوالمع بسالصد بناء بناه الناكبون عن القصد يرى نفسه فرداً أشد من الأسد صريح ينادي بالتهافت في العقد وقد ضل من كان الغراب له يهدي عمم فخذ بالعلم عن كل مستهد جهولاً يرود الباب من جانب السد تبسم وجه النصر في طالع السعد وأيسد نظمه لسلأمير محمسد وخمر على الأركان من صنبع ماهمر وولى على الأعقساب أفجسر عسائب جهول ببولاق المصرة (هـ) جهله يحوم مسن الغربسان يطسلب رشده وقد جدت عين رد عليه بمنطبق وألسق سماعسأ للجسواب ولا تكسن

بأي مكان حل في الغمور أو نجد خلائقمه تسرضي وأفعالمه تجدي

فلما اطلع المترجم على الأصل والرد نظم قصيدة في الرد عليهما آيضاً أولها : سلام على مسن كان في قولسه يهدي ولا شك أن الأرض لم تخل من فتيي

ومنها :

ألا خبروني أنتم وهمو فمن ألا خبروني أنتم وهمو فمن يسرى كل أقنوال الذين تقدم وتعظيمهم حتى غدا الدين هزأة عنزرتم وعنزرتم بنه كل مارق بتكذيب رسل الله والكتب التي

يداهن في الدين الحنيفي على عمد صواباً وإن كان الحلول بما يسدي لكل جحود فاقد العقل والسرشد من الدين حتى قد تجاوز للحد نهتنا عن الإشراك بالواحد الفسرد

وهي طويلة أيضاً . وهذه القصائد الخمس قد لخصت آراء الفريقين وما يرمي كل الآخر وما ينتقده عليه ، وإذا تأملت في ذلك ونظرت إليه بعين الإنصاف رأيت أن الطائفتين قد خرجتا من حيز الاعتدال ، فالوهابيون فرطوا وبعض العوام من الطائفة الأخرى أفرطوا ، قد خرجتا من حيز الاعتدال ، فالوهابيون فرطوا وبعض العوام من الطائفة الأخرى أفرطوا ، وهما في حاجة إلى القصد في الأمر ونبذ رداء التغالي الذي يتردى به كلتاهما ، فهما والشيعة إذا جنحوا إلى تلك النقطة والتفوا حولها [ وما ذلك على همة علماء الجميع بعظيم ] نجوا جميعاً من مخالب الغربي الذي تألب على الشرق ، وكان في ذلك حياتهم حياة سعيدة وصلاح أمورهم في دينهم ودنياهم . وما أحوج الأمة الإسلامية إلى استبدال هذا النزاع والشقاق بالوئام والوفاق . ولا سبيل إلى الوصول إلى هذه الضالة المنشودة ما دامت مختلفة النزعات متباينة العقائد ، فإذا عالجت تلك الأمراض بحكمة وروية لا تلبس عشية أو ضحاها إلا وتستعيد قوتها بعد الضعف وعزها بعد الهوان . وإني لأياس من أن يطلع فجر ذلك اليوم السعيد وتنير شمسه على العالم الإسلامي فيصبح منيع الجانب عظيم الشأن قوي السلطان .

ومن نظمه قصيدة رثى بها أحد علماء وأعيان الموصل مطلعها :

وهيّج لي حزنـاً وقـد أقلــق الفكــرا وإني أرى من لمعــه البــؤس والضرا أتى بلسان البرق ما ضيّت الصدرا كأني أرى فيه الصواعق أبرقت

على جيله لو أنه يسرتضي الفخسرا وأبسدل قبراً حلسه روضة خضرا لنفع به في هذه السدار والأخسرى بأهسل لسه أنى ونجتسلب السوزرا ونسعى فلا جهراً سلكنا ولا سرا جلیل مقام نینوی تفتخر به
سقی الله أرضاً حلها صیّب الرضی
لقد كان يرجى منه خير دعائه
فأصبح محتاجاً إليه ولم نكن فلونا بدار اللهو في نحو من نـرى

ونمزج جهللاً بالرياء فعالنا إلى الله أشكو ظاهري وسريرتي وأسألك اللهم غفرانك الذي وله غير ذلك من القصائد.

ونخلط في أيمانسا سفهاً نكرا وأسألسه أمنساً إذا بعثسوا غبرا هو العيش في الدنيا الهنيّ وفي الأخرى

وكانت وفاته ليلة الثلاثاء لأربع ليال خلت من شهر رمضان سنة ١٣٣٧ ، ودفن في تربة الشيخ جاكير . وأوصى بعشرة آلاف ليرة عثمانية ذهباً ، وهي أكبر وصية أوصى بها ، ولم نسمع برجل في هذا القرن أو الذي قبله أوصى بهذا المقدار ، وقد أنفق من هذه الوصية الف ليرة يوم وفاته والتسعة ينفقها أولاده تباعاً في حلب وفي بلاد نجد .

وكان رحمه الله حسن الأخلاق رقيق الحاشية مستقيماً في أحواله وأطواره حسن المعاملة في تجارته . وكان يتعاطى مع التجارة بالمواشي والعطارة طبخ الصابون في المصبنة الكائنة في محلة البياضة ، وكانت إقامته للتجارة بها ، واتخذها سوق عكاظ يؤمه إليها العلماء والفضلاء ويتطارحون هناك المسائل العلمية والمحاورات الأدبية ، وخصوصاً شيخنا الشيخ بشير الغزّي ، فقد كان كثير التردد إليه والزيارة له ، ولوجود شيخنا هناك بعد العصر في كثير من الأيام كان الناس يهرعون إليه للاقتباس من فوائده والالتقاط من فرائده .

### ١٣٢١ ـــ أحمد أفندي كتخدا المتوفى سنة ١٣٣٨

أحمد أفندي ابن الحاج محمد أفندي ابن الحاج أبي بكر المشهور بكتخدا . وجيه أشرقت في سماء المعالي أنواره ، وزهت في بروج المجد أقماره ، هو في الشهباء من خواص أعيانها ، ولهذه الأسرة إنسان عينها ، مع كرم حسب وشرف نسب ، ونباهة فكر واستقامة أمر ، وكرم أخلاق ينبيك بها عن طيب تلك الأعراق .

ولد رحمه الله سنة ١٢٥٤ . ولما صار عمره سنة توفي والده في طريق الحجاز وهو دون الأربعين ربيعاً ، فتربى يتيماً في حجر عمه مصطفى آغا . وظهرت عليه أمارات النباهة والنجابة منذ نشأته . ولما بلغ رشده انتخب عضواً في مجلس الإدارة ، وكان في سن الثلاثين ، وصار يتقلب في المناصب إلى أن عين عضواً في مجلس استئناف الحقوق في حلب سنة ١٢٩٧ ، وأعيد انتخابه في سنة ١٢٩٩ ، ثم صار وكيلاً عن الرئيس في هذا المجلس ،

وحمدت سيرته في أحكامه لتمسكه بالحق ومراعاته للوجدان ، وفي تلك السنين عين عضواً في مجلس الإدارة أيضاً .

ولما صار جميل باشا والياً على حلب كان في أول الأمر على وئام تام معه ، إلى أن توفي مصطفى آغا كتخدا ، فأراد جميل باشا أن يشارك الورثة في تركة أبيهم ويتناول منها بعض ما فيها من المتاحف ، ورغب من المترجم معاضدته على ذلك ، فأبت شهامته موافقته ، وأخذ في ذلك الحين في مناهضته . وكانت حلقات الخلاف قد استحكمت بين جميل باشا وبين بني الجابري أيضاً ، وعزم على نفي نافع باشا إلى مرعش وقصد إركابه على دابة وكان الوقت في تموز أملاً بالقضاء عليه في الطريق ، فعارضه المترجم أشد المعارضة واشتد الخصام بينهما ، وصار جميل باشا يخابر الآستانة في شأن أحمد أفندي وأحمد أفندي يخابرها كذلك ، وخشي الناس أن يوقع جميل باشا بالمترجم ، وصار أصدقاؤه يبتعدون عنه خشية من بطش جميل باشا بهم لموالاتهم له .

وكان من جملة أصدقائه رزق الله وكيل أحد أعضاء مجلس الإدارة وقتئذ ، ولما رأى ما حصل خشي من بطش جميل باشا به لموالاته للمترجم ، فوجد من المناسب أن يذهب إلى الآستانة ويبقى فيها إلى أن تنقشع تلك السحابة ، فلم يأذن له جميل باشا إلا إذا كان أثناء وجوده هناك يشهد أمام الوزارة والسلطان أن أحمد أفندي من الموالين للدولة الإنكليزية ، وقصده إدخالها إلى هذه البلاد ، وأن في إبقائه في حلب خطراً عليها وعلى البلاد ، ومن الواجب قتله أو إبعاده . وكتب جميل باشا إلى المابين بذلك وطلب من حكومة الآستانة استشهاد رزق الله وكيل ضيف الآستانة على ما بينه في كتاباته عنه .

أما رزق الله وكيل فإنه لم يرض أن يخالف وجدانه ويتكلم بغير الحق . ولما مثل بين يدي السلطان والوزراء جاهرهم بالحقيقة ونفى ما نسبه جميل باشا إلى المترجم بتاتاً وبين لهم حقيقة أخلاقه وما انطوى عليه . عندئذ أرسل السلطان عبد الحميد صاحب ملابك إلى حلب مفتشاً وكان رجلاً موصوفاً بالصدق والصلاح والاستقامة وللسلطان فيه تمام الثقة .

فلما وصل إلى حلب نزل أولاً ضيفاً في التكية المولوية ، فهرع للسلام على وجوه الشهباء إلا المترجم ، فإنه لم يذهب علماً منه أنما أتى لأجل قضيته والخلاف القامم بينه



أحمد أفندي كتخدا

وبين جميل باشا . وبعد أربعة أيام تجلت له الحقيقة وظهرت ظهور الشمس في رابعة النهار ، عندئذ تحول إلى منزل المترجم . وبعد أيام عاد إلى الآستانة ، فلم تمض أيام إلا وعزل جميل باشا من منصبه ، وقد أشرنا إلى ذلك في الجزء الثالث في ترجمة جميل باشا\* ، وبقي المترجم سنين كثيرة عضواً في مجلس الإدارة ، فكان يوالي من الولاة من كان واقفاً مع الحق رؤوفاً بالأهلين ، ومن كان على خلاف ذلك لا يألو جهداً في مقاومته ومصارحته بالحق ، حتى إن رائف باشا لما تلقى أمراً بتحويله من حلب وحضوره إلى الآستانة سئل المترجم عن خطيئاته أثناء ولايته في حلب فلم يتأخر عن بيانها له ، وكان من جملتها مد يد معونته إلى دائرة الريجي التي أضرت بالأهلين أضراراً فاحشة وفتكت بهم وخصوصاً في قضية بني اليكن حينها أخرج من بيتهم رزم التتن وما لحقهم بذلك من الضرر والإهانة .

وكان لا يتجدد الانتخاب لأعضاء مجلس الإدارة إلا وينتخب عضواً له ، وطالت مدته فيه ، بل كان لا تتشكل لجنة إلا ويعين رئيساً لها أو عضواً فيها ، وذلك لما عرف فيه من الاستقامة والدراية .

وفي سنة ١٣١٧ عمر داراً عظيمة في محلة الفرافرة تجاه القلعة من الجهة الشمالية بينهما الجادة ، وبعيد وفاته في التاريخ الآتي قسمت إلى دارين .

وفي ٦ صفر من سنة ١٣٣٧ عين عضواً لمجلس الأعيان المؤلف في الآستانة من أعيان البلاد العثانية ، فذهب إليها غير راغب في ذلك نظراً لشيخوخته وعلمه بعدم انطباق أفكار معظم المعينين فيه على أفكاره . وكان زميله في هذا المجلس رشيد عاكف باشا ورضا باشا وأمثالهما ، فكانوا يثقون به ويعتمدون على آرائه وصائب فكره . وبقي في هذا المنصب سنتين . وكانت قد وقعت الحرب العامة فاستأذن وكر راجعاً إلى وطنه ، فلازم بيته الذي عمره حديثاً لا يخرج منه إلا قليلاً ، إلى أن توفي رابع عشر جمادى الأولى سنة ١٣٣٨ ، ودفن في تربة الصالحين شرقي مقام إبراهيم .

وكان رحمه الله تعالى نحيف الجسم مربوع القامة أسمر اللون ذا لحية خفيفة كما تراه في رسمه . وتوفيت زوجته وهو في سن الخامسة والثلاثين ، وبقي بعد وفاتها أربع سنوات يكاد لا يخرج من بيته حداداً عليها ، و لم يتزوج بعد ذلك .

وذلك في الصحيفة (٣٧٢) .

وكان حسن الاعتقاد ، محباً للعلم وأهله ، محترماً لحملته ، مواظباً على الصلوات الخمس ، لا يعرف الكذب ولا الخداع ، ناصحاً لمن استنصحه ، حسن الصداقة ، وافياً بما يعد به ، وقافاً عند الحق . وبالجملة فقد كان من خيرة الوجهاء في الشهباء .

وأطلعني حفيده الشاب النبيه السيد راغب أفندي كتخدا على نسب عائلتهم وهو محرر سنة ٨٤٦ وعليه تواقيع كثير من القضاة والأشراف والنقباء ، من جملتهم توقيع السيد حسن الكواكبي المتوفى سنة ١٢٢٩ ، وقد كتب عليه بخطه ( نسب شريف ما عليه غبار قد حوى رجالاً أخيار ) .

وأحمد أفندي المترجم هو ابن الحاج محمد ابن الحاج أبي بكر المتوفى في القسطنطينية سنة ١٢٥٨ ، وقد قدمنا شيئاً من سيرته في ترجمة محمد صالح آغا كتخدا المتقدمة آنفاً ، ابن محمد المتوفى بحلب سنة ١٢٢٨ المدفون في تربة السنابلة ابن إبراهيم بن محرم بن ولي الله السيد عبد الله المشهور بالذنب بن إدريس ابن السيد أحمد سيف بن محمد سيف بن محمد فارس الجزيري الحنفي الكردي المنتقل من الجزيرة إلى قرية كفر تخاريم أوائل القرن التاسع ، المتوفى بها سنة ٥٠٥ ، وهو صاحب النسب المحرر سنة ١٤٦ ابن أحمد بن علي سيف بن عمر بن حسام بن عبد الله بن عبد الرحمن بن داود خان بن منصور بن عبد الرحمن محسن بن حسن بن موسى جهانكير بن يحيى بن ثابت بن حازم بن محمد المهدي ابن أبي القاسم محمد بن أحمد حسين بن أحمد بن موسى الثاني ابن إبراهيم المرتضى بن موسى الكاظم بن جعفر الصادق بن محمد الباقر بن علي زين العابدين بن الحسين بن علي بن الكاظم بن جعفر الصادق بن محمد الباقر بن علي زين العابدين بن الحسين بن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه ورضي عنه .

### ١٣٢٢ ـــ الشيخ محمد المسوتي المتوفى سنة ١٣٣٨

الشيخ محمد بن عبد الله الطرابيشي ، الشهير بالمسوتي ، العالم الورع الصوفي ، الحنفي مذهباً الرشيدي طريقة .

ولد رحمه الله سنة ١٢٦٨ . وقرأ مبادىء النحو على المقرىء الصالح الشيخ محمد الدباغ ، ثم قرأ على الشيخ مصطفى طلس وعلى خاله العالم الشيخ سعيد السنكري ، وعلى مفتى حلب الشيخ بكري الزبري ، والشيخ أحمد الزويتيني . ولما حضر الشيخ محمد عودة

الدمشقي المعروف بالشيخ أبي خالد وتوطن حلب وأخذ في نشر الطريقة الرشيدية في جامع البهرمية كان المترجم في مقدمة من تلقاها عنه ولازمه في قراءة أوراد الطريقة صباحاً ومساءً مع إخوان الشيخ ، وكان يقوم مقام شيخه عند غيبته ، وبقي على ذلك إلى حين وفاته .

كان رحمه الله صالحاً ورعاً منجمعاً عن الناس ، فيه فضيلة وصفاء سريرة ، ملماً بالأدب . وكان لا يتعاطى شرب الدخان ويكره ذلك كرهاً شديداً ويذهب إلى حرمة تعاطيه ، ويندد بشاربيه في كثير من مجالسه ، وألف في ذلك رسالة في أربعين صحيفة سماها و تبصرة الإخوان في بيان أضرار التبغ المشهور بالدخان ، بيّن فيها أقوال الفقهاء وآراء الحكماء ، وهي مطبوعة في مصر سنة ١٣٢٨ . وله في ذلك منظومة سماها و عقود الجواهر الحسان في بيان حرمة التبغ المشهور بالدخان ، طبعت في مصر أيضاً سنة ١٣٣١ ، وهي كراسة ، قال في أوائلها :

اعلم بسأن حرمة الدخان اليهم يهرع في الأنصصام حجتهم في تسلك أصل مقتدى وذاك كل مصصا أضر يحرم كذاك من حجتهم في الحرمة ومثله الإيسذاء للملائكة ومثله الإيسذاء للملائكة ومن نفاها قال إن تحققا وهو محقق لمدى ذوي النظر وهو عقم للدى ذوي النظر بشرط كونه خصيراً مسلما فحصينا اعصبيراً مسلما وعن ذوي الطب تواتم الخبر وعن ذوي الطب تواتم الخبر والحبر القبر والخبر المقبصول إن تواتم التخدير والخبر المقبصول إن تواتم التخدير

قال بها جمع من الأعيانِ عليهم التعويل في الأحكامِ في الشرع معلوماً ضرورياً غدا والتبيمة في الشعلية عنديسره والنهي من خليفة وذا من آسوأ الفعال المهلكة يكفي مع انفراده في الحرمة ضرره حسرم حتماً مطلقا من أهل طب وهو شرعاً معتبر عبر الطبيب ذي المفاهيم لم يشتهر بظاهر النفسق اعلما نيظير ذا فعكسه غير خفي الضرر بأن ذا الدحان يوجب الضرر مسع اتفاقهم بالا نكير مرا

وله منظومة أخرى كبيرة في هذا المو ضوع سماهـا ( الإيضاح والتبـيين في حرمـة التدخين ) لم تطبع بعد ، وقد أشار إليها في أول منظومته المتقدمة حيث قال :

به الآله ذو الجلال والعلا ثبوت حرمة الدحان المتلفِ بسواضح الدليل والبرهان يزهو بحسنه على البدورِ لمنهج الحق وللسلمواب بكل برهان جليّ ساطع أفتى بها أثمة معتبره عليهم التعويل في المسائل لكي يزيد نفعه ويكثرا أردته بفضله وأنعما قطوفه دانية لذي اجتنا فكل بيت جوهر في سلكم

وبعد لما تم ما تمضلا من جمعي الإيضاح والتبيين في وقدد ألى مشيد الأركانِ ليس لمه في الباب من نظير يسرشد كل مستصف أو آب يوضح حرمة الدخان الشائع مع نقول ونصوص زاهرة اليهم يلجا كل سائسلِ أردت أن أنظم علم كل ما فحيسر الله العطيم كل ما فجاء نظماً بارعاً باهمي السنا لا غرو أن فاق السوى في سبكه سبكه

وله غير ذلك من الرسائل.

وكانت وفاته ليلة الثلاثاء ثالث عشر رجب سنة ألف وثلاثمائة وثمان وثلاثين عـن سبعين عاماً ، ودفن من الغد في تربة الشيخ السفيري ، رحمه الله تعالى .

# ١٣٢٣ ـــ الشيخ عبد السميع الكردي المتوفى سنة ١٣٣٨

الشيخ عبد السميع ابن الشيخ أحمد الكردي البرزنجي ، العالم الفاضل الورع التقي المتعبد ، الحلبي الموطن والوفاة .

أصله من أكراد ما وراء النهر من قرية جناره ، وهي قريةمن قرى قضاء شهرزور التابع لقضاء (كل عمر ) وهي تبعد عن بغداد عشرة أيام في شماليها .

تلقى العلم على الشيخ عبد القادر البياري الكردي وعلى الشيخ عبد الله الولرِي وعلى

الشيخ عبد الرحمن السجويني وعلى ملاكجكه الأربلي ، وهو آخر شيوخه ، قرأ عليه في علم الفلك .

ثم أتى حلب في نواحي سنة ١٣١٥ وهو قد ناهز الأربعين ، فجاور في المدرسة الأحمدية . وبعد مدة ظهر فضله وعرف علمه فسارع إليه بعض الطلاب للقراءة عليه في العلوم الآلية خصوصاً المنطق والمعاني والبيان وفي التوحيد والأصول ، فقد كان له في هذه العلوم اليد الطولى مع التحقيق والتدقيق في العبارة مع التقرير باللغة العربية بدون حشو في تقريره ، غير أنه رحمه الله لم يكن فصيح اللسان في اللغة العربية ، وإذا قرأ لأبناء الأكراد قرر لهم الكتب العربية باللغة الكردية مع فصاحة وحسن بيان لأنها لغته الأصلية . ولما سمعت بفضله بادرت إليه فقرأت عليه شرح الشمسية للقطب الرازي ، وذلك في شوال من سنة العشر للسجاعي وكتاباً في علم الفلك . وفي أوائل سنة ١٣٢٢ ابتدأت بقراءة شرح ابن العشر للسجاعي وكتاباً في علم الأصول مع مشارفة حواشيه الثلاث المطبوعة معه في الآستانة ، ملك على متن المنار في علم الأصول مع مشارفة حواشية المسماة أنوار الحلك على ابن ملك للرضي الحنبلي الحلبي ، وكنت أول من استحضر هذه الحواشي من الآستانة ، قرأت عليه معظم هذا الشرح مع حواشيه، وبقي منه بقية قليلة ، بقيت في قراءة ذلك إلى أواخر سنة معظم هذا الشرح مع حواشيه، وبقي منه بقية قليلة ، بقيت في قراءة ذلك إلى أواخر سنة معظم هذا الشرح مع حواشيه، وبقي منه بقية قليلة ، بقيت في قراءة ذلك إلى أواخر سنة معظم هذا الشرح مع حواشيه، وبقي منه بقية قليلة ، بقيت في قراءة ذلك إلى أواخر سنة معظم هذا الشرح مع حواشيه، وبقي منه بقية ويله ، بقيت في قراءة ذلك إلى أواخر سنة معظم هذا الشرح مع حواشيه، وبقي منه بقية ويله ، بقيت في قراءة ذلك إلى أواخر سنة معظم هذا الشرح مع حواشيه، وبقي منه بقية ويله ، بقيت في قراءة ذلك إلى أواخر سنة بقية ويله ، وحالت بعض المشاغل الدنيوية دون إتمامه .

ولازمته كا ترى خمس سنين أو أزيد قليلاً فلم أر فيه غير التقوى والصلاح والزهد في الدنيا . ولم يكن زيه زي العلماء ، بل بقي على نسق علماء الأكراد في بلاده حيث كان يلبس الثوب من الغزل وفوقه عباءة شقراء وقلنسوة من الكتان على رأسه فوقها عمامة صغيرة يلفها كيفما اتفق ، لا يظن رائيه أنه من العلماء بل يظنه أنه بعض الفلاحين . وقد كان قانعاً بذلك الراتب اليسير الذي يتناوله من وقف المدرسة مع سخاء يد وصدقة سراً وعلانية مع ضيق يده ، فكان ممن يصدق عليه قوله تعالى : ﴿ ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ﴾\* .

وكان من عادته أن يتناول القليل من طعام العشاء ، ثم يأخذ في شرب الشاي ، وكان

<sup>\*</sup> الحشر: ٩.

مغرماً به ، فكان يشرب منه في اليوم والليلة نحو عشر كاسات أو أزيد أحياناً ، ثم يأخذ في المطالعة في الليل وفي التلاوة ، ويظل ساهراً حتى مطلع الفجر ، فحينئذ يصلي ثم ينام إلى ضحوة النهار ، ثم بعد قيامه يتوضأ فيصلي الضحى ويتلو ما تيسر من القرآن ، ثم يأخذ في قراءة الدروس حتى المساء ، فيقرأ في النهار ثلاثة وأحياناً أربعة من الدروس . بقي على هذا المنوال من حين مجاورته في هذه المدرسة إلى حين وفاته لم يغير شيئاً من حالته . وبالجملة فلم أر عليه رحمه الله شيئاً يشينه ، بل كنت أجد فيه رجل الاستقامة والاقتداء بالسلف الصالح .

وبعد وفاة مدرس المدرسة الأحمدية الشيخ حسين الكردي وذلك في نواحي سنة ١٣٣٤ صار مدرسها ، وبقي على ما هو عليه من قراءة الدروس كما أسلفنا إلى أن مرض أياماً قلائل ثم توفي في شهر محرم سنة ١٣٣٨ ، ودفن في تربة الشيخ ثعلب في طرفها تجاه المكتب السلطاني ، وعمر نحو الستين من العمر ، ولم يتزوج قط . وأسف عليه كل من عرف فضله وتقواه ، رحمه الله تعالى .

هذا وقد علمت مما تقدم أنني ظللت سنتين أقرأ في شرح الشمسية في علم المنطق للقطب الرازي ، وكنت قبل ذلك قرأت في هذا العلم شرح إيساغوجي وشرح السلم على الشيخ على رضا الزعيم كما قدمته في ترجمته . والذي دعاني لعدم الاكتفاء بالكتابين الأخيرين وأغراني للتوسع فيه وقراءة شرح الشمسية مع مشارفة حاشية السيد عليه قولهم : المنطق آلة قانونية تعصم مراعاتها الذهن عن الخطأ في الفكر . فأكبرت هذا العلم لعظم فائدته ، فوجهت الهمة حينئذ لتحصيله ، وصرفت ذلك الوقت الثمين في قراءته وحدي على أستاذي المتقدم . والحق يقال إنه لم يأل جهداً في قراءته لي قراءة تحقيق وتدقيق ، غير أني بعد الانتهاء من الكتاب لم أجد في نفسي تلك الثمرة التي ذكروها و لم تعصمني تلك القواعد في الذهن عن الخطأ في الفكر ، ووجدت نفسي أني لا أزال أخطىء وأصيب شأن الطبيعة البشرية التي هي مفطورة على ذلك إلا من عصمه الله تعالى ، فتيقنت من ذلك الحين أن لا فائدة في هذا العلم وأن من وهبه الله طبعاً سليماً وعقلاً مستقيماً لا حاجة له إلى هذا الفن ، وأن إتقان كل علم يكون بالعكوف عليه وتوجيه الهمة إليه وترويض الفكر فيه ، وذلك مايدعونه الآن بالتخصص ، وأسفت غاية الأسف على وقبي الذي ذهب

سدى في قراءة هذا الكتاب وما يتعلق به من الحواشي ، وصرت أنادي من ذلك اليوم أن المنطق علم لا ينفع والجهل به لا يضر .

وتأييداً لما قلته وإزالة لما علق في بعض الأفكار كما كان علق بفكري أذكر لك أقوال العلماء فيه في مدحه وذمه ، ليطمئن بذلك قلبك وتزداد إيقاناً بما قدمته من نفي ثمرته وأنه لا ينتظر من التوسع في تعلمه كبير فائدة .

#### أقوال العلماء الذين مدحوه وذهبوا إلى القول بثمرته :

قال في « كشف الظنون » ناقلاً عن « مفتاح السعادة » :

المنطق لكونه حاكماً على جميع العلوم في الصحة والسقم والقوة والضعف سماه أبو نصر الفارابي رئيس العلوم ، ولكونه آلة في تحصيل العلوم الكسبية النظرية والعلمية لا مقصوداً بالذات سماه الشيخ الرئيس ابن سينا بخادم العلوم . وحكى أبو حيان في تفسيره البحر أن أهل المنطق بجزيرة الأندلس كانوا يعبرون عن المنطق بالمَفْعِل تحرزاً عن صولة الفقهاء ، حتى إن بعض الوزراء أراد أن يشتري لابنه كتاباً في المنطق ، فاشتراه خفية خوفاً منهم ، مع أنه أصل كل علم وتقويم كل ذهن . انتهى .

قال الغزالي : من لم يعرف المنطق فلا ثقة له في العلوم أصلاً ، حتى روي عن بعضهم أنه فرض كفاية ، وعن بعضهم فرض عين .

قال الشيخ أبو على بن سينا : المنطق نعم العون على إدراك العلوم كلها .

وقد رفض هذا العلم وجحد منفعته من لم يفهمه ولا اطلع عليه عداوة لما جهل ، وبعض الناس ربما يتوهم أنه يشوش العقائد مع أنه موضوع للاعتبار والتحرير ، وسبب هذا التوهم أن من الأغبياء الأغمار الذين لم تؤدبهم الشريعة من اشتغل بهذا العلم واستضعف حج بعض العلوم فاستخف بها وبأهلها ظناً منه أنها برهانية لطيشه وجهله بحقائق العلوم ومراتبها ، فالفساد منه لا من العلم .

قالوا : ويستغني عنه المؤيد من الله تعالى ومن علمه ضروري ، ويحتاج إليه من عداهما . ( فإن قلت ) : إذا كان الاحتياج بهذه المرتبة فما بال الأئمة المقتدى بهم كما لك والشافعي وأبي حنيفة رحمهم الله تعالى لم ينقل عنهم الاشتغال به ، وإنما هو من العلوم الفلسفية ، وقد شنع العلماء على من عربها وأدخلها في علوم الإسلام ، ونقل عن ابن تيميّة الحنبلي أنه كان يقول : ما أظن الله تعالى يغفل عن المأمون العباسي ولا بد أن يعاقبه بما أدخل على هذه الأمة ( فجوابه ) : أن ذلك مركوز في جبلاتهم السليمة وفطرهم المستقيمة ، و لم يفتهم إلا العبارات والاصطلاحات كما ذكر في علم النحو . ا هـ .

### أقوال من نفى ثمرته والرد على من ذهب إلى ذلك :

قال الإمام الذهبي في ( تاريخ الإسلام ) في ترجمة الإمام الغزالي :

وقال أبو عمرو بن الصلاح : فصل لبيان أشياء مهمة أنكرت على الغزالي ، منها قوله في المنطق وهو مقدمة العلوم كلها ، ومن لا يحيط به فلا ثقة بعلومه أصلاً . وهذا مردود ، فكُل صحيح الذهن منطقي بالطبع ، وكيف غفل الشيخ أبو حامد عن حال مشايخه ومشايخهم من الأئمة وما رفعوا بالمنطق رأساً . ا هـ .

وقال ابن القيم في كتابه ( مفتاح دار البسعادة )(١) بعد أن ذكر فوائد العلوم والحاجة إليها : وأما المنطق فلو كان علماً صحيحاً كان غايته أن يكون كالمساحة والهندسة ونحوها ، فكيف وباطله أضعاف حقه ، وفساده وتناقض أصوله واختلاف مبانيه توجب مراعاتها للذهن أن يزيغ في فكره ولا يؤمن بهذا إلا من قد عرفه وعرف فساده وتناقضه ومناقضة كثير منه للعقل الصريح. وأخبر بعض من كان قد قرأه وعني به أنه لم يزل متعجباً من فساد أصوله وقواعده ، ومباينتها لصريح المعقول ، وتضمنها لدعاو محضة غير مدلول عليها ، وتفريقه بين متساويين وجمعه بين مختلفين ، فيحكم على الشيء بحكم وعلى نظيره بضد ذلك الحكم ، أو يحكم على الشيء بحكم ثم يحكم على مضاده أو مناقضه به . قال : إلى فن سألت بعض رؤسائه وشيوخ أهله عن شيء من ذلك ، فأفكر فيه ثم قال : هذا علم أن سألت بعض رؤسائه وشيوخ أهله عن شيء من ذلك ، أو كما قال ، فينبغي أن نتسلمه من أهله . وكان هذا من أفضل ما رأيت في المنطق . قال : إلى أن وقفت على رد متكلمي من أهله . وكان هذا من أهل الكلام والعربية عليهم كالقاضي أبي الطيب والقاضي عبد في ذلك وعلى رد كثير من أهل الكلام والعربية عليهم كالقاضي أبي الطيب والقاضي عبد في ذلك و قل ذلك و قلي و القاضي عبد في ذلك و على رد كثير من أهل الكلام والعربية عليهم كالقاضي أبي الطيب والقاضي عبد في ذلك و على رد كثير من أهل الكلام والعربية عليهم كالقاضي أبي الطيب والقاضي عبد في ذلك و على رد كثير من أهل الكلام والعربية عليهم كالقاضي أبي الطيب والقاضي عبد في ذلك و على رد كثير من أهل الكلام والعربية عليهم كالقاضي أبي الطيب والقاضي عبد

<sup>(</sup>١) ذكره في الكلام على قوله على أ على الله العلم فريضة على كل مسلم ( ص ١٦٤ ) .

الجبار والجبائي وابنه وأبي المعالي وأبي قاسم الأنصاري وخلق لا يحصون كثرة ، ورأيت استشكالات فضلائهم ورؤسائهم لمواضع الإشكال ومخالفتها ما كان ينقدح لي كثير منه . ورأيت آخر من تجرد للرد عليهم شيخ الإسلام ( يعني به ابن تيميّة ) رضي الله عنه ، فإنه أتى في كتابيه الكبير والصغير بالعجب العجاب وكشف أسرارهم وهتك أستارهم ، فقلت في ذلك :

واعجباً لمنطق اليونانِ عبد الأذهانِ عبد الأدهانِ مضطرب الأصول والمباني أحوج ما كان إليه العاني مستصل العشار والتواني مستصل العشار والتواني بدا لعين الظاميء الحيرانِ يرجو شفاء علة الظمآنِ فعاد بالخيبة والخسرانِ قد ضاع منه العمر في الأماني

كم فيه من إفك ومن بهتان ومسفسد لفطرة الإنسان على شفا هار بناه البان يخونه في السر والإعسلان مشي مقيد على صفوان كأنه السراب بالقيعان فأمه بالظهن والحسبان فلم يجد تمم سوى الحرمان يقسرع سن نادم حيران وعايس الخفهة في الميسزان

وما كان من هوس النفوس بهذه المنزلة فهو بأن يكون جهلاً أولى منه بأن يكون علماً تعلمه فرض كفاية أو فرض عين . وهذا الشافعي وأحمد وسائر أثمة الإسلام وتصانيفهم وسائر أثمة العربية وتصانيفهم وأثمة التفسير وتصانيفهم لمن نظر فيها هل راعوا فيها حدود المنطق وأوضاعه ، وهل صح لهم علمهم بدونه ، أم لابل كانوا أجل قدراً وأعظم عقولاً من أن يشغلوا أفكارهم بهذيان المنطقيين ، وما دخل المنطق على علم إلا أفسده وغير أوضاعه وشوش قواعده . ا ه. .

فعسى أن يكون بما أوردناه لك من أقوال العلماء في نفي فائدته وثمرته والدلائل الواضحة على ذلك مقنع كاف تهتدي به إلى الرشد وترجع إلى مهيع الصواب ولا تضيع وقتك الثمين في العكوف عليه والتوسع فيه . لكن لما كانت كتب العلوم الدينية وسائلها ومقاصدها مملوءة بعبارات المناطقة ، خصوصاً كتب الأصول والتوحيد ، وكان المرور بهذه العبارات

بدون تفهمها مشكلاً جداً أصبح لابد للمشتغل بها من الوقوف على هذا الفن ، غير أنه ينبغي الاقتصار على كتاب صغير فيه أو كتابين والاستغناء عن الكتب الكبيرة فيه وعن تلك الحواشي الطويلة الذيول ، وذلك لا يحتاج فيه إلى عناء كثير وصرف وقت طويل ، وحسب الطالب من هذا العلم هذا المقدار ، وفي ذلك بلاغ له إلى المقصود ، والله الهادي إلى سواء السبيل .

## ١٣٢٤ ـــ مريانا بنت فتح الله مرّاش المتوفاة سنة ١٣٣٨ هـ و١٩١٩

ترجمها صاحب ( تاريخ الصحافة العربية ) فقال :

مريانا بنت فتح الله مراش . ولدت في حلب في شهر آب سنة ١٨٤٨ وترعرت ترضع من لبان الأدب وتتغذى ثمار العلم ، فنشأت أديية عالمة تجيد الإنشاء وتحسن الشعر . وكان أبوها فتح الله بن نصر الله بن بطرس مراش رجلاً أديباً عني بالمطالعة واقتناء الكتب ، وجمع مكتبة نفيسة ، ورغب في الكتابة وتمرن عليها ، وله كتابات عديدة مختلفة المواضيع لم تطبع .

وكانت أمها زكية عاقلة من آل أنطاكي نسيبة مطران حلب يومئذ ديمتريوس ، وكالا الأسرتين معروفتين بالوجاهة وجليل الصفات ، وأخوها فرنسيس وعبد الله مشهوران في عالم الأدب . كان الأول شاعراً متفنناً ومنشئاً مجيداً ، والثاني كاتباً لوذعياً ، فتربت مريانا في هذا البيت الكريم على مهاد الذكاء والمعرفة . وإذا اقتضت أشغال والدها في أثناء حداثتها التغيب عن بيته والسفر إلى أوروبا قامت والدتها بتربيتها قياماً حسناً لم يكن يرجى من كثيرات من أمهات تلك الأيام . وكان من الفتاة أن دخلت المدرسة المارونية في الخامسة من عمرها ، وانتقلت بعد ذلك إلى المدرسة الإنجيلية التي أنشأها الدكتوران (إدي) و(ورتبات) فدرست فيهما مبادىء اللغة العربية والحساب وبعض العلوم . وفي الخامسة عشرة أخد أبوها يعلمها الصرف والنحو ثم العروض ، وعلمها بعض لغة الفرنسيس التي أحسنتها فيما بعد على بعض المعلمين . ودرست فن الموسيقى وأتقنته جيداً دون أستاذ ، فتفردت في حلب وامتازت على أترابها ، فنظر الناس إليها بغير العين التي ينظرون بها إلى

 <sup>★</sup> هكذا في الأصل وفي 3 تاريخ الصحافة العربية ٤ . والصواب : وكلتا الأسرتين معروفة أو معروفتان .

غيرها ، وتهافت الشبان على طلب يدها ، فرضيت منهم زوجاً لها حبيب الغضبان ، ورزقا ولداً وبنتين جبرائيل وليّا وأسما .

بدأت بالكتابة والشعر في صباها ، وأول مقالة رأيناها لها ( شامة الجنان ) نشرتها في مجلة الجنان في الجزء الخامس عشر لعامها الأول سنة ١٨٧٠ وصدرتها بهذين البيتين لشاعر قديم :

بنفسي الخيال الزائري بعد هجعة وقولته لي بعدنا الغمض تطعمُ سلام فلولا البخل والجبن عنده لقلت أبو حفص علينــا المسلّــمُ

وعارضته باستحسان قومه صفتي الجبن والبخل بالنساء ودعت قومها إلى بدلهما بالحرص والشجاعة مميزة بين الاقتحام والجرأة . وانتقت بمقالاتها هذه عادات معاصراتها وحضتهن على التزين بالعلم والتحلي بالأدب .

ونشرت بعض مقالات على صفحات الجرائد كلسان الحال وغيره ، ونظمت قصائد عديدة في الغزل والمدح والرثاء وعدة أغاني على أنغام مختلفة جمعت منها ديواناً صغيراً نشرته برخصة رسمية من نظارة المعارف بعنوان ( بنت فكر ) مطبوعاً سنة ١٨٩٣ في المطبعة الأدبية هنا .

وقد هنأت بشعرها السلطان عبد الحميد عندما صار سلطاناً ، وعايدته في أحد أعياد جلوسه ، وهنأت أمه بقصيدة ، ومدحت توفيق الأول خديو مصر وجميل باشا وأمين باشا والي حلب وإيوانوف قنصل روسيا فيها ، ورثت أخاها فرنسيس وكثيراً من صديقاتها . من ذلك قولها لأم السلطان :

كا رعيت صباه خوف نائبة قد صار يرعى زمام الملك للأمم ومن منظوماتها ما يأتي في مدح خديو مصر :

زهور الروض تبسم عن ثغور زهت فحكت عقوداً من جمانِ نداها يبهج الأرواح رشفاً به ماء الحياة لكل دانِ إذا هب السنسيم على رباها تعطرت المعاهد والمغاني رعاه الله من روض أرانا من الأغصان قامات الحسانِ

سلبن عقول أرباب المعاني بسالحان أرق مسن المساني لدى الأبصار في شبه الجنان

وحوراً إن سفرن وملن عجباً وقد قامت طيور الأنس تشدو هنا جنات بشر قىد تىراءت

ومنها في مدح جميل باشا والي حلب:

أفديه لا أفدي سواه جميلا بدر عنت دول الجمال لحسنه فإذا تجلّى فوق عرش كالسه وإذا توارى في حجاب سنائه كملت محاسنه فبالإشراق وال

أولى المحبَّ تعطفًا وجميلا فأى لذا تمثاله التمثيلا تجثو له زهر النجوم مشولا لا تبلغ الجوزا إليه وصولا أنوار صار عن الشموس بديلا

ومنها في مدح إيوانوف قنصل روسيا :

بزغت هموس السعد بالشهباءِ قشعت غيوم الضيم عنها فانجلت وغدت بها السكان تمرح بالهنا تتايل الغادات مائسة بها من كل غانية زهت بجمالها ماست كغصن فوقه بدر له بحواجب مقرونة قد أوترت إن كلمت صباً بنبل لحاظها حتى ترد إليه ذاهب روحه

فجلت لياليها من الظلماءِ كعروسة تزري ببدر سماءِ وتجر ذيل مسرة وصفاءِ كتايل المنشوان بالصهباءِ ودلالها كالسروضة الغناء مرأى الغريا في بديسع بهاءِ قوساً ترن بها سهام فنائي كان الشفاء له بعذب الماءِ فيعود معدوداً من الأحياءِ

وقالت أيضاً مشطَّرة بعض أبيات من نظمها :

للعساشقين بأحكسام الغسرام رضا يمسون صرعى به لم يؤنفوا المرضا لا يسمعون لعدل العساذلين لهم فلا تكن يا فتى للجهل معترضا روحي الفداء لأحبابي وإن نقضوا ذاك الذمام وقد ظنوا الهوى عرضا جاروا وما عدلوا في الحب إذ تركوا عهد الوفي الذي للعهد ما نقضا

قف واستمع سيرة الصب الذي قتلوا أصابه سهم لحظ لم يبال به رأى فحب فرام الوصل فامتنعوا تقطّع القلب منه بانتظار عسى

وكان يزعم أن الموت قد فرضا فمات في حبهم لم يبلغ الغرضا فما ابتغى بدلاً منهم ولا عوضا فسام صبراً فأعيا نيله فقضى

وقالت ترثي صبية توفيت محترقة بالبترول :

عفافة نفس مع بديع محاسن لقد جمعت ضدين في حدد ذاتها

وقالت وقد اقترح عليها ذلك :

بذكر المعالي همام قلبسي صبابسة عسى الشمس من مرآك للعين تنجلي ولها أيضاً:

ذو العقل يسمو بالحجى ويسودُ إن الفتى المقدامَ مَن يوم الوغى والندب من نال الفخار وزانمه

ومن منظوماتها الحكمية قولها :

شرف الفتى عقل له يسمو على وكلف وكلف وكلف وكلف وكلف وكلف والمرة إن شهدت لله أفعاله ما كل من طلب الكرامة نالها ذو المال يله علم ماله

وقالت ترثي أخاها فرنسيس :

مالي أرى أعين الأزهار قىد ذبسلت مالي أرى الروض مكموداً وفي كرب

ورقــة أعطــاف فللــه كم تسبــي ففي اللحظ إيجاب يشير إلى السلب

فيا نور عيني هل أكون على القـربِ فتنقـل لــلأبصار مــا حــل بالقــلبِ

كل الورى فينسال غايسات المنسى متسربل باللطف نعسم المقتنسى بالسفضل والآداب يكستسب الثنسا من رام صيد الظبي حل به العنا لكن ذكر الفساضلين بسلا فنسا

ومال غصن صباها من ذرى الشجـرِ والماء في أنــــة والجو في كـــــدر

مالي أرى الورق تنعى وهي نادبة نعم لقد سابق الأحياء أجمعها من فقه الناس في علم وفي أدب أبدى من الفضل ضوءاً لا خبو له وإنه بحر علم لا قسرار له هذا الذي جابت الأقطار شهرته خنساء صخر بكته حينا نظرت أهل النبى ترثيه واأسفى مذ غاب شخصك هذا اليوم عن نظري فيا لدهم خوون لا ذمام له فحزن يعقوب لا يكفي لندبك يا ويلاه من حزن قلب نال غايته في لجة الحزن نهسى ضاق مسكنها

فراق خل وتشكو لوعة الغير وناب ذا اليوم مطروحاً على العفر ونور الكل في شمس من الفكر والشمس شمس وإن غابت عن النظر وقد حوى كل منظوم من الدرر قد صار مطرحاً في أضيت الحفر اليسه ملقسى بلا سمع ولا بصر هل عاد من عودة يا مفرد البشر عادت عيوني بدمع سال كالمطر قد راش سهماً أصاب الفضل بالقدر ندباً تفرد بالأجيال والعصر ندباً تفرد بالأجيال والعصر مذ واصل القلب في غم مدى العمر من ذا يسلّى فؤادي قلَّ مصطبري

واشتهرت مريانا بلطفها وخفة روحها وبحسن صوتها وجمال مغناها ، وقد جعلت بيتها نادياً لأهل الفضل تجول معهم في مضامير العلم والأدب .

سافرت مرة إلى أوروبا واطلعت على أخلاق الأوربيين وعاداتهم عن قرب ، فاستفادت منهم كثيراً ، ثم عادت إلى وطنها تبث بين بنات جنسها روح التمدن الحديث . ا هـ . ببعض اختصار .

وترجمها الأديب قسطاكي بك الحمصي في تاريخه ( أدباء حلب ) ، فقال في ترجمتها :

سليلة بيت العلم ، وشعلة الذكاء والفهم ، فصيحة الخطاب ، ألمعية الجواب ، تسبي ألباب ذوي النهى بألطافها ، ويكاد يعصر الظرف من أعطافها ، تحن إلى الألحان والطرب ، حنينها إلى الفضل والأدب . وكانت رخيمة الصوت عليمة بالأنغام ، تضرب على القانون فتنطقه إنطاقها الأقلام . ثم ساق بقية ترجمتها وأورد بعض نظمها ، وذكر أن وفاتها سنة ١٩١٩م وهي موافقة لسنة ١٣٣٨ هـ .

## ١٣٢٥ ــ الشيخ كامل الموقّت الفلكي المتوفى سنة ١٣٣٨

الشيخ كامل ابن الشيخ أحمد ابن الشيخ عبد الرحمن ابن الشيخ عبد الله الحنبلي ، الشهير بالموقّت ، العالم الفاضل الصالح الزاهد .

ولد بعد السبعين ومائتين وألف بقليل ، وتلقى العلم على الشيخ الكبير أحمد الترمانيني ولازمه إلى أن توفي . وتلقى العلوم اللسانية والفقهية والحديثية على الشيخ أحمد الزويتيني مفتي حلب وبه تخرج . وتلقى علم الفلك عن والده الشيخ أحمد ، وجد في تحصيل هذا الفن إلى أن برع فيه وصار له فيه اليد الطولى ، بل كان المنفرد في هذا العلم لا يشاركه فيه مشارك كما كان أبوه من قبله . وسبب عنايته وعناية أبيه بهذا العلم أن وظيفة التوقيت في الجامع الأعظم في حلب كانت في بيتهم من عهد جده الشيخ عبد الله المتوفى سنة ١٢٢٣ ، فوالده تلقاه عن جده وهو عن أبيه ، والشيخ عبد الله تلقاه عن الشيخ على الميقاتي المعروف بالدبّاغ .

وحينا كان الأستاذ الزويتيني مفتياً ، وأمينا الفتوى لديه شيخنا الشيخ محمد الزرقا وشيخنا الشيخ محمد الجزماتي ، كان المترجم محرراً للفتاوى ، فاستفاد بذلك ملكة تامة في هذا الفن ، وخصوصاً حينا كانت تجري المذاكرات الفقهية بين هؤلاء الأعلام في دار الفتوى ، وقد كانت وقتئذ في المدرسة الشعبانية . وكان مع وظيفته هذه يحدث أمام الحضرة في أموي حلب ويقوم بوظيفة التوقيت فيه . وبقي على ذلك إلى وفاة مفتي حلب العلامة الشيخ أحمد الزويتيني وذلك سنة ١٣١٦ ، فلزم بعد ذلك بيته وأخذ في رياضة النفس ومجاهدتها ، وأقبل على العبادة والذكر ، فاعتراه في أثناء ذلك شيء من مرض السوداء لكثرة مجاهدته لنفسه وكثرة الذكر والتلاوة . ثم زال ذلك عنه وعاد لصحوه وكال عقله . ولم يزل ملازماً لبيته لا يخرج منه إلا إلى صلاة الجمعة في جامع محلته ( ساحة بزي ) وهو فيه مكب على العبادة والتلاوة والمطالعة ، ويزوره أهل العلم والفضل ويتبركون بزيارته ، فيه مكب على العبادة والتلاوة والمطالعة ، ويزوره أهل العلم والفضل ويتبركون بزيارته ، حتى إن شيخنا الكبير الشيخ محمد الزرقا زاره غير مرة طالباً منه خير الدعاء . وكان بعض المرضى يؤمون منزله فيقرأ لهم ما تيسر من القرآن والأدعية المأثورة فينال الكثير منهم الشفاء المرضى يؤمون منزله فيقرأ لهم ما تيسر من القرآن والأدعية المأثورة فينال الكثير منهم الشفاء المرضى يؤمون منزله فيقرأ لهم ما تيسر من القرآن والأدعية المأثورة فينال الكثير منهم الشفاء المرضى يؤمون منزله فيقرأ لهم ما تيسر من القرآن والأدعية المأثورة فينال الكثير منهم الشفاء المين بركة يده ودعائه .

وأصيب في حياته بولدين له شابين أديبين أحمد ومحمد ، وليس له من الذكور غيرهما ، وكانا يطلبان العلم ، وقد تلقيا عنه قسماً من علم الميقات والفلك . توفي ثانيهما أثناء الحرب العامة بالموصل ، وكان قد أخذ إليها جندياً كما أخذ الكثير من طلاب العلوم وقتفذ ، وأسف عليه الناس إذ كان ينتظر أن يخلفه في علومه الميقاتية والفلكية ، ولم يخبر بوفاة ولده إلى أن توفي إلى رحمة الله تعالى .

وكنت ممن حظي بزيارته غير مرة متبركاً به طالباً خير دعائه لما كان عليه من الصلاح والتقوى والإخلاص في العمل ، ولحسن محاضرته ومذاكرته . وفي إحدى زياراتي له التمست منه أن يجيزني إجازة عامة بجميع مروياته ، فأجاب ملتمسي بعد أن أعارني ثبت جده الشيخ عبد الرحمن الحنبلي المسمى « بمنار الإسعاد في طرق الأسناد » وهو بخطه ، ونقلت منه مجمل المؤلفات التي يرويها مع تراجم ما فيه من أشياخه الحلبيين ، وقد أشرت إلى ذلك في ترجمة جده هذا ، وذيّل ذلك بإجازة حافلة بخطه مؤرخة في سنة ١٣٢٦ . وأجازني أيضاً بحديث الرحمة المشهور عند المحدثين بالحديث المسلسل بالأولية ، لأن كل راو من رواته لابد أن يقول فيه عن شيخه : وهو أول حديث سمعته منه أو قرأته عليه ، أو يقول : وهو أول حديث أجازني به أو أرويه عنه أو رويته عنه .

و لم يكن له من الواردات سوى ما يتناوله من وظيفة درس الحديث في الجامع الأموي والتوقيت فيه ، فكان قانعاً بهاتين الوظيفتين وبما يعطيه له المستشفون عنده بالقراءة بدون طلب منه أو استشراف له ، يعيش بذلك عيش الكفاف .

و لم يزل على ما ذكرنا من لزومه لبيته وانجماعه عن الناس وإعراضه عن هذه الدنيا الفانية وزهده فيها وانقطاعه للعبادة والتلاوة إلى أن توفي ليلة الجمعة في الرابع والعشرين من رمضان سنة ١٣٣٨ ، ودفن صبيحتها في تربة الصالحين عند قبور آبائه ، رحمه الله تعالى .

وخلت الشهباء بعده من عالم بالفلك والميقات .

وله من المؤلفات «كنوز الأخبار في أحاديث النبي المختار » المنتخب من « الجامع الصغير » للحافظ السيوطي في مجلدين في ٦٧٠ صحيفة بخطه ، فرغ من تحريره سنة ١٣٣٥ . وبيعت كتبه بعد وفاته وفيها عدة من النفائس في علم الميقات والفلك من آثار آبائه وأجداده وآثار غيرهم ، واشتريت من هذه الكتب منظومة جد المترجم الشيخ عبد

الله لمتن السراجية في علم الفرائض المسماة ﴿ باللوامع الضيائية ﴾ ، وقد طبعتها في مطبعتي ﴿ العلمية ﴾ ، وشرح هذه المنظومة لجده الموما إليه وهي بخط شيخنا المترجم نقلها عن نسخة بخط مؤلفها ، وقد صارت هذه النسخة إلى الصديق الفاضل الشيخ أحمد الزرقا .

## ١٣٢٦ ـــ العلامة الشيخ بشير الغزّي المتوفى سنة ١٣٣٩

قاضي القضاة، شيخنا العالم العلّامة والحبر الفهامة، البشيخ محمد بشير ابن العالم الشيخ محمد هلال ابن السيد محمد الآلاجاتي الحلبي .

ترجمه أخوه لأمه رصيفنا الفاضل الشيخ كامل الغزّي ترجمة مسهبة ألقاها عند قبره في تربمة الشيخ جاكير ، حضر ذلك الجم الغفير من العلماء والوجهاء والطلاب والأهلين ، وإني آتي على خلاصة هذه الترجمة بتصرف قليل ، ثم أتبعها بما أعلمه من أحوال شيخنا وترجمته . قال :

ولد أخي سنة ١٢٧٤. ولما ترعرع حفظ القرآن العظيم في السنة السابعة من عمره عند ولي الله الشيخ شريف الشهير بالأعرج، وبقي عنده سنة واحدة. وبعد أن خرج لازم القراءة والكتابة بسائق نفسه. وكنت وهو في التاسعة من عمره أعطيه الكتب المخطوطة السقيمة الخط وأكلفه قراءتها، فكان يقرأ فيها بكل سرعة وفصاحة مع قلة اللحن وغلبة الصواب على ألفاظه. وتعلم وهو في هذا السن أيضاً رسم الخاتم المخمس المنسوب للإمام حجة الإسلام الغزالي، علمه إياه الشيخ يوسف السرميني الشهير بالذكاء والفطنة في عصره. وتردد مدة على رجل مشهور بتصليح الساعات كان مقيماً في جامع العدلية يعرف بالشيخ عبدو، فتعلم منه هذه الصنعة في أشهر قليلة وصار ماهراً بها.

ولما بلغ الثالثة عشرة من عمره جاور معي في المدرسة السيّافية وأخذ في حفظ المتون ، ولا أبالغ إذا قلت إنه حفظ الألفية لابن مالك في أقل من عشرين يوماً فكنت أعجب من سرعة حفظه وقوة ذاكرته . ثم أخذ في حفظ كتب الأدب فلم يمض عليه مدة وجيزة حتى أصبح يستوعب جملة وافرة من أشعار العرب ونبذاً كثيرة من مختارات كتب الأدب والأخلاق ، وحفظ حصة كثيرة من متن الكنز في الفقه الحنفي .

وفي سنة ١٢٩٥ انتقل إلى المدرسة الرضائية وجاور فيها ، ومن ذلك الحين بدأ يشتهر

فضله ، وأول شيء اشتهر فيه حسن الصوت والأداء في تلاوة القرآن العظيم ، فكان الناس يقصدون المدرسة ليلة الجمعة وقبل صلاتها لسماع تلاوته في حرمها ، ثم طلب منه أن يؤم الناس في صلاة الصبح في رمضان في محراب الحنفية من الجامع الكبير ، فأجاب طلبهم ، فكان الناس يقصدون الائتام به في هذا الوقت ويحضرون من أقصى المدينة لسماع صوته ، وقد واظب على هذه الوظيفة أزيد من خمس وعشرين سنة .

#### أساتذته في العلوم والفنون :

قرأ رحمه الله على العلامة الشيخ شهيد الترمانيني النحو الصرف والمعاني والبيان . ولما جاور في المدرسة الرضائية لازم الحضور على مدرسها الشيخ مصطفى الكردي ، قرأ عليه المواقف وشرحه والتفسير والحديث وعقائد النسفي . وقرأ على الأستاذ الشيخ محمد الزرقا معظم كتاب الدر المختار في الفقه الحنفي . وقرأ على العالم الفاضل الشيخ محمد الصابوني علمي الفرائض والعروض . ولما آل التدريس في المدرسة الرضائية إلى الشيخ المحقق الشيخ حسين الكردي لازمه فقرأ عليه علم المنطق وآداب البحث والمناظرة وجملة من التفسير ومصطلح الحديث . وقرأ على الأستاذ إسحق أفندي التركي علم الميقات والتنجيم .

وكان لا يحجم عن الاشتغال في الفنون الحديثة أيضاً ويقول : أحب أن أكون مطلعاً على كل علم ، لأنني أخاف إذا تصدرت للإفادة أن يطلب مني إقراء علم فأقول : هذا لا أعرفه . ولذا كان يشتغل في كتب الطبيعيات والفلسفة الغربية ، وكان إذا أشكل عليه فهم شيء منها سأل عنه متفوقي المتخرجين من المكاتب العالية .

ومع اشتغاله في علوم كثيرة فقد وجه عنايته لحفظ اللغة والدواوين الشعرية والكتب الأدبية مع الفهم التام لمعانيها ، إلى أن صار من المبرزين في ذلك بحيث فاق معاصريه ، وأقر له بالسبق جهابذة علماء اللغة والأدب ونقادها في الأقطار العربية وجعلوه مرجعهم وعمدتهم فيما صعب فهمه وبعد إدراكه . وطالما كنا نبحث عن اسم شيء نعرفه ولا نعرف له اسما في اللغة العربية ، فبعد أن ننقب عنه في معاجم اللغة ونتبعه في المواد التي هي مظنة وجوده فلا نظفر بعد طول بحثنا بطائل فنسأله عنه فيجيبنا على الفور والبديهة بحيث يقول اسمه كذا وهو مذكور في المادة الفلانية من المعجم الفلاني أو في شعر فلان ، فنراجعه فنراه فيه صربحاً كما أفاد .

والخلاصة أنه قد كان الآية الكبرى في معرفة اللغة وأشعار العرب وأخبارهم . وكان إذا تكلم في الأدب يخال سامعه أنه لم يشذ عنه نادرة منه وأنه يمكنه أن يملي من حفظه كتاب الأغاني وشرح ديوان الحماسة وأمالي القالي وكامل المبرد ومختارات الشعراء الثلاثة الطائي والبحتري والمتنبي وشعر أبي العلاء اللزوميات وسقط الزند وغير ذلك من محفوظاته التي يستبعد العقل حفظها ووعيها في صدره .

### نشأته وأخلاقه :

نشأ رحمه الله في طاعة الله ، فلم تعرف له صبوة في شيء سوى الانكباب على العلم منذ حداثة سنه ونعومة أظفاره ، ملازماً مدرسته بعيداً عن قرناء السوء ، و لم يتزوج مطلقاً ، ينفر من الزواج . وكنت إذا عرضت له بالزواج ورغّبته فيه ينشدني قول المتنبي :

وما الدهر أهل أن يؤمل عنده حياة وأن يشتاق فيه إلى النسلِ ثم يتبع هذا البيت بأبيات كثيرة في هذا المعنى من اللزوميات وغيرها .

وكان لا يغفل التدقيق في أحوال الدنيا ومراقبة شؤونها وتلاعبها بأهلها ، فكان يراها كما هي حقيقتها دار محنة وشقاء ، نعيمها زائل وظل الحياة فيها متنقل باطل ، تعاقب على أهلها السعادة والشقاء ، ولذا كان حب الدنيا الذي يعتري قلوب عشاقها المتهالكين في طلبها وجمع حطامها بعيداً عن قلبه ، فكان لا يفرح بما أوتيه ولا يحزن على ما فاته ، نقي الفؤاد من مرض الحقد والحسد ، نفوراً من آفة الغيبة والنميمة ، حتى إنه كان لا يقابل من بلغه عنه أنه حسده أو اغتابه بغير قوله : عفا الله عنه .

وكان مع هذه الخلال الحميدة سخي الطبع يحب التفضل على الإخوان ولا يقصر في برهم وإكرامهم ، كما أنه لا يقصر في التصدق على الفقراء والمعوزين .

وكان لا يتأخر عن إجابة من طلب منه قرضاً وإن علم أنه غير قادر على الوفاء . وكان لطيب سريرته لا يظن السوء بأحد ، فكان عظيم الثقة بمن يأتمنه على ماله مكتفياً منه بقوله .

#### وظائفه وخدماته :

ناهز رحمه الله سن الخمسين و لم يكن له من الوظائف المقررة سوى نحو ٢٠٠ قرش

في الشهر ، مع أنه في ذلك السن كان قد اشتهر فضله وطار في العالم الإسلامي صيته وقصده رواد العلم وطلابه يأخذون عنه بعض ما أشكل عليهم حله من المسائل العلمية في فنون شتى .

وكان سبب قلة رواتبه عدم تعرضه لشيء من الوظائف صوناً لشرف العلم عن التبذل وقناعة بما يسر الله له من كفاف العيش .

وأول وظيفة حازها أمانة الفتوى حينها كان الشيخ محمد العبيسي الحموي مفتياً في حلب ، فكان هو والشيخ بكري العنداني أميني الفتوى لديه . ثم عين مدرساً أصالة في مدرسة سعد الله الملطي في جامع الصروي في البياضة وفي مدرسة القرناصية . ثم لما حصل الانقلاب الدستوري العثماني انتخب رئيساً لجمعية الاتحاد والترقي في حلب . وفي هذه الإثناء عرضت عليه فتوى حلب وألح عليه أولو الحل والعقد بقبولها ، فلم يفعل رعاية للمفتي الموما إليه . ولما فتح مجلس النواب المعروف بمجلس المبعوثين في الآستانة انتخب أخي نائباً عن حلب في جملة من انتخب من نوابها واستمر ينتخب لهذه الوظيفة كلما تجدد الانتخاب غير منقطع عن هذا المجلس سوى سنة واحدة .

ولما كانت الحرب العامة وأغلق مجلس النواب بقي أخي في حلب فانتخب عضواً في محكمة الحقوق ، ثم عين رئيساً فيها . وبعد انقضاء الحرب ودخول العرب إلى حلب عين مدرساً في المدرسة الرضائية ، ثم قاضياً في محكمتها الشرعية ، فاستمر في هذه الوظيفة نحو سنتين . ثم بعد دخول الدولة الإفرنسية إلى حلب عين قاضي القضاة لدولة حلب ، وكان المرض قد ظهر في جسمه واشتدت نكايته فيه ، فتردد إلى محل وظيفته مرة أو مرتين ، ثم عاقه المرض عن وفائها إلى أن أدركته الوفاة .

#### الآخدون عنه من فضلاء الأتراك :

بعد أن جاور في العثانية كما تقدم شاع فضله ، فأقبل عليه كبار الطلبة يتلقون عنه العلوم الآلية والفنون الأدبية ، ولازمه جماعة من أدباء الأتراك وأفاضلهم ، منهم الكاتب التركي الشهير بعلي كمال بك ، أخذ عنه من مختارات النظم والنثر ما يملأ مجلداً ، ومنهم مظهر بك ابن بدري بك رئيس إدارة البرق والبريد ، لازمه مدة طويلة وأخذ عنه كثيراً من العلوم الآلية والآداب العربية وأعانه على ترجمة ألفية ابن مالك إلى اللغة التركية ، وما

زال هذا الشاب يتدرج في الحدم العالية حتى صار والياً في حلب وفي عدة ولايات.

وعمن لازم أخي من أفاضل الأتراك رفعت بك المناستري صاحب المؤلفات الشهيرة عند الأتراك ، وهو الذي اقترح على أخي أن يعرّب المنظومة المعروفة ( بترجيع بند ) المنسوبة إلى ضيا باشا أحد فضلاء الأتراك ، وقد سمى تعريبها ( حدائق الرند ) ونظمها نظماً بديعاً حرياً أن يعد من نوع السهل الممتنع ، مع محافظته على مقاصد الناظم دون زيادة ولا نقصان . وقد استعان رفعت بك بأخي على تفسير القرآن الكريم باللغة التركية ، ففسر منه نحو الثلثين ثم أدركته منيته .

#### صفته وصفاته المعوية :

كان رحمه الله عظيم الهامة بعيد ما بين المنكبين واسع الجبين مشرق الوجه خفيف العارضين لا يرى فيهما سوى شعرات قلائل ، وكاد الصلع يعم رأسه ، مائلاً إلى الطول ، بديناً قد ملاً جسمه ثيابه ، مفتول الساعدين عظيم الكفين والقدمين ، يميل لون وجهه إلى الاصفرار ولون بشرته إلى البياض الناصع ، رقيق القلب يتأثر جداً لرؤية الفقراء وأرباب البلايا ، ومع ما كان عليه من الشفقة والحنان كان على غاية ما يكون من القوة والشجاعة وثبات الجأش ، لا يروعه حادث مهما كان عظيماً ، محبوباً عند الناس خاصتهم وعامتهم ، مسلمهم وغير مسلمهم .

وكان تلامذته في الغاية القصوى من محبته واحترامه . وكان عذب المنطق حلو الحديث نادر الفكاهة كثير الصمت حسن التفهيم ، وقلما يتحدث بنادرة أدبية يعرفها أحد من أهل مجلسه .

وكان يقرأ في المدرسة الرضائية تفسير القرآن العظيم للقاضي البيضاوي ، فيرى منه كبار الطلبة العجب العجاب في تقرير مسائله وكشف مخبآت إشاراته وحل ما في حواشيه من العبارات الغامضة والتراكيب المستغربة .

وكان الشعر من بعض محاسنه ، إذا نظم في موضوع جمع في نظامه البداعة والفصاحة وحسن البيان .



العلامة الشيح بشير الغزي

#### مؤلفاته:

له رحمه الله عدة مؤلفات ، غير أنه كان لا يعبأ بما يؤلفه . من ذلك كتاب في اللغة ضمنه جميع ما في ( مختار الصحاح ) من الكلمات اللغوية وجعله على أسلوب حكاية سائح يذكر في حكايته الكلمة ويعطف عليها مرادفها تفسيراً لها .

ومن ذلك كتاب في الفقه الحنفي لخص فيه ما جاء في كتاب ( الدر المختار ) وحواشيه من الأحكام والمسائل المفتى بها ، وهو في مجلد ضخم لكنه لم يكمل .

ومنها عدة مجاميع في حادثات الفتوى لو جمعت لبلغت مجلداً كبيراً .

غير أن هذه الكتب قد بقيت في مسوداتها ، ثم على تمادي الأيام تناثرت أوراقها ولعبت بها أيدي الضياع و لم يبق لها من أثر .

أما مؤلفاته التي طبعت فهي ( رسالة في التجويد ) و ( ترجمة ترجيع بند ) و ( نظم الشمسية ) في علم المنطق ، وهو نظم رائق متين لا يظهر فيه أثر للتكلف كما يظهر ذلك في منظومات المتون العلمية . وله من المؤلفات التي لم تطبع تفسير صغير مختصر مفيد يمكن طبعه على حاشية المصحف ، وقد بقى في مسوداته .

هذه خلاصة ترجمة أخيه له ، وهو حري بما قاله فيه ، فقد كان رحمه الله آية من آيات الله في حفظ اللغة ومعرفة معاني غريبها وحفظ شواهدها ، وربما استشهد للكلمة الواحدة بالبيتين والثلاثة والأربعة من كلام العرب فكان يأخذنا لذلك منتهى العجب ، وكاد يأتي على حفظ لزوم مالا يلزم وسقط الزند وديوان المتنبي وغير ذلك مع فهم معاني ذلك حق الفهم ، وكنا نرى أنه أجدر الناس بوضع شرح للزوميات أبي العلاء يوضح به ما هو مغلق فيه ، وهذا ما كنا نتمناه من شيخنا ، لكنه لم يتوفق لذلك . وله مع ذلك اليد الطولى في غير ذلك من العلوم مثل المعاني والبيان والمنطق والتفسير والحديث . وقرأت عليه قسماً كبيراً من صحيح البخاري إلى كتاب الحج حينها قرأه في الجامع الأموي وفي المدرسة العثمانية .

نعم كنا كغيرنا لا نود له قبوله النيابة عن أهالي حلب وذهابه إلى الآستانة مبعوثاً عنها ، وكنا نرى جميعاً أن الأجدر به عدم قبوله لأمثال ذلك ، فإن السفر لذلك عدة سنين أضاع به وقتاً ثميناً لو صرفه في نشر العلم منه لأفاد كثيراً .

غير أنه استفيد من سفره هذا نشر كتب ﴿ أحكام القرآن ﴾ للإمام أبي بكر أحمد بن على الرازي المعروف بالجصّاص المتوفى سنة ٣٧٠ .

فقد وجد منه شيخنا عدة نسخ في مكاتب الآستانة في تردده إليها أثناء وجوده ، فسعى لدي نظارة الأوقاف ثمة وحسن لها طبعه ، فوافقت على ذلك ، وطبع الكتاب في الآستانة في ثلاثة مجلدات في مطبعة الأوقاف الإسلامية ، وهو كتاب جليل من كتب المتقدمين الجديرة بالنشر ، وقد صحح معظمه بنفسه فجزاه الله خيراً .

وكان نظمه متيناً محكماً لا حشو فيه ، حسن السبك منسجماً ، غير أنه لم تكن عنايته به كثيرة ، لا ينظم إلا عند الاقتضاء والطلب . ولم يعن بجمعه فذهب ما صاغه من عقوده كأن لم يكن . والذي بقي محفوظاً من آثاره الشعرية منظومته للشمسية في المنطق ومنظومته المسماة حدائق الرند في ترجمة ترجيع بند ، وهي محتوية على كثير من الحكم والأمثال والمواعظ والحقائق ، ويستشهد الآن بالكثير من أبياتها ، أولها :

ذا معمل الصنع العجيب مكتبُ
وف لك طاحون المحائب ملتقماً أفراخه كالعفرية ومن يحقق يجد الأشياء وكل شيء للتناهي ينقلب والمرء عن كسب اليقين عازبُ يا رب ما هذا العناء واللدد لا عاصم من قدر السماء والأصل أن يظهر مقدور الأزل وكل تسأثير مسن السرحمن وكل تسأثير مسن السرحمن العقولا

نقوشه عن علم غيب تعربُ والناس فيها مثل حب ذاهب وهو كوكر الطير واهي الأرويه(۱) مناماً أو هباء فانظر فصول العام كيف تنقلب والاعتقاد عن حجاه غائب وحاجة المرء بكسرة تسدّ والخِطء والصواب في الناس علل لا حكم للأفلاف والأزمانِ بصنعه وأعجز الفحولا

وهذا هو الفصل الأول ، وقال في الفصل الرابع :

 <sup>(</sup>١) العفرية: العفريت . والأروية: جمع رواء ، وهو الرباط الذي يربط به الشيء . ا هـ من الأصل .

للضعف صار الظبي لقمة الأسدُّ وبالذباب تغتــذي العنـــاكبُ كــذا العقــاب للبغــاث تفتــرسْ

إلى أن قال:

ظلم القــويّ للضعيــف جـــار وجاء في الفصل السادس :

يفتر ورد والهزار ينترخب وجيفة الميت الغنسي مغتنم وجيفة الميت الغنسي مغتنم نام الغريب في تسراب السلال وازدهر الشمع بمجلس الطرب كالنرجس الثوم تبدّى والبصل قد عز في الدنيا الحسيس الجاهل ورب ذي جهل لدولة ملك قمد قبل الناس اللهم المفسدا كم فساضل لجاهسل مسخسر العقولا ورقهسم في هنسط

وجاء في الفصل السابع:

يا رب مـا بـال اللبـيب في الزمـنُ يـــا رب إنك ابتلـــيت العارفــــا

معــــذب بعقلـــه وممتحــــن بقـــدر مـــا أوليتـــه معارفـــا

والذئب أضحى طعمة له النَّقــدُ(١)

والصقر أيضاً للحمام خالب

وللضفادع الأفاعسي تختسلس

يُودي العليل والطبيب يكتسب

ينتسابها العافسون أمثسال الرخمسم

وارتفىسى الماري وساد السسدل

واحترق الفراش من ذاك اللهب

والطيب قد خص بحبس ذي أزل

وعاش في اللذل الحسيب العاقل

ورب ذي عقل للقمسة هملك ونابذوا الشهم النصيح المرشدا

بصنعمه وأعجمه وللحمولا

وهي على هذا النسق في اثني عشر فصلاً ، وكلها درر وغرر ، ولو لم يكن له من النظم سواها لكفاه فخراً ونبلاً .

<sup>(</sup>١) النُّقَد : جنس من الغنم .

وكان حصل اختلاف بين جماعة في مجلس المترجم في الأرض ، هل هي متحركة أو واقفة ؟ فاستدعوا لحل هذا الخلاف جلال بك من معلمي المكتب السلطاني في عهد الحكومة العثمانية ، فجاء وهو سكران وأخذ في سرد الأدلة على حركة الأرض ، فقال لهم شيخنا : إن جميع ما أتى به جلال بك من الأدلة هو ظني لا قطعي ، ونظم عند ذلك بيتين وهما :

زعموا بأن الأرض تجري مثلما تجري الكواكب والدليل ظنونُ جـاؤوا بسكّير يؤيّــد زعمهــم يــدي فنونــاً والفنــون جنــونُ

فعظم وقع هذين البيتين في نفوس الحاضرين .

وكان يتردد على شيخنا إبراهيم أفندي الكلزي حينها كان ناظراً لأوقاف حلب ، وقد عمر خاناً في قرية كفر أنطوان الواقعة في الطريق بين حلب والإسكندرونة ، ولما أتم بناءه دعا شيخنا مع بعض أحبابه إلى هناك ، ولما أرادوا أن يناموا في الغرف التي فيه هجمت عليهم جيوش من البعوض والبراغيث ، فأرق شيخنا ، فارتجل عدة أبيات أسمعها من كان معه أولها :

يا ليلمة في كفّر أنطون بها بتناعلى أرض بسنير لحافِ إلى أن قال شاكياً مما أصابهم من الهوام:

فستصرفت بدمائنسا ولحومنسا كتصرف النظّار في الأوقساف

فكان لها أحسن وقع في نفوس الحاضرين وتدوولت فيما بين الناس ، غير أني لم أجد بعد البحث الكثير من يحفظ الأبيات بتهامها ، فأثبت ما وصل إليّ منها وهو المطلع والختام .

وخلاصة القول في شيخنا أنه كان علماً من الأعلام ، علَّامة في فنونه ، لم يخلفه في الشهباء مثله ، وفقدنا بفقده علماً جماً وأدباً كثيراً .

وكانت وفاته ليلة الثلاثاء في العشرين من رجب سنة ١٣٣٩ ، رحمه الله وأغدق على جدثه سحائب رضوانه .

# ١٣٢٧ ـــ الشيخ محمد بركات المتوفى سنة ١٣٤١

الشيخ محمد بن محمود بن عبد الرحمن الشهير ببركات ، العالم الفاضل الشريف الحسيني . يتصل نسبه كما رأيته في النسب المحفوظ عند ولده الطبيب عبد الوهاب بالشريف الفاضل والعالم العامل محمد بن صادق المولود سنة ٩٩٥ ابن هاشم المولود سنة ٩٩٥ المتوفى سنة المتوفى سنة ١٩٤ ، كما ذكره الرضيّ الحنبلي في تاريخه ، ابن ناصر الدين عباس المتوفى سنة ١٩٢ ابن بركات ( وبه أو بجده عرفت هذه الأسرة ) ابن محمد بن بركات بن حسين ابن عباس بن إبراهيم بن علي ابن موسى بن عباس بن إبراهيم بن علي ابن قاسم بن محمد بن حسن بن علي بن موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن فاطمة الزهراء .

وعلى هذا النسب توقيع حاكم السادة الأشراف السيد شمس الدين ابن الحنبلي ، وقد ذكر فيه أنه قد ثبت بشهادة الشيخ عمر ابن الشيخ عبد الوهاب العرضي وولده أبي الوفا والشيخ أحمد بن محمد الكواكبي والشيخ أحمد بن عثمان الحموي وغيرهم ، وهؤلاء من رجال القرن الحادي عشر .

ولد المترجم رحمه الله سنة ١٢٨٣ . ولما ترعرع أخذ في طلب العلم ، وبعد أن حصل مباديه من نحو وصرف ومنطق وغير ذلك من العلوم الآلية اتصل بالأستاذ الكبير الشيخ محمد الزرقا ، فحضر عليه شرح العلامة القسطلاني على البخاري وحاشية ابن عابدين على الدر المختار في الفقه الحنفى .

ولما كان ذا علاقة بالأوقاف صرف عنايته إلى تعلم أحكام الأوقاف ، فمهر فيها وصارت نصب عينيه . ولما كان نمن أغناه الله بما عنده من واردات الأوقاف لم تطمح نفسه إلى تقلد شيء من الوظائف ، بل كان قانعاً بما لديه منها ، غير أنه في أخريات حياته انتخب عضواً في لجنة المحاسبة في دائرة الأوقاف ، فبقي فيها مدة . وكان له فضلة مال فأعطاها لبعض التجار بطريق الشركة ، فصار يتجر له فيها ويرتزق أيضاً منها .

<sup>(</sup>۱) وذكر في هذا النسب أن محمد بن صادق خلف ليحيى المولود سنة ١٠١٣ وصادق المولود سنة ١٠١٧ ومصطفى المولود سنة ١٠١٧ .

ولما طبعت كتاب (الفوائد السمية ) وهو شرح العلامة محمد بن الحسن الكواكبي المتوفى سنة ١٠٩٦ لمنظومته في الفقه الحنفي ، كما أوضحته في ترجمته ، وانتهى من الطبع سنة ١٣٢٧ شرع المترجم في وضع حاشية عليه في إحدى وعشرين كراسة بخط دقيق ، قال في أولها : لما طالعت كتاب (الفوائد السمية شرح الفرائد السنية ) كتبت عليه بعض عبارات لا تخلو من تقييدات وإيضاحات وإصلاحات أخل بها قلم الناسخ ، وقد زدت مع ذلك بعض فروع يحتاج إليها تتميماً للفائدة ، وحيث لم أقف على نسخة خالية من السهو والغلط لأصلح على منوالها نسختي فجمعت ذلك لأتنبه له في المآل لا لأباهي به الأقران والأمثال .

وله أيضاً من المؤلفات « منتهى الأرب في قواعد لغة العرب » وهو كتاب مفصل في النحو جعله فصولاً ، وهو في ٣٢٥ صحيفة .

وله كتاب ( الفوائد السنية في القواعد المنطقية ) ، وهو في ٤ كراريس .

ورسالة سماها ( الرد التحقيقي على مدعي الإسلام الحقيقي ) رد بها على كتاب لبعض المسيحيين سماه ( الإسلام الحقيقي ) ، قال فيها المسيحي في كتابه : الإسلام هو الخضوع الله . والإيمان هو جوهر الدين . ثم قال المسيحي : للإسلام خمسة أركان :

- ( الأول ) : أن يكون المعبود هو الإَّلَه الواحد وهو الله .
- ( الثاني ) : أن يعتقد الإنسان نفسه مخطئاً أثيماً محتاجاً للقداسة .
- ( الثالث ) : أن الخلاص من عذاب الله لا ينال إلا بواسطة مخلص عظيم .
  - ( الرابع ) : أنه لا خلاص بدون كفارة .
    - ( الخامس ) : أن الخلاص بالإيمان .

وفي بيانه الأركان الخمسة بما ذكره مقال ، وهو أنه تقرر لدى الناس أن ركن الشيء ما تتركب منه حقيقته الظاهرة إلخ . وهي في كراسة .

وكان رحمه الله صالحاً ساكناً ، لا يرغب في الاختلاط كثيراً ، مؤثراً للعزلة في الجملة . ظل على ذلك إلى أن غربت شمسه في ربيع الآخر سنة ألف وثلاثمائة وإحدى وأربعين ، ودفن في تربة الصالحين .

# ١٣٢٨ ـــ الشيخ محمد العبيسي الحموي المتوفى سنة ١٣٤١

الشيخ محمد ابن السيد مصطفى العبيسي ، الحموي أصلاً ومولداً ومنشاً ، الحلبي موطناً ووفاة .

كان والده يتعاطى التجارة بحماة مع بيع الكتب ، وكان يتردد لمصر لـذلك ، فاستصحب معه في إحدى سفراته إليها ولده المترجم ، وذلك في حدود الثلاثمائة وألف ، وبقي ثمة نحو أربع سنين يتلقى الدروس في الأزهر ، إلا أنه لم يكن من المنكبين على التحصيل المجدين فيه .

ثم إنه توجه إلى الآستانة وحل بساحة الشيخ محمد أبي الهدى الصيادي الشهير ، فأكرم مثواه وأقام في منزله نحو خمس سنين ، وفي سنة ١٣٠٩ عينه وكيلاً عنه في مشيخة تكيته التي عمرها في حلب في محملة أغلبك ( باب الأحمر ) فوصل إلى حلب في جمادى الأولى أو الثانية منها ، وصاريقيم الذكر في ليالي الجمع ، وكان معظم من يؤمه بمن لهم انتساب إلى الشيخ أبي الهدى . ثم أنيط به القيام على وقف أبشير باشا الشهير الواقع في محلة الجُديَّدة وكالة عن الشيخ أبي الهدى الذي هو متوليه بالأصالة ، وقد ذكرت ذلك في الكلام على هذا الوقف في الجزء الثالث ( ص ٢١٤ ) ، فأحسن المترجم القيام عليه ورممه وزاد في ربعه .

وفي نواحي سنة ١٣١٥ انحلت نيابة قضاء جبل سمعان ، فعيّن لها بعض من يلوذ بالشيخ أبي الهدى ، فوكّل المعيّن للمترجم في القضاء إلى حين حضوره ، إلا أنه لم يحضر وعيّن لجهة أخرى ، فعندئذ كتب والي حلب رائف باشا بـالتماس مـن المترجـم إلى الآستانـة باستحسان تعيين المترجم .

وفي هذه الأثناء في سنة ١٣١٦ توفي العلامة الشيخ أحمد الزويتيني مفتي حلب ، فكتب الوالي رائف باشا إلى الآستانة بلزوم تعيين شيخنا محمد الجزماتي لمنصب الإفتاء لأهليته لذلك وشهرته في الفقه الحنفي ، فجاء الجواب بتعيين المترجم لهذا المنصب ، وذلك أيضاً بمساعي الشيخ أبي الهدى لدى باب المشيخة الإسلامية وإقناعه لها بترجيحه على الشيخ محمد الجزماتي ، ومعلوم ما كان للشيخ أبي الهدى عند السلطان عبد الحميد من المنزلة الرفيعة والكلمة المسموعة ، فوافق باب المشيخة على ذلك وكتب إلى رائف باشا بتعيين المترجم

لمنصب الإفتاء ، وأن ذلك بناء على حسن شهادتكم في حقه وأن من صلح للقضاء صلح للإفتاء بالأولى . في حين أنه والحق يقال لم يكن لديه من علم الفقه ولا غيره من العلوم الآلية أو العقلية ما يؤهله أن يشغل هذا المنصب الجليل ، ولكن :

إن المقادير إذا ساعدت ألحقت العاجر بالقادر

وحينها كان شيخاً للتكية حصل له بعض الإقبال من الذين يلوذون في حلب بالشيخ أبي الهدى وينتسبون له ويشاركونه في الطريقة الرفاعية ، ولكن بعد أن صار مفتياً أقبل عليه الناس أيما إقبال وسعوا إليه في أمورهم وكثر زواره وقصاده ، شأنهم عند إقبال الدنيا على أحد كما قبل :

الناس في زمن الإقبال كالشجره والناس من حولها ما دامت الثمره

وصار رئيساً لكثير من اللجان التي تعين من قبل الحكومة ، وعضواً طبيعياً في مجلس الإدارة ، ورئيساً للجان إدارة الأوقاف بمقتضى القوانين التركية . وربما عين نائباً عن القضاة حينا تنقضي مدتهم إلى أن يأتي القاضي الجديد . ولا ريب أنه بذلك صار له الكلمة المسموعة لدى الحكام ، ووسع دائرة ذلك انتسابه إلى الشيخ أبي الهدى ، ولا يخفى ما كان له في الآستانة من الجاه الواسع والكلمة النافذة لتقريب السلطان عبد الحميد له واتخاذه من خواصه .

ومع هذا فلم يكن المترجم يبالغ في إطراء الشيخ أبي الهدى ولايكثر من ذكره ولا ينسب له شيئاً من الكرامات التي كان يختلقها معتقدوه ومن يلوذ به ، ولا يزيد عند ذكره له عند الاقتضاء كما سمعته منه غير مرة على قوله : صاحب السماحة حفظه الله ، ثم يمضي في حديثه .

وكان المترجم أبيض اللون مربوع القامة معتدل اللحية ليست بالكثة ولا الخفيفة ، نشيطاً في القيام في الأعمال التي تناط به ، ذا همة فيها .

ورمم الجامع الذي في محلة باب الأحمر المعروف بجامع أغلبك أحسن ترميم ، وقد بسطت

ذلك في الكلام على هذا الجامع في ترجمة بانيه في الجزء الخامس ( ص ٢٩٢ )<sup>(١)</sup> .

وقام على بعض العمارات التي حصلت في المدرسة الخسروية وفي الجامع الكبير ، واسمه مذكور في الأبيات التاريخية المنقوشة فوق باب القبلية المعروفة بالحجازية .

ثم إنه بأمر من الشيخ أبي الهدى اشترى عدة دور مجاورة لأصل التكية وزاد في عمارتها على الصورة التي نراها الآن ، غير أن من يرى هذه العمارة يعتقد أنه قصر لبعض أهل الغنى والثراء لا تكية عمرت لمأوى الفقراء .

وكان رحمه الله حسن الملتقى ، متواضعاً للكبير والصغير ، كثير المداراة للحكام ملائماً لأفكارهم وأفكار الوجهاء في حلب . ولعل ذلك كان سبب بقائه في هذا المنصب حتى بعد وفاة الشيخ آبي الهدى إلى حين وفاته ، ولولا ذلك لعزل من هذا المنصب بعد إعلان الدستور لقلة بضاعته العلمية وكثرة المتصدين لهذا المنصب ، لكنه بمداراته الحسنة امتلك القلوب فصار له نصراء من الوجهاء أوجب ذلك بقاءه في منصبه . ولكنه لم يخل من الطمع في الوظائف التي لا ينبغي لمثله أن يمد يده إليها ، مثل قراءة بعض الأجزاء التي ينبغي أن تكون للحفاظ وخصوصاً العميان منهم والعجزة، وإمامة بعض المساجد التي ينبغي أن تكون لطلبة العلم . وصار له على ما قيل نحو عشرين وظيفة ، وأنى له أن يقوم بها مع اشتغاله بأمر الإفتاء واللجان وغير ذلك من مهام الأمور ، وكان ذلك موضع انتقاد الناس له .

وأثرى بعض الإثراء من هذه الوظائف ومن زراعة اتخذها في بعض القرى ، فعمر تحت القلعة بجانب الحمّام الناصري المعروفة بحمام اللبابيدية خاناً وداراً واسعة ملاصقة للخان اتخذها لسكناه ، وسعى في تعريض الجادة التي أمام داره فتحسن بذلك هذا المكان . وسيزيده تقدماً شروع الحكومة هذه السنة وهي سنة ١٣٤٥ ببناء دار له عظيمة بين الحمّام المتقدمة وبين المدرسة السلطانية الظاهرية التي هي تجاه باب القلعة ، وقد كان بوشر بحفر الأساسات لهذه الغاية سئة ١٣٣٦ زمن مصطفى عبد الخالق بك آخر ولاة الدولة العثمانية في حلب ، ثم أهمل بسبب الاحتلال الإنكليزي العربي لحلب في محرم سنة ١٣٣٧ إلى هذه السنة .

 <sup>(</sup>١) تنبيه: قلت ثمة إن الأبيات التي نقشت في جدار قبلية هذا الجامع هي من نظم محمود أفندي الحكيم ، ثم لدى التحقيق تبين أنها من نظم صديقنا الفاضل السيد مسعود أفندي الكواكبي .

وقبيل وفاة المترجم بنحو سنتين ناهضه بعض من لهم علاقة في الأوقاف لمضادته لهم في أمور أوقافهم وحرروا في حقه المضابط المرة بعد المرة مبينين فيها عدم لياقته لهذا المنصب ، وأن الوظائف التي في عهدته لا يقوم بها ، فارتبك في أمره وتأثر من ذلك أشد التأثر بحيث أدّاه إلى الإضرار في جسمه والاضطراب في فكره ، ثم ازداد به ذلك إلى أن لزم الفراش ، ثم توفي في التاسع والعشرين من شهر صفر سنة ١٣٤١ ، ودفن في تربة الجبيلة عن ستين عاماً أو زاد عن ذلك قليلاً ، رحمه الله تعالى .

## ١٣٢٩ ــ محمود كامل باشا العينتابي المتوفى سنة ١٣٤١

محمود كامل باشا ابن محمد ناجي أفندي العينتابي . والده من العائلات المعروفة في عينتاب قديماً ، حضر لحلب في نواحي سنة ١٢٧٠ وتوطن بها وكان مديراً للأوراق في الولاية ، بقي في هذه الوظيفة إلى أن توفي سنة ١٣١٣ . وتزوج في حلب وولد له عدة أولاد ، وكان المترجم رابع ولدٍ من أولاده الذكور ، وكانت ولادته سنة ١٢٩٧ .

ولما ترعرع ختم القرآن الكريم في المدارس المحلية ، ثم دخل إلى المدرسة الرشدية العسكرية في حلب ، وظهرت على أمارات الذكاء من ذلك الحين بحيث كان يمتاز على أقرانه ورفقائه بسرعة الانتقال مع أنه كان أصغر التلامذة في صنفه .

وخرج من هذه المدرسة وهو في سن الثالث عشر من العمر ، وذهب إلى دمشق فدخل المكتب الإعدادي العسكري ، وكان هناك موضع إعجاب معلميه لذكائه الفطري وحسن مداركه . وبعد أن أكمل التحصيل فيه توجه إلى الآستانة و دخل المدرسة الحربية ووضع في صنف الأركان الحربية ، وهناك أيضاً امتاز بين أقرانه في إتقان العلوم الحربية والحركات العسكرية ، وكان هو وأنور باشا الشهير في صف واحد ، ومن ذلك العهد عقدت بينهما رابطة المودة والمحبة .

ثم خرج من هذه المدرسة برتبة ( يوزباشي ) وعين لمنطقة حلب العسكرية ليخدم في الصنوف الثلاثة ( بياده . سواري . طوبجي ) حسب الأصول المتبعة ، فحضر لمسقط رأسه ، وكان القائد العام في ذلك الوقت في منطقة حلب على محسن باشا الفريق المشهور ( دفين التكية المولوية ) فقام بمهام وظيفته أحسن قيام ، فأحبه الرجال العسكريون لذلك ،

ولدماثة أخلاقه . وفي أثناء ذلك وضع خريطة للحمرة ( أراض واقعة بين المعرة وحماة ) وكانت محلاً لتربية الحيول العسكرية ، وهي نقطة دفاع بين القرى المعمورة والصحراء التي هناك ، وذلك بأمر من الحكومة ، فصارت تلك الخريطة دستور العمل في تقسيم تلك الأراضي وتوزيعها على مناطق متعددة .

وفي سنة ١٣٢٣ حدثت الثورة العظيمة في البلاد اليمانية ، فأرسل هو وأربعة من رجال الأركان الحربية إلى اليمن عن طريق الشام والعقبة مع عزة بك ( الذي صار بعد ذلك مشيراً وناظراً للحربية ) فوصلوا إلى الحُدَيدة وسافروا مع القائد العام المشير علي رضا باشا إلى صنعاء ، وكانت محاصرة ، وحضر هؤلاء معركة مساجد التي قتل فيها أحدهم القائمقام عزة بك . وبعد عدة معارك شديدة تمكنوا من إزالة الحصار عنها ودخلوا صنعاء . وبعد مدة عاد الإمام حميد الدين بجيوشه الجرارة وحاصر صنعاء مرة ثانية ، وبعد المذاكرات الطويلة مع الإمام سلمت صنعاء إلى الإمام المشار إليه بموجب معاهدة حفظت حقوق الطرفين وحالت دون إهراق الدماء .

ولما بلغت هذه الاتفاقية إلى السلطان عبد الحميد خان تأثر منها و لم ترق له ، فعين المشير الشهير أحمد فيضي باشا الذي كان قائد الجيش السادس في بغداد ، وجهز له الجيوش الكثيرة من المملكة العثمانية ، فذهب أحمد فيضي باشا إلى اليمن عن طريق نجد والمدينة المنورة ، ولما وصل الحديدة توجه منها إلى مناحة ، وهي معقل عظيم بين الحديدة وصنعاء ، وهناك عسكر المشير بجيوشه والتحق به من كان هناك من العساكر العثمانية التي هي في قيادة المشير علي رضا باشا ، وكان المترجم محمود كامل باشا في عداد هؤلاء ، وهم الذين كانوا خرجوا من صنعاء حينا سلمت إلى الإمام كما مر . وعندئذ قام المشير أحمد فيضي كانوا خرجوا من صنعاء حينا سلمت إلى الإمام كما مر . وعندئذ قام المشير أحمد فيضي باشا بالأعمال العسكرية بتلك الجيوش الجرارة ، فاسترد صنعاء ، وقضت بتراجع الإمام إلى مركزه القديم ( صعدة ) التي هي بجبال شهارة ، وتعقبه المشير إلى موضعه هذا وحاصره أياماً فلم يتمكن من الاستيلاء عليه لمناعة تلك الجبال وكثرة الجنود من أهالي اليمن التي التفت حول الإمام .

وجرح المترجم في إحدى الوقائع التي حصلت مع قبيلة حاشد برصاصة أصابت رجله ، وذلك بجوار قلعة رمادي . وحدث أنه بينا كان ذات يوم يتجول في جبال ( أنس ) الذي هو تقريباً مبدأ منشأ الثورة في بلاد اليمن صادفه رجل من مقدمي هذه الجبال يقال له المقداد ، ولعله الآن في قيد الحياة ، فقال له المقداد : تعال امش معي لأريك مغارة كبيرة هامة ، فظن أنه يقصد أن يريه محلاً قديماً من الآثار التاريخية ، فذهب معه ، ولما دخل المغارة لم يجد فيها ما يستلفت النظر ، فعندئذ قال له : أرأيت سعة هذه المغارة يا حضرة البيك ، إن الليرات التي يدفعها أهالي هذا القضاء ظلماً وفضولاً لتملأ هذه المغارة عدة مرات ، وإنا إلى الآن لم نقدر أن غلاً بطن زكريا باشا الجركسي ، ولم يبق بين أيدي الأهالي سوى أحجار أبنية هذا القضاء الخرب وأنقاضه ، فهل من المكن بعد هذا كله ألا نعصي ولا نثور ، فأنتم يا أرباب الحل والعقد ، إذا لم تتداركوا الأمر وترفعوا الظلم والعسف فمن المستحيل أن يسود الأمن وترجع الطمأنينة إلى هذه الربوع . وكن على يقين أنا اليمانيين نحب الترك أكثر من حبهم ولأنفسهم . قال هذا وتنفس الصعداء .

وقيل إنه كان لزكريا باشا هذا ثمانون ألف ليرة عثمانية ذهباً في المصرف الإنكليزي في عدن ، وشاع إذ ذاك أن الإنكليز ضبطوها وصادروها .

وكان المترجم من حين دخوله إلى اليمن إلى حين خروجه منها يدرس أحوالها وأخلاق أهليها ، ويختلط بكبرائها وساداتها والمقدمين فيها وجميع طبقات الناس ، ويذاكر علماءها ومشايخها ويطارحهم المسائل ويحاضرهم ، وذلك لمعرفته باللغة العربية وفصاحة لهجته ، ولوقوفه على كثير من الأحاديث النبوية وحفظه قسماً من الأشعار العربية مثل المعلقات واللزوميات وديوان المتنبي ، ولذلك كان أينها حل يلقى من الحفاوة والإكرام مالا يلقاه غيره ، ويلقى من أهل البلاد محبة وركوناً إليه ، وكانوا إذا أرادوا الاستسلام لا يستسلمون على الأكثر إلا بواسطته ولا يثقون إلا به ويعتمدون عليه تمام الاعتماد ، وكان يعدهم بقرب انفراج الأزمة والتخلص من أوهام السلطان عبد الحميد التي بثها فيه من كان مستولياً على أفكاره من الرجال الذين كانوا محيطين فيه من المنافقين والدجالين ، حتى صارت منشأ أفكاره من الرجال الذين كانوا محيطين فيه من المنافقين والدجالين ، حتى صارت منشأ تلك الفتن وحدوث هذه الثورات ، وكان يعني بذلك قرب إعلان الدستور .

وكان يتاً لم كثيراً لإراقة هذه الدماء البريئة وذهابها هدراً من الطرفين من غير ما جدوى ولا غاية ، وكل ذلك ناشيء من سوء الإدارة ومما يقع من أنواع الظلم والارتكابات .

وبعد أشهر عين إلى نظارة الدروس في المدرسة الحربية الإعدادية في ( أدرنة ) ، فأحب أحمد فيضي باشا أن يقنعه بالبقاء معه ووعده بترقيته بوقت قريب إلى رتبة عالية ، فاعتذر منه ورجاه أن لا يكون حائلاً دون نقله إلى ( أدرنة ) فغادر البلاد اليمانية ودخل القاهرة متنكراً ، وهناك اجتمع مع بعض العارفين . ثم أتى إلى حلب لزيارة أهله وإخوته ، فبقي شهراً ثم سافر إلى أدرنة ، فبقي فيها مدة وجيزة ، وهناك رفع إلى رتبة ( قائمقام ) .

وكانت النار تشتعل شيئاً فشيئاً في البلقان تحت الرماد ، والمذاكرات الدولية تجري في العواصم الأوروبية بصورة خفية في أمر البلقان وتقسيم الدولة العثمانية ، وكان ضباط الأتراك والأمراء في الجيوش العثمانية يراقبون تلك المذاكرات والمقابلات الدولية عن بعد بأنواع الوسائل ويدركون نتائجها الوخيمة ، فبادروا لإعلان الدستور رغم إرادة السلطان عبد الحميد وحواشيه .

فبعد إعلانه بزمن قليل دعي المترجم إلى نظارة الحربية ، وكان الناظر إذ ذاك المشير علي رضا باشا ورئيس الأركان الحربية عزة باشا اللذين كانا حوصرا في صنعاء معاً ، فشرع مع لجنة خاصة بتنظيم القوانين العسكرية وتجديدها حسبا تقضيه الترقيات العسكرية وتتطلبه الأوقات الحاضرة وإرسالها إلى مجلس المبعوثين والأعيان للتصديق عليها . وكانت الدسائس الأجنبية تلعب أدوارها ، وتنثر تلك الدول الذهب الوهاج إلى الجمعيات السرية والعلنية المتشكلة في الآستانة والبلقان وكثير من البلدان من جهة ، والسلطان عبد الحميد وحواشيه يوغرون صدور الأمراء والضباط الذين حرموا وظائفهم وفقدوا نفوذهم وغطرستهم ، وقد كان أكثرهم من [ الآلايجية ] أي غير المأذونين من المدارس العسكرية ، فكان نتيجة ذلك حصول فتنة ٣١ مارت سنة ١٣٢٥ ، وصارت بها الآستانة شعلة نار . وقد بسطت هذه الحادثة الجرائد في حينها ودونت في الكتب .

وكانت في تلك الأيام العصيبة جماعة مدفوعون من قبل الجمعيات المتشكلة ضد الحكومة الدستورية يأتون إلى أبواب منازل الاتحاديين ويضعون إشارة عليها بالفحم أو بالتباشير ليرسل إليهم ليلا أناس يغتالونهم . ففي بعض الأيام وجد المترجم تلك الإشارة على باب منزله في (كدك باشا) فاستقصى الأمر فأدرك المغزى ، فغادر المنزل إلى أقسراي فاختفى في دار امرأة عجوزة مدة إلى أن حضر محمود شوكت باشا إلى الآستانة بجيوشه

الجرارة ودخل الآستانة عنوة وخلع السلطان عبد الحميد وأجلس السلطان محمد رشاد وسكنت تلك الفتن ، وعين لمنصب الصدارة حقى باشا ، وهذا أيضاً اعتمد غاية الاعتاد على المترجم لما رآه فيه من الجد والنشاط وفرط الغيرة والإقدام ، فكان يوليه مهام الأمور ورقاه إلى رتبة ( ميرالاي ) .

وبعد مدة وجيزة أظهرت الدولة الإيطالية نواياها تجاه طرابلس الغرب ، فساقت إليها جنودها وأساطيلها ، وعندئذ أعلن الحرب بينها وبين الدولة العثانية ودامت نحو سنة . وكانت إيطاليا في أثناء ذلك تسعى السعي الحثيث في إيقاد نيران الفتنة والعصيان في البلقان لتشغل الدولة العثمانية عنها فتحول نظرها عن طرابلس الغرب إلى البلقان ، فظهرت فتنة الأرنؤوط وأعقبتها طغيان الماليسور في ولاية أشقودرة ، وانتشرت شرارات الفتنة إلى بلاد الأرنؤوط الجنوبية حتى حدود اليونان . فانتهزت عصابات البلغار والصرب واليونان هذه الفرص الثمينة ، وطفقت تنسل من كل حدب ، وصارت تأتي بأنواع الفظائع ، والدول الغربية تشجعها وتمدها مادة ومعنى ، فاضطرت عندئذ أن تقبل الدولة العثمانية مطاليب الأرنؤوط الأربعة عشر ، وكان أولها إسقاط الوزارة وفسخ مجلس المبعوثين ، فسقطت وزارة حقي باشا وأعقبتها وزارة الغازي أحمد حقي باشا وأعقبتها وزارة الغازي أحمد ختار باشا .

ظن هذا الشيخ الهرم أنه يتمكن من حل تلك المشكلات العظيمة بالطرق الحكمية بالاتفاق مع الدول الغربية وتوسطهم ، واغتر بمواعيدهم الخلابة ، فأمر بصرف الجيش النظامي المحتشد في ولايات البلقان المجهز بأنواع الأسلحة من الطراز الأخير ، وكان يبلغ ، ١٥ ألفاً ، وعندئذ قام غير المسلمين من عناصر ( الأسلاو ) في قضاء برانة والتحقوا بعصاة الماليسوريين في ولاية أشقو درة وأخذوا اعتباراً من ١٤ تموز سنة ١٣٢٨ رومية يحرقون المحصون التي على الحدود ويتجاوزون على الأطراف ويسفكون دماء الأبرياء وينهبون ويسلبون . فأرسلت حينئذ دولة النمسا قراراً إلى الدولة العثمانية يحتوي على مادتين مصدقتين من قبل الدول العظمى ، وخلاصتهما إعطاء الحكم الاختياري إلى كل من مكدونيا وبلاد الأرنؤوط ، فاستقالت عندئذ وزارة أحمد مختار باشا وخلفتها وزارة كامل باشا الصدر المشهور .

وكان ناظم باشا وزيراً للحربية في هذه الوزارة ، وكان شديد البغض والعداوة لمحمود شوكت باشا فاتح الآستانة ولا يركن إلى حواشيه ومعتمديه . فصادف ذات يوم أن المترجم محمود كامل باشا ذهب مع بعض أصدقائه وإخوانه إلى (حريت أبدية تبه) وهو موضع قتل فيه بعض ضباط الاتحاديين يوم حادثة ٣١ مارت سنة ١٣٢٥ ، وتبعهم بعض جواسيس الوزارة ونفر من مخابري الجرائد [ الاتحاديين والائتلافيين ] فأبّن هؤلاء القتلى بخطبة وجيزة خالية عن كل مغزى سياسي ، فما مضى على ذلك بعض ساعات إلا وانتشرت تلك الخطبة في الجرائد بحذافيرها ، وصارت جرائد الاتحاديين تحبذها وجرائد الائتلافيين تبني عليها القصور والعلالي ، واتصل الخبر بالصدر كامل باشا ووزير الحربية ناظم باشا وقامت في الوزارة ضجة أصبح كل واحد من المجتمعين يوجس خيفة في نفسه من هذا الاجتماع .

وعقب ذلك بلغ ناظم باشا للمترجم أنه عينه قائداً إلى أشقودرة على جيوش القلاع والحصون ، وأنه ينبغي أن يبارح الآستانة في الحال ، فلم يجد بداً من امتثال الأمر ، فلم يصل إليها إلا بشق الأنفس ، وتعرض في طريقه لجلائل الأخطار . وقبل وصوله بأيام قلائل كانت أكثر قرى أشقودرة ومعاملاتها سقطت في يد العدو وفي أيدي العصابات ، وكان قائد الجيوش المرتبة أسعد باشا الطابطائي أحد كبار الأرنؤوط ذوي النفوذ ، وكان رئيس عشيرة ومقدماً زمن السلطان عبد الحميد ، والوالي وقائد الفرقة فيها حسن رضا باشا ، وكان يسعى ضمناً وراء استقلال بلاده .

وفي ذلك الوقت أعلن الحرب رسمياً بين الدولة العثمانية وبين دول البلقان الأربع البلغار والصرب وقره طاغ [ الجبل الأسود ] واليونان اعتباراً من ١٩ أيلول سنة ١٣٢٨، وتجاوزت عساكرها حدود البلاد العثمانية . وكانت العصابات قبل ذلك منتشرة في أنحاء البلقان تقطع الطرق وتنهب القوافل وتعيث فساداً في تلك الربوع ، فلم تكن عشية أوضحاها إلا وجيوش الدولة العثمانية تبعثرت وتشتت ، منها من فر ومنها من أصبح أسيراً ومنها من قتل ، وصارت أكثر بلاد الرومللي وما فيها من أنواع الأسلحة والذخائر الحربية في قبضة الأعداء . ثم زحفت جيوش الدول الأربع نحو الآستانة وامتلكوا في طريقهم بلدتي ( قرق كليسا ) و ( لوله بور غاز ) اللتين هما بمثابة مفتاحين للآستانة ، وأصبحت جيوش الأعداء أمام جتالجة ، فتفاقم عندئذ الأمر وعظم الخطب وقامت قيامة الآستانة واضطر ب أهاليها أمام جتالجة ، فعقد حينئذ في القصر أيما المنطراب ، وامتد ذلك الاضطراب إلى جميع البلاد العثمانية . فعقد حينئذ في القصر

الهمايوني مجلس للمذاكرة في شروط الهدنة ، ثم عقد الصلح . حصل ذلك وكلَّ من أدرنة ويانية وأشقو درة لم تسقط ، وكانت هذا البلاد تذب عن حياضها وتدافع دفاع الأبطال في سبيل الشرف العسكري وحب الأوطان .

وكان القائد في أدرنة شكري باشا ، وفي يانية وهيب باشا ، وفي أشقودرة أسعد باشا وحسن رضا باشا ، وكان هذان يقدمان الذخائر وسائر اللوازم ، وكانت القلاع والحصون هي التي تحارب وتدافع ، وكان القائد فيها والمدافع عنها هو المترجم ( محمود كامل باشا ) .

وفي أثناء ذلك عقد الصدر الأعظم كامل باشا ووزير الحربية ناظم باشا الهدنة وشرعا في المذاكرة مع قواد جيوش الأعداء ، وكاديتم الصلح على أسوأ الشروط ، ففاجأهم حضور أنور باشا من طرابلس الغرب ، وكان إذ ذاك برتبة (قائمقام) ، ولما حضر اجتمع بنبهاء الضباط والأمراء ، وتجمهر قسم من الضباط والأهالي وذهبوا إلى الباب العالي وعلى رأسهم أنور باشا ، وكان مجلس الوكلاء منعقداً ، فأراد أنور باشا الدخول فمنعته القوة المحافظة الواقفة أمام الباب ، فدخله عنوة مع بعض من معه ، ولما صعدوا إلى فوق ومشوا خطوات رأوا ناظم باشا ومعه مرافقه وفي أيديهما المسدسات ، فبادرهما أنور باشا ومن معه وأطلقوا عليهما الرصاص، فوقعا صريعين. ثم دخل أنور باشا إلى قاعة المجلس فانهزم قسم من الوزراء وقسم اختباً في بعض الغرف . وكان كامل باشا الصدر يرتجف خوفاً وجزعاً ، فكلفه أن يستقيل ، فأجابه للحال . وعقب ذلك عين محمود شوكت باشا لمنصبي الصدارة ونظارة ونظارة الحربية وأعطى رتبة مشير .

ولما استلم محمود شوكت باشا زمام الصدارة والنظارة ابتدأ بشروط الصلح من جهة ، وبتنظيم الجيش وإصلاح ما طرأ عليه من الخلل وبحشد الجنود من جهة أخرى . ولما كانت الشروط المعروضة من قبل الأعداء مجعفة ردت ولم تقبل ، وجيوش الأعداء واقفة في جتالجة أمام الآستانة .

حصلت هذه الحوادث الهامة في هذه المدة والبلاد الثلاثة أدرنة ويانية وأشقودرة تدافع ولم تسكت فيها أصوات المدافع . وبعد أشهر سقطت أدرنة ، ثم تلتها يانية ، وظلت أشقودرة تقاوم أحسن المقاومة . وكانت صحف العالم تتعجب من المقاومة التي أبدتها ، وكان المهاجمون لقلاعها هم عساكر الصرب والجبل الأسود ، وتقدر عساكر الصرب

بثلاثين ألفاً وعساكر الجبل بخمسة عشر وذلك ما عدا المتطوعين . وكان قواد هذه الجيوش يراسلون محمود كامل باشا ويرجون منه أن يقلع عن المقاومة ويسلم بالشروط التي يرتضيها ، وهم مع ذلك كانوا يرسلون له بالأراجيف من سقوط القلاع والبلاد والآستانة وأن السلطان في الأسر ، فكان كل ذلك لا يؤثر على محمود كامل باشا ، وكان تارة لا يرد لهم جواباً ، وتارة يجاوبهم أن لديه من المؤن والذخائر والعساكر ما يكفيه سنين ، في حين أنه لم يكن لديه من كل ذلك إلا القليل ، بل وصلوا إلى التغذي بلحوم الدواب الضعيفة والمريضة وبالكلاب والهررة .

ولما لم يقبل محمود شوكت باشا بشروط الصلح ، وكان قد نظم ما لديه من الجيوش بعض التنظيم وأعد لأعدائه ما استطاع من قوة ، استأنف القتال وقاتلت الجنود والضباط قتال المستميت ، وحملت على جيوش الأعداء المتجمهرة أمام جتالجة حملات عنيفة وذادت عن حياض الآستانة ذود الآساد عن عرينها ، فانكسرت جيوش الأعداء شر كسرة وولت الأدبار ، وطاردتها الجيوش العثانية إلى أدرنة ، وهناك حاصرتها مدة وجيزة ثم استردتها .

وبعد استرداد أدرنة وقسم كبير من البلاد تداخلت الدول بالأمر ، فعقد هدنة أخرى وبوشر بمذاكرات الصلح وأشقودرة لم تزل مثابرة على الدفاع .

وفي أثناء ذلك كان مجلس الوكلاء في الآستانة يواصل الاجتماع ليلاً ونهاراً ويتذاكر بمهام أمور الصلح ويتخابر مع سفراء الدول العظام ، وكانوا يستفيدون سياسة من بقاء أشقودرة على المدافعة ، وكان كل من أعضاء مجلس الوكلاء يتساءلون عن محمود كامل باشا وعن أصله ومنشئه .

وحدّث يوماً جلال بك أحد ولاة حلب أثناء الحرب العامة ، وكان وزيراً للداخلية في عهد وزارة محمود شوكت باشا ، قال : كنا يوماً جالسين في غرفة المجلس في الباب العالي نتذاكر في مسائل الصلح مع دول البلقان ونتحدث عن أشقودرة ووضعيتها وحراجة الموقف بها ، فالتفت إلينا محمود شوكت باشا وحملق عينيه وقالت بصوت جهوري : إن قائد القلاع في أشقودرة محمود كامل باشا هو من خيرة القواد العسكريين لا في الدولة التركية فقط بل لدى دول أوربا أيضاً ، وسيصبح هذا رجلاً عظيماً يكون له شأن كبير ،

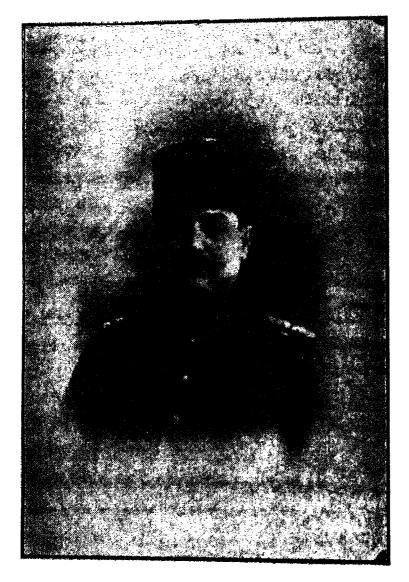

بطل اشقودره محمود كامل باشا

فليس ثمة من خوف على الدولة ما دام فيها رجال أمثال هذا البطل الباسل ، فلنثبت ، ولا نرضى إلا بصلح شريف مهما كلفنا الأمر .

عقد الصلح وبلغ بواسطة دولة الصرب إلى محمود باشا في أشقودرة ، وكانت ذخائره ومؤنه نفدت تقريباً ، ولكن الأعداء لم يكونوا ليعلمون بذلك ، فكان يصدق الخبر تارة ويكذبه أخرى ظناً منه أنها خدعة حربية دبرها له الأعداء ، فاحتياطاً لكل طارىء عقد شروطاً مباشرة مع قواد الأعداء خلاصتها أن يخرج من القلعة هو وجنوده مستصحبين معهم جميع الأسلحة القابلة للنقل من مدافع وغيرها ، وأن يجري لهم استقبال عسكري باهر مع أخذ سلام التعظيم من الجنود المحاربة كافة ، وأن يوصلوها إلى الساحل بالاطمئنان ويتكفلوا بحمل أثقالهم على دوابهم وعجلاتهم ، إلى غير ذلك من الشروط الملائمة لسلشرف العسكري ، فقبلت جميعها منه ، فخرج بمن معه من بقية الجيوش ، وكانت البواخر بانتظارهم في الموانىء ، فركب فيها إلى الآستانة . وعند وصوله أرسل برقية إلى أهله في حلب يخبرهم بسلامته وصحته وذلك سنة ١٣٢٨ رومية .

وحصل له يوم وصوله إلى الآستانة استقبال حافل وطاروا فرحاً عند رؤيتهم له لما أبرزه من البسالة والشجاعة في أمر المدافعة ، لأن بهذا الثبات استفادت الدولة كثيراً من الأمور السياسية والاقتصادية ، وأطنبت جرائد الآستانة في مدحه والثناء على ثباته وعظيم دفاعه . وزار وقتئذ جلالة السلطان فأنعم عليه بالإحسانات والوسامات ، ومن قرأ تواريخ الحروب في العالم قل أن يجد وربما لم يجد قواداً وجيوشاً كانت محصورة خرجت من حصارها وهي تحمل مدافعها وأسلحتها وسائر أعتادها الحربية .

وفي خلال الحوادث السابقة ورد كتاب لأحد إخوته في حلب من حسين حلمي باشا جواباً عن كتاب أرسله إليه مستفسراً عن صحة أخيه وسلامته ، وهذه ترجمته بالحرف :

بناءً على تحريركم المؤرخ في ١٣ كانون الأول سنة ١٣٢٨ راجعت بصورة خاصة سفير دولتي أوستريا ومجارستان في جتيته مستفسراً عن صبحة أنعيكم محمود كامل بك قائد قلعة أشقودرة ، فورد لي الجواب أخيراً أنه لا يمكن الخابرة مع أشقودرة ، حتى إن السفير نفسه لم يتمكن من أخذ معلومات عن المعتمد الموجود

في أشقو درة . وجاء في الجواب أيضاً أن الحوادث المستقاة من محافل حكومة الجبل الأسود تفيد أن صحة المحصورين وعافيتهم جيدة سيدي .

#### ( في ٧ شباط سنة ١٩١٣ سفير ويانة حسين حلمي )

وهنا نقتطف جملاً من أول كتاب ورد من المترجم إلى أهله بعد عوده من حصار أشقودرة إلى الآستانة مؤرخ في ٤ حزيران سنة ١٣٢٩ رومية ، قال :

بعد غيبوبة عن إستانبول دامت قدر تسعة أشهر وبعد حرب ومحاصرة في أشقو درة طالت ستة أشهر ونصفاً عدت إلى الآستانة يوم الجمعة الماضي . كنت في أشقو درة قائد طرابوش أول هجوم ( بومبار دمان ) حصل كان متجهاً على منطقتي ، وكانت منطقتي دائماً هي الأكثر تعرضاً للهجوم . تفادي عسكرنا وشجاعته قد حير العقول . لو كان عندنا أرزاق لما كان للعدو نصيب أن يخطو خطوة نحو أشقو درة ، ولولا نفاد الذخائر عندنا لما سلمت أشقو درة إلى الجبليين حسب الشروط التي ترونها في جريدة طنين إلخ .

وبعد رجوعه إلى الآستانة عيّن في نظارة الحربية بوظيفة مهمة ، ثم عيّن لمستشارية نظارة الحربية ، وبعد زمن قليل رفعت رتبته إلى ( مير لواء ) وعين مستشاراً في النظارة الموما إليها .

ولم يمض على بحيثه أشهر إلا واكفهر وجه السياسة وأخذت علائم الحرب العالمية تبدو وتتراءى أشباحها ، وكان وميض برقها يشتعل تحت الرماد ، ولا حاجة هنا لذكر ما كان يجري في العالم الغربي والعواصم الأوربوية من ضروب السياسة وأنواع المخادعات ، ذلك العالم الذي أصبح ديدنه بذر بذور الشقاق وإيجاد الشرور والفساد بين الدول والعباد ليستفيد هو من ذلك ويكون بقية العالم فريسة له يزدردها ويسد بها جوعته وجشعه . وما كانت دولة من الدول أو أحد من الناس ليظن بأن هذه الحرب ستشمل ثماني عشرة دولة من أعظم وأنظم دول الأرض ، وأنها ستدوم أربع سنين يذهب بها كما ذكره أحد علماء الإحصاء من الأمير كان أربعون مليوناً من البشر هم زهرة أهل البلاد وشبانها بين قتيل وجريح وغريق وغير ذلك ، وتذهب بها ثروة العالم وتنقلب إلى أوراق تلتهمها النيران بأسرع من لمح

البصر ، وتنحصر تلك الثروة العظيمة التي لا تحصى في دولتين أو ثلاث ، وأن تثل فيها عروش قياصرة الأرض وجبابرتها ، وتصبح فيها تيجان الملوك المرصعة بين الأرجل وتقتل أصحابها شر قتلة ، ويضحي البعض منهم مقيداً بالسلاسل والأصفاد ، ويمثل بالبعض منهم أشنع تمثيل في الكهوف والغابات ، ومن فر منهم وسلم من عائلاتهم وذراريهم تشتت في أطراف البلاد ، فصار منهم من يتعاطى أحط الصنائع وأدناها مثل المقاهي والمراقص ، ومنهم من لا يجد ما يسد به الجوع ولا مسكناً يأوي إليه . ولا تسل بعد ذلك عن بقية طبقات العالم حيث أصبح أولادهم يتامى ونساؤهم أيامى ، وصاروا إلى الدرك الأسفل من الفقر والفاقة ، ومات من الناس جوعاً أمم لا تعد ولا تحصى .

كل ذلك لتسكين جشع أشخاص معدودين لا يتجاوزون عد الأصابع ، وهؤلاء هم الذين يسمون أنفسهم أساطين السياسة وقادة الآراء ، وينظرون إلى من دونهم وإلى جميع أصناف الجنس البشري بعين الازدراء ، ويعتقدون أنهم أنعام فيسوقونهم إلى بجازر الأطماع الاستعمارية وإلى نوال مقاصدهم الأشعبية ، لا تأخذهم بالناس رأفة ولا تجد الرحمة والشفقة إلى قلوبهم سبيلاً .

أعلنت الحرب العالمية ، وذلك في غرة آب سنة ١٩١٤ وتاسع رمضان سنة ١٩٣٠ ، واشتركت فيها الدولية واشتركت فيها الدولية العثمانية ، وكان ناظر الحربية أنور باشا ، كان هذا وجد في ألمانيا مدة غير قصيرة ، وكان معجباً في أمور حربيتها ونظامها العسكري ووفرة معداتها وإتقانها للصنائع والفنون ، وذلك هو الواقع ، وكان أكثر الناس يظنون عند نشوب الحرب أنها لا تدوم أكثر من شهور ، وأن النصر والظفر سيكون حليف الدولة الألمانية ومن اتفق معها . فاستشار أنور باشا القواد في أمر الدخول في الحرب ، فصاروا يحبذون له الانضمام إلى الدولة الألمانية إما مجاراة لفكرته وميله وإما بسائق الاجتهاد الذاتي ، ولعل الثاني أقرب إلى الحقيقة .

وكان محمود كامل باشا يقول: إني رجل عسكري تابع للأمر ومنقاد إليه ، وأي دولة حاربتم فأني مستعد لأن أبذل آخر نقطة من دمي في الذود عن حياض الوطن والدولة والدفاع عن الدين والجامعة الإسلامية .

ولما أعلن النفير العام في المملكة العثمانية عين قائداً للعسكر في ( حوضه ) لتجهيز

الجيوش وتعبثتها مع بقائه في وظيفته الأصلية وهي المستشارية ، ثم نقل إلى قيادة المعسكر في أنقرة ، وصار يجهز الجيوش فيها ويدربها على النظام العسكري .

وكان الوالي فيها إذ ذاك مظهر بك الذي كان والياً في حلب في زمن الدستور ، وكان هذا من أخص أصحابه ، فكان يبذل له كل معاونة . ثم عين على الفيلق الخامس فيلق إزمير ، ثم أمر بالعودة إلى الآستانة ليستلم وظيفته الأصلية ويدير شؤونها وينوب عن ناظر الحربية أثناء غيبوبته وسفره إلى أنحاء المملكة لتفقده شؤون الجيوش والحركات الحربية .

وفي بداية الأمر دارت رحى الحرب على أحسن وجه وأتم نظام ، وكانت الانتصارات للدولة الألمانية ومن كان معها من الدولة العثانية ، غير أنه لما طال أمد الحرب بدت علائم الضعف والتشتت في الجيوش العثانية بسبب قلة الذخائر والملابس وصعوبة نقل المهمات والمعدات الحربية لعدم انتظام الطرقات وعدم وجود السكك الحديدية الكافية في البلاد العثمانية ، هذا من جهة ، ومن جهة أخرى صارت الأصابع الأجنبية تلعب ببعض أركان الجيش وضباطه القليلي الإدراك الفاقدي الشرف الضعيفي الدين والوطنية ، وبزوا لبعضهم الأصفر الوهاج الذي تحنى أمامه الرؤوس وتصغر عند رؤيته صغار النفوس .

فكان هؤلاء في ذلك كالباحثين عن حتفهم بظلفهم والساعين بأرجلهم عمداً نحو مصرعهم ليقضى الله أمراً كان مفعولاً .

وكانت أهم جبهة من جبهات الحرب جبهة ( جناق قلعة ) وجبهة ( القفقاس ) ، أما الأولى فلقربها من العاصمة كانت الذخائر الحربية والمؤن وسائر أسباب الدفاع متوفرة لديها . وأما الثانية فكانت بعيدة عن العاصمة ومسالكها وعرة وبردها قارص والمواصلات فيها متعسرة جداً وغير مأمونة القوافل بسبب مرورها على أقوام من الأرمن والأروام ، فكانت كثيراً ما تضرب القوافل وتذبح محافظها وتسلب منهم المؤن والمهمات الحربية . وتعدد وقوع هذه الحوادث ووصلت إلى درجة لا تطاق ولا يمكن تحملها ، فكانت من جملة الأسباب العالي أن يقرر على جلاء الأرمن والأروام من قلب الأناضول في ذلك الحين .

وصادف أن أنور باشا ذهب إلى هذه الجبهة للتفتيش ، وكان القائد العام لها حسن عزة بن على باشا القائد العام الشهير في حلب . وعقب وصوله إليها أمر القائد بالزحف

على العدو ، وكان كل من الجيشين متحفزاً للوثوب على الآخر ، فتردد القائد فسيق في الحال إلى التقاعد . وابتدأ الزحف على جيش الروس ولكنه لم يفلح ، ووقعت فرقتان أسرى بيد الروس ، فانكسر جيش الدولة العثمانية وارتد قليلاً وأخذ في المدافعة . ورجع أنور باشا إلى الآستانة وعين حقى باشا الداماد قائداً عاماً ، لكنه على إثر وصوله إلى الجبهة وقع في الحمّى التيفوئيدية التي كانت تفتك بالجيش ، وبعد ساعات معدودات اغتالته يد المنون .

ففي الحال عين مكانه محمود كامل باشا ، وبارح الآستانة على جناح السرعة فوصل إلى الجبهة في ٢٦ شباط سنة ١٣٣٠ رومية ، فرأى الجيش في حالة غير مرضية وقوته المعنوية خائرة ، فأخذ في إصلاح خلله ، وسعى في جلب الكثير من المؤن والأطباء والأدوية اللازمة .

وكان مقدار الباقي من الجيش العثماني لا يزيد عن عشرين ألفاً ، وعدد جيش الروس ثمانين ألفاً ، فاتخذ خطة الدفاع وأخذ يخابر العاصمة ويشرح الحالة لنظارة الحربية ويطلب الإمدادات الكافية ، ولكن كان لا يجاب على طلباته كما يرغب ويريد ، ولسان حال العاصمة يقول : ( لا أَلهينَك إني عنك مشغولُ )\* .

والسبب في ذلك ما كانت تلاقيه الآستانة من تزايد الضغط من جانب عساكر الدول المؤتلفة ( وهي الدولة الإنكليزية والإفرنسية والإيطالية واليونانية ) في سائر المواقع الحربية خصوصاً في موقع ( جناق قلعة ) ، فكان معظم الإمدادات تساق إليها لأنها بمثابة القلب من جسم الدولة العثمانية .

فلما رأى محمود كامل باشا حراجة موقفه وأن المكاتبات لم تجده نفعاً استأذن في العودة بنفسه ليوضح للنظارة أموراً هامة ليست بالحسبان ، فأذن له في الحضور ، فوكل وقتفذ أحد القواد الذين كانوا في معيته وذهب إلى الآستانة ، وبينها كان هناك إذ فر أحد من لا خلاق لهم من الضباط المرابطين في الحدود والتجأ إلى جانب العدو ، وأخبر قواد الروس عن حالة جيش الدولة العثمانية وأطلعهم على مقدار عدده وعده وعن نقاط التعبئة وحالة الاستحكامات ، وشرح لهم كل ما يقوي عزائمهم ويدعوهم إلى استعمال خطة الهجوم .

هو عجز بیت لکعب بن زهیر ، وصدره : وقال کل خلیل کنت آمله .

و لم يقف عند هذا الحد بل شرح لهم ما وصل إليه علمه ومعرفته عن سائر الجيوش العثمانية . فما كان عشية أو ضحاها إلا وعساكر الروس بدأت بالزحف العنيف والهجوم الشديد على ( أرزن الروم ) وسائر المواقع الهامة ، وقامت عندئذ الحرب على ساق وحمي الوطيس ، وأخذت عساكر الدولة العثمانية تنسحب إلى الوراء ، فسقطت ( أرزن الروم ) وكثير من المواقع بيد الأعداء .

وطار نبأ ذلك إلى العاصمة ، فعاد محمود كامل باشا إلى المعسكر بأسرع من البرق ووصل إلى أرزنجان فوجد الحالة تعيسة جداً ، فأخذ ينظم الوضعية ويصلح حالة الجيش ، وكانت الإمدادات بدأت ترد إليه ، فأوقف زحف العدو مؤقتاً ، واتخذت أرزنجان مداراً للحركات الحربية بدلاً من (أرزن الروم) وطلب من الآستانة أن تجهز إليه جيشاً جراراً لينهض إلى استعادة (أرزن الروم) والمواقع التي استولت عليها الجيوش الروسية ، فأجيب طلبه هذا وتحرك قسم من الجيش الجديد نحو الفيلق الثالث أي فيلق القفقاس . وبينا كان هذا الجيش يسير في الطريق وقد وصل إلى قيصرى ، وهي في منتصف الطريق ، وإذا بعساكر الدولة المؤتلفة التي يبلغ مقدارها ، ١٧ ألفاً عدا ما كان يتوارد إليها كل يوم من الإمدادات العظيمة أخذت تضايق موقع جناق قلعة من البر والبحر بصورة هائلة تذهل لها العقول العظيمة أخذت تضايق موقع جناق قلعة من البر والبحر بصورة هائلة تذهل لها العقول وتشيب منها الأطفال ، وصارت بواخرها الحربية الضخمة التي يربو عددها على مائة تصلي القلاع والحصون هناك ناراً حامية ليلاً ونهاراً بلا انقطاع بحيث لم يشهد التاريخ مثلها ، قاصدة بذلك خرق خليج الدردنيل والعبور إلى بحر مرمرة لتحتل الآستانة ، فيكون في قاصدة بذلك خرق خليه الدردنيل والعبور إلى بحر مرمرة لتحتل الآستانة ، فيكون في ذلك انتهاء الحرب .

وكانت تلك البواخر الراسية هناك إنكليزية وإفرنسية ويونانية وإيطالية وأميركانية ، لكن لم يشترك بالضرب إلا الثلاثة الأول ، فهناك أبلى مصطفى كال بك ( باشا ) بلاءً حسناً وأظهر شجاعة وبسالة يشهد بذلك له التاريخ . وقد كان قائداً في معية ( فون ساندروس باشا الألماني ) القائد العام لتلك المواقع . و لم تفلح الدول المؤتلفة بهجومها هذا ، بل خسرت به ألوفاً من الجند وفقدت غرقاً أكثر من إحدى عشرة باخرة حربية ضخمة وغير ضخمة في مدخل الدردنيل ، وهذه المواقع الهائلة مشهورة معلومة لدى جميع الناس .

وقبيل هذه المهاجمات العنيفة أمر أنور باشا الجيوش التي كانت سائرة في الطريق مدداً

للفيلق الثالث المقيم في أرزنجان بأن تعود إلى الآستانة ، وكتب إلى محمود كامل باشا مخبراً له عن الحالة على وجه التفصيل ، وكلفه أن يتخذ خطة الدفاع لا غير ، وإذا تعرض جيش الروس لجيشه أن يقاوم على قدر الإمكان ، وإذا لم يستطع الوقوف والثبات أن يرجع إلى الوراء بانتظام ويدافع بكل ما يمكنه من وسائل الدفاع ويعرقل تقدم الجيش ومتابعته إلى أن يصل إلى جبال طوروس عند مرعش وعينتاب . فامتثل الأمر ، لكن بعد احتلال الروس لأرزن الروم لم تحدث وقائع حربية تذكر ، بل حدثت مناوشات ليست بذي بال .

ولكن لم يكن سكوت الروس عبثاً ، بل كانوا يجهزون عدة جيوش جرارة لترسل جيشاً إلى أرزنجان وجيشاً إلى الأناضول لتحتل بهما سيواس فمرعش فالإسكندرون من جهة ، وخرت برت ويالو وديار بكر من جهة أخرى .

وفي هذه الأثناء اعترى محمود كامل باشا مرض لم يستطع معه البقاء هناك ، فطلب الاستقالة فأجيب ، وعاد إلى الآستانة وعين مكانه وهيب باشا ، وعين أحمد عزة باشا المشير إلى ديار بكر مركز الفيلق الثاني ، وكل منهما حضر إلى مركز قيادته واستلم القيادة .

وبعد مدة يسيرة استؤنفت الحرب من جانب الروس في الجهتين ، فأخذت عساكر الدولة العثانية ترجع إلى الوراء ، وكان الضغط على جبهة المشير عزة باشا أشد ، فسقطت سيواس والبلدان التي في طريقها ، وفي الشمال سقطت طربزون وتوابعها ، ووصلت جيوش الروس من الجنوب إلى جبال يالو قاصدة احتلال ديار بكر ، وهناك جرت معارك عظيمة أريقت فيها الدماء من الطرفين كالأنهار ، وكان النصر في الغالب في جانب عزة باشا ، وكان رئيس أركان حرب هذا الجيش عصمت بك ( باشا ) الذي اشتهر أخيراً في الحروب اليونانية .

وعلى آثر ذلك اعتبرى جيش الروس سكوت ولم يبد أقبل حركة في جبهتي الحرب ، وصار ترد خفية مناشير من جانب الروس إلى عساكر الدولة العثمانية في الجبهتين تحض على ترك السلاح وتظهر فيها عبارات التودد وتقبح فيها الحرب وتشتم من كان سبباً لإضرام نيرانها ، ولكن أمرا ، الدولة كانوا لا يصدقون بذلك ولا يركنون إليها ويظنون أنها خدع حربية وأشراك يقصدون وقوع العساكر العثمانية فيها .

ولم يمض بعد ذلك أيام قلائل إلا وقامت القيامة في عاصمة الروس ، واختلط فيها

الحابل بالنابل ، وقامت الثورات على قدم وساق ، وصارت الرعية وأفراد الجند يقتلون الأمراء وأهل الثراء ، وقتلت أسرة العائلة الأمبراطورية نفسها شر قتلة ومثل بها أفظع تمثيل . وأما الجيوش التي كانت تحارب في الجبهات فصارت في هرج ومرج ، وصارت ترسل إلى قوادنا الأخبار والرسل أن يجيئوا ليستلموا بلادهم ، وأخذت تترك مواضعها وحصونها وترجع زرافات ووحداناً إلى بلادها تاركة ما لديها من المدافع والسلاح وبقية آلات الدفاع والذخائر والمؤن ، وكان شيئاً كثيراً لا يحصى ، وصارت تقتل قوادها وضباطها إلا من كان منهم على فكرتهم وموافقاً لغايتهم . فعلم عند ذلك أن تلك المناشير كانت حقيقية وأن روح لزوم التساوي بين جميع الطبقات المسماة ( بالبولوشفيكية ) قد انبعث فيهم وصارت تسري بين الجنود رويداً رويداً إلى أن استحكمت حلقاتها فيهم وتأصلت تلك العقيدة في نفوسهم ، وما زالت تربو وتعاظم إلى أن انفجرت في آن واحد في كل صقع وكأنها قنابل مرتبطة ببعضها البعض بشرائط كهربائية تحت ضغط زر واحد .

حينئذ نهضت الجيوش العثمانية وأخذت تمشي إلى الأمام مستردة بلدانها ومغتنمة جميع ما تركته عساكر الروس من عدة جهات بلا معارض ولا مقاوم . فمن جهة وصلت إلى القارص فما فوقها ، ومن جهة بلغت باطوم واحتلتها وشكلت حكومة تركية فيها وعينت متصرفاً لها جميل بك النيّال الحلبي واستولت على تلك المناطق بأجمعها ، وهذا من أعجب الأمور في الحوادث الكونية ، ولكن إذا أراد الله أمراً هيأ أسبابه وأزال كل عقبة تكون في طريقه .

أما محمود كامل باشا فإنه بعد أن عاد إلى الآستانة قعد في بيته مدة إلى أن برىء من مرضه ، ثم عين مستشاراً لنظارة الحربية للمرة الثانية . وكانت صفحات الحرب في جهات الألمان وجهات البلاد العثانية ليست على ما يرام ، بل كانت الانكسارات والاندحارات تتوالى بأسوأ الحالات ، وصار يلوح للناظر أن هذه الحرب العامة الطاحنة للبشر قد دخلت في دورها الأخير وأنها ستضع أوزارها عما قريب .

وكان جمال باشا قائداً عاماً على جيوش سورية وفلسطين . وأخيراً لما رأى أن كل مساعيه التي بذلها في هذه البلاد من قتل كبرائها ونفي الكثير منهم إلى بلاد الأناضول لم يجده نفعاً و لم يحسن بذلك صنعاً ، حيث أدى إلى ما لم يكن له بالحسبان ، ومن إثارة حفيظة أهالي البلاد وانضمام كثير من الجنود السوريين وضباطهم من أهالي سورية والعراق إلى الأمير فيصل نجل الشريف حسين أمير مكة ، حيث كان قد أتى بمن معه من عرب الحجاز إلى جهة معان والعقبة منضماً إلى الجيوش الإنكليزية التي كانت تحارب الدولة العثانية في جهة ترعة السويس ، حينئذ قدم استقالته مراراً ، وأخيراً قبل منه ذلك وعاد إلى الآستانة وكلف أنور باشا لمحمود كامل باشا المترجم عدة مرات مصراً عليه أن ينوب مكان جمال باشا ، فلم يوافقه ويعتذر له علماً منه بأن الخرق قد اتسع على الراقع في هذه البلاد ولا يمكن سده مهما استعمل فيه الإنسان من ضروب المهارة وأساليب السياسة ، فعين مصطفى كال باشا صاحب الوقائع الشهيرة في البلاد الأناضولية مع الدولة اليونانية ، فحضر لهذه البلاد بجنوده واستلم القيادة .

حينا حضر كانت البلاد في جبهتي فلسطين والعراق تتساقط ، وجيوش الدول المؤتلفة تتقدم نحو الشمال ، وحالة جيش الدولة العثانية ليست على ما ينبغي ، وعم الحلل سائره ، وذلك لما لاقته الجنود من الجوع والعري وعدم العناية في الأمور الصحية في طعامهم وشرابهم وكسوتهم ومبيتهم ، في حين أن القواد والضباط كانوا يتناولون أطيب المآكل ويشربون أعذب المشارب ويعطون أنفسهم ما تشتهيه من اللذائد وامتلأت جيوبهم وجيوب من لاذ بهم بالأصفر الوهاج الذي صب عليهم من البلاد الألمانية ، وكان يأتيهم بالشاحنات وبما كانوا ينهونه من أرزاق الجنود ويأخذونه من الرشوة من الأهالي في تعهدات المآكل والذخائر وفي سبيل التخلص من التجند ، وذلك مما لا يمكن إحصاؤه ولا يدخل تحت حصر . وإن جيشاً هذه صفة قواده وأمرائه وتلك حالة جنوده لا ريب أن نصيبه الفشل ومصيره إلى الخذلان والانكسار ، فللأسباب المتقدمة وهذه الأحوال التي لا تطاق ولا يمكن أن تتحمل اضطر الكثير من الجنود السوريين والعراقيين الذين كانوا في صفوف عساكر الجيوش العثمانية أن يفروا مع بعض ضباطهم السوريين والعراقيين وينضموا إلى الأمير فيصل الذي هو ملك البلاد العراقية الآن ويقاتلوا معه جنباً إلى جنب .

وبينها كانت الحالة العامة في هذه البلاد على هذه الصورة إذ بعساكر البلغار التي كانت تقاتل مع الجيوش الألمانية والنمساوية والتركية للجيوش الإنكليزية والروسية والإفرنسية والإيطالية واليونانية والصربية بدأت تترك أسلحتها في جهات الرومللي وتجاهر بعدم دخولها في صفوف الحرب ، وعقدت في الحال محالفة مع دول الائتلاف ، وهي الدول المتقدمة

الذكر ، فتنحت عن ساحات الحرب وخرجت من زمرة الدول المتفقة . وعندئذ دخلت جيوش المؤتلفين في قلب الرومللي من غير ما معارض ولا مدافع واستولت على الجبال والسهول ، فانقطعت بذلك المواصلات بين الآستانة والنمسا وألمانيا وحل البلاء الأعظم في كل من الدول المذكورة وكادت الروح البولوشفيكية تنبث في أرواح جميع الجنود . والجنود الألمانية تركت سلاحها ، وهجم قسم منها مع الأهالي على منازل ملك الألمان وحطموا قسماً من أبنيتها ونهبوا ما فيها من الأثاث والرياش وغير ذلك . وكان عاهل الألمان قد فر هو وأفراد أسرته لئلا تكون عاقبته كعاقبة ملك الروس والتجأ إلى مملكة هولاندا التي كانت على الحياد منذ بداية الحرب حتى نهايته ، وكذلك أسرة ملك النمسا فعلت مثل جارتها .

أما الدولة العثمانية فقد كان سلطانها محمد رشاد الخامس قد توفي قبل أن يتفاقم الأمر ويصل إلى هذه الدرجة ، وتنصب مكانه السلطان محمد وحيد الدين ، وكان هذا معارضاً لفكرة الحرب من حين أن كان ولي العهد ، ولما نصب سلطاناً أخذ في التملص من الحرب وشرع يتقرب من دول الائتلاف بالوسائل الخفية . ولما فعلت دول البلغار ما فعلت من ترك سلاحها ومعاهدتها لدول الائتلاف وأحست الدولة العثمانية بالعطب وحاق بها البلاء من كل صوب وجدت من الضروري أن تعقد هدنة مع دول الائتلاف ، وتسمى هذه المعاهدة ( معاهدة موندروس ) المشهورة ، فاضطر عندئذ أنور باشا وسائر أفراد الوزارة الاتحادية وطلعت باشا وجمال باشا إلى الاستقالة ، ولما علموا أن في بقائهم في الآستانة خطراً على نفوسهم لاذوا إلى الفرار وأصبح كل واحد منهم في جهة .

أما محمود كامل باشا فإنه لزم بيته في الآستانة ، فأتاه بعض أصحابه وكلفوه أن يفر أسوة رفقائه ، وأصروا عليه في ذلك ، وهيئوا له باخرة خاصة لهذه الغاية لتقله إلى حيث يشاء ، فشكرهم وقال لهم : إنني لست من أفراد الوزارة ، وما أتيت شيئاً يستوجب المسؤولية أو الانتقام مني ، وإنني رجل عسكري ما قمت إلا بما توجبه الوظيفة على ويأمرني به الدين وحب الوطن ، وإني مستعد عند مسيس الحاجة أن أدخل في أي محكمة كانت وأخرج منها ناصغ الجبين بريئاً من كل مسؤولية .

وبعض خواصه أصر عليه في ذلك وتكفل له بكل ما يحتاج له من النفقات وأنه يوصله

متنكراً إلى طهران بغاية الراحة والطمأنينة ، وأن الطريق إليها مفتوحة الآن وليس هناك ما يخيف أو ينذر بخطر ، وإنك لترى هناك أنواع الحفاوة والإجلال وأن القوم هنا وهناك سيحتاجون إليك وإلى أمثالك من الرجال والقواد ، وربما كان ذلك في القريب العاجل . فكرر له محمود كامل باشا الشكران له ولأصدقائه كافة ، واعتدر لهم و لم يطاوعهم على تلك الفكرة .

وعلى أثر ذلك عبرت أساطيل الدول المؤتلفة مضيق الدردنيل ذلك المضيق العظيم ، وصارت تحتل قلاعه المنيعة ، وصار قوادها والجنود يحتلون الآستانة وتوابعها حسب المعاهدة المتقدمة ، واستولوا على ما هناك من الثكنات وسائر المواقع العسكرية ، وسكر هؤلاء المحتلون بخمرة النصر والظفر ، فصاروا يعاملون الأهالي أسوأ المعاملة ، ولقي سكان الآستانة ضروباً من المهانة والاحتقار ، وصارت حالتهم كما قال الله تعالى : ﴿ إِن الملوكَ إِذَا دخلوا قريةً أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة ﴾ وصار لسان حالهم يتمثل بقول حرقة بنت النعمان :

# فبينانسوس النباسَ والأمرُ أمرُنها إذا نحن فيهم سوقهة نتسنصَّفُ

ولما ازداد هذا الحال من هؤلاء وأصبح بحالة لا تطاق صار الناس وعساكر الدولة العثانية وضباطها وأمراؤها ووزراؤها ينقمون على الصدر الأعظم الداماد فريد باشا وعلى بعض الوزراء الذين كانوا على شاكلته في الوزارة . وكان هذا الداماد يطمح بنظره من القديم لأن يكون صدراً أو على الأقل أن يكون أحد أفراد الوزارة ، وكان لا يتيسر له ذلك ، فكان شديد الانتقاد وعظيم البغض لأي وزارة تألفت في أي دور كان ، وكان حريصاً على منافعه الذاتية عجباً للانتقام ولو كان في ذلك دمار الدولة . ولما صار وزيراً أعظم في عهد السلطان وحيد الدين أدخل في وزارته على كال بك الكاتب التركي المشهور في عداد الوزارة ومحمد على بك للخارجية ومن كان على شاكلتهم لبقية الوزارات ، وكان هؤلاء كلهم ناقمين على الوزراء السابقين وكل واحد منهم حريص على منافعه الخاصة ولا يفتكر بأمر استقلال الدولة ، وكانوا يتمنون أن يجعلوا الدولة العثمانية تحت حماية إحدى الدول العظام ، وصادفوا من نفس السلطان وحيد الدين ميلاً إلى ذلك ، بل كان ذلك بإقناعاتهم العظام ، وصادفوا من نفس السلطان وحيد الدين ميلاً إلى ذلك ، بل كان ذلك بإقناعاتهم

<sup>\*</sup> النمل: ٣٤.

المتوالية له من قبل أن يصير سلطاناً ومن بعد ذلك . وطفقوا يسعون وراء هذه الآمال الدنيئة المملوءة حسة وخيانة ، فقسم منهم كانوا يتزلفون للإنكليز والقسم الآخر للإفرنسيين وذلك بأي وسيلة كانت ، وكان الوقت مساعداً لتحقيق آمالهم ورغباتهم . ولما طفح الكيل وبلغ السيل الزبى صارت أفئدة أهالى الآستانة تتقد ناراً وقلوبهم تتلهب حميّة وغيرة على وطنهم وأهله ، خصوصاً بعدما قاسوه ورأوه من تلك المعاملات المشؤومة . وقد أحس الداماد فريد باشا وزملاؤه بنفرة الناس واضطراب أفكارهم من هذه الأمور فأوجسوا في نفوسهم خيفة ، وأيضاً فإن السلطان وحيد الدين نفسه أحس بـذلك ، فبعـد المشورة والمذاكرة فيما بينهم قرروا أن يوعزوا إلى الإنكليز بالقبض على أعاظم القوم والقواد المشهورين والوزراء وبعض المبعوثين ويضيق عليهم ، وأرسلوا لهم خفية أسماء كثيرة من جملتهم شيخ الإسلام خيري أفندي والصدر الأعظم السابق سعيد حليم باشا ومحمود كامل باشا المترجم ورئيس الأطباء سليمان لقمان باشا ورؤوف بك بطل الباخرة حميدية وسليمان نظيف بك وحسين جاهد بك ، وهذان من مشاهير كتاب الأتراك ، والمبعوث على جناني بك وغيرهم من مشاهير رجال الدولة ، فأخذت الإنكليز تلقى القبض على هؤلاء وتزجهم في السجون ، وكان المترجم في جملة هؤلاء ، وقد أحدث هذا القبض ضجة عظيمة بين أهالي الآستانة وأثار ذلك حفيظتهم ، وما كان ذلك ليخيفهم ويثبط عزائمهم ويقلل من إقدامهم ، وصاروا يعقدون الاجتماعات الخاصة والعامة ويأتون بالمظاهرات السلمية ويوالون الاحتجاجات ، ولكن لا سامع هناك ولا مجيب .

ثم قصدوا أن يهجموا على السجن في نظارة الحربية ويطلقوا سراح المحبوسين بالقوة مهما كلفهم الأمر ويفتكوا ويبطشوا بالوزراء الخونة الذين أرادوا أن يضحوا أعاظم رجال الدولة . وقبل إبرازهم ما اتفقوا عليه لحيز الوجود أحس الداماد فريد باشا وزملاؤه بالأمر فأوعز إلى الإنكليز أن يخرجوا هؤلاء المحبوسين من السجن ويبعدوهم . وما كادت تتلقى الدولة الإنكليزية هذا التبليغ من الحكومة العثانية وإذا بها أخذت تنقل هؤلاء المسجونين إلى الباخرة و لم يعلم وقتئذ إلى أين يؤخذون ، وكان لسان حالهم يقول :

نسير ولا نـــدري المصير كأنســا بهائم نــوح حين أبحر في الفُـــلْكِ

ثم تبين بعد ذلك أن معظمهم أخرج إلى جزيرة مالطة ، ومنهم محمود كامل باشا ، وحبسوا في قلعتها ( بول وره ستا ) وضيق عليهم أشد التضييق .

## مبدأ الحركة الملّية في الآستانة :

لم يكتف فريد باشا والسلطان وحيد الدين وزملاؤه بهذا المقدار ، بل أرادوا أن يأتوا على البقية الباقية من خيرة القواد وأساطين الرجال ، ويضيقوا الخناق على كل ذي شهامة وحمية وإباء ، وشرعوا يتحرون البيوت وكثيراً من الأماكن ويقبضون على بعض الرجال . فعندئذ شعر القوم بعظم الخطب ودنو البلاء .

وحدّث بكر سامي بك والي حلب الأسبق لواضع أساس هذه الترجمة السيد سامح أفندي العينتابي شقيق المترجم حينا كان في الآستانة قبل سنيّات قال : هربت من الآستانة ليلاً أنا وولدي ، وكنا نقطع الجبال والوديان مشياً على الأقدام ولا نلتفت إلى الوراء ، وكان كال باشا قد عين قبل ذلك مفتشاً على فيلق أرزن الروم وبارح الآستانة وأخذ هناك يشكل الجمعيات ويستنهض الهمم ، والتف حوله لفيف من الضباط ، وهناك ابتدأت التشكيلات الملية ، وكان قد التحق به من الآستانة وتوابعها الكثير .

وبعد أن تشكلت الجمعية هناك ونظمت برنامجها وشكلت شعباً في أكثر بلدان الأناضول وحلفوا الأيمانات المغلظة لإنقاذ الدولة والبلاد من مخالب المستعمرين وتطهير جسم المملكة من الخونة لأوطانهم ، تركوا هناك القائد الشهير كاظم قره بكر باشا ليكون سداً منيعاً من ورائهم وعوناً لهم عند مسيس الحاجة ، ثم انتقلوا إلى سيواس ، وهناك عقدوا اجتاعاً هاماً وقرروا فيه قرارات متعددة دعوها ( الميثاق اللّي ) وأخذوا يطبقون مواده وينفذونها بكل صرامة وحزم ، وأعلنوا ذلك للدولة وللملا أجمع ، وبدؤوا يهددون السلطان ووزراءه وأعلنوا الإدارة العرفية في الأناضول وصاروا يجازون كل من خالف مبدأهم وميثاقهم وكان عثرة في سبيل مقصدهم ، وأخذوا ما قدروا أن يأخذوه أسرى من الإنكليز وميثاقهم وكان عثرة في سبيل مقصدهم ، وأخذوا ما قدروا أن يأخذوه أسرى من الإنكليز الذين كانوا في طربزون وفي بعض جهات القفقاس وجعلوهم رهائن عندهم مقابل ما فعله الإنكليز في إخوانهم الذين سيقوا سوق الأنعام إلى جزيرتي تنوس ومالطة ، و لم يبالوا في تهديد وإرهاب من أي كان ، و لم يكترثوا بالإنكليز وسائر الدول المؤتلفة ولا بجيوشها وأساطيلها وطياراتها ودبابابتها وقذائفها ، وقالوا : إما حياة عزيزة وإما موتاً كريماً ، وقالوا :

من يقلم غير الحسام نذيرا يجد النسساس آثماً وكفسورا من يجد حال صحة وشباب لم يكسن في مذلسة معلورا

وهنا اضطربت الآستانة والسلطان ورجال المابين والباب العالي ، وكانت الدول تهزأ بهم إلا القليل ، والقسم الأعظم من الناس يسخرون بهم ويقولون إنهم متهورون ومجانين ، وصارت الرسل تأتيهم المرة بعد المرة ناصحة لهم على حركتهم هذه ومهددة لهم ومنذرة لهم بسوء العاقبة والتنكيل بهم بالقوة تارة وباللين أخرى . وكان كل ذلك لا يثني من عزيمتهم ولا يؤثر على إقدامهم ، عاملين بمقتضى قول الشاعر :

ما أدرك الطلبات مشل مصمم إن أقدمت أعداؤه لم يحجم

وكان وزراء الدول المتفقة بعد الهدنة تعقد الاجتماعات في لوندرة وباريس وتتذاكر في أمور الصلح ، فقرروا فيما بينهم شروط الصلح مع الدولة العثمانية ودعوا رجال الباب العالي لإمضائها بلا قيد ولا شرط ، فذهب وفد تحت رئاسة فريد باشا الصدر الأعظم إلى باريس وأمضوا تلك المعاهدة ، وتسمى معاهدة ( سيفر ) .

وعلى ما تتضمنه هذه المعاهدة ستكون الدولة مغلولة الأيدي وتحت سيطرة دولتي إنكلترة وفرانسة ولا حول لها ولا طول .

فبلغ ذلك رجال القوى الملية فقاموا لذلك وقعدوا واضطربت في أفتدتهم نيران الحمية والإقدام ، فصاروا يبلغون احتجاجاتهم المرة اللهجة إلى السلطان والوزراء وللدول جميعاً . وكانت هذه الاحتجاجات تقع على السلطان ووزرائه أشد الوقع . وكان لوئيد جورج وكثير من وزراء الإنكليز وقسم كبير من رجال السياسة الإفرنسية يسخرون ويهزؤون بأقوالهم وأفعالهم ويسمونهم عصابة أشقياء وبغاة ، ويقولون إنه يمكن تأديبهم والتنكيل بهم بزمن قليل وبقوة قليلة . وأوعزت دولة إنكلترة إلى السلطان وحيد الدين ووزرائه أن يجهزوا للتنكيل بهم ، فجهز الجيش وسمي جيش الخليفة وأمّر عليه سليمان شفيق باشا الذي كان ناظراً للحربية في تلك الآونة . ولما وصل جيش الخليفة إلى ساحة القتال وتقارب الجيشان من بعضهما ما أخذ كثير من ضباط جيش سليمان شفيق باشا وقسم من الجنديفرون ويلتجئون الى الجيوش الملية وصاروا في صفوفهم ، وهناك جرت محاربة كان النصر فيها للقوى الملية ، فانهزم شفيق باشا شر هزيمة ونجا بنفسه .

ولما رأت الآستانة من هؤلاء الرجال هذا الإقدام وتلك الهمة الشماء أخذت تسلك معهم طريق الملاينة والمسالمة ، ولكنهم لم يعيروا سمعاً لأقوالهم الخلابة ، ولم يؤثر فيهم

خداعهم ، بل أنذروا السلطان بلهجة شديدة بأن يحل وزارة الداماد فريد باشا حالاً ، وإلا فإنهم زاحفون نحو الآستانة غير مكترثين بدولتي إنكلترة واليونان ويحتلون ساحل الأناضول ، وأعلموا بذلك للدول .

فلم يسع السلطان إلا إجابة مطلبهم ، وحل وزارة الداماد وتشكلت الوزارة تحت رئاسة توفيق باشا الصدر الأسبق ، وعبثاً حاول أن يقنعهم بالاعتدال والسكون والطاعة إلى السلطان ورجال الوزارة .

ولما رأت الدول هذا العناد والثبات ولم يجدهم التهديد والتهويل نفعاً ، وكانت الإنكليز تريد أن تسرع باستخلاص أسراها ، تساهلت نوعاً في بعض الأمور ووعدت بأن تعدل قسماً من معاهدة سيفر المشؤومة ، وكلفت الدولة العثمانية أن ترسل وفداً ثانياً إلى لوندرة ، فانتخبت الدولة الوفد تحت رئاسة توفيق باشا الصدر وخابرت بذلك القوى الملية ، فلم ترض بهذا الوفد وأصرت أن يكون الوفد من طرفها لا من طرف الدولة .

وهنا أشكل الأمر على الدولة وعلى الدول العظام . وبعد الأخذ والرد تقرر أن يرسل وفدان وفد من طرف الدولة وفد من طرف القوى الملية ، فذهب وفد الدولة تحت رئاسة توفيق باشا ووفد القوى الملية تحت رئاسة بكري سامي بك والي بيروت وحلب الأسبق . فذهب الوفدان إلى لوندرة ، وهناك عقد الاجتماع ودعي كل من توفيق باشا ذلك الشيخ الكبير الهرم وبكر سامي بك ، فأصبح توفيق باشا على ما قيل يرتجف ولا يكاد يسمع صوته حينا يتكلم ، وأما بكر سامي بك فكان يدخل قاعة المجلس الحاوية لأعظم ساسة الدنيا متأبطاً حقيبته بكل جرأة وعنفوان غير هياب ولا وجل ، وكان إذا تكلم يدوي صوته الجهوري في قاعة المجلس ويسرد من الأدلة الساطعة والحجج الدامغة ما يستلفت الأنظار ويستوقف الأفكار ويقضى بالعجاب .

وبعد اجتماعات ومذاكرات دامت أياماً لم يحصل المقصود تماماً ، غير أنه قرر بادىء بدء أن يطلق سراح نيف وستين مسجوناً من مسجوني مالطة في الحال ، وأكثرهم من غير الأمراء العسكريين ، لقاء أسرى الإنكليز الموجودين في الأناضول .

ولا ريب أن هذه زلة من بكر سامي بك حيث وافق على إطلاق البعض دون البعض ، وكان الواجب عليه أن يصر على إطلاق الجميع مهما كلفه الأمر . ثم عاد الوفدان إلى الآستانة والأناضول للمذاكرة ودرس الشروط التي أمليت عليهم وطال الأمر.

أما بقية المسجونين في مالطة فكانوا يراجعون مجالس الدولة بلهجات شديدة ويقدمون الاحتجاج تلو الاحتجاج ، ولكن ما من منصف أو عادل ولا سامع ولا مجيب ، بيد أنه خفف التضييق عليهم كثيراً بالنسبة للحالة الأولى .

وكان قد مضى على نفيهم وتبعيدهم سنتان ونصف قاسوا فيها أنواع المشقات والأهوال ، فلما رأى بعضهم هذا الإهمال والتغاضي من دولتهم وأمتهم ، وبعبارة أخرى لم يتمكنوا من تخليصهم من الأسر ولم تجدهم مراجعات الدول نفعاً، أخذوا يفتكرون ويتذاكرون في الهرب من مالطة ويعملون الحيلة فيه ولو كان في ذلك ارتكاب جلائل الأخطار ، فقسم منهم وافق وآخر لم يوافق ورضي بالبقاء ليقضي الله أمراً كان مفعولاً . فأجمع الذين قرروا على الهرب على كيفية ذلك وخابروا بعض من كان يمكنه أن يهربهم ، وتم الأمر ، ففي ذات ليلة ركبوا زورقاً وابتعدوا عن الساحل ، وكانت بانتظارهم عن بعد باخرة عادية لا تستلفت الأنظار ، فوصلوا إليها وكان عدد الفارين ثلاثة عشر رجلاً من جملتهم المترجم وعلي إحسان باشا وعلي جناني بك العينتاني ، فركبوا الباخرة وأخذت من جملتهم المترجم وعلي إحسان باشا وعلي جناني بك العينتاني ، فركبوا الباخرة وأخذت بمن عباب البحر وهم يقولون : فو باسم الله مجراها ومرساها كه ومذ ركبوا الباخرة وبعد ساعات مضت رست بهم الباخرة في المدة في الساحل الغربي من إيطاليا قريبة من مالطة ، فنزلوا إليها ، وحينفذ تنفسوا الصعداء وزال ما كان بهم من اضطراب وقلق واستراح مالهم .

أما الإنكليز فانهم لم ينتبهوا للأمر إلا بعد ساعات ، فقام بينهم الضجيج ، وفي الحال سيروا البوارج والمدمرات وأخذت تفتش عليهم في عرض البحار ، فلم يعتروا لهم على أثر ، وتبين للملأ أنه يوجد في العالم رجال دهاة ذوو رأي وتدبير لا يقلون عن رجال الإنكليز .

أما الهاربون فإنهم بعد نزولهم إلى تلك البلدة كانوا كلما ذهبوا إلى فندق لا يقبلهم صاحبه ولا يكترث بهم لرثاثة ثيابهم ورعونة منظرهم ولما في وجوههم وأيديهم من سواد الفحم والدخان ، ظلوا على ذلك إلى أن قيض الله لهم رجالاً عرفوهم فاحتفلوا بهم وأكرموا مثواهم وأخفوا أمرهم ، و لم يبقوا في هذه البلدة إلا زمناً قليلاً ، وكانوا قد استراحوا مما

عانوه من مشقة الهرب وغيروا ملابسهم ونظموا هيئتهم ثم استأنفوا السفر ، فمنهم من سافر إلى إلى إلى ألمانيا وهم متنكرون .

أما محمود كامل باشا فإنه اختار السفر إلى ألمانيا ، فوصل إلى برلين واجتمع مع بعض أصحابه وأصدقائه . و لم تطب له هناك الإقامة لأسباب سياسية فبارحها إلى مونيخ ، وهناك حصل بينه وبين بعض الأطباء المصريين معرفة ، وصار هذا الطبيب لا يفارقه ليلاً ونهاراً وأحبه حباً جماً ولقي من حسن صنيعه ما يعجز القلم عن وصفه .

ثم سمع به طبيب آخر ألماني الأصل حلبي المولد ، فسعى أياماً إلى أن اجتمع به ودعاه إلى منزله وأصر عليه إلى أن أجابه .

وكان محمود كامل يخرج في بعض الأيام ويتجول متنكراً في بعض بلدان الألمان ويزور مكاتبها المشهورة ومتاحفها ودور صنائعها ويروح النفس ثم يعود إلى مونيخ . وبينها هو على ذلك إذ اعتراه مرض أدى به إلى الدخول إلى المستشفى في مونيخ ، وبقي مدة تزيد عن شهر بن يطببه هناك أشهر الأطباء ويعتنون به تمام الاعتناء ، وكان هذان الطبيبان لا يفارقانه في المستشفى ويعتنيان به ويكرران الوصية لمن كان هناك من الأطباء في أمر تطبيبه .

ندع محمود كامل باشا في هذا المستشفى يقاسي أنواع الآلام والسقم ونرجع إلى المشكلة الأناضولية فنقول: إن مصطفى كال ومن التف حوله من القوى الملية لما لم ينالوا تمام مطالبهم ، فكانوا يصرون كل الإصرار على تطبيق الميثاق الملي بحدافيره ، ويكلفون السلطان والوزراء بقبوله بلا قيد ولا شرط ، وينذرون الدول المؤتلفة بالجلاء عن الآستانة وغيرها من الولايات التي احتلوها ، هذا من جهة ، ومن جهة أخرى كانت الحرب قائمة على قدم وساق بينهم وبين الدولة الإفرنسية في كيليكيا ، وكان أشدها في جهات مرعش وعينتاب وكلس ، وكانت كيليكيا وهذه البلاد تحت الاحتلال الإفرنسي . و لم تكن هذه المحاربات محاربات دولية منظمة ، بل كانت بالنسبة للقوى الملية محاربة عصابات مع جيوش منظمة وافرة الأعتاد والعدد ، وبقيت عينتاب في ذلك الحين محاصرة ثمانية أشهر ، وكان أهلوها يدافعون عنها دفاع المستميت ، إلى أن نفد ما عندهم من الزاد و لم يبق عندهم شيء من الذخائر ، فاضطروا إلى الاستسلام تحت شروط ملائمة لمصلحتهم حسب الإمكان ، وكان

عدد المحاصرين من الجيوش الإفرنسية ثمانية عشر طابوراً مع العدد الكاملة ، ولأجل ذلك سميت بلدة عينتاب أخيراً ( بغازي عينتاب ) .

ولما رأت الإنكليز تعنت القوى الملية وتصلبهم في آرائهم ومقرراتهم وعدم الاكتراث بأي تكليف عرض عليهم أشارت إلى اليونان بطرف خفي أن تنازل القوى الملية وتجتل ولاية إزمير وملحقاتها وتتقدم إلى الأمام وتتوغل في هذه البلاد ما شاءت ، وأمدتها بالذخائر والمؤن والأسلحة الحربية .

وكان ( وه نيز يلوس ) داهية اليونان يتردد بين لوندرة وباريس وينفخ في بوق الفتنة ويضرم في نار الحرب إلى أن اشتعلت ، وجهزت الدولة اليونانية الجيوش وأركبتها إلى إزمير وحشدتها أمامها ، ثم أخذت في ضرب المباني والجوامع والمساجد ، ثم أخرجت عساكرها إليها ، وهناك حصل منها من الفظائع ما يسود له وجه الإنسانية من قتل الرجال والنساء والأطفال والتمثيل بهم شر تمثيل ، وهرب وقتئذ من استطاع الهرب إلى القرى والجبال والمغاير والوديان ، ثم أخذوا في التوسع في ولاية إزمير والتقدم إلى الأمام .

ولما اطلع محمود كامل باشا على هذه الحوادث المؤلمة وأن الحرب قد أعلنت هناك هاجت فيه عواطف الحمية والغيرة ، فلم يستطع معها الصبر والبقاء في المستشفى ، فطلب الخروج منه والالتحاق بالأناضول ، فنصحه الأطباء على عدم الخروج ما دام في دور النقاهة ، فلم يقبل وأصر على الذهاب ، فغادر بلاد الألمان وحضر إلى الآستانة متنكراً عن طريق إيطاليا . وحيث إن الآستانة لم تزل تحت احتلال جيش الحلفاء فخشي أن تشعر به الإنكليز فتقبض عليه ثانية ، فذهب إلى دار أصحابه إلى مكان لا يلتفت إليه ، وهناك اختبا وأخبر أخاه المقيم هناك وعائلته واجتمع بهم مدة أسبوع ، ثم جهز لوازم السفر وسافر إلى ( إينه بولي ) ميناء أنقرة في البحر الأسود ، فوصلها وأقام بها مدة خمسة أيام ، وبينا هو بها إذ بذلك المرض الفتاك وهو مرض القلب قد عاد إليه ، فلزم الفراش واستدعى عائلته من الآستانة لتكون عنده وتعتني في أمر تمريضه . وفي أثناء مرضه طلع من البحر رجل متنكر الاسم والهيئة ، فألقت الحكومة عليه القبض ، وبعد التحقيق والاستنطاق تبين أنه فدائي من فدائي الأرمن كان يتتبعه ويفتش عليه في البلاد ، وبلغه أنه حضر ( إلى إينه بولي ) فتبعه إليها ليغتاله ، ولما انكشف أمره وأجريت محاكمته أعدم .

وفي أثناء ذلك حضر إلى ( إينه بولي ) القائد الشهير كاظم قره بكر باشا قادماً من أرزن الروم ذاهباً إلى أنقرة ، فعاد المترجم وتذاكرا في أمور شتى هامة ، وبعد خروجه من عنده بات يذرف الدمع .

وما مضى على ذلك مدة شهرين إلا وأنشبت المنية فيه أظفارها .

والموت نقّــــاد على كفــــه جواهـــرّ يختـــار منها الجيـــادّ

ونقلت جثته إلى الآستانة ، وحين وصولها إليها جرى لها استقبال فائق ، ودفن حسب وصيته في جامع السليمانية ، فرحمه الله رحمة واسعة .

أما اليونانيون فإنهم توغلوا في البلاد العثمانية حتى قاربوا أنقرة ، وكانت الجيوش التركية تفسح لهم المجال خداعاً منهم ، ثم كرت عليهم وضربتهم تلك الضربة الشديدة ، وفي مدة عشر أيام فتكت بهم فتكاً ذريعاً وقتلت منهم مقتلة عظيمة وأرجعتهم إلى إزمير وزج الكثير منهم في قعر البحر ، واستردت منهم إزمير وجميع بلادها المحتلة . والوقائع معلومة مشهورة نشرتها صحف العالم في حينها بملء الإعجاب ودونت تفاصيلها في بطون الأسفار .

وكان رحمه الله على غاية من الشجاعة والإقدام ، لا يعرف الكلل في أعماله ولا الملل في أعماله ولا الملل في أشغاله ، ذا وقار وهيبة ورأي ثاقب ، مفرط الذكاء ، سريع الانتقال ، حلو الحديث ، لطيف المحاضرة ، بعيداً عن الرذائل وسفاسف الأمور ، لا يقبل التزلف ولا يحب الشهرة والفخفخة ، سخي اليد يصرف كثيراً في مساعدة أحبابه وفي سبيل الخير .

وكان يجيد اللغة التركية تمام الإجادة ، آخذاً من العربية وآداب لغتها بحظ وافر ، ويتكلم باللغة الإفرنسية والألمانية ويجيد الكتابة فيهما ، ويفهم الكلام بالفارسية لكن لا يقدر أن يتكلم فيها . وفي منفاه في مالطة كان يدرس اللغة الإنكليزية .

وكان المنفيون معه يعجبون بصبره وعظيم ثباته وعدم جزعه وتحمله للمشاق ودماثة أخلاقه وحسن طويته . وكان كل من له به معرفة وله معه صلة يعرف فيه هذه المحاسن وتلك المزايا .

وإنما المرء حسديث بعسده فكن حديثاً حسناً لمن وعسى

## • ١٣٣٠ ـــ الشيخ أحمد المكتبى المتوفى سنة ١٣٤٢

الشيخ أحمد ابن الحاج مصطفى ابن الشيخ عبد الوهاب ابن الشيخ أحمد ابن الشيخ عمد (١) الشهير بالمكتبي ، العالم العامل والجهبذ الكامل ، المحدث النحوي الأصولي ، فقيه الشافعية في الديار الحلبية .

ولد كما أخبرني في رجب سنة ١٢٦٣ . وأول من تلقى عنهم العلم الأستاذ الكبير الشيخ أحمد الترمانيني ، قرأ عليه القطر والشذور وابن عقيل في النحو ، وقرأ على الشيخ شهيد الترمانيني والشيخ إسماعيل اللبابيدي والشيخ عبد القادر الحبّال ، قرأ عليه حاشية الخضري على ابن عقيل .

وفي أول سنة ١٢٨٠ توجه إلى مصر فدخل الأزهر وتلقى هناك عن أكابر علمائه ، منهم العلامة الشيخ محمد الأنبابي والعلامة الشيخ محمد الخضري والشيخ أحمد الرفاعي والشيخ أحمد الجيزاوي والشيخ أحمد الأجهوري والشيخ إبراهيم السقا ، أخذ عنهم النحو والصرف والمعاني والبيان وفقه الشافعية والحديث والأصول إلى غير ذلك من العلوم ، وأجازه الشيخ محمد الخضري والشيخ عبد اللطيف الخليلي وبقي إلى سنة ، ١٢٩ ، وصار يقرأ ثمة بعض الدروس في أوقات البطالة . وفي هذه السنة عاد إلى حلب ودخل المدرسة العثمانية ، فبقي أربع سنين ، ثم توجه إلى الشام فدخل المدرسة المرادية ، فبقي فيها خمس سنين حضر فيها على فضلاء الشام وقتئذ . ومن رفقائه في الحضور محدث الشام الشيخ بدر الدين الحسيني ، وانعقدت بينهما روابط المحبة والصداقة من يومئذ ، وكنت كلما توجهت إلى الشام وزرت العلامة المذكور يسألني عن شيخنا المترجم ويكلفني التسليم عليه .

وتوجه منها سنة ١٢٩٩ إلى مصر ثانية فبقي فيها سبع سنين إلى سنة ١٣٠٥ ، وكان في تلك المدة يقرأ دروساً في الأزهر ، وصحح كتباً كثيرة في المطبعة التي أسسها الشيخ أحمد البابي الحلبي واعتنى بذلك حق الاعتناء .

وفي أواخر ١٣٠٥ عاد إلى حلب فألقى عصا التسيار فيها . وكان في تلك المدة قد

<sup>(</sup>١) الشيخ محمد هذا وتقدمت ترج مته وبقية نسبه في الجزء السادس ( الترجمة ذات الرقم ١٠٧٩ ) .

فضل وتنبل وامتلاً وعاؤه علماً ، فتصدر حينئذ للتـدريس وعين مـدرساً للحـديث في الحجازية التي في الجامع الكبير ، ثم عين مدرساً للمدرسة الصاحبية تجاه خان الوزير . وتهافتت عليه الطلاب لتلقي الحديث والفقه الشافعي والنحو غير ذلك من العلوم .

أما علم الحديث فقد كان بارعاً فيه إليه المنتهى فيه بلا مدافع . وأما الفقه الشافعي فقد تفرد في الشهباء فيه وصار إليه المرجع . وأما النحو فقد كان فيه إماماً . ومعظم العلماء والطلاب الموجودون الآن ومن توفي قبل سنوات تلامذته ، قل فيهم من لم يأخذ عنه . وكان يحضر درسه في الحجازية وأمام الحضرة في الجامع الأموي المثات من العوام ، وانتفعوا بدروسه ووعظه كما انتفع به الطلاب .

ثم عين مدرساً لمدرسة الشيخ موسى الريحاوي في محلة باب قنسرين ، ولما كانت الأوقاف التي وقفها الشيخ موسى المذكور قد اندرست ، وبعبارة أخرى قد ضبطت وأصبحت ملكاً للناس ، سعى شيخنا رحمه الله في جمع دراهم من أهل البر والمعروف فبنى بها داراً و يخزنين ملاصقات للمدرسة ، ووقف هذه العقارات على المدرسة بتاريخ ٤ شعبان سنة ١٣٢٦ فصار بذلك لها شيء من الريع .

ولما عمر محمد أسعد باشا الجابري المدرسة الدليواتية في محلة الفرافرة عين شيخنا مدرساً للفقه الشافعي فيها ، وقد قدمنا ذكر ذلك في ترجمة الباشا المشار إليه .

ولما فتحت المدرسة الخسروية عين مدرساً للنحو وصار يقرأ شرح ابن عقيل على الألفية مع مشارفة حاشية الخضري عليه .

كان رحمه الله ذا همة عالية في التدريس ، مواظباً على ذلك حق المواظبة لا يعرف الكلل ولا الملل ، لا يقطع درسه إلا لمرض يعتريه .

وكان رحمه الله قصير القامة بديناً مدوّر الوجه دري اللون ذا شيبة نيرة مهاباً وقوراً صالحاً ورعاً متعبداً ، قليل الاختلاط بالناس بعيداً عن محافلهم ومجتمعاتهم ، قبل أن يحضرها ، لا يتطلب وظيفة ولا يتطلع لها ، عاش عيشة الكفاف ، وربما ضاقت به الحال فيتحمل ذلك ويصبر . و لم يكن فيه ما ينتقد به عليه سوى حدة في مزاجه ترى فيه بعض الأحيان سببها قلة معاشرته وانزواؤه عن الناس . وبالجملة فهو من خيار العلماء العاملين ،

وللناس فيه خاصتهم وعامتهم اعتقاد عظيم ، ويحاولون تقبيل يده فلا يمكن أحداً من ذلك بل يصافح مصافحةً .

ولشيخنا من المؤلفات (حاشية على حاشية الخضري على شرح ابن عقيل ) وسبب وضعه لهذه الحاشية أنه أقرأ شرح ابن عقيل وحاشية الخضري عليه نحو عشرين مرة ، فرأى أن يدون تقريراته على تلك الحاشية ، وهي في (٢٠٠) صحيفة ، و(حاشية على السخاوية في الحساب ) ، و(رسالتان في الحيض ) على مذهب الحنفية والشافعية ، و(رسالة في فضل عاشوراء ) ، و(رسالة في غوي الأرحام ) في عشرين ورقة ، و(رسالة في علم الخط ) ، و(رسالة في الإخلاص ) ، و(رسالة في الرؤيا ) ، و(رسالة في علم التجويد ) ، و(في الآبار ) ، و في السلوك في الطريق ) .

مرض رحمه الله أياماً نحو أسبوع ، وتوفي ليلة السبت سادس صفر سنة ١٣٤٢ ، ودفن في الغد في تربة الشيخ السفيري ، وكانت جنازته مشهودة حضرها ألوف من الناس ، وكان الحزن عليه كثيراً ، وفقدت به الشهباء علماً من الأعلام وركناً عظيماً ، ولم يخلفه في الفقه الشافعي والنحو والحديث مثله ، رحمه الله تعالى وأغدق عليه سحائب رضوانه .

وكتب على ضريحه من نظم الشاعر الأديب الشيخ كامل الغزّي هذه الأبيات :

في صدره نــور التقــى يتوقـــدُ السيـــد السنـــد الإمـــام المرشدُ أرخت في الـــرضوان أمسى أحمدُ ١٣٤٢ هــــذا ضريح ضم أروع فـــاضلاً العــالم العلـــم الأجـــل المنتقـــى لما قضى ومضى لجنـــات العـــلا

## ١٣٣١ ـــ الشيخ محمد الحنيفي المتوفى سنة ١٣٤٢

الشيخ محمد ابن السيد محمد خير الدين بن عبد الرحمن آغا ابن حنيف آغا ابن إسماعيل المشهور بالحنيفي ، العالم الفاضل والألمعي الكامل ، أحمد من تزينت الشهباء بحلي فضله ، واستضاءت أرجاؤها بأنوار علمه ، وازدان جيدها بعقود كاله ، وتعطرت بطيب سيرته .

ولد رحمه الله سنة ١٢٩٢ . ولما ترعرع دخل المكتب العسكري الواقع غربي القلعة الذي صار الآن مدرسة للصنائع ، ثم انتظم في سلك طلاب العلوم الدينية ولازم الحضور على مفتي حلب الشيخ بكري الزبري وعلى الشيخ إبراهيم اللبابيدي وعلى الشيخ راجي مكناس الذي لازال حياً ، لازمهما في مبادىء العلوم مقدار ثلاث سنوات .

ثم ذهب إلى مصر أواخر سنة ١٣١٤ فدخل الأزهر ، وهناك قرأ على شيخ الديار المصرية الشيخ محمد بخيت الذي لازال في الأحياء أيضاً ، قرأ عليه التوحيد والأصول ، وقرأ السراجية في علم الفرائض على الشيخ عبد الرحمن البحراوي الفقيه الحنفي المشهور ، وقرأ بعضاً من شرح السعد وحواشيه في علم المعاني والبيان على الشيخ البولاقي ، وقرأ على الشيخ محمد عبده مفتي الديار المصرية رسالته في التوحيد وشرح الملوي على السلم في المنطق . وعاد إلى وطنه أواخر سنة ١٣١٨ ، فتكون مدة مجاورته في الأزهر أربع سنين كوامل .

وبعد رجوعه جاور في المدرسة العثمانية ، وقرأ على شيخنا العلامة الكبير الشيخ محمد الزرقا مدة يسيرة ، ورافقنا مدة في الحضور على شيخنا الشيخ بشير الغزّي في صحيح البخاري .

#### وظائفه:

لمعرفته باللغة التركية ، وقد كان تعلمها من المكتب العسكري ، عين مترجماً لجريدة (الفرات) الرسمية التي تصدر باللغتين العربية والتركية . وفي أوائل الاحتلال العربي وذلك سنة ١٣٣٧ عين كاتباً للجنة التي تألفت من وجوه الشهباء لتعيين المأمورين . ثم عين كاتباً ثانياً في المجلس الإداري . ثم عين معلماً للعلوم العربية في دار المعلمين والمعلمات ، وذلك حينا كان ابن عمته ساطع بك الحصري الذي كان وزيراً للمعارف في عهد الحكومة العربية الفيصلية في دمشق والذي هو الآن معاون لوزير المعارف في حكومة العراق الفيصلية . ثم عين في لجنة توجيه الجهات في دائرة الأوقاف . ولما فتحت المدرسة الخسروية وذلك سنة ، ١٣٤٤ عين مدرساً للمدرسة للمدرسة العبانية والبيان . ثم عين مدرساً للمدرسة العبانية ، بقي على ذلك إلى شهر ذي القعدة من سنة ١٣٤١ ، ففيه ذهب إلى الديار الحجازية لأداء فريضة الحج ، فمر في طريقه على مصر وذهب لزيارة شيخه الشيخ محمد بخيت فلقي منه كال الحفاوة .

وفي أثناء وجوده في مكة زار الشريف حسيناً فلقي منه كذلك كال الإقبال . وبعد أداء مناسك الحج عاد في الخامس عشر من شهر ذي الحجة إلى جدة ، ولما كان في نحو منتصف الطرق لفحته الرمضاء فتوعك جسمه وانحلت قواه وألمت به حمّى شديدة تسمى في تلك البلاد الحمّى الخطّافة ، فوصل إلى جدة وقد ازداد به المرض ، فاستدعي له الطبيب فلم ينجع فيه دواء ، وفاضت روحه الكريمة ليلة السادس عشر من شهر ذي الحجة ، ودفن من الغد في تربة هناك . ولما جاء نبأ نعيه إلى حلب أسف الناس عليه أسفاً لا مزيد عليه ، وبكى الكثير لأفول نير شمسه الذي كان ساطعاً في سماء الشهباء وغيبوبته تحت أطباق الثرى . ولا ريب أن المصاب به كان جللاً ، والحسارة بفقد ذاك العَلَم كانت عظيمة ، فقد كان حسنة من حسنات هذه الديار ، ودرة يتيمة في تاج هذا العصر .

وكان رحمه الله حسن الخلق محمود السيرة صافي القلب شريف النفس سامي المبدأ ناصحاً في دينه ، لا يجد الغش مسلكاً إلى قلبه ولا الخداع موطناً في فؤاده ، رقيق الطبع حسن العشرة متأنياً في حركاته ساكناً مع أصالة رأي . وبالجملة فهو جدير بقول من قال :

له صحائف أحسلاق مهذبة منها الحجا والعلا والفضل ينتسخ

وكان له في علم التوحيد والتفسير والأصول والفقه والمعاني والبيان اليد الطولى ، مع حسن التقرير والتفهيم . أجمع من قرأ عليه أن تقريره كان يدخل إلى الآذان بلا استئذان . وكان ذا همة عالية في دروسه ، لا تجده إلا في مطالعة أو إلقاء لها ، لا يعرف الكلل ولا الملل في ذلك .

وقد كان لي الصديق المخلص والحل الوفي ، يفضي كل واحد منا إلى الآخر بمكنونات قلبه ويطلعه على مخزونات سره . ولما فتحت المدرسة الحسروية وعينت لدرس التاريخ وغيره فيها كنت أذاكره في شؤون المدرسة وما يعود بالصلاح عليها ، وما أسرع اتفاقنا على ما يلزم عمله ، ولعلنا لم نختلف يوماً قط ، وكأن الرأيين خرجا من قلب واحد . وكنا بعد الاتفاق نسعى في إبراز ذلك إلى حيز العمل .

وكان عظيم المحبة لرقي اللغة العربية ونشرها ، وترقي اللغة عنوان رقي الأمة ، ولذا لم يقصر سعيه في تعليمها في المدارس الدينية ، بل كان يسعى في نشرها في دار المعلمات أيضاً . وكان شديد الاهتمام في أمر الأمة الإسلامية وبمن تشبعت أفكاره في لزوم إصلاح أحوالها العلمية والأخلاقية والاجتماعية لتنهض من كبوتها وتستعيد سابق منزلتها ، ولو طال أجله لقام بخدمات جلى نحو بلاده وأوطانه . ولعمري لو كان لدينا أشخاص بعد الأصابع على شاكلته وفكرته وطريقته وهمته لعلا من الشهباء منارها ، وانتشر العلم في ربوعها ، وعادت فيافيها القفراء رياضاً غناء .

وكان يذهب إلى ما أراه أيضاً من لزوم تشكيل لجنة علمية من المتخصصين في العلوم الفقهية تضع كتاباً في الفقه على نسق مجلة الأحكام العدلية يكون واسعاً وافياً بحاجة الناس ، تأخذ فيه من بقية المذاهب ، تبنيه على الأقوى من الأدلة وعلى ما يكون فيه المصلحة العامة للناس ، وتكون قد عملت بمقتضى قوله عليلية ( ما رآه المسلمون حسناً فهو عند الله حسن ) . ولا ريب أن الأمة الإسلامية في حاجة كبرى إلى مثل هذا الكتاب تسير عليه وتعمل بمقتضاه ، وذلك من أعظم الوسائل للم شعثها وجمع شملها وتوحيد كلمتها .

نعم يجب في أعضاء هذه اللجنة فوق السعة في العلم والمدارك أن يكونوا من المتمسكين بدينهم البعيدين عن الأغراض الشخصية والأهواء النفسية ، فإذا كانوا حائزين لهذه الشروط متصفين بهذه الخلال فيا لسعادة الأمة وفلاحها وقتشذ . وإن كانوا على خلاف ذلك فيالشقائها وتعاستها وخيبة مسعاها في دنياها وأخراها .

#### مؤلفاته:

وألف رحمه الله عدة مؤلفات مفيدة ، وهي :

(١) المختصر دلائل الإعجاز ، للإمام الجرجاني في علم المعاني ، اختصر فيه هذا الكتاب اختصاراً حسناً ، وقد أحسن في ترتيبه وتنسيقه وذكر كل مسألة في البحث الذي تناسبه خلافاً للأصل الذي كثيراً ما يذكر مسائل استطرادية في غير موضعها ، فجاء كتاباً مفيداً للطلاب .

(٢) وه المنهاج السديد في شرح منظومة جوهرة التوحيد » ، وهو شرح لطيف لهذه المنظومة خال من الزيادات والحشو . وهذان الكتابان قرأهما في المدرسة الخسروية وطبعا في مطبعتي العلمية ، وهما المطبوعان من مؤلفاته .

- (٣) و ﴿ شرح على شرح الطائي للكنز ﴾ في الفقه الحنفي ، لم يكمل .
- (٤) وكتاب في ( أسماء أعضاء الإنسان ) ، وهو كتاب مفيد فإنه قد جمع فيه ما تفرق في معاجم اللغة من أسماء أعضاء الإنسان .
- (٥) وكتاب ( عجالة الأديب وبلالة اللبيب ) في فن البيان ، وقد أكثر فيه من إيراد
   الأمثلة والشواهد لتوضيح القواعد وتسهيل فهمها على الطلاب .
  - (٦) وكتاب ﴿ أسوة الأبرار بالنبي المختار ﴾ .
- (٧) وكتاب في أصول الفقه يبلغ مائتي صحيفة سماه ( المقاصد السنية شرح القواعد الكرخية ) .
- (٨) ومنظومة جمع فيها معاني الحروف العربية تبلغ مائة بيت سماها 1 الفيض الرؤوف في معاني الحروف » .
  - (٩) و﴿ رَسَالَةً فِي الحَرُوفِ ﴾ ضمنها كثيراً من الأبحاث الاجتاعية .
    - (١٠ و١١) و﴿ رسالتان صغيرتان في الأخلاق ﴾ .
- (١٢) وترجمة كتاب في اللغة التركية لأحد الأطباء بين فيه حكمة التشريع وما للتكاليف الشرعية من الفوائد الاجتماعية والصحية ومطابقتها للقواعد الطبية .
- (١٣) ورسالة في « عادات العرب قبل الإسلام » بين فيها ما كانوا عليه من العادات الحسنة والسيئة وما لهم من الاعتقادات الخرافية وأسباب تلك الاعتقادات .
- (١٤) وكتاب كبير في اللغة على نسق ( مفردات الراغب ) يبحث في أصول اللغة واشتقاقها ، وهو مفيد جداً ، وهو مرتب على ترتيب المصباح ، ويبلغ حجمه حجم المصباح وقد أتم المسودة وشرع في تبييضه فوصل إلى حرف السين ، ومن الأسف أن المسودة غير مرتبة فلا يمكن إكال هذا الكتاب منها .
- (١٥) تقريرات لطيفة على رسالة الشيخ محمد عبده في التوحيد حررها حين قراءته لها في المدرسة الخسروية ، وقد أوضحت ما كان غامضاً فيها .
- وكان رحمه الله قصير القامة أسمر اللون قليلاً مستدير الوجه نحيف الجسم ، يلوح من

أسارير وجهه أمارات الذكاء والفطنة كما تراه في رسمه في الصحيفة الآتية .

ولما جاء نبأ نعيه أقامت له المدرسة الفاروقية التجهيزية مأتماً وأبّن فيه نثراً ونظماً ، فرثاه نظماً تلميذه الشاب النجيب الشيخ محمد الحكيم بقصيدة في ٤٨ بيتاً ومطلعها :

ذهب الزمان بنيسر العلماء ذهب الحنيفي راغبا في ربع دهب الحنيفي راغبا في ربع بكت المعارف والعلوم لفقده لبست مدارسنا عليه حدادها أفلت شموس العلم عن شهبائنا فالجهل في أجوائها متحكم ركن العلوم وهي رصين بنائه كان العفاف شعاره ودثاره حقاً فار مصابنا بمحمد

فاليوم نحن نخوض في الظلماءِ فهتكت درع تصبري وعزائي وبه تيتم مجمع الفضلاءِ أو ما تراها معهد البأساءِ وغدت بجدة مطلع الأضواءِ والبرحاء في الأنجاءِ والدين والتقوى من العلياءِ والدين والتقوى من القرناءِ مسن أعظم الأقسدار والأرزاءِ

وتلميذه الشاب النجيب الشيخ مصطفى الزرقا بقصيدة في أربعة وثلاثين بيتاً مطلعها:

ما للعيون نواظراً لم تجميد ما للنفوس خوافقاً لم تكميد لله فادحة دهتنا بغتاة قد كنت أحسب قبل ذاك جهالة حتى أتى الإسلام يوماً رامياً وعدا بأيديه عليهم مغمداً قد كان في عنق الزمان بجرداً فشكا الزمان إلى المنون فأقبلا فضال لنا بكرداً محمداً معمية معمداً كان الثمال لنا بكرداً محمداً معمداً

ما للقلوب نوابضاً لم تخميد جزعاً على عَلَم العلوم محميد دَكّت عروش تصبري وتجلدي أن الزمان إذا رمى لم يُسقعيد فيهم بسهسم في الصميم مسدد منهم حساماً لم يكن بالمغميد ليُديل منه كل حيظ ألكيد يتعاونان ففسل أي مهنسد وبحزمه كنا نروح ونغتدي

ومنها :

يا قلب مهلاً في التململ والأسي

رفقاً فسإن الرفس أجمل مسقصد



الشيخ محمد الحنيفي

ما مات من عاشت له من بعده فاصبر لرزئك في تفاقه أمره (وإذا ذكرت محمداً ومصاب

مشكاة علم تُستنار بمَعْهلِ فالصبر عند الفادح المتلبّلِ فاذكر مصابك بالنبى محمد )

# ١٣٣٢ ـــ الشيخ أحمد الصِدِّيق المتوفى سنة ١٣٤٣

الشيخ أحمد بن أحمد بن عبد القادر بن أحمد بن محمد صالح بن سليمان بن محمد المشهور بالصدّيق ، العالم الفاضل ، الصوفي النقشبندي الزاهد ، الأديب الشاعر .

ولد كما أخبرني هلال شوال سنة ١٢٦٠ . ويوم مولده توفي والده . وكان أحد أجداده يقيم في الشام مدة وفي حلب مدة ، وتزوج بامرأة من الشام من بيت ناصر الدين وهي صدّيقية فاشتهر بها وصارت تعرف أسرته ببيت الصدّيق .

ولما بلغ من العمر ١٦ عاماً تلقى مبادىء العلوم على الشيخ جوهر ، وقرأ عليه مقدار ثلاث سنوات النحو والفقه الأزهرية والمراقي ، إلى أن توفي شيخه المذكور وأوصاه أن لا يفارق درس شيخه الشيخ أحمد الترمانيني ليكون له نظر عليه ، فعمل بمقتضى ذلك وحضر على الأستاذ الكبير تفسير الجلالين وبعض حواشيه وغير ذلك .

وفي أواخر سنة ١٢٨٠ جاور في المدرسة القرناصية ، بقي فيها سنتين ، وخرج منها إلى دمشق فجاور في مدرسة الحيّاطين سنة كاملة ومدرسها يومئذ الشيخ عبـد القـادر الخطيب .

وفي سنة ١٢٨٣ رحل إلى مصر فبقي هناك أشهراً ، ومنها رحل إلى مكة فأدى فريضة الحج ، ثم رحل منها إلى المدينة المنورة فبجاور ثمة سنتين قرأ فيها على جماعة متعددين أشهرهم الشيخ عبد القادر الحفّار الطرابلسي ، ومنهم الشيخ العَذَب المصري ، وكان من المتضلمين في علم الحديث ، ومنهم الشيخ عبد الله الدرّاجي المغربي . وأخذ الطريقة النقشبندية على الشيخ عبد الجبار ابن الشيخ علي البصري ، ومنها بأمر الشيخ المذكور توجه إلى البصرة سنة ٥٩١ وصار يقرأ دروساً فيها . وتزوج هناك ببنت الحاج ناصر المسعود من أغنياء البصرة ، وكان ذا ثروة طائلة ، رغب في تزويجها منه لما رآه من فضله وأدبه وصلاحه .

وفي سنة ١٢٩١ عاد إلى وطنه حلب وبقي هنا سنتين ، ثم توجه منها إلى الهند بتجارة هي ثياب حريرية التي تسمى [ بالجتارة ] وغزلية وكتبٌ ، فربح ربحاً حسناً ، وبقى هناك أربعة أشهر ، وعاد ببضاعة هندية إلى البصرة وبقى بها إلى سنة ١٢٩٦ ، فاقتضى الحال أن يأتي إلى حلب ، فلم ترغب زوجته بالحضور معه ، فاضطر إلى مفارقتها وعاد إلى وطنه .

وفي سنة ١٢٩٨ أخذ بضاعة من حلب إلى البصرة والهند وعاد سنة ١٢٩٩ .

وفي سنة ١٣٠١ توجه إلى الحجاز وكذا في سنة ١٣٠٢ . ولازم بعد ذلك مدرسة المسجد الأحمدي في محلة قارلق وصار يقرىء فيها الدروس للطلبة من أهل هذه المحلة وما حولها .

وكان رحمه الله طويل القامة أسمر اللون كث اللحية ، فصيح العبارة حسن المعاشرة والملاقاة والمحاضرة ، قوى الحافظة يحفظ كثيراً من الشعر ومناقب الصالحين وكلام السادة الصوفية ويحاضر بذلك فلا يمل منه جليسه لحلاوة حديثه وعذوبة منطقه ، مع الصلاح والتقوى والزهد فيما في أيدي الناس والانجماع عنهم، ملازماً لمدرسته الملاصقة لبيته، يزوره فيها إخوانه ومريدوه والكثير من الناس ، ويغلب على مجالسه الوعظ والإرشاد وإيراد مناقب الصلحاء ، ولوعظه تأثير حسن في القلوب لإخلاصه وعمله بعلمه .

وله من المؤلفات كتاب ( العبقة الإلهية في الطريقة النقشبندية » ، و( المسك الندي في المشرب النقشبندي ، ، و د شِكْمَجَّة المسامر فيما يحتاج إليه المسافر ، ، و السبيكة العسجدية في الرحلة من البصرة إلى الديار الهندية ) . وله ( شرح قصيدة أبن دريد ) ، و ﴿ نظم متن دليل الطالب في مذهب الحنابلة ﴾ في ثلاثة آلاف بيت ، وكتاب ﴿ في المواعظ ﴾ وديوان شعر كبير غزل وحكم ومواعظ وغير ذلك ، فمن غزله قوله :

جالت مياه الحسن في وجه أغرّ جمع المحاسن والعقول لقد قمر يعنب له البدر المنير إذا بدا أحسن بقلة قوامله وعيونله وسنانية بلحاظها فتأكية إنى بليت بحسنه العالى وذا يا لائمي دع عنك تعنيفي فذا

وهو الذي من حسنه خجل القمر عن سحرها روّت غدت تروي الخبر ا بسهامها ترمى فتوقع في الخطرُ أمر به حكم الآله فلا مفرّ قدر الآله رضيت إذ رضي القـدرُّ

جاء اسمه جزئين خمذ تصحيف وأنــا الفــداء لمفـــرد في حسنــــه

تدري بما ألغزته يا ذا النظر قمر بديع بالجمال لقد بهر

وقد خمّس هذه الأبيات الشاعر الشيخ محمد الورّاق المتوفى سنة ١٣١٧ وهـو في ديوانه . وللمترجم مخمساً :

> بادر إلى بقعة فاللطف فيها خفىي وإن ترم قهوة من كف من تصطفى

فيها النشاوي ومَن من كل خلَّ وفي لقد علا حبب متن الصفاء وفي كوب الهنا تزدهي شمس لمن حضرا

أيضاً وياقوتة كالجمر في اللهب مديرهما قمسر بسدر فواعجبسي

وقتاً وفي راحتي يا راحتي اقتىربي والشمس لا ينبغي أن تدرك القمرا

صفراء فاقعة شكلاً كما الذهب

ومن نظمه مشطَّراً وهو مما سمعته من لفظه :

ولا حلم إذا ما قد جنيت عفيا فتفتدى بالذى قالت به الحنفا إنى فضحتك فيما قلته وكفي

ما فی زمانك من ترجو مودته ولا مجيب إذا ما كنت منتدباً ولا صديق إذا جار الزمان وفي فعش فريداً ولا تركن إلى أحد نعمم وتمشى على فمرش بطمائنها

وقوله: بطائنها من باب الاكتفاء ، أي بطائنها من إستبرق .

ووقف رحمه الله جميع قطعة الأرض الكائنة بمحلة الدّلالين خارج باب حديد بانقوسا الملاصقة للجامع الأحمدي ، وجعل الموما إليه من القطعة المذكورة ما سامت منها للمسجد القديم جامعاً وما زاد منها عن مسامتة الجامع الأحمدي زاوية لأذكار السادة أهل الطريقة

ووقف البناء المرتفع الذي بناه فوق بعض الزاوية الخلوتية من جهة الشمال وجعله زاوية ومدرسة لتدريس العلم ولقراءة وإجراء الحتم الشريف الخوجكاني النقشبندي الخالدي . ووقف على هذه المدرسة مكتبة حافلة مخطوطة ومطبوعة ذكرها في كتاب وقفه المؤرخ في غرة رمضان سنة ١٢٩٤ ، وسوّع الانتفاع بها لكل من قصد مطالعة شيء فيها في المحل المذكور وشرط عدم إخراج شيء منها . وكانت وفاته ليلة الثلاثاء رابع عشر ربيع الثاني سنة ١٣٤٣ ، ودفن من الغد في تربة ترب البيض شمالي الصفا .

### ١٣٣٣ ــ الشيخ محمد الزرقا المتوفى سنة ١٣٤٣

الشيخ محمد ابن السيد عثمان ابن الحاج محمد ابن الحاج عبد القادر الزرقا ، الحلبي الأصل والمنشأ ، فقيه الديار الحلبية ، وعالم البلاد السورية .

كان في المذهب النعماني عيلمه الزاخر وبحره الرائق وسراجه الوهاج ، وفي علم الحديث جامعه الكبير وروضه النضير ، وفي غير ذلك من العلوم والفنون ينبوعاً لا تكدره الدلاء ، ولا ينزحه الاستقاء .

سطعت كواكب نجابته منذ حداثته ، وتجلت شموس براعته قبل كهولته . سابق الأقران في حلبة الفضل فكان السابق والمجلّي ، وكان غيره اللاحق والمصلّي ، مع فصاحة لسان تأخذ بمجامع الألباب ، وعذوبة بيان تنسى المتيم الولهان حلاوة الرضاب .

#### مبدأ حياته:

ولد رحمه سنة ١٢٥٨ . ولم تكن عائلة أبيه قبله من بيوت العلم ، بل كانت أمه من سلالة قوم علماء هُم بنو برهان ، فهو العصامي الذي أسس دعائم العلم في هذه العائلة وبه علت منابر شهرتها . وكان طلبه للعلم في الخامسة عشرة من عمره ، ومبدأ ذلك كا تلقيناه أنه كان أجيراً عند رجل عطار في سوق بانقوسا من بني الناشد ، فعزم هذا على الحج ، وقبل أن يسافر أراد أن يشاركه ويسلمه الدكان مضاربة لما رآه فيه من النباهة والاستقامة ، ففعل . ثم سافر للحج ، فبعد سفره بدا للمترجم أن يطلب العلم ، وصار يذهب صباح كل يوم إلى المدرسة القرناصية ويحضر فيها درساً ثم يعود إلى دكانه وقت الضحى . فلما حضر شريكه من الحج رآه يتأخر في فتح الدكان في حين أنها كانت بجانب حمّام رقبان ، وكان يقتضي أن تفتح بكرة ، فسأله عن السبب في تأخره فأخبره ، فلم يوافق شريكه ذلك و لم يرض هو بترك الدرس ، فعرض القضية على والده السيد عثمان ، وافق شريكه ذلك و لم يرض هو بترك الدرس ، فعرض القضية على والده السيد عثمان ، فأقبلا يتعاونان على إقناعه ، ولكن عبئاً حاولا ، وصار هو يقنع والده ويرجوه أن يسمح فا قبلا يدعو له بالتوفيق والنجاح .

ولما رأى والده إصراره على ذلك لم يجد بداً من موافقته وتركه وشأنه ، وحينئذ قطع علائقه مع الشركة ولزم المدرسة القرناصية وانقطع فيها لطلب العلم وأكمل حفظ القرآن بعد أن كان حفظ جانباً منه ، وأخذ في الجد والاشتغال .

وكان في مدة طلبه العلم في المدرسة خشن العيش متقشفاً معتزلاً عن الناس ، فحضر على الشيخ عبد اللطيف النجاري في المدرسة القرناصية مبادىء النحو والفقه وغيرهما ، حتى إذا اتسع فهمه أخذ في الحضور على مدرس المدرسة إذ ذاك الشيخ مصطفى أفندي الريحاوي ، وعكف على حفظ المتون ، فحفظ بعد الكتاب المبين الشاطبية والألفية لابن مالك ، ومعظم متن التنوير في الفقه ، ومتن الجوهرة في التوحيد ، والسلم في المنطق وغير ذلك .

وتلقى عن الشيخ الكبير الشيخ أحمد الترمانيني ، وكان الشيخ يتوجه إليه في حلقة الدرس من بين الحاضرين ويخصه بالنظر والخطاب لما يراه فيه من الثقافة والنباهة . وتلقى أيضاً عن العالم المدقق الشيخ علي القلعة جي وهو خاتمة أشياخه ، فإنه كان أيضاً يخصه بالمذاكرة والمحاورة ويعتمد عليه ، حتى إنه إذا عرض يوماً لصاحب الترجمة مانع منعه من حضور الدرس فالشيخ لا يقرأ الدرس في ذلك اليوم . فنما ذكره بين المشايخ والطلاب وأخدت شهرته تنتشر آناً فآناً حتى أصبح المفرد العلم . ولم يبلغ الثلاثين من عمره حتى برع في الفقه والأصول والفرائض والنحو والمنطق وسائر الفنون الآلية ، فشاع صيته وعرف كل ذي فضل فضله ، وصار إليه مفزع الناس في معضلاتهم ، وعليه المعوّل في حل مشكلاتهم .

#### أساتذته:

أما أساتذته الذين تلقى عنهم فمنهم الشيخ مصطفى الريحاوي مدرس القرناصية ، قرأ عليه الفقه الحنفي ، والشيخ مصطفى أفندي الكردي مدرس العثانية ، قرأ عليه علم المنطق ، والشيخ أحمد الترمانيني ، قرأ عليه علمي الصرف والنحو ، والشيخ عبد السلام الترمانيني ، قرأ عليه صحيح البخاري وغير ذلك من كتب الحديث ، والشيخ إبراهيم اللبابيدي ، قرأ عليه علم أصول الفقه ، والشيخ مصطفى الشريجي ، قرأ عليه علم الفرائض ، والشيخ على

أفندي القلعه جي ، قرأ عليه في الفقه الحنفي الدر المختار وحاشيته رد المحتار ، وكان آخر أساتذته الذين قرأ عليهم .

وفي برهة قليلة برز على أقرانه وفاق أساتذته وجلَّى في حلبَات العلوم واشتغل بنفسه في فنون متنوعة كاللغة والأدب .

وكان مع ذلك من مشاهير القراء في مدينة حلب ، مجيداً للنطق وحسن الأداء فصيح اللسان ترتيلاً وحدراً ، بالغاً في التلاوة غاية الإتقان مع البراعة في معرفة الوقوف بأنواعها .

وكان حافظاً لمتن الشاطبية في علم القراءات كما ذكرنا ، ولكن لم يجمع القراءات السبع لأنه لم يجد أستاذاً في حلب متلقياً بالسند ليأخذ عنه .

#### شهرته:

لم تكن شهرته قاصرة على بلدته أو البلاد السورية ، بل عمت شهرته سائر البلاد الإسلامية وطبق ذكره الآفاق ، وخصوصاً في الفقه الحنفي الذي كاد يأتي على جميع نصوصه ، وكاد لا يغادر صغيرة منه ولا كبيرة إلا أحصاها ، وكنا نرى أنه لو شاء إملاء مذهب أبي حنيفة من حفظه لأملاه بنصوصه وحروفه ، وذلك لما أعطي من قوة الحافظة وفصاحة اللسان ، هذا مع التحقيق والتدقيق ومعرفة المصحح والمرجح من الأقوال ، ومع سرعة الجواب وعدم الاحتياج لمراجعة الكتاب ، فكان في ذلك يهر العقول ، ويشهد له سائله ومذاكره بأنه فريد العصر وعديم النظير . وكثيراً ما يستخرج النصوص الصريحة المنطبقة على الحادثة المسؤول عنها من غير مظان وجودها إذ تكون مذكورة هناك استطراداً واستشهاداً أو ليست مذكورة في أبوابها الموضوعة لها ، وهذا لا ريب يدلك على زاخرات علمه وسعة إطلاعه .

#### دروسه وحاله فيها :

أول ما تولاه تدريس المدرسة الشعبانية ، وذلك في سنة ١٢٩٩ ، وكان في دروسه رحمه الله جواداً مضماراً وبحراً ذخاراً ، طلق اللسان حسن التقرير في المعقولات خزانة للمنقولات ، سليم الذوق في الفهم ، محققاً مدققاً ، يستوعب أطراف الموضوع ويغوص فيه بحثاً ، ثم يتمخض بحثه عن الحقائق الراهنة والصواب . وكانت حلقة دروسه تمتلىء

بالعلماء والطلاب شيوخاً وشباناً من حلبيين وغيرهم . وفي الشطر الثاني من حياته كان غالب تدريسه في علم الفقه ، وكان سريع الكشف عن المسائل .

حدثني أحد ملازمي درسه قال: حضرت دروسه اثنتين وثلاثين سنة فما رأيته مرة أراد المراجعة عن مسألة فنظر في الفهرست مهما كان بعيد عهد بها ، بل كان يقلب قلبات يسيرة فيظفر بها . ونظره في أثناء قلب الأوراق متجه إلى محل المسألة من الصحيفة ، وهذا ينبئك بقوة حافظته وذاكرته .

وكان درسه تعلوه الجلالة والمهابة كأن الطير على رؤوس حاضريه . وله مع ذلك أحياناً ملح وطرف تنشيطاً للأفكار ، في حين أنه قل أن تعتري السآمة والملل لأحد من حضار دروسه وذلك لما يرونه من حسن تقريره وحلاوة منطقه ، فكانت حالته داعية للانتباه وتوجه النظر لما يتدفق من درر كلماته وفائض علمه .

### الكتب التي قرأها في مدارس عديدة:

ظل رحمه الله في التدريس نحو ستين سنة ، وقرأ إلى حين شيخوخته كثيراً من الكتب في فنون مختلفة . فمن مشاهير الكتب التي قام بتدريسها شرح ألفية ابن مالك في النحو للأشموني مع حاشية الحضري عليه ، ومغني اللبيب لابن هشام في النحو ، وقطعة من صحيح مسلم ، وقطعة من جمع الجوامع في أصول اللبيب لابن هشام في النحو ، وقطعة من صحيح مسلم ، وقطعة من جمع الحوامع في أصول الفقه ، درس هذه الكتب في المدرسة السعيدية الواقعة في داخل جامع الصروي ، وشرح القسطلاني على صحيح البخاري ، وحاشية العلامة ابن عابدين على الدر المختار ، أكمل قراءتها ثلاث مرات كل مرة في نحو عشر سنوات ، وحضرت عليه من أواخرها إلى الآخر في قراءته له للمرة الثالثة وذلك سنة ألف وثلاثمائة واثنتين وعشرين ، ثم قرأ بعدها الأشباه والنظاير لابن نجيم مع استيعاب حاشية الحموي عليه في التقرير ، حضرته عليه من الأول والنظاير لابن نجيم مع استيعاب حاشية الحموي عليه في التقرير ، حضرته عليه من الأول وخمس وعشرين ، حضرت عليه الجزء الأول ونصف الجزء الثاني ، وكان إلى هنا خاتمة وخمس وعشرين ، حضرت عليه ، وقد وصل في هذا الكتاب إلى كتاب الصلح .

ودرس الجامع الصغير في الحديث في المدرسة الأحمدية لكنه لم يكمله ، وقد حضرت عليه معظم ما قرأه ، وقرأ غير ذلك في المدرسة العثانية وفي جامع الحاج موسى . وبعد

أن وصل في شرح الزيلعي إلى كتاب الصلح أعاد قراءة حاشية ابن عابدين للمرة الرابعة ، ولشيخوخته كان يقرؤها في بيته ، وحين وصل فيها إلى آخر كتاب الإقرار قرّ في رمسه وأقل نيّر شمسه .

#### تلاميذه الدين تخرجوا عليه :

في هذه المدة تخرج عليه كثير طبقة بعد طبقة فضلوا في حياته ، ومنهم من توفي قبله لعلو سنه ، وليس في الوسع أن نحصي الجميع ، فمن الطبقة الأولى الشيخ محمد الكلاوي ، والشيخ بشير الغزّي ، والشيخ بكري العنداني ، والشيخ أسعد البانقوسي الفرضي ، والشيخ أم المواهب الباشا الريحاوي ، والشيخ أحمد مظهر أفندي شيخ ديب ، والشيخ كامل الغزّي ، والشيخ محمد بركات ، والشيخ عبد القادر الحجّار ، والشيخ مصطفى الهلالي ، والشيخ راجي مكناس ، والشيخ محمود الريحاوي ، والشيخ عبد القادر لبنية وغيرهم . ومن الطبقة الثانية ولده الشيخ أحمد ، والشيخ نجيب سراج ، والشيخ محمود العلبي ، والشيخ صالح الحصري ، والشيخ مصطفى باقو ، والشيخ عبد الرزاق الرفاعي واقف المكتبة في المدرسة الشعبانية ، والشيخ عبد الكريم الترمانيني ، وأخوه الشيخ إبراهيم ، والشيخ محمد المحنيفي ، وهذا العاجز وغيرهم .

ومن الطبقة الثالثة الشيخ محمد الناشد ، والشيخ حامد هلال ، والشيخ أحمد الحجّار ، والشيخ عبد الرحمن الدايم ، وغيرهم . وكل طبقة شاركت من قبلها في الحضور .

#### تقلده المناصب الشرعية:

أول ما تقلده من الوظائف رئاسة كتاب المحكمة الشرعية (١) في حلب في عهد القاضي العالم العادل حسين توفيق أفندي ، وذلك سنة ١٣٠٠ ، وكان ذلك بإلزام من والي حلب جميل باشا ، وبقي في هذه الوظيفة إلى سنة ١٣٠٣ ، ففيها استعفى منها حينها استعفى القاضي حسين توفيق .

<sup>(</sup>١) كانت رئاسة كتابة المحكمة إذ ذاك تسمى نيابة الباب ، لأن صاحبها يقوم بوظيفة القاضي من سماع الدعاوي والشهادات وهو الذي يقضى ، وأما القاضى فإنما يختم الإعلامات ويحضر مجلس الإدارة واستثناف الحقوق وغيرها .

وفي سنة ١٣٠٤ عين أميناً للفتوى لما عين الشيخ أحمد الزويتيني للإفتاء بإلحاح منه ، ثم أعيد لرئاسة الكتاب في المحكمة الشرعية في زمن ولاية القاضي مصطفى رشدي أفندي ، ثم استقال حينا انفصل القاضي الموما إليه ، ثم أعيد في أوائل عهد القاضي تحسين بك ، ثم استقال حينا تحول تحسين بك قاضياً للآستانة سنة ١٣٠٨ ، ثم أعيد في أوائل عهد القاضي محمد مكي بك سنة ١٣٠٩ ، وبقي إلى سنة ١٣١١ إلى أن انفصل القاضي محمد مكي بك فاستقال هو أيضاً ، ودعى بعد ذلك إلى هذه الوظيفة فلم يوافق .

#### سفره إلى القسطنطينية:

في سنة ١٣٣٦ دعته مشيخة الإسلام من الآستانة ليكون معاوناً لأمانة الإفتاء فيها ، فأجاب بعد إلحاح من جلال بك والي حلب وقتئد ، فسافر إليها في جمادى الآخرة من هده السنة ، فبقي في الآستانة نحو خمسة أشهر . ورغماً عما لاقاه هناك من الإعظام والتقدير وأسباب الراحة لم يطب له المقام هناك أولاً من جهة حنينه إلى أوطانه وعدم صبره على مفارقة عائلته وهو في سن الشيخوخة ، وثانياً من انزعاجه من برد القسطنطينية ، فإنه رحمه الله كان شديد التأثر من البرد حتى كان يلبس الصوف في بيضة الصيف . فلذلك استأذن بالعود إلى حلب ، فعاد إليها في ذي القعدة من السنة المذكورة ، وكان يوم عوده يوما مشهوداً أيضاً لخروج كثير من العلماء والوجهاء والناس لاستقباله . ولما توجهت للسلام عليه في داره في المحلة المعروفة بابن يعقوب شرع يحدثنا عن حسن المكان الذي كان ساكنا فيه وارتفاعه وما هناك من المناظر الطبيعية البديعة ، ثم قال : ومع كل هذا فإني أفضل داري هذه على كل ذلك . ومنشأ ذلك ما قدمناه ، وقد منحته الدولة العثمانية حين عوده لحلب رتبة الحرمين المحترمين .

ولما احتلت الجيوش العربية الفيصلية حلب وغادر حلب الحكام الأتراك ومن جملتهم القاضي سليمان سرّي وتشكلت الحكومة العربية ، وذلك سنة ١٣٣٧ ، عين من قبل الأمير فيصل ( ملك العراق الآن ) قاضياً لحلب ، فكان على شيخوخته يطالع أوراق الدعاوي ويدققها ويقول : لا يمكنني التوقيع على ورقة يصححها غيري. وبعد بضعة أشهر عين لجلس التمييز في دمشق ، فلم يوافق على ذلك لعدم مساعدة سنه للسفر ، فاستعفى ولزم بيته مقتصراً على تدريس الفقه والحديث فيه إلى حين وفاته .



العلامة الشيخ محمد الزرقا

#### ما يؤسف عليه منه:

أما ما يؤسف عليه منه فهو أنه رحمه الله عمر طويلاً وبلغ سناً عالية و لم يخط لبني قومه أثراً علمياً يتمتعون بفرائده ويقتبسون من فوائده ، فقد مضى ومضى معه ذلك العلم الواسع والضوء الساطع . ولعمري لو كان ممن يميل إلى فكرة الأخذ من مذهب الشافعية والحنابلة وغيرهم من الأئمة المعتبرين مما يتراءى أنه أقوى دليلاً أو أوفق لمصلحة الناس أو أرفق بهم لكان وحده لما آتاه الله من سعة العلم ودقة النظر كفئاً لأن يقوم بوضع هذا الكتاب الذي نرى الأمة الإسلامية في حاجة شديدة إليه كما قدمناه آنفاً في ترجمة الشيخ محمد الحنيفي .

على أنه لم يكن بمن يميل لوضع كتاب على هذه الطريقة فكان ينبغي على الأقل أن يعتني بتنقيح كتاب ﴿ الدر المختار ﴾ وحاشيته للعلامة ابن عابدين اللذين سبرهما سبراً وقتلهما خبراً ، وذلك بأن يدمجهما ككتاب واحد ويختصر ويحذف منه ما يتعلق بالانتقادات اللفظية ، ويلحق منه المستطردات بأبوابها ، وينبه على ما فيه من المؤاخذات والأبحاث المعترضة ، ويقتصر فيه على نتائج الأبحاث ، وبذلك يصغر حجمه ويسهل مراجعته ويقرب من يد المتناول ويصلح لأن يدرس في المدارس العلمية الدينية بسهولة ويكون الأصل أمّا يرجع إليه وقت اللزوم . ولا شك أن هذا أيضاً أمر يحتاج إلى عناية شديدة ورسوخ في العلوم ، وكان رحمه الله سداد هذا الثغر وكفء هذا الأمر .

وقد تراءى لنا أن السبب في عدم تصديه للتأليف هو أنه لما اشتد غاربه ولمعت بوارق براعته التفت الناس إليه في أمورهم وتحرير معاملاتهم وصكوكهم ، إذ كانوا لا يركنون في مسائلهم الهامة إلا إليه ولا يعولون إلا عليه ، ومعظم مسائل الحقوق والمعاملات كانت عائدة إذ ذاك للشرع الشريف ، فلم يكن يجد فراغاً أصلاً ، بل كانت أوقاته مستغرقة في تدريسه وفي أمور الناس . ولما كثرت المحاكم النظامية والمحامون والنظاميون وصارت أكثر معاملات الناس نظامية قلت علائق الناس معه ، ولكن كان قد وهن العظم منه واشتعل الرأس شيباً ، فلم تعد قواه تعينه على ذلك . وعلى كل فلا يخلو الحال من الأسف على عمل كان جديراً به .

#### صفاته وأخلاقه :

كان رحمه الله ذا همة عالية ونفس أبية وعزيمة صادقة ، لا يشغله شاغل عـن الجد والعمل ، فلا تلقاه إلا في المطالعة لدروسه أو قراءة لها أو إملاء على كاتب . وكان إذا أملى لا يحتاج أن يضرب على شيء مما كتبه إلا نادراً . وكان كثير التعبد والتلاوة للقرآن .

وكان حصيفاً حازماً يقظاً وافر العقل مطلعاً على مجريات الأحوال خبيراً بأحوال الناس عارفاً بمقامهم ، ينزل كل إنسان منزلته . وكان له المقام الأعلى في المجامع ، وهو الصدر في المجالس ، وله الكلمة العليا إذا التفت المحافل ، لا تنعقد هيئة علمية للتداول في أمر هام ويكون فيها فيجسر أحد على الكلام ، بل ينتظرون ما يصدر عن رأيه الصائب وفكره الثاقب ، فيكون قوله فصل الخطاب .

وكثر لكثرة فضله حاسدوه ، ولم يخل من انتقاد بعض الناس له ، شأنهم في كل رجل ألبسه الله ثوب نعمة وفضل من مال وعلم . على أننا لا ندعي أن شيخنا كان من المعصومين ولا ممن لم تبدر منهم هفوة في مدة حياتهم . وأي رجل يقارع الرجال وينازل الأبطال في معترك هذه الحياة ولا تقع منه زلة ولا يعرف له خطأ ولا تبدو منه هفوة . وأظن أنا لو طلبنا هذا الرجل لتطلبنا المستحيل من الأمور .

ولا ريب أنه كان له هفوات بدرت منه فإنها لا تعد شيئاً مذكوراً بجانب كثرة صوابه وجليل محاسنه . ولا بد للجواد من كبوة وللسيف الصقيل من نبوة ، وحسبنا أن نقول فه \* .

ومن ذا الذي ترضى سجاياه كلها كفى المرء نبلاً أن تعـد معاييــه وكان عظيم التواضع يأنس بالعوام كثيراً ويحتمل منهم ، وكان سخي اليد له صدقات كثيرة .

وكان مربوع القامة إلى الطول أقرب ، جميل الطلعة ، دري اللون ، عظيم المهابة والوقار كما تراه في رسمه الذي أخذ حينها أزمع على السفر إلى الآستانة بالإلحاح الشديد من أبنائه وعائلته من غير رغبة منه ، ولذا تراه فيه عابساً وكانت سنه ٧٥ سنة .

البیت لیزید بن محمد المهلبی .

وكانت وفاته ليلة السبت المصادف للثلاثين من المحرم سنة ألف وثلاثمائة وثلاث وأربعين ، ودفن من الغد في مدفن التكية المولوية ، وكان له مشهد عظيم لم يعهد له نظير ، شهد تشييعه ألوف من الناس على اختلاف طبقاتهم .

وقد أرخ بعض الأدباء وفاته بقوله ( قمر غاب ١٣٤٣ ) ( بأرض الشهباء ١٣٤٣ ) . ورثاه حفيده الشاب النجيب الشيخ مصطفى بقصيدة طويلة في ٢٩ بيتاً ومطلعها :

أفض على مهجتي ما شئت يا دَهَرُ واصبب صروفك ما شاءت لك الغِيَرُ وختمها بقوله:

يا عمدة الدين يا فاروق يا عمرُ فما لها في سوى صدغيك مدّخـرُ والعلمه محتضر مسلد أنت محتضر ينالــه مــن عـــلاك الخزي والكــــدرُ وهمل تمود بقماء الضيغم الهمرر ونسابهم مسن بنسي أقوامهسم ضررً فـــذاك مجدك في الأيـــام مستطـــرُ

أيا إمام النهى يا كعبة الفضلا هلا رحمت علوماً غار منبعها لقد علمنا بأن الناس مثكلة كم من أخى حسد قد كنت مخمده يبيت مرتقباً يوماً تموت به وقبلك الأنبياء الرسل قمد حُسدوا لئن أفلت عن الدنيا ومظهرها

## ١٣٣٤ ـــ الشيخ أحمد شهيد المتوفى سنة ١٣٤٥

الشيخ أحمد ابن الشيخ شهيد ابن الشيخ محمد شلوح الدارعزاني ، العالم الفاضل ، الشاعر الأديب .

ولد سنة ١٢٦٣ في قرية دارة عزة من قرى حلب في غربيها ، واشتغل على والده في مبادىء العلوم بالقرية المذكورة .

ثم حضر إلى حلب سنة ١٢٧٨ فقرأ على الأستاذ الكبير الشيخ أحمد الترمانيني شرح التحرير في الفقه الشافعي وكتباً في علم النحو ، وعلى الشيخ عبد السلام الترمانيني قرأ عليه في علم النحو أيضاً . ثم رحل إلى مصر سنة ١٢٨١ وجاور في الأزهر وقرأ ثمة في علوم متعددة على الشيخ حسين البريري والشيخ حسين الطرابلسي الشهير بمنقاره وغيرهم .

وفي سنة ١٢٩٠ عاد إلى حلب وصار يدرّس في الجامع الأموي وفي المدرسة العثمانية ، وحضر عليه بعض الطلبة .

ولما عين جميل باشا والياً على حلب قدم له قصيدة في كل شطرة منها تاريخ ، فكانت سبب تعيينه مفتياً لقضاء حارم سنة ١٢٩٨ ، ومطلعها :

بشراك في مـنصب يكنـــوه آيـــاتُ فاهنــأ بفخــر جزيــل جـــاد موقعــه ومن نظمه مشطّراً :

إلى المعــــالي وللشهبـــــا مسراتُ عنـــد الأنـــام فوافتـــه الولايـــاتُ

ولو علموا في مصر أوصاف خــــده وتـــالله لـــو شافـــوا نضارة وجهــــه لـــويما زليخـــا لـــو رأيـــن جبينــــه وقـــد أنـــزل الله الكتـــاب بمدحـــه

وما قد حواه الثغر من أطيب الشهدِ لما بذلوا في حب يوسف من نقدِ يلوح بــه نــور النبــوة في المهـــدِ لآثـرن بالقطع القلوب على الأيـدي

وقدمنا أبياته التي أرخ فيها بناء منارة الساعة خارج باب الفرج في أواخر الجزء الثالث\*، وأبياته التي أرخ فيها بناء جامع عبد الرحمن زكى باشا المدرس في محلة الجميلية .

وله ديوان كبير ، غير أن شعره الذي التزم فيه التاريخ أو التطريز لم يخل من تكلف ، وهو في غير ذلك أحسن .

وكان طويل القامة أسمر اللون كث اللحية لطيف المعاشرة حسن المحاضرة ، يحفظ جملة وافرة من الشعر والآداب العربية فيحاضر بها .

وله من المؤلفات حاشية على مغني الطلاب في المنطق ، وزاد في منظومة ابن وهبان في الفقه الحنفي ثلاثمائة بيت وشرحها ، وله منظومة في علم الفراسة في سبعمائة بيت وشرحها\*\* .

<sup>\*</sup> وذلك في الصحيفة ٣٩٢.

 <sup>﴿</sup> وَلَهُ أَيضاً كُتَابِ ﴿ دُوحة أَهُلُ الأَدْبِ ﴾ يقع في نحو ٤٠٠ صحيفة .

وكانت وفاته يوم الثلاثاء في الثامن والعشرين من ربيع الأول في هذه السنة وهي سنة ما ١٣٤٥ ، ودفن في قرية دارة عزة ، رحمه الله تعالى وأسكنه دار كرامته .

وسبحان الله وبحمده والحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات .

#### الخاتمة

تم بحمد الله تعالى وحسن توفيقه طبع الجزء السابع من تاريخنا ( إعلام النبلاء بتاريخ حلب الشهباء ) سابع شهر ذي الحجة سنة ألف وثلاثمائة وخمس وأربعين ، وبه كمل تاريخ هذه المدينة العظيمة .

وقد حوت الأجزاء الثلاثة الأول ذكر من ملكها من الملوك وحكمها من الأمراء من حين الفتح الإسلامي إلى سنة ١٣٢٥ مع تراجم معظم هؤلاء ، والحوادث الهامة التي وقعت في هذه السنين ، والعمران الذي حصل فيها ، وعدد نفوسها ، وعدد ما فيها الآن من الجوامع والمدارس والكنائس والحمامات وغير ذلك ، والكلام على قلعتها العظيمة ، وما مدحت به حلب نظماً ونثراً ، وما كان فيها من الصناعات القديمة وما امتازت به من ذلك على غيرها ، وبيان بعض عادات أهليها وأخلا قهم إلى غير ذلك من الفوائد والطرائف .

وحوت الأجزاء الأربعة الباقية تراجم أعيانها من الأمراء والمحدّثين والفقهاء والأطباء والأدباء والوجهاء وذوي المزايا من القرن الثاني للهجرة إلى سنة (١٣٤٥). وتخلل تلك التراجم والتراجم التي ذكرت في الأجزاء السابقة ذكر ما فيها من الآثار القديمة من الجوامع والمساجد والمدارس والخانقاهات والزوايا ، مع الكلام على حالتها التي كانت عليه وبيان ما آلت إليه مع الإلمام بشروط واقفيها وحالة تلك الأوقاف . وتخلل ذلك ذكر دور الكتب التي كانت فيها والموجودة الآن ، وذكر ما هو موجود من الآثار العلمية لعلمائها في مكاتبها وفي غيرها من المكاتب الغربية والآستانة والديار المصرية ، وذكر النهضة العلمية فيها في السنين الأخيرة .

ويمتاز الجزء السابع باحتوائه على ذكر الأسر الشهيرة في هذه المدينة في هذا القرن والقرنين اللذين قبله ، فقل أن يكون هنا عائلة ذات شهرة قديمة كانت أو حديثة إلا وقد ذكرنا من اشتهر منها بعلم أو أدب أو وجاهة أو أثر علميّ أو خيري . وإذا كنا قد أهملنا ترجمة ذي شهرة من أعيانها فذلك لأنا لم نجد له ترجمة نرجع إليها ولا آثاراً نستند إليها ، فنحن معذورون في ذلك .

ولا ريب أن تاريخنا باشتماله على هذه الأبحاث أصبح معلمة واسعة جمعت فأوعت ، يجد فيه السياسي بغيته ، والاجتماعي مقصده ، والعالم رغبته ، والأديب مطلبه ، والأثري مرامه وأربه .

وكان ابتداء وضعي له سنة ١٣٢٣ واختتام تأليفه وطبعه في شهر ذي الحجة من هذه السنة وهي سنة ١٣٤٥ ، فتكون مدة بقائي في تأليف مبانيه ونظم عقوده اثنتين وعشرين سنة . ولا تسل عما لاقيته في سبيل ذلك من المصاعب وما تكبدته من المشاق في البحث والتنقيب ، ولعمري

### لا يعرف الشوق إلا من يكابده ولا الصبابة إلا من يعانيها

غير أنه مما أراح فؤادي وكان لي فيه بعض السلوان أنه ما كاد ينتشر الجزء الأول والثاني منه إلا وأقبل عليه أبناء الشهباء وتلقوه بالقبول ، وطلب منه نسخ للبلاد السورية والأقطار المصرية والمعاهد العلمية في الممالك الغربية والمقاطعات الهندية ، وقدره ذوو العلم وأرباب الفضل ، وأثنت المجلات والصحف عليه في الشهباء وغيرها ، ولو أثبت هنا تلك الكتابات لطال ذيل الكلام .

وقد اعتنيت في تصحيحه مزيد الاعتناء بقدر الطاقة ، بحيث إن ما يوجد فيه من الخطأ يكاد لا يذكر ، والغالب أنه مدرك عند من له شيء من الذوق ولديه قليل من الفهم . ولو رأى القارىء الكتب المخطوطة التي نقلت عنها ورداءة خطها لعذرني كل المعذرة ، وتيقن أن ليس في الإمكان أبدع مما كان .

وما كان بروزه مكتسياً جمال الوضع متحلياً بمحاسن الطبع إلا بتوفيق الكريم الوهّاب ذي الجود والإفضال والإنعام والإحسان ، فله الحمد على جزيل آلائه والشكر على جلائل نعمائه .

هذا ولا ينبغي أن تقف همة ذوي الهمم عند حد ما وضعناه ، فقد بينت في المقدمة وفي أثناء الكتاب أن في الديار المصرية والغربية آثاراً كثيرة تتعلق بتاريخ الشهباء ، وكذلك

يجد الباحث في غير المؤلفات الحلبية أموراً كثيرة ذات شأن وأخباراً جمة عن هذه الديار ، فيجدر بالذين يأتون بعدنا أن يشدوا الرحال إلى الأماكن التي فيها تواريخ بلدهم وآثار وطنهم ويسعوا في استخراج تلك الكنوز من دفائنها وينشروا ذلك ، وكلما انتشر منها شيء يزدادون معرفة عن مدنية هذه المدينة العظيمة وما حولها قبل الإسلام وبعده . وقد قلنا في المقدمة إنه كلما ازداد الإنسان معرفة بأحوال بلاده وما كان لها من مجد باذخ وعز شاخ يدعوه ذلك إلى النهوض ويبعثه إلى استعادة تراث آبائه ومفاخر أسلافه .

ومن أمانينا وضع كتاب يذكر فيه أعمال الشهباء من البلاد والقرى وما هناك من الآثار القديمة وبقاياها ، ويؤخذ ذلك بالمصور الشمسي ، مع الكلام على أحوالها الماضية والحاضرة . وقد قلت في المقدمة إن هذا عمل عظيم لا يمكن للشخص الواحد أن يقوم به ، ويحتاج إلى نفقات طائلة لا يقوم بها إلا الحكومة ، فعسى أن تنهض لتأليف لجنة لهذه الغاية وترصد لها ما يلزم من النفقات ، فتكون بذلك قد أحسنت صنعاً ، وبهذا تتم حلقات تاريخ هذه الديار ، ويعلم ما فيها من قديم الآثار .

وليكون من تصح عزيمته بعدنا للزيادة على ما دوناه أو التذييل عليه على بصيرة من أمره أحببت أن أذكر هنا ما تصفحته من الكتب التاريخية والأدبية والجاميع التي نقلت عنها ليتطلب غيرها ويستحصل على سواها ، فعندئذ يرى ضالته وينال بغيته .

### مآخذنا التاريخية

#### أ \_ 7 الكتب العربية المخطوطة ]:

تاريخ ابن كثير المسمى بالبداية والنهاية في (٩) مجلدات من الأول إلى الأخير .

من تاريخ الإمام الذهبي (٥).

من مختصره لابن الملا (٧) .

من الوافي بالوفيات للصفدي (٤).

العبر في أسماء من غبر\* (١) .

الإعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريخ للسخاوي (١) .

جزء من ذيل مرآة الزمان للقطب اليونيني (١) .

من عيون التواريخ لابن شاكر (٧) .

طبقات الحنفية للقرشي (١) .

جزء في تراجم الحنفية مقتضب من الضوء اللامع (١) .

تراجم الحفاظ لابن قدامة (١).

الدر المنضد في تراجم رجال الإمام أحمد (١) .

تاریخ ابن خلکان (۱) .

تاريخ ابن إياس المصري فيه زيادات عن النسخة المطبوعة في مصر (١) .

طبقات الشافعية للأسنوي (١) .

الأنس الجليل في تاريخ القدس والخليل (١) .

الصبح المنبي عن حيثية المتنبي (١) .

بغية الوعاة للجلال السيوطي (١) .

اسم الكتاب : العبر في خبر من غبر ، للإمام الذهبي . طبع في الكويت بتحقيق الدكتور صلاح الدين المنجد
 في خمسة مجلدات .

عجائب المقدور في تاريخ تيمور لابن عربشاه (١) .

رحلة الشيخ مصطفى اللطيفي (١) .

المجموع : (٤٧) مجلداً ، وهذه الكتب في مكتبة المدرسة الأحمدية بحلب .

تاريخ الحافظ ابن عساكر (١٩) مجلداً .

الضوء اللامع في أعيان القرن التاسع للحافظ السخاوي (٥).

الكواكب السائرة للبدر الغزي (١) .

ذيله المسمى قطف السمر له (١) .

### وهؤلاء في المكتبة الظاهرية بدمشق .

الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة ، كان عند الشيخ حمدي الحلبي قيّم الجامع الأموي بدمشق أهداه أخيراً لمكتبة المجمع العلمي (١) .

نفحة الريحانة للعلامة المحيى الدمشقى (١) .

تاريخ عبد الله ميرو (١) وهذان عند الشيخ تاج الدين الحسيني بدمشق .

حلية البشر في أعيان القرن الثالث عشر للشيخ عبد الرزاق البيطار الدمشقي ، عند حفيده الشيخ بهجة البيطار (٣) .

روض البشر في أعيان القرن الثالث عشر للشيخ جميل الشطي الدمشقي ، عند مؤلفه (١) .

تعطير المشام في تاريخ الشام للشيخ جمال القاسمي الدمشقي ، عند ولده بدمشق (١) . الموردالأنسي في ترجمة الشيخ عبد الغني النابلسي للشيخ محمد كال الدين الغزي ، عند رضا أفندي النابلسي الدمشقي من أحفاد المترجم (١) .

هذه الكتب استنسخناها واستنسخ لنا ما فيها ثما يتعلق بتاريخنا في رحلاتنا إلى دمشق وآخرهن سنة ١٣٤٠ .

المنهل الصافي لابن تغري ويردي (٥) .

كنوز الذهب في تاريخ حلب لأبي ذر الحلبي بخط مؤلفه (٢) .

رحلة القاضى ابن آجاً مع الأمير يشبك الدوادار (١) .

هذه الكتب أرسلها إلينا إعارة الوجيه المفضال أحمد تيمور باشا المصري .

مختصر تاريخ حلب لعبد الله المراش الحلبي ، أرسله إلينا الموما إليه مأخوذاً بالمصور الشمسي (١) .

الإشارات في معرفة الزيارات للهروي (١) .

مختصر تاريخ ابن خلكان لابن الأثير الحلبي (١) . في المكتبة العثمانية بحلب .

در الحبب في تاريخ حلب للرضيّ الحنبلي (١) .

زبدة الحلب في تاريخ حلب (١) .

نبذة عن زبدة الحلب في تاريخ حلب للكمال ابن العديم (١) .

الدر المنتخب المنسوب لابن الشحنة (١) .

المختار من الكواكب المضية (١) .

الجزء الثالث من الدر المنتخب لابن خطيب الناصرية (١) .

رحلة الشيخ مصطفى النسيمي الحلبي (١) .

رسالة الهمة القدسية للعطائي الصحّاف (١).

رسالة الشيخ صالح المرتيني في حوادث إبراهيم باشا المصري (١).

الإنصاف والتحري ودفع الظلم والتجري عن أبي العلاء المعري\* (١) .

منظومة الشيخ أبي الوفا الرفاعي فيمن دفن في مقابر حلب من أعيانها (١) .

دلالة الأثر على طهارة الشعر للشيخ أحمد الملا الحلبي بخط مؤلفها (١) .

### هذه الكتب عندي .

جزء من كتاب السلوك في أخبار الملوك للمقريزي ، عند الخواجات بوخه بحلب (١) . الجزء الأول من تاريخ ابن شداد المسمى بالأعلاق الخطيرة ، عند الشيخ ناجي الكردي خادم الجامع الكبير بحلب (١) .

الجزء الثاني منه في المكتبة اليسوعية في بيروت (١) .

روض المناظر لابن الشحنة ، عند السيد حامد عجان الحديد الكتبي فيها زيادات عن النسخة المطبوعة (١) .

<sup>\*</sup>لكمال الدين بن العديم .

النفائح واللوائح لحسن أفندي الكواكبي ، عند السيد محمد الريحاوي حفيد الشيخ مصطفى الريحاوي (١) .

منهل الصفا في ترجمة الشيخ أبي بكر ابن وفا للقاضي صلاح الدين الكوراني ، عند الشيخ مصطفى النحاس (١) .

مورد أهل الصفا في مناقب الشيخ المذكور للشيخ يوسف الحسيني الحلبي ، عند محمود أفندي الوفائي (١) .

أعذب المشارب في السلوك والمناقب للشيخ أحمد الحمامي العلواني الحموي ثم الحلبي ، في المكتبة المولوية وقد كان عندي منه نسخة (١) .

نتيجة الحجا والألغاز للشيخ قاسم البكرجي بخط تلميذه الشيخ محمد النهالي ، عند السيد أمين الميسر (١) .

كتب أوقاف حلب في دائرة الأوقاف بحلب (٥).

تقرير طويل لوجيه بك الجزار عن متصرفية دير الزور نشرنا منه في الجزء الثالث « ص ٣٥٧ » (١) .

#### ب \_ [ المجاميع ] :

مجموعة بخط بعض بني الطرابلسي (١) .

مجموعتان للشيخ محمد أبي الوفا الرفاعي ، عند صادق أفندي الرفاعي حفيد أبي الوفا (٢) .

مجموعة له أخرى ، عند إبراهيم أفندي المرعشي (١) .

مجموعة الشيخ محمد العرضي ، عند الشيخ يوسف الجمالي (١) .

تراجم على نسق الريحانة للشيخ محمد العرضي ، عند الشيخ يوسف المذكور وفي مكتبة الشيخ محمد سلطان (١) .

مجموعة جميل أفندي الجابري (١) .

مجموعة الشيخ عمر الطرابيشي ، عند ولده عبد القادر الطرابيشي القاطن في الباب (١) .

مجموعة عند بشير آغا كتخدا (١) .

مجموعة عند مصطفى أفندي اليكن (١) .

مجموعة عند الشيخ مواهب الحلوي (١) .

مجموعة الشيخ عبد الرحمن المشاطي إمام الشافعية في الجامع الأموي (١) .

مجموعة للشيخ بكري الكاتب ، عند بعض بني سلطان (١) .

مجموعة عند الشيخ عبد القادر الهلالي (١) .

مجموعة الشيخ فاتح الهبراوي ، عند أخيه الشيخ نبيه (١) .

مجموعة المنشد أحمد عقيل ، عند حفيده (١) .

مجموعة عندي منقولة عن تاريخ الشيخ عمر العرضي الحلبي (١) .

مجموعة عند الشيخ عبد القادر المغربي الطرابلسي نزيل دمشق (١) .

مجموعة عند الشيخ عبد الودود الكيالي (١) .

مجموعة شيخنا الشيخ عبد الله سلطان ، عند أخيه الشيخ محيى الدين (١) .

مجموعة الشيخ برهان الدين أفندي العيّاشي مفتى إدلب الآن (١).

مجموعة عند الحاج أحمد القدسي (١) .

مجموعة الشيخ محمد المرتيني ، عند بعض أحفاده في إدلب (١) .

مجموعة الشيخ صالح سلطان ، عند بعض أحفاده (١) .

### . جـ ــ [ الأثبات ] :

ثبت الشيخ عبد الرحمن الحنبلي المسمى « منار الإسعاد » ، عند الشيخ كامل الموقت (١) .

ثبت الشيخ يوسف الحسيني المسمى «كفاية الراوي والسامع » بخط مؤلفه ، عند الشيخ كامل أفندي الهبراوي (١) .

ثبت الشيخ إسماعيل الجراحي العجلوني الدمشقي المسمى ( عقد الجوهر الثمين في

أربعين حديثاً من أحاديث سيد المرسلين » ، عند إبراهيم أفندي المرعشي فيه إجازة لجده محمود أفندي (١) .

ثبت الشيخ عبد الكريم الشراباتي المسمى (إعانة الطالبين لعوالي المحدثين)، عندي وفي المكتبة الصديقية وغيرها (١) .

#### د ـــ [ الدواوين المخطوطة ] :

ديوان مصطفى البابي ، عند السيد أسعد العينتابي (١) .

ديوان الدواوين للنابلسي ، عند السيد عزة عزيز آغا (١) .

ديوان حسين الجزري ، عندي (١) .

قطعة من ديوان القاضي صلاح الدين الكوراني ، عند بعض أحفاده (١) .

قطعة من ديوان الشيخ محمد الورّاق ، عندي (١) .

ديوان الشيخ حسين الوفائي ، في المكتبة المولوية (١) .

ديوان الشيخ صالح سلطان ، عند بعض أحفاده (١) .

### هـ ــ [ الفهارس المخطوطة ] :

فهرست الشيخ محمد الشنقيطي التي ذكر فيها نفائس المخطوطات التي في المكاتب الإسبانية ، عند السيد حامد عجان الحديد الكتبي (١) .

فهرست المكتبة الأحمدية بحلب (١) .

فهرست المكتبة العثانية بحلب (١) .

فهرست مكتبة محمود أفندي الجزار بحلب (١) .

فهرست مكتبة الحاج عبد القادر أفندي الجابري بحلب (١).

فهرست المكتبة المولوية بحلب (١) .

فهرست المكتبة الحلوية بحلب (١) .

فهرست المكتبة البخشية في التكية الإخلاصية بحلب (١) .

فهرست المكتبة النورية في حماة (١) .

المجموع ( ١٦٥ ) مخطوطاً .

## و ـــ [ الكتب العربية المطبوعة ] :

تاريخ الإمام الطبري (٩) مجلدات . الكامل لابن الأثير (٦) . مروج الذهب المسعودي (١) . أبو الفدا\* (٢) .

الروضتين في أخبار الدولتين (١) .

القرماني (١) .

ابن خلدون (۷) .

ابن إياس المصري (٤) .

يتيمة الدهر للثعالبي (٤) .

خلاصة الأثر للمحبى (٤) .

سلك الدرر للمرادي (٤).

وقائع السلطان سليم (١) .

معجم الأدباء لياقوت (٥) .

معجم البلدان له (٨) .

منجم العمران ذيل المعجم (١) .

الجبرتي (٤) .

وفياتُ الأعيان لابن خلكان (٣) .

فوات الوفيات لابن شاكر (٢) .

الإصابة في أسماء الصحابة (٨).

تحف الأنباء لبيشوف (١) .

الفتوحات الإسلامية للدحلاني (٢) .

النوادر اليوسفية لابن شداد الحلبي (١) .

صبح الأعشى للقلقشندي (١٤).

روض المناظر لابن الشحنة (١) .

<sup>\*</sup> اسم كتابه : المختصر في أخبار البشر .

الدر المنتخب المنسوب لابن الشحنة (١) .

تاریخ سوریة لجرجي یني (۱) .

النخبة الأزهرية (١) .

الثار الشهية (١) .

طبقات الشافعية للإمام السبكي (٦) .

تجارب الأمم لابن مسكويه (٣) .

الطالع السعيد (١) .

منتخبات من تاريخ ابن العديم مع ترجمته بالإفرنسية (١) .

مختصر الدول لأبي الفرج الملطي (١) .

تاریخ مکة للقطبي (۱) .

تاريخ مكة للدحلاني (١) .

خطط مصر لعلى باشا مبارك (٥) .

خطط مصر للمقريزي (٤).

تتمة المختصر لابن الوردي (٢) .

رحلة ابن جبير (١) .

رحلة ابن بطوطة (١) .

الصلصلة في الزلزلة للسيوطي (١) .

النقود الإسلامية للمقريزي (١) .

تاریخ إبراهیم باشا لمکاریوس (۱) .

آداب اللغة العربية لجرجي زيدان (٤) .

مشاهير الشرق له (٢).

تاريخ الصحافة لدي طرّازي (١).

الكامل للمبرد (١).

العقد الفريد (٣).

بغية الوعاة للسيوطي (١) .

أخبار العلماء للقفطي (١) .

طبقات الأطباء لابن أبي أصيبعة (٢) .

سراج الملوك للطرطوشي (١) . الأغاني (٧) .

فتوح البلدان للبلاذري (١) .

الملل للشهرستاني (١) .

خاص الخاص للثعالبي (١) .

المحاسن والأضداد للجاحظ (١) .

جريدة الفرات الرسمية (١٥) من سنة ١٢٨٤ إلى سنة ١٣٣٣ .

الأنس الجليل في تاريخ القدس (١) .

سلافة العصر لابن معصوم (١) .

اكتفاء القنوع لفانديك (١) .

رحلة الألوسي (١) .

كشف الظنون عن أسماء الكتب والفنون (٢) .

ريحانة الألبا للخفاجي (١) .

طبقات الحنفية لللكنوي الهندي (١) .

تاريخ الخلفاء للسيوطي (١) .

ثمرات الأوراق لابن حجة الحموي (١) .

ذكرى أبي العلاء لطه حسين المصري (١) .

الشقايق النعمانية (١) .

العقد المنظوم في أخبار علماء الروم (١) .

عين الأدب والسياسة (١) .

تاريخ حماة للشيخ أحمد الصابوني (١) .

الآداب السلطانية للماوردي (١).

نكت المميان للصلاح الصفدي (١).

وفاء الوفا تاريخ المدينة المنورة للسمهودي (٢) .

كنز العلوم واللغة لفريد وجدي (١) .

حل العقال لعبد الله الحجازي الحلبي (١).

بديعية الشيخ قاسم البكرجي (١) .

تنوير الأبصار في طبقات الرفاعية الأخيار للشيخ محمد أبي الهدى الصيادي (١).

قلادة الجواهر له أيضاً (١) .

كتاب الأوحد له أيضاً (١) .

بهجة الحضرتين له أيضاً (١) .

ترجمة كلستان سعدي (١) .

تاريخ ابن أنجب البغدادي (١) .

عيون المرقصات لنور الدين بن الوزير أبي عمران الأندلسي (١) .

شرح لامية العجم لابن أيبك الصفدي (٢) .

الصبح المنبي عن حيثية المتنبي للشيخ يوسف البديعي (١) .

خزانة الأدب لابن حجة الحموي (١) .

أدباء القرن التاسع عشر للأديب قسطاكي بك الحمصي (١).

لطائف السمر للأديب ميخائيل الصقّال الحلبي (١) .

تبصرة الإخوان في بيان أضرار الدخان (١) .

عقود الجواهر الحسان في بيان حرمة الدخمان (١) كلاهما للشيخ محمد المسوتي الطرابيشي .

الرسائل الفاتحية للشيخ فاتح الهبراوي (١).

سكردان السلطان لابن حجلة المغربي (١) .

كتاب الكنايات للجرجاني (١) .

ثبت العلامة ابن عابدين (١) .

شرح ديوان المتنبي للعكبري (٢) .

خطب ابن نباتة الحلبي (١) .

حل العقال للشيخ عبد الله الحجازي الحلبي (١) .

#### ز .... [ الجلات ] :

عِلة المقتبس الدمشقية جلد (٦) .

مجلة المشرق البيروتية (١٠) .

مجلة الشعلة الحلبية (٢).

مجلة المجمع العلمي العربي (٦).

مقالة العلامة أَحمد تيمور باشا في نوادر المخطوطات منشورة في مجلة الهلال (١) . السنة الأولى من مجلة الزهراء المصرية (١) .

#### ح ـــ [ الدواوين المطبوعة ] :

ديوان البحتري (١) .

ديوان ابن الوردي (١) .

دیوان ابن مطروح (۱) .

ديوان مصطفى البابي الحلبي المطبوع (١).

ديوان أبي فراس الحمداني (١) .

لزوم مالا يلزم (١) .

سقط الزند كلاهما لأبي العلاء المعري (١) .

مختارات محمود باشا البارودي (٤) .

المجموعة النبهانية في المدائح المحمدية للشيخ يوسف النبهاني (٤).

ديوان الحقائق للشيخ عبد الغني النابلسي (١) .

ديوان الشيخ أمين الجندي (١).

حدائق الرند في ترجمة ترجيع بند لشيخنا الشيخ بشير الغزّي (١) .

### ط ــ [ الفهارس المطبوعة ] :

فهارس مكاتب الآستانة في المكتبة الظاهرية بدمشق (٤٠) .

فهرست المكتبة السلطانية بمصر (١٠).

فهرست المكتبة الظاهرية بدمشق (١) .

فهرست المكتبة الخالدية بالقدس (١).

فهرست المكتبة اليسوعية في بيروت (١) .

#### ي - [ التواريخ التركية المطبوعة ] :

تاریخ مصطفی نعیما (٦).

تاريخ جودت باشا (١٢) . قاموس الأعلام لشمس الدين سامي (٦) . تاريخ راشد وذيله (٦) . تصاوير رجال لأحمد رفيق (١) . سالنامة ولاية حلب (١) .

## ك \_ [ الكتب الإفرنسية والإنكليزية والألمانية ] :

مفكرات شوفادييه الإفرنسي (١) . التاريخ الطبيعي لحلب للطبيب روسسل الإنكليزي (٢) . الجزء الثاني من آداب اللغة العربية لبروكلمن الألماني (١) .

المجموع (٥١٠) ما بين كتاب ومجموع وغير ذلك ، وهذا ما عداالأوراق المبعثرة في الحزائن ، وغير ما نقلناه من ظهور الكتب ، وما وصل إلينا بالمكاتبات ، وما التقطناه من الأفواه ، وما دوناه بقلمنا مما علمناه وشاهدناه ، وذلك شيء كثير ، والحمد لله في المبدأ والحتام .

عدد تراجم هذا الجزء : ٢٥١ ترجمة . مجموع التواجم في الأجزاء الأربعة الأخيرة : ١٣٩٨ ترجمة .

انتهى بعون الله الجزء السابع ويليه الجزء الثامن المتضمن الفهارس العامة

# الفهرس

الصفحة الوفاة الصفحة الوفاة

# تتمة أعيان القرن الثاني عاشر

| 1174 | أبو بكر الوزير والي حلب    | ** | تنويه وشكر                                  | ٧   |
|------|----------------------------|----|---------------------------------------------|-----|
| 1177 | عمر العزازي الأدلبي الشاعر | 44 | محمد بن على الجمالي ١١٧٣                    | ٩   |
|      | الحاج موسى آغا بن حسن      | 44 | حسين بن مصطفى الزيباري ١١٧٣                 | ۱۲  |
|      | الأميـــر صاحب الوقـــف    |    | عبد المعطي بن معترق ١١٧٤                    | ١٣  |
| 1177 | المشهور                    |    | علي بن مصطفى الميقاتي ١١٧٤                  | 1 £ |
|      | جامع الحاج موسى الأميري    | 44 | الشيخ سعد بن سعيد اليماني ١١٧٤              | 19  |
|      | ( جامع الخير )             |    | جامع المشاطية                               | 19  |
| 1177 | أبو بكر بن منصور بن فنصه   | 40 | حسين بن محمد الديري ١١٧٤                    | ۲.  |
| 1177 | حسين الدركزللي             | 40 | عبد الوهاب آغا بن محمـد                     | ٧.  |
| 1178 | طه بن مهنا                 | 41 | شریف ۱۱۷۰                                   |     |
|      | عبـد الكريـم بـن أحمـد     | ٣٨ | ناصر آغا بن عبد القادر با <b>قي</b><br>زاده | ۲۱  |
| 1144 | الشراباتي                  |    | زاده ۱۱۷۰                                   |     |
|      | محمد بن مطصفی بن حجیج      | ٤١ | غياث الدين بن جمال الدين                    | 44  |
| 114. | المعروف بالبصيري           |    | البلخي ١١٧٥                                 |     |
| 114. | نعمة بن عمر اللبقي         | £Y | حسين بن أحمد الداديخي ١١٧٥                  | 24  |
| 118+ | أحمد بن محمد الحافظ        | ٤٣ | محمد بن عبد القادر شيخه                     | 44  |
| 114. | يوسف بن أحمد الجابري       | ٤٣ | صغيره ١١٧٥                                  |     |
| 1184 | أبو بكر بن أحمد الهلالي    | ££ | محمد بن علي المشهور                         | 44  |
| ١١٨٣ | عمر بن شاهين الرفاعي       | ٤٧ | بحاجي أفندي الكلزي ١١٧٦                     |     |

| الوفاة |                                       | الصفحة | الوفاة | :                                           | الصفحا |
|--------|---------------------------------------|--------|--------|---------------------------------------------|--------|
| 1117   | الكيالي                               |        | 112    | السيد أحمد بن عبد الرحمن<br>العصائبي        | ٥٣     |
|        | الشيخ عبد الرحمن بن عبد               | 94     |        | العصاليي<br>عبد الله آغا بن حسن ميرو        | ٥٥     |
| 1111   | الله البعلي                           |        | 1114   |                                             |        |
| 1111   | محمد بن كوجك علي                      | 99     | 1140   | عمر بن ياسين الكيلاني                       | ٥٨     |
|        | الشيخ عثمان بن عبد                    | 1      | 1140   | محمد بن يوسف النهالي                        | ٥٩     |
| 1198   | الرحمن العقيلي                        |        | 1177   | عبد الكافي بن حسين                          | 41     |
| 119£   | محمد بن يوسف الأسبيري                 |        | 1187   | مصطفی بن عمر بن طه زاده                     | 77     |
|        | عبد الله بن يوسف اليوسفي              |        | 1147   | عبد الله بن محمد بن شهاب                    | 77     |
| 119£   | ن ير ف يرسي<br>الشاعر                 |        | 1147   | عبد القادر بن أمير                          | 77     |
|        | أحمد بن محمد الحل <i>وي</i>           |        | 1147   | محمد بن صالح المواهبي                       | ٦٧     |
|        | -                                     |        |        | أحمد بن طه زاده واقف                        | 44     |
|        | أحمــد بــن أبــي السعــود<br>١١٠ ــا |        | 1147   | الأحمدية                                    |        |
| 1197   | الكواكبي<br>أ                         |        |        | المدرسة الأحمدية                            | ٧.     |
|        | مصطفى بن أبىي بكسر                    |        | 1149   | _                                           | ٧٨     |
| 1198   | الكوراني                              |        | 11/4   | العمد بن صالح الوراق<br>أحمد بن صالح الوراق | ۸۳     |
| 1111   | عبد القادر بن محمد الديري             |        | 11/17  |                                             |        |
|        | عبد القادر بن صالح                    |        |        | الشيخ حسن بن عبد الله                       | ٨٥     |
| 1199   | البانقوسي                             |        | 114.   | البخشي                                      |        |
| 1199   | أحمد بن إلياس الكردي                  | 110    |        | عطاء الله بن عبد الله                       | 91     |
|        | عبد الله بن محمود الأنطاكي            | 117    | 119.   | الصحاف                                      |        |
|        | المتوفى أواخر هذا القرن               |        | 119.   | إبراهيم بن مصطفى المداري                    | 4 4    |
|        | مصطفى بن إسماعيل الشهير               |        |        | محمد أبو الصفا بن مصطفى                     | 9 £    |
|        | بروحي الكلزي المتوفى                  |        | 1197   | الخوجكي                                     |        |
|        | حول سنة ۱۲۰۰                          |        |        | الشيخ عبد الجواد بن أحمد                    | 4 £    |

# أعيان القرن الثالث عشر

|      | عبد الصمد بن محمد                | 140   |        | ۱۱۹ الشيخ محمد بن عبد الله<br>القات                  |
|------|----------------------------------|-------|--------|------------------------------------------------------|
| 17.0 | الأرمناني                        |       | 17 * 1 | الميدي                                               |
| •    | الشيخ عبد الفني ما               | 147   |        | ۱۲۰ الشيخ محمد بن عبد الكريم                         |
| 17.0 | صلاح                             |       | 14.4   | الشراباتي                                            |
|      | الشيخ عبد الكريم بن محمد         | 147   |        | الشرآباتي<br>۱۲۱ جامع عبيس<br>۱۲۲ الشيخ صادق بن صالح |
| 17.0 | ابن عبد الجبار والمان عبد الجبار |       |        | ۱۲۲ الشيخ صادق بن صالح                               |
|      | الشيخ عبد اللطيف بن عبد          | ۱۳۸   | 14.4   | البانقوسي                                            |
| 14.0 | السلام<br>الشيخ منصور بن مصطفى   |       | 14.6   | ١٢٥ الشيخ محمد بن عثمان الشماع                       |
|      | الشيخ منصور بن مصطفى             | 127   |        | ١٢٥ الشيخ محمد بن محمد                               |
| 14.4 | السرميني                         |       | 14.2   | الريحاوي                                             |
|      | الشيخ علي بـن عبـد الجواد        | 121   |        | ١٢٦ الشيخ محمد هلال بن أبي بكر                       |
| 14.4 | الكيالي                          |       | 14.2   | الهلالي                                              |
|      | الشيخ محمد بن فتيان              | 141   |        |                                                      |
|      | الشيــخ صالح بــن حسين           | 1 £ £ |        | ۱۲۷ الزاوية الهلالية<br>۱۲۷ الشيخ محمد بن إسراهيم    |
| 141. | الداديخي في حدود                 |       | 14     | العاري المتوفى بعد سنة                               |
|      | الشيخ عبد الوهاب بن أحمد         |       |        | ١٢٨ الشيخ عبد الوهاب بن محمد                         |
| 141. |                                  |       | 14     | الأزهري المتوفى بعد سنة                              |
|      | الشيخ على بن محمد                |       |        | ١٢٩ محمد بن حجازي المتونى بعد                        |
| 171. | الديركوشي                        |       | 17.0   | سنة                                                  |
|      | الشيخ عبد اللطيف بن              |       |        |                                                      |
| 141. | مصطفى الحجازي                    |       | 17.0   | ۱۳۰ الشيخ محمد مكي بن موسى                           |
| 141. | الشيخ محمود بن علي فنصه          |       |        | ١٣١ الشيخ حسين بـن أبي بكـر                          |
|      | الشيخ خليل بن عبد الكريم         | 1 £ 7 | 17.0   | السعدي                                               |
| 1717 |                                  |       | 17.0   | ١٣٢ الشيخ داود بن أحمد المعر ي                       |
|      | الشيخ مصطفى بن حسين              |       |        | ١٣٤ الشيخ صادق بن عبد الرحمن                         |
| 1717 |                                  |       |        |                                                      |
| 111  | الشيخ عمر داده بن بيرام د        | 10.   | , 1744 | البخشي                                               |
|      |                                  |       |        |                                                      |

| الوفاة | حة                                                 | الصف       | الوفاة | مة                                              | الصف         |
|--------|----------------------------------------------------|------------|--------|-------------------------------------------------|--------------|
| 1778   | القادر                                             |            |        |                                                 | 10.          |
| 1774   | حسن أفىدي بـــن أحمد الكواكبي                      | 141        |        | عبد الله بن مصطفى الجابري                       | 101          |
|        | الشيخ عبد الله بن محمد                             | 1 \ £      | 1717   |                                                 |              |
| 1779   | العقاد                                             |            |        | الشيخ إسماعيل بن محمد                           | 104          |
| 1779   | الشيخ طه بن محمد العقاد                            | ۱۸۵        | 1111   | المواهبي                                        |              |
| 1779   | أحمد بن طه الأشرفي                                 | 184        | 1111   | الشيخ أحمد بن عبد الله البابلي                  | 101          |
| 1779   | الشيخ هاشم الكلاسي                                 |            |        | محمد بن عمر بن شاهین                            |              |
| 1741   | الشيخ محمد الصوراني                                |            | 1719   |                                                 |              |
|        | محمله أفسدي بسن حسن                                | ١٨٧        |        | الشيخ عمر بن عبد الله                           | 171          |
| 1777   | العياشي الإدلبي                                    |            | 111+   | الخفاف المتوفي في حدود سنة                      | <b>.</b> H 4 |
|        | الشيخ إسماعيل بن الشيخ عبد                         | 189        | 177.   | الشيخ مصطفى بن محمد<br>الطرابلسي                | 171          |
| 1747   | الجواد الكيالي                                     |            | 1111   | الشيخ مريم بنت الشيح محمد                       | 144          |
|        | الشيخ محمد بن إسماعيل                              |            | 177.   | العقاد المتوفاة في حدود                         | , , ,        |
| 1400   | الكيالي                                            |            |        | الشيخ محمد بن حسن قدسي                          | 147          |
|        | الشيخ عبد الله بن عطاء الله<br>العطائي الصحاف      |            | 1777   | أفندي                                           |              |
|        | العطاي الصحات<br>الرسالــــة الموسومـــة بالهمـــة |            | 1777   | الشيخ صالح بن سلطان                             | 149          |
|        | القدسية ومن فيها من أدباء                          | , , ,      | 1777   | الشيخ أحمد بن محمد المواهبي                     | 174          |
|        | هذا العصر للعطائي المذكور                          |            |        |                                                 | 174          |
|        | الشيخ إبراهيم بن محمد الهلالي                      | **1        |        | الميقاتي                                        |              |
|        | أحرب فيا القام                                     |            | 1771   | الشيخ أحمد بن محمد الهبراوي                     | 174          |
| 1747   | الغضم طفائديين                                     | ***        | 1770   | الشيخ يحيى بن محمد المسالخي                     | 178          |
| (      | الشيخ ابو بكر بن مصطفى                             | 444        |        | الشيخ حسن بن أحمد المقري<br>المتوفى في حدود سنة | 1 7 7        |
| 1741   | الكوراني                                           |            |        | <del>-</del>                                    |              |
|        |                                                    |            | 1770   | الشيخ عبد القادر بن إسكندر                      | 1/1          |
| 1727   | الشاعر                                             |            | ,,,-   | بستندر<br>الحاج إبراهيم آغا أمير بن عبد         |              |
|        | إسماعيـل بـن عبــد الــرحمن                        | 11°4<br>46 | . a    | ، عن الارسيام ، مسير بن ،                       | 1717         |

| الوفاة  | حة                           | الصف | الوفاة | مة                                   | الصف   |
|---------|------------------------------|------|--------|--------------------------------------|--------|
| 177.    | البادنجكي                    |      | 1747   | ۺؙۯؠۜڣ                               |        |
|         | الشيخ عبد الرحن بن عبد الله  |      |        | أحمد بن إبراهيم الحلاصي              | 241    |
| 1747    | الموقت                       |      | 1766   | أخمد بن عبد الله الجابري             | 771    |
| 1442    | الشيخ محمد الجندي المعري     |      | 1740   | الشيخ محمد بن عثمان العقيلي          | ***    |
|         | الشيسخ محمد أبسو الوفسا      |      |        | الشيخ محمد بن عبد الكريم             |        |
| 1771    | الرفاعي بن محمد              |      | 140.   | الترمانيني                           |        |
|         | الشيخ محمد المعروف بالشيخ    | 440  |        | الشيخ حسن بن عبد الرحمن              | 7 £ 7  |
| 14.4    | <del></del>                  |      | 140.   | المدرس جد بني المدرس                 |        |
|         | الشيخ محمد بن أبي بكسر       | 444  |        | الشيخ سعيد بن عبد الواحد             |        |
| 1770    | المشاطي                      |      |        | البادنجكي                            |        |
|         | الشيخ مصطفى بن أبي بكر       |      |        | الشيخ عبد الله بن محمد               |        |
| 1770    | الكوراني                     |      |        | الغرابيلي المتوفى حول سنة            |        |
| 1777    | الشيخ محمد بن أحمد الهبراوي  |      |        | الشيخ عبد القادر أفدي                |        |
| 1771    | الشيخ حسين بن محمد الغزي     |      | 1401   |                                      |        |
|         | الشيخ محمد بن صالح الشهير    |      |        | الشيخ محمود بن أحمد أفندي            | 701    |
| 1444    |                              |      |        | المرعشي                              |        |
|         | عبد الجميد أفندي ابن عبد     |      |        | الشيخ يوسف بن خليــل                 | 102    |
| 1 4 4 4 | القادر أفندي الجابري         |      |        | القارقلي                             |        |
|         | الأديب عبد الكريم البلم      |      |        | الشيخ محمد هلال بـن أحمد<br>السرميني | 700    |
|         | المتوفى أواخر هذا القرن      |      |        |                                      |        |
|         | الشيخ عمر بن أحمد المرتيني   | 444  |        | الشيخ محمد الكيالي الإدلبي           |        |
| 1440    |                              |      |        | الشيخ عبد الرحمن بن حسن              | 151    |
| 1774    | أحمد آغا الجزار              |      | 1404   | المدرس<br>الكور در دراه بدراه        | VAV    |
|         | محمد أسعد أفتدي بن عبد       |      |        | الأديب نصر الله بن فتنح الله         | 1 -7 7 |
| 1444    | ·                            |      |        | الطرابلسي المتولى حول سنة            | 771    |
|         | یوسف باشا بن نعمان شریّف<br> | 171  | 1147   | الشيخ سعيد بن حسن الحلبي             |        |
| 1447    | سنة                          |      |        | الشيخ محمد بس سعيد                   | 1 11   |

| الوفاة | <b>ية</b>                        | الصفح | الوفاة | a                             | الصفح |
|--------|----------------------------------|-------|--------|-------------------------------|-------|
|        | أحمد أفندي بن عبد القادر         | ***   |        | العلامة الشيخ أحمد بن قاسم    | 440   |
|        | باقي زاده                        |       | 1774   |                               |       |
| . ,    | بهار مال آغاب قاسم               | 440   | 1774   | الشيخ جوهر الحافظ             |       |
| 1444   | الحاج صالح آغا بن قاسم<br>الملاح |       |        | الطبيب الشيخ محمد الطيار      | 744   |
|        | الشيـــخ على بـــن خير الله      | **    | 1444   | الكيالي بن عبّد الرؤوف        |       |
| 1749   | الرفاعي                          |       |        | الحاج أحمد بسن عبسد الله      | 4.0   |
| 1711   | حسن وادي الصيادي                 |       | 1779   | الصابوني                      |       |
|        | الشيخ محمد بهاء الدين بن         |       |        | الشيخ مصطفى بن هاشم<br>الأصيل | 4.0   |
| 174.   | محمد الرفاعي                     |       | 1779   | الأصيل                        |       |
|        | الشيخ إسماعيل بن صالح            | 440   |        | الشيخ عبد القادر بن إسماعيل   |       |
| 174.   | اللبابيدي                        |       | 1441   | الكيال                        |       |
|        | الشيخ على بن أحمد اليشرطي        |       |        | الشيخ عبد القادر بن محمد      | 4.4   |
|        | الأديب فرنسيس بن فتح الله        | 74.   | 1441   | سلطان                         |       |
| 174.   | مراش                             |       | 1441   | الشيخ مصطفى الريحاوي          | ۳۱.   |
|        | محمسد خير بسن محفسوظ             |       | 1444   | الشيخ محمد الخياط الفرضي      | 411   |
| 179.   | الريحاوي                         |       | 1444   | الشيخ صالح بن أحمد المرتيني   | 414   |
|        | محمد أفندي بنن ياسين             |       |        | سيدي الجد الشيخ هاشم بن       |       |
| 1791   | الكوراني                         |       | 1444   | <u>_</u> ,                    |       |
|        | الشيخ هاشم بن حسين               | 447   |        | تحقيق في نسب عائلتنا          |       |
| 1797   | عيسى                             |       |        | حسن أفتسدي بسن محمساء         |       |
|        | الشيخ محمد بن محمد اليماني       | 444   | 1474   | العياشي                       |       |
| 1794   | دفین الجسر                       |       |        | مؤيد بك بن أحمد إبراهيم باشا  | ۳۲.   |
|        | الأستاذ الكبير الشيخ أحمد        | 454   | 1474   | زاده                          |       |
|        | ابن عبد الكريم الترماليني        |       |        | الشيسخ عمسر بسن محمسد         |       |
|        | علي أفندي بن سعيد الجابري        |       | 1440   | الطرابيشي                     |       |
| 1790   | الشيخ علي القلعجي                |       |        | الشيخ عقيل بن مصطفى           | 444   |
|        | الشيخ سبد العطي بن عبد           | ٣٦٣   | 1444   | الزويتيتي                     |       |

| الوفاة | وټ                                   | الصف    | الوفاة     | وټ                                  | الصف        |
|--------|--------------------------------------|---------|------------|-------------------------------------|-------------|
|        | ۴۱۸۸۰                                |         | 1790       | القادر النحيف                       |             |
|        | الشيخ عبد القادر بن عمر              |         | 1144       | الشيخ شهيد الدارعزاني               | 418         |
| 14     | الحبال                               |         |            | الشيخ شريف بن إبراهيم               | 410         |
|        | علي باشا ابن سعيد شريّف              |         | 1798       | المحبِّك المقري                     |             |
|        | الشيخ أحمد بن محمد                   | 440     |            | الأديب رزق الله بـن نعمـــة         | 411         |
| 14     | الكواكبي                             |         |            | الله حسون ۱۲۹۸ وسنـــة              |             |
|        |                                      |         |            |                                     |             |
|        | عشر                                  | الرابع  | ميان القرن | ं                                   |             |
|        |                                      |         |            |                                     | W(/ )       |
| 14.0   | عبد الكريم الترمانيني                |         |            | الشيخ مصطفى بن محمد<br>الشربجي      | TYA         |
|        | المدرسة الرحيمية                     |         | 11 * 1     | السرجي<br>الفيد من هما جما          | WV4         |
|        | أخي الشيخ محمد بن محمود<br>الطباخ    | 740     |            | الشيخ محمد شهيد بن عبد              |             |
| 14.4   | الطباخ                               | <b></b> |            | العزيز الترمانيني                   |             |
|        | القاضي أمين أفندي ابن محمد<br>المقيد | 747     |            | محمد سعد الدين بـن سعيـد<br>الجابري | 1/1         |
|        | الفيد<br>عمي الشيخ عبد السلام بن     |         |            | الشيسخ محمسد راغب                   |             |
| 14.7   | هاشم الطباخ                          | ' ''    |            | الطرابيشي سنة                       |             |
|        | محمد آغا ابن أحمد المكانسي           |         |            | الشيخ محمد ابن الشيخ                |             |
|        | سيدي الوالد الحاج محمود              |         |            | شريف الرزاز سنة                     |             |
|        | ابن هاشم الطباخ                      |         |            | الأديب أنطوان بن ميخاليل            |             |
|        | حسام الدين أفندي ابن تقي             |         | 14.4       | الصقال                              |             |
| 14.4   | الدين القدسي                         |         |            | الشيخ محمد علي بـن حسين             | <b>ሦ</b> ለጓ |
|        | عبد القادر أفندي ابن تقي             | ٤٠٩     | 14.4       | الكحيل                              |             |
| 14.4   | الدين القدسي                         |         |            | الشيخ عبد الحميد ابن الشيخ          | ۳۸۷         |
|        | بهاء الدين أفندي ابن تقي             |         | 14.4       | حسن دده سنة                         |             |
| 14.4   | الدين القدسي                         |         |            | تكية بابا بيرم                      | <b>477</b>  |
|        | تقي الدين أندي ابن عبد               | 414     |            | الشيخ عبد السلام ابن الشيخ          |             |
|        | -                                    |         |            | - · · •                             |             |

| الوفاة | مفحة                                                                          | ji        |      | حة                                                     |             |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|--------------------------------------------------------|-------------|
| 1414   | الأدلبي                                                                       |           | 181. | الرحمن المدرس                                          | 414         |
| ۱۳۱۸   | <ul> <li>٤٦ الشاعر الأديب عبد الله بن</li> <li>فتح الله المراش</li> </ul>     | <b>\Y</b> | 171. | الأديب جبرائيل بن عبد الله<br>الدلال                   |             |
|        | ٤١ الشيخ مصطفى بن محمد                                                        | ٧.        |      | الشاعر الحاج مصطفى بن<br>عبد الوهاب الأنطاكي المتوفى   | 177         |
| 1414   | ياسين الحريري<br>٤١ صديق أفندي بن عبد الحميد                                  |           |      | حول سنة                                                |             |
| 144.   | الجابري<br>٤ السيد عبد الرحمن بـن أحمد                                        |           |      | الشيخ بكري بن أحمد الزبري<br>الشيخ سعيــد بــن عمــر   |             |
| 144.   | الكواكبي                                                                      |           |      | السنكري                                                |             |
| 1771   | <ul> <li>الشاعر الأديب الشيخ محمد</li> <li>ابن عبد المجيد حميده</li> </ul>    | ۸۷        |      | محمود أفندي ابن أحمد الجزار<br>الشيخ إبراهيم بسن محمسد |             |
|        | <ul> <li>الشيخ محمد بن على العالم</li> <li>الحاج عبد القادر بن عمر</li> </ul> |           | 1418 | اللبابيدي                                              |             |
| 1444   | الميسر التاجر                                                                 |           |      | يميى أفندي مفتي أنطاكية<br>عمي الشيخ علي بن هاشم       |             |
|        | <ul> <li>عمد نصوحي أفندي بن</li> <li>صديق الجابري</li> </ul>                  |           | 1412 | الطباخ<br>الشيخ أحمد بن عمر البابي                     |             |
| 1445   | <ul> <li>٤ محمد طاهر أفندي بن حسن</li> <li>العياشي</li> </ul>                 | 99        | 1717 | الحلبي                                                 |             |
|        | <ul> <li>الشيخ عبد الله بن عبد القادر</li> </ul>                              |           | 1717 | الشيــخ أحمد بــن عقيـــل<br>الزويتيني                 | £ 47        |
| 1445   | سلطان<br>٥ الحاج عبد القادر بن مراد                                           |           |      | الكلام على المدرسة الشعبانية                           | <b>£</b> ሞለ |
| 1440   | الجابري<br>٥ حسني بك بن أحمد باقي زاده                                        |           | 1717 | الشيخ يوسف بـن حسن<br>الداده الشاعر                    | 221         |
|        | ه الشيخ محمد بن عبد الله                                                      | 14        | 1412 | الشيخ فاتح بـن خير الديـن<br>الهبراوي                  |             |
| 1441   | الجزماتي<br>٥ الشيخ محيي الدين بن سعيد                                        |           |      | الشيخ محمد بن أحمد الوراق                              | ££Å         |
| 1444   | البادنجكي                                                                     |           | 1414 | الشاعر الموسيقي<br>الشيخ أعمد بـن طـه الحكيم           | £7£         |
|        | <ul> <li>عبد الرحمن زكي بك ابن</li> </ul>                                     | 711       |      |                                                        |             |

|      | الأديية مريانا بنت فتمح الله   | ٥٦٧             | 1848  | ور المالي |     |
|------|--------------------------------|-----------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 1444 | مراش                           |                 |       | جامع زكي باشا                                                                                        | 014 |
|      | الشيخ كامل بن أحمد الموقت      | 244             | 1444  | الشيخ حسن بن طه الكيال                                                                               | 94. |
| 1447 | الفلكي                         |                 |       | عبد الفتاح بن محمد أمين<br>الطرابيشي                                                                 | 974 |
|      |                                |                 | 144.  | الطرابيشي                                                                                            |     |
|      | الشيخ بشير بن محمد هلال        | 945             | 1771  | الشيخ محمد بن أحمد البدوي                                                                            | 04. |
| 1773 | الغزي                          |                 |       | الشيخ محمد بن طالب                                                                                   | 041 |
|      | الشيخ محمله بن محمود           |                 | 1445  | الكلاوي                                                                                              |     |
|      | <b>برکات</b>                   |                 |       | الشيخ محمد رضا بن محمـد                                                                              |     |
|      | الشيخ محمد بن مصطفى            | <del>ዕ</del> ለጓ |       | الزعيم الدمشقي مفي الألاي                                                                            |     |
| 1481 | العبيسي                        |                 |       | عمد أسعد بأشا أبن علي                                                                                |     |
|      | محمود كامل باشأ أبن محمله      | 6 A G           | 1444  | ء<br>غالب الجابر <i>ي</i>                                                                            |     |
| 1461 | ناجي بطل أشقودرة               |                 |       |                                                                                                      |     |
|      | صفحة من حوادث الحروب           | 04.             | 1440  | محمد صالح آغا بن مصطفی<br>کتخدا                                                                      |     |
|      | اليمانيــة والبلقانيــة والحرب |                 |       |                                                                                                      |     |
|      | العالمية الكبرى                |                 | 1444  | الشيخ عبد الرحمن بـن أحمد<br>الحجار                                                                  |     |
|      | الشيخ أحمد بسن مصطفى           | 417             |       |                                                                                                      |     |
| 1444 | المكتبى                        |                 | 1444  | الشيخ مصطفى بـن إبـراهيم<br>الهلالي                                                                  |     |
|      | الشيخ محمد بن محمد خير         |                 |       | الحاج محمد بن محمود الضالع                                                                           | 00, |
| 1747 | الدين الحنيفي                  |                 | 1777  | التاجر                                                                                               |     |
| 1444 | الشيخ أحد بن أحد الصديق        |                 |       | أحمد أفندي ابن محمد كتخدا                                                                            |     |
| 1444 | الشيخ محمد بن عثمان الزرقا     | 444             |       | الشيخ محمد بن عبد الله                                                                               |     |
| 1710 | الشيخ أحمد بن الشهيد           | <b>ጓ</b> ሦሉ     | ነ ሦሦለ | الطرابيشي المسوتي                                                                                    |     |
|      | الحاتمة                        |                 |       | الشيخ عبد السميع بن أحمد                                                                             |     |
|      | مآخدنا التاريخية               | 766             | 1447  | الكردي                                                                                               | • • |
|      | • • •                          |                 | ,,,,, | . بەدرى                                                                                              |     |